

الجمهورية العربية المتحدة وزارة المنظافة مركزتحقيق المتراسف

### نزهة النفوس والأبدان في سوارسيخ السزمان للخطيب الجوهي على بن داود الصيرف

الجــزء الشانى ( ۸۰۱ – ۸۰۱ هـ )

اكدكۇر حسن حىيىشى

مطبعة دارالكتيب

# لمسمالته الرحم الرحيم مقدة الحسن الشانى من من النفوس والأحدان

ما أحسب أن هذا الجزء في حاجة إلى تقدمة ، فليس ثمت من جديد أضيفه إلى ماجاء في مقدمة الجزء الأول منه من حيث الأصل أو ترجمة المؤلف، بيد أنه تنبغي الإشارة إلى أنني عمدت في هذا الكتاب - ككُلِّ - إلى تقسيمه الى أربعة أجزاء، جعلت كلَّ واحد منها مستقلاً عن الآخر وفقا لمهود السلاطين الذين تولوا حكم مصر خلال الفترة الممتدة من سنة ٤٨٧ حتى ٥٥، ه، فكان الأول الذي صدر منذ عام تقريبا - متضمناً عهد السلطان برقوق، أما هذا الجزء فيشمل حكم ابنه فرج والمؤيد شميخ وولده أحمد ، أما الثالث فسيكون خاصا بعهد السلطان الأشرف برسماى وفترة الوصاية على ولده يوسف ، ويختم الرابع بماكتبه ابن الصيرف عن المدة التي شملها عن السلطان حقمق .

\* \* \*

هــذا و يلاحظ القارئ أنّى فصَّلْت فى كشاف هذا الجزء، يقيناً منى بأن كل هذه الكشافات التفصيلية ثما يمين طالب البحث على أى موضوع يخطر بباله . وأننى لأشكر مركز تحقيق التراث بوزارة الثقافة في الجمهورية العربية المتحدة والقدوامين عليه والعاملين به ومن ساعدوني في الجدزء الأول منه خاصة السيدة إيزيس زكى قرياقص، والآنسة ليلي محمد مغاوري والسادة محمود رزق، ومصطفى أنور طاهر، وجمال الشغراوي على المعدونة الصادقة في إخراج هذا السّفر بجزئيه على هذه الصورة الطيبة .

كما أشكر الصديق المكريم الأستاذ الدكتور مجمود الشنيطى وكيل الوزارة لشئون المكتبات على الجهد العظيم الذى يبذله في سبيل إخراج عيون التراث العدر بى في شتى نواحيه الفكرية المختلفة \_ ومنه هذا الكتاب \_ ميسرًا للقارئ .

وأرحّب بكل نقسد جادّ يهدف إلى تقويم ما قد يكون فاتنى فى نشر وتحقيق هذين السفرين .

وبن الله أستمد العون، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ما

الدق في ألحبة ١٣٩٠ حسن حبشي الدق في أول فسيراير ١٩٧١

#### ذكر

#### تولیــة السلطان المــلك النــاصر أبی السعادات زین الدین فرج من الملك الظاهر أبی سعید سیف الدین برقوق العثمانی الجرکسی

قد ذكرنا أن الظاهر أوصى بالسلطنة لولده هذا فى التاريخ المذكور ، ثم لما توفى – رحمه الله فى التاريخ الذى ذكرناه – اجتمع أمراء الديار المصرية عند الأمير أيتمش البجاسى أتابك العساكر ، وحضر أمير المؤمنين الإمام المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن الإمام المعتضد بالله أبى الفتح أبى بكر ابن الإمام المستكفى بالله أبى الربيع سليان الهاشمي العباسي ، والقضاة الأربعة وسائر أرباب الوظائف وأهل الحل والعقد ، وتشاوروا واتفقوا على تنفيذ وصية الملك الظاهر من عهده بالسلطنة لولده ، وعلى توليته وإجلاسه على كرسي المملكة ، فطعلوا إلى الإصطبل السلطاني وأحضروا وله السلطان المذكور من عند والدته ، وعقدوا له بالسلطنة ، وألبسوه خلعة الحالافة المذكور من عند والدته ، وعقدوا له بالسلطنة ، وألبسوه خلعة الحالاة المعتفية ، وهي فرجية سوداء بتركيبة زركش ، وطراز زركش ، وعسامة

<sup>(</sup>۱) الفرجية رجمعها فراجى وهيجبة مسترسلة ذاتاً كمام واسعة وطويلة ر إن تكن غير مفتوحة ، Dozy:Vêtements chez les Arabes, p. 327; Supp. Dict. Arabes, II, 248

أطرافها مرقومة باللهب ونمجة مسقطة باللهب، وذلك كله بإذن الحليفة (٢) الملك كور ورأيه وتوليته ، ولقبوه «الملك الناصر أبو السعادات».

ومن جملة اعتناء الحليفة بالسلطان أن رسم أن يُحضروا النمجات التى باسم السلاطين المتقدمين حتى يخرجوا منها واحدة لأجل ولد السلطان الملك الظاهر فخرجت نمجة السلطان الملك الصالح فلم يرض بذلك الحليفة ولم يتفاءل بها لقصور أيام الصالح ، فأخذوا غيرها ، فخرجت نمجة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فتفاءل بها على طول أيامه ، ولقبه « بالملك الناصر »، كما كان لقب محمد بن قلاوون الصالحي الذي حكم في الدولة المصرية ثلاثا وأربعين سنة ، ثم لمسا فرغوا من توليته وعقدهم له السلطنة أركبوه المركوب السلطاني وطلعوا به من باب سر الإصطبل والأمراء في خدمته ، وأجلسوه موضع والده الملك الظاهر ، وباسوا له الأرض ، ومُحمّره ـ كما قدمناه ـ كان عمر السلطان محمد أعني الملك الناصر بن قلاوون الصالحي لمسا تولى السلطنة عوضا عن أخيه الملك الأشرف مماني سنين وشهورا، وكان عمر الملك الأشرف كمجك بن المسلك الأشرف كمجك بن المسلك الناصر محمد بن قلاوون لمسا تولى السلطنة الأشرف كمجك بن المسلك الناصر محمد بن قلاوون لمسا تولى السلطنة

<sup>(</sup>١) فى الأصل «تنجة » وربما قصد بها النمجاة ، والنمجاة والنمجة رالنمجاوالنمشة ونبيجة كلها بمعنى واحد، Dozy: Supp. Dict. Arabes, وتعنى الخنجر أو السيف القصير وهي كلبة فارسية الأصل، واجع , Palmer: Persian English Dictionary (art.

و يلاحظ أن المؤلف استعمل كلمة ﴿ نمجاة » بصيغة المفرد وقصد بها الجمع كما يعنيه السياق •

<sup>(</sup>۲) ورد فى السلوك ، ورقة ۲ ب، ما يشير إلى هذه التولية حيث قال أحدالشمراء : مضى الظاهر السلطان أكرم مالك وقالوا ســتأتى شدة بعــد موقه إلى ربه يرق إلى الخلد فى الدرج فأكذبهم ربى وما جاســوى فرج

عوضا عن أخيه الملك المنصور أبي بكر عشر سنين ، وكان عمر الملك السلطان الناصر حسن لمسا تولى السلطنة أقل من خمس عشرة سنة ، وكان عمر الملك الأشرف شعبان لمسا تولى السلطنة عشر سنين ، قدر عمر الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر ، وكان ذلك ضحوة النهار الكبرى ( ٥٨ أ ) يوم الجمعسة الخامس عشر من شوال من سنة إحدى وثمانمائة ، وكل ذلك والسلطان الملك الظاهر لم مُجهّز بعد للدفن والمواراة ، فلما فرغوا من توليته وإجلاسه على كرسي المملكة اشتغلوا بعده بتجهيز والده وغسله ودفنه كما ذكرنا مفصلا .

ثم نزل الأمير تمريغا المنجكي حاجب الميسرة وبين يديه منادون ينادون بالأمان والاطمئنان والدعاء لمولانا السلطان الملك الناصر ، والترحم على الملك الظاهر برقوق ؟ فاستقر الأمر وسكت الناس، والحمد لله وحده :

#### ذكر استقرار الأمير السكبير أيتمش البجاسي أتابك العساكر على عادته والتحدث في امور المملسكة

قد ذكرنا أن السلطان الملك الظاهرقد عينه فى التحدث فى المملكة قائبا عن ولده إلى أن يصلح لذلك، وذلك لقيدمه فى السن والمرتبة وشهرته بين النساس فى سائر البلاد بالحسودة والحير وقلة الشر وسكون النفس وكثرة التواضع ولاطلاعه فى أحوال المملكة من أيام الظاهر ، ولأنه كان جليسه ومستشاره وخصيصه .

<sup>(</sup>١) أشارالسلوك ٢٠ أ : إلى أنه لم يعهد أحد من الملوك قبله دفن نهارا بديار مصر ٠

<sup>(</sup>٢) الضمير هنا عائد على أيتمش البجاسي .

واستقركل أميرفى الديار المصرية على وظيفته كماكان أيام الملك الظاهر، إلا أنه وقع التغير في بعضهم بسبب موجب لذلك، كما نذكره إن شاء الله تعالى .

وفى يوم السبت السادس عشر من شوال طلع الأمير أيتمش إلى خدمة السلطان الملك الناصر وجمّع الأمراء وتشاوروا، واتفقوا على أن يبعثوا أمراء على البريد إلى نواب البلاد الشامية والحليفة لأجل تطمين البلاد وأخد العهود من النواب للملك الناصر، فعينوا الأمير سودون الطيار أمير آخور ثانى إلى (٢) الأمير تيم فائب الشام، والأمير تغرى بردى الرماح إلى الأمير يونس بَلْطًا (١٤) فائب طرابلس، والأمير يلبغا الناصرى – رأس فوية – إلى الأمير آ قبغاً

(١) يقصد بذلك من أرادوا التحرك ضده .

(٢) هو سودرن الطيار الظاهرى برقوق وكان من أحيان خاصكيته ، ويشير الضوء اللامع ٢٧/٣ م ١ الى أنه صار أمير آخور ثانيا زمن السلطان فرج ، وكان موته سنة ، ٨١ ، وكان من الفرسان المشهورين ، انظر فيابعد ترجمته في وفيات سنة ، ٨١ ، و . ٨١ وكان موته سنة ، ٨١ ، و . ١٤٥٥ Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 1120 و يمرف بتنم الحسنى الظاهرى برقوق ، وقد ولاه أستاذه نيا بة دمشق من قبل وغرج على رأس تجريدة لسيواس نجدة لصاحبها برهان الدين سسنة ٧٩٧ ثم حدثته نفسه بالخروج على السلطان الصغير في السنة التالية كما سيرد ذلك بالتفصيل ، انظر أيضا الضوء اللامع ٨٩٧٣ .

(2) و يعرف أيضا بيونس الظاهرى برقوق وبيونس الرماح ، وقد وصفه السخاوى بأنه كان «ردى»
 الأصل » ركان مقتله سنة ٢٠٨ بعد استصفاء أمواله ودفن بصالحية دمشق ، انظر النجوم الزاهرة ٢١٣/١٢٠

(ه) كان يلينا الناصرى من كيار خاصكية أستاذه السلطان برقوق ثم ولاه فرج الحجوبية الكبرى، ممار أمير مجلس في عهد المؤيد فأتابك وعاد من قتاله لنوروز مريضا ولازمه المرضحتي مات سنة ١٨٥٧ م

 (٦) شغل آقبها الجمالى كشبغا الروى كشف الوجه القبلى وتولى الأستادارية ولكن بالمال، وكان مقتله فى معركة مع العربان فى دمنهورسنة ٨٣٧ ، انظر عقد الجمان ١٩٠٠٤ . 4

الحالى فائب حلب، وكل هؤلاء أمراء طبلخانات بالديار المصرية ، والأمير (۱) (۱) بشباى إلى الأمير ألطنبغا العثماني فائب صفد ، والأمير أرفبغا إلى الأمير الأمير الخاصكي فائب حماة ، والأمير شاهين الأفرم إلى الأمير ألطنبغا قرقاس فائب غزة وإلى الأمير سودون الظريف فائب الكرك ، والأمير أسنبغا (۷) (۱) الناجي الدوادار إلى الأمير نعير كبير عرب آل مهناً بتقليده ، وكل هؤلاء عشرات ، فخرجوا أولا فأولا .

. . .

<sup>(</sup>۱) هو بشبای بن عبد الله من باکی الظاهری کما سماه أبو المحاسن فی النجوم الزاهرة ۲۸۹/۳ ، انظر أيضا السلوك ، ورقة ۲۷۹ أ ، حيث ضبطه بضم الباء .

<sup>(</sup>٢) كان من أبرز الولايات التي شغلها نيابة الشام وقد مات بالقدس سسنة ٨٢١ بطالا، الخلــر النجوم الزاهرة ٢/٥٦ - ٤٦٦ ·

<sup>(</sup>٣) ضبطه الضوء اللامع ٢/ ٠ ٩ ٨ بضم الهمزة والباء، ولكنجاء في السلوك، ووقة ٣ أ، «ارتبغا» بالتاء ثم الباء . و ربمــا كان هوأرنبغا الظاهرى برقوق الذى ترجم له الضوء اللامع ٢ / ١ ٩ ٨ ولكنه قال « مات في حياة أستاذه يوم الأحد ١٥ ذى القعدة سنة إحدى وثماني مائة » .

<sup>(</sup>٤) هو دمرداش المحمدى الظاهرى برقوق الخاصكى تولى نياية طرابلس ثم أتابكية حلب ثم نياية حاة واتهم بالتواطؤ مع تمرلنك بتسليمه قلمة حلب وقسد قتل بالإسكندرية عام ٨١٨ ، كا ولى أتابكية العساكر بالديار المصرية بعسد تغرى بردى اليشبغاوى والدأبي المحاسن المؤرخ ، انظر النجوم الزاهرة / ١٨٠ - ٢ - ١٥ - ٢ - ١٠ - ١٠ .

<sup>(</sup>ه) و يعرف بشاهين كنك بفتح الكاف وضم التاء، وقد عده أبوا لمحاسن من ﴿ الملوك ﴾ أى ذوى الخطر الجسيم ، انظر النجوم الزاهرة ٦/ ه ٤٤ ، والضوء ٣/ ١١٢١ والضبط منه ، والسلوك، ورقة ٢٨٨ أ ·

<sup>(</sup>٦) ولاه أستاذه برقوق ولاية الكرك سنة ٨٠١ ثم صرفه فرج عنها ، وكان موته توسيطا سنة ٨٢٤ تتحت قلمسة الجبل ، انظر عقسد الجسائب ٢٢٥/٥ ، والضوء اللامع ، ج ٣ رقم ١٠٧١، Wiet : Op. Cit. No. 1124.

١ انظر النجوم الراهرة ٦/٠٥١ وعقد الجان ٢٥/٢٥ والضوء اللامع ٢/٩٨٣٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل «عشراه» •

وفى يوم الاثنين الثانى عشر من شوال خرج المحمل الشريف، وطلعت الأمراء فى خدمة الأمير أيتمش إلى خدمة السلطان، وطلبوا سودون أمسير آخور كبير وقالوا له: و أنت مستمر على وظيفتك، ولكن انتقل من الإصطبل السلطانى ليسكنه الأمير الكبير ، لأن عادة من يتحدث فى المملكة نيابة عن السلطان والسلطان صغير أن يسكن فى الإصطبل بباب السلسلة، وكانت العادة القديمة أن يسكن النائب فى الأشرفية ولكن تغير ذلك، فحا أجاب سودون إلى ذلك ولا رضى بانتقاله، حتى دخل عليه أكابر الأمراء وباسوا صدره، ومنهم من باس يده، حتى قيل منهم من باس رجله، وذلك عصمتمر على شومه وعدم إجابته والانفراد برأيه السخيف وعقله الضعيف، فعند ذلك غضب الأمراء وأعيان الدولة، فمسكوه وأخذوا سيفه ؛ على أنه بلغهم أنه أراد أن يركب فى الإصطبل ويثير الفتنة التى أمن على لسان صاحب الشرع من يوقظها، و [ بلغهم ] أنه كان قد فرق على مماليكه نفقات، قيل الشرع من يوقظها، و [ بلغهم ] أنه كان قد فرق على مماليكه نفقات، قيل أعطى لكل واحد خمسين دينارا، إن صَعّ هذا منه، لأنه كان فى البخل على أعطى لكل واحد خمسين دينارا، إن صَعّ هذا منه، لأنه كان فى البخل على أعطى لكل واحد خمسين دينارا، إن صَعّ هذا منه، لأنه كان فى البخل على أعطى لكل واحد خمسين دينارا، إن صَعّ هذا منه، لأنه كان فى البخل على أعطى لكل واحد خمسين دينارا، إن صَعّ هذا منه، لأنه كان فى البخل على

<sup>(</sup>١) كان أميره يومذاك الأمير شيخ المحمودى الذى سيل السلطنة بمد تقلبه على فرج ، أما أمير الركب الأول فهو الأمير بهادر الطواشى مقدم المماليك السلطانية ، انظر النجوم الزاهرة ٢ ١ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) يقصد بذلك أيتمش البجاسي .

<sup>(</sup>٣) ربما قصد بذلك المدرسة الأشرفية التى هدمت وأصبح مكانها فيا بعد بيمارستان المؤيد ، فقد ذكر المقريزى فى الخطط ٢/٧ . ٤ أن هذا الممارستان كان فى الأصل مدرسة الأشرف شعبان بن حسن ، وكان هدمه إياها سنة ٢ ٧ ٨ ه، وقد تعطل هذا المسجد قليلا بعد وفاة شيخ المحمودى ثم سكنته طائفة من العجم وصار منزلا للرسل الواردين من غير مصر إلى السلطان ٤ أو ريما قصد بها قاعة الأشرفية التى كانت بالقلعة ثم هدمها الملك الناصر محد وأقيم مكانها الإيوان أو دار العدل ، انظر الخطط ٢ / ٢١ ٧ ه

جانب عظيم ، وذكروا أن الأبير على - بن الأمير إينال اليوسنى - أحدا الأمراء الطبلخانات كان معه فيا قصده وأضمره ، فسكوه معه ثم سفّروهما في ذلك اليوم آخر النهار إلى الاعتقال بسكندرية صحبة الأمير ثمان تمدر رأس ثوبة ، ونزل الأمير أيتمش في ذلك اليدوم من القصر إلى باب السلسلة وتمكن فيها على عادة المدلك الظاهر ، حتى كان أميرا كبيرا أيام الملك المنصور بن الملك الأشرف ، فصار إليده الأمر والنهى والحل والعقد .

وفى التاسع عشرمن شوال \_ يوم الثلاثاء \_ خلع على الأمير أقبساى (٢) الكركى ، والأمير قطلوبغا الكركى ، واستقرا لالات المقام الشريف الناصرى (٤) وفيقين للأمير يشبك الحازندار .

#### ذكر من مسك من الأمراء بالقصر

بتاريخ يوم الحميس الحادى والعشرين من شهر شوال مسك جماعة من (ه) الأمراء مقدى الألوف لعدة أربعة وهم : الأمير أرسطاى رأس نوبة كبير،

<sup>(</sup>١) هوعلى بن إينال اليوسنى المعروف بالعلائق وكان أستاذ الملك الظاهر جقمق وأحد خواصه ، انظر النجوم الزاهرة ٢٧/١٧ والضوء اللامع ٥/٦٦ .

<sup>(</sup>۲) و يعرف بأقباى طاز الخازندار، وبالكركى أيضا لأنه كان أحد أربعة صحبوا السلطان النفاهر أيام نفيسه بالكرك وكان موته سسنة ه ۸۰، انظر النجوم الزاهرة ۲/۷۰، مقد الجمان ه ۱۸۲/۲ والضوء اللامع ۲/۷۰،

 <sup>(</sup>٣) كَانَ أَحد الأَربِعة الذين صحبوا السلطان الظاهر إلى الكرك ، وقد أدناه برقوق منه ، وكان رجلا محبا في العلم والعلماء محسنا إليهم ، ومات سنة ٩ · ٨ ه .

<sup>(</sup>٤) هو يشبك الشعبانى الأتابكى الظاهرى برقوق وقد ولى له الخازندارية ثم صار بعسد. لالا لابنه فرج وهو الذى رشده ، انظر الضوء اللامع ١٩٠/١٠ .

<sup>(</sup>ه) كان أرســمالى الظاهري من كبار أمراء الطبلخاناة زمن الظاهر برقوق وكانت له حرمة وأفرة عند المماليك وتولى نيابة الاسكندرية ، انظرعقد الجان، ٥ ٢٨٤/٢ ٠

والأمير بمراز الناصرى، والأمير بمريغا المنجكى حاجب الميسرة، والأمير (٢) يلبغا الأحمدى المجنون أستادار العالية، ومن الطباخاناة ثلاثة وهم: الأمسير (٣) (١) (١) ليخط السعدى، والأمير طولو – رأس نوبة – والأمير طغنجى، والسبب في ذلك علىما قيل إنهم اتمقوا على أن ينزلوا ابن الأشرف شعبان في قماش النساء ويعقدوا له بالسلطنة ويركبوا على من يخالمونهم، ونم عليهم شخص يقال له جقمق الخاصكى الظاهرى، وكانت ذلك اليوم حلقة الإيوان شخص يقال له جقمق الخاصكى الظاهرى، وكانت ذلك اليوم حلقة الإيوان وكان الأمراء والقضاة كلهم طلعوا، وكان الملك الناصر خلع على جماعة من الأمراء باستمرارهم في وظائمهمم وهم: الأمير تغرى بردى أمير سلاح والأمير أرغون شماه البيدمرى أمير مجلس، والأمير بيمبرس الدوادار الكبير، والأمسير فارس حاجب الحجاب، والأمسير يلبغا الأحمدى المتادار العاليمة، والأمير تاج السدين رزق الله الوزير، فلما فسرغت

<sup>(</sup>١) تقدمت بتمراز الناصرى الأحوال حتى صار نائب السلطنة لفرج ولكنه خاص عليه فسات خنقا سنة ١٤٨٤ انظر الضوء اللامع ٣/٣ه١٠

 <sup>(</sup>۲) عرف بیلبغا المؤریدی المجنون آبوره حتی إنه أرسال من الصمید مملوكا له إلى الناصر بطلب منه نیابة الوجه القبلی .

<sup>(</sup>٣) راجع النجوم الزاهرة ٢ / ٢٧٨ ، وعقد الجمان ٢٥ /٥ ٢٤، والضوء الملامع ٣ /٣٠٠٠

<sup>(</sup>٤) لعله طولو بن على باشا الظاهرى برقوق الذى ولى نيابة غرة ثم الإسكندرية ومات قنيلا سنة ٨٠٨ ، أنظرعته الضوء اللامع ٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) عرف بالبيدمرى لأنه كان من مماليك بيدم الخوارزم نائب الشام الذى قدمه لبرقوق فجمله الله وترق حتى صارأمير مجلس ، وكان بمن يميل للعلماء والصالحين ، راجع النجوم الزاهرة ٢ / ٤ ، ١ ،

 <sup>(</sup>۸) هو تاج الدین رژق الله بن فضل الله بن یونس بن آبی کرم القبطی ، و بقال له آیضا عبد الرازق
 ومات سنة ۸۱۹ ه ، أنظر المینی مقد الجمان ۳۸۹/۲۰ .

14

الحدمة وقام السلطان ودخل القصر والأمراء فى خدمته، قاموا ومسكوا هوالاء المذكورين، ووقع الهرج العظيم فى القلعة، وسلوا سيوفا أكثر من ألف سيف، وعوقوا الأمراء كلهم، إلى أن حصّلوا المذكورين وجعلوهم فى قاعة، ثم أطلقوا الباقين.

وكان يلبغا المجنون خارج القصر ، فلما سمع بذلك نزع الحلعسة التي لبسها ونزل هاربا ، وتخبطت المدينة ، وأشاع بين الناس بالركوب ، ووقع الهسرج العظيم إلى أن نزل الأمراء والمماليك وسكنت الفتنسة ، ونادوا بالأمان والاطمئنان ، فسكنوا وسكن الناس ، وقيدوا هو لاء الممسوكين بقيود من حديد ، ثم مُسك يلبغا الأحسدى بعد أن طلب من بيته ، وطلع إلى القلعة ثم سفر واكلهم آخر النهار يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوال إلى الاعتقال بإسكندرية ودمياط صحبة الأمير جكم أحسد الأمراء العشرات وجقمق بالسكندرية ودمياط صحبة الأمير بحكم أحسد الأمراء العشرات وجقمق الحاصكي ، فاعتقل تمربغا المنجكي وبلاط السسعدى وطغنجي بدمياط ، والثلاثة الباقيسة بالإسكندرية ، ماخلا يلبغا فإنه عوق في الإصطبل لطلب الأموال ، ثم سلم إلى سعد الدين بن غراب ناظر الحواص الشريفة ، وكتب خطه عبلغ ألني ألف درهم .

وفى يوم الاثنين الحامس والعشرين من شوال ألزموا قراكشك الحاصكى بالحروج إلى طرابلس على إقطاع طبلخاناه، لمسا ظهر منه من نقل الكلام سبين الأمراء الكبار سالمؤدى ذلك إلى إثارة الفتنسة وتهييج الشرور ، فخرج وأقام فى الترب مدة عشرة أيام على ثية التوجه إلى طرابلس على الإمرة، ثم رُسم بعد ذلك بتسفيره إلى ثغر دمياط بطالا ،

## ( ٨٥ ب ) ذكر من أنعــم عليه بالإمرة ومن أنعم عليه بالوظيفة

بتاريخ يوم السبت الثالث والعشرين من شموال أخلع على الأمير فاصر الدين سنقر ، واستقر أستادار العالية عوضا عن الأمير يلبغا الأحمدى المجنون ، ثم استعنى في يومه ذلك ، وبكي وشكى فأعنى :

وُخلع على الأمير مبارك شاه الظاهرى أستاداراً عوضا عنه ثم استعنى الآخر ، ودخل على الناس دخولا عظيا ، فأجيب إلى سواله ، وعُزل يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شوال ، واستقر عوضه الأمير تاج الدين الوزارة .

وفى ذلك اليوم فرق على المماليك السلطانية من المشروات ومماليك الخدمة، على كل نصر مبلغ أنّى درهم، وصَرَّف جمسلة ذلك من الذهب المصرى ماثتا ألف دينار وسبعة وأربعون ألف دينار، وعدة الممساليك السلطانية المذكورون ثلاثة آلاف وثمانى مائة وأحد وسبعون نفرا، وكان ذلك هوالذى أوصى به السلطان الملك الظاهر لمماليكه، وكانت التفرقة على يد الأمر يشبك الخاز ندار:

وفى يوم الإثنين الخامس والعشرين من شوال خلع علىالأمير قطلوبغا الكركى ــ أحد الأمراء الطبلخانات ــ واستقرشاد الشراب خاناه الملكى

<sup>(</sup>١) هو الأمير مباوك شاه الظاهرى برقوق ، ولاه أسستاذه الحجوبية ثم الوزارة ثم الأستادارية ونشف الجيزة ثم نكبه فلزم بيته، أنظر عقد الجمان ٣٨٩/٢٥ ، والضوء اللامم ٢٢/٦ .

الناصرى عوضــا عن الأمير سودون المــارداني محكم اســتعفائه عن ذلك مضافا للاليَّته .

. . .

وفى هذا اليوم امتلأت القاهرة بالراجفة بالركوب فلم يصح ذلك، ولكن ظهرت الآراء العالية أن يُحلّفوا المماليك السلطانية ثانى مرة بالاتفساق والنصح لابن أستاذهم الملك الناصروالأمراء أرباب الوظائف ، فابتدأوا ذلك من طبقة الرفرف، وكان الذى ابتدأ ذلك الأمير جرباش رأس النوبة ، والأمير أقباى الطرنطاى رأس نوبة ،

وفى يوم الأربعاء السابع والعشرين منشوال عُزل الأمير شهاب الدين أحمد بن الزين الحلبي عن ولاية القاهرة، وتولّى عوضه شرف الدين عيسى التركمانى – الملقب بفلان – وكان فى خدمة الأمير الكبير أيتمش ، ولذلك اعتنى به وولاه .

وفى يوم الحميس الثامن والعشرين منه خلع على ألطنبغا المرادي واستقر فى ولاية أسوان .

(٣) الرفرف فى الأصل من إنشاء الملك الأشرف خليل بن قلاون ، و بلغ من ارتفاعه أنه كان يشرف على الجيزة كلها ، وقد تفنن الأشرف فيه حتى لقد «صور فيه أمراء الدولة وخواصها وعقد عليه قبة على عمله وزخرفها و كان مجلسا يجلس فيه السلطان » ، وقد أ نزل السلطان به جماعة من العسكر عرفت بطبقة الرفرف .

(۳) هو جرباش الكريمي الظاهري برقوق و يعسوف بعاشق ، وقسد امتد به العمر حتى مات سنة ۸۹۱ انظرالضوء اللامع ۲۷۱/۳ ه وفى يوم الاثنين الثاني من ذى القعدة من هدده السنة، رسم بكتب المثالات الشريفة لحاعة من الظاهرية عوضا عن هوالاء الممسوكين ، منهم من استقر على تقدمة ألف، وهم الأمير سودون طاز ، والأمير إينال باى ابن قجاس ابن عم الظاهر، والأمير أقباى – رأس نوبة – والأمير يلبغا الناصرى – رأس نوبة – وكل هوالاء كانوا أمراء طبلخانات، واستقرالاً مير (١) يعقوب شاه الحاز فدار على إمرة ثمانين فارسا وكان طبلخاناه ، ثم استقر حاجب الميسرة عوضا عن تمريغا المنجكي يوم السبت السابع من ذى القعدة، وخلع عليه عوضا عن الأمير أرسطاى محكم مسكه، ومنهم من استقر وخلع عليه عوضا عن الأمير أرسطاى محكم مسكه، ومنهم من استقر قرابغا المذكور حاجبا صغيرا يوم الاثنين التاسع من ذى القعدة ومنهم من استقر أمير عشرة ، ثم استقر استقر أمير عشرة وهم : جماعة إينال حطب [العلائي] الخاصكي، وكزل البشمقدار ، وألطنبغا البشمقدار ، وكمشبغا الجالي ، ويلبغا الظريف وتمسر الساقي [الخاص] ، وجركس المصارع الدوادار ه

<sup>(</sup>۱) هو يعقوب شاه الكمشبغاوى الظاهرى برقوق، وكان بمن انضم إلى أيتمش ومات قتيلا فى تامة دمشقسنة ۲۰۸۷ افظرالضوء اللامع ۱۱۰۰/۱۰۰ Wiet : op. cit No. 2673 6 ۱۱۰۰

<sup>(</sup>٢) النبوء اللامع ٢/١٠٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) لعسله كول الأرغون شاوى الذى ترجم له الضوء الملامع ٢ / ٧٧٧ وقال عنه إنه ولى نيابة دمشقى
 بسعى الناصرى بن البارزي ٤ وكان موته سنة ٢ ٢ ٨ ٠

<sup>(</sup>٤) الوارد في الضبوء اللامع ٢/١٩٧ أنه تولى إمرة عشرة أيام أسبتاذه برقوق ، أما في ومن الناصر فقد مبار أمبر طلبخاناه فنائب القامة ، أنظر عقد ألجان ٢٩/٢٦ .

<sup>(</sup>ه) و يصدرف بجركس القاسمي الظاهري برقوق المصادع ، ولم يرد في ترجمت بالضوء اللامع Biographies du Manhal Safi, No, 800 والنجوم االزاهرة ٦ / ١٨٠ ، ٢٨٨ ،

وفى يوم الحميس الحامس من ذى القعدة حضر الأمير سودون الطيــــار من الشام، وكان قد توجه باستمر ارتم فائب الشام على عادته، وأخا العهد منه للملك الناصر بن الظاهر.

وحضر فى ذلك اليوم سيف الدين طقاق الخاصكى أحد المقدمين الألوف بحلب، الذى كان نائب مَلَطْيَة ، ومسك فى بلبيس وهو قادم إلى الديار المصرية، وسُرِّ إلى دمياط ، ثم وقعت فيه الشفاعة ورجع إلى القاهرة ودخلها يوم الثلاثاء العاشر من ذى القعدة .

وفى يوم الاثنين التاسع من ذى القعدة خلع على جماعة من الأمراء واستقروا رءوس نوب صغار، وهم: الأمير تنكز بغا الحططى، والأمسير جكم العوضى، والأمير آقبغا الأشتر، والأمير خير بك، والأمير إينال حطب، والأمير سودون من زاده، والأمير بشباى، وكذلك خلع على

<sup>(</sup>١) انظرالضوء اللامع ٣/١٠٦٧ ٠

<sup>(</sup>٣) انظر العلباخ: إعلام النيلاء ه/ ١ ه (نقلا عن المنهل الصافى) ، Wiet: op. cit. No. 839

Wiet: Op. Cit. No. 1128. (1)

<sup>(</sup> م ) في الأصل ﴿ أسنباى » والصحيح ما أشتناه بالمتن •

جماعة من الأمراء، واستقروا حبّجابا صغارا وهم : قرابغا أستادار الصحبة كما ذكرناه ، والأمير أيدمر الرماح أمــير طبلخاناه، والأمير مقبــل الروى أمير عشرة وكان أمير جنــدار، وخلع على الأمير كزل البشمقدار واستقر أستادار الصحبة، عوضا عن قرا بغا بحكم انتقاله في الحجوبية.

وفى يوم السبت الرابع عشر من ذى القعدة، خُلع على الشديخ أسلم ابن الأصفهانى ، واستقر فى مشيخة خائقاه سرياقوس على عادته عوضا عن الشريف محمد محكم عزله.

وفى يوم الأحد الحامس عشر منه ، مُسَفِّر الأمير يلبغا المجنون إلى الاعتقال بإسكندرية .

\* \* \*

وفى يوم النلاثاء السابع عشر منه خُلع على الأمير أقباى الكركى، واستقر خاز ندار ا للملك الناصر ، عوضا عن الأمير يشبك الشعبانى .

وفى يوم الحميس التاسع عشرمنه تُحلع على الأمير أرغون شاه البيدمرى أمير مجلس الناصرى ، واستقر ناظراً على جامع شيخو وخانقاته، عوضا عن الأمير يلبغا السالمي محكم عزله واستنكاف الفقهاء والصوفية عنه ومرافعتهم

<sup>(</sup>۱) سماه السلوك ، ورقة ۱۰ ب ، س ۹ « إسسلام بن نظام الدين إسحق » ، وانظر فيا بعسه ص ۴۶ س ۲۲ ، وترجمة رقم ۳۳۰ .

له ، وخُلع أيضا على الأمير جانى بك اليحياوى أمير جندار، واستقر في نيابة قلعة دمشق عوضا عن الأمير جمال الدين بن الهيدبانى محكم إخراجه من الشام وأخذ القلعة منه، وخلع أيضا على القاضي شمس الدين الشاذلى ، واستمر محتسبا على مصر على عادته .

وفى يوم السبت الحادى والعشرين من ذى القعدة خُلع على الأمير سودون الطيار أحد الأمراء الطبلخانات واستقر أمــير آخور كبيرا للملك الناصر عوضا عن الأمير سودون قريب الظاهر محكم مسكه واعتقاله بالإسكندرية .

وفى يومالاثنين الثالثوالعشرين منها مُسك الوزير تاج الدين بن نقولا، (١) واستقر عوضه فى الوزارة الأمير شهاب الدين بن قطينة، وفى الأستادارية الأمير يلبغا السالمي، وهو أمير عشرة.

وفى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين منه نُخلع على الأمير علم الدين سليمان، واستقر فى ولاية مصر عوضا عن عمر بن ممدود الكورانى بحكم إفصاله.

وفى يوم السبت الثامن والعشرين منه خُلع على تاج الدين بن البقــرى، واستقرفى ذخر سكندرية عوضا عن فخر الدين بن غراب محكم حضــوره إلى القاهرة والتنزه عن الوظيفة.

<sup>(</sup>۱) هوشهاب الدين أحمد بن عمسر بن قطينة نشأ فى الخسدم وأثرى من اشتفاله أستادارا لبعض الأمراء ، وكان بمن خدم عندهم تغرى بردى والد أبي المحاسن المؤرخ ، وكان موته سنة ١٩٨٩ -

وفى يوم الاثنين مستهل ذى الحجة مُحلع علىالقاضى جمال الدين محمود العينى ، واستقرفى حسبة القاهرة وضو احيها عوضا عن تتى الدين بن البقرى بحكم عزله ، وفى هسلما اليوم أيضا خلع على قاضى القضساة ولى الدين ابن خلدون خلعة الاستمرار .

وفى يوم الأحد السابع منه نُحلع علىالقاضى شمس الدين الشاذلي بحكم عز لسمه .

(۱) وفى يوم الثلاثاء التاسع من ذى الحمجة أعنى الأمير شهاب الدين بن قطينة من الوزارة، وأُخلع على القاضى فخر الدين بن غراب ، و استقر فى الوزارة .

وفى يوم الحميس الحسادى عشر من ذى الحجة سافر الأمير تمربغسا المشطوب إلى تنم نائب دمشق الحسنى ليحلّفه الأيمسان ويأخذ منه العهود على أن لا يخون ولا يخامر ، بل يكون طائعا لله ولرسوله والسلطان الملك الناصر ، ويسمع للأمراء أصحاب الحل والعقلا .

وفى يوم السبت الثالث عشر من ذى الحبجة سافر الأمير سودون الطيار على السريد لافتقاد العساكر للبلاد وإصلاح العباد وتطمينهم .

وفى هذا الشهررُسُم بانتقال الأمير نوروزمن حبس إسكندرية إلى دمياط .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ الجيس ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « وفى يوم الخامس عشر من ذى الحجة » .

<sup>(</sup>٣) كان أول ظهوره زمن أسستاذه برقوق حيث جعله أمير عشرة ثم صار طبلخاناه زمن ابنه فرج ولدكنه انضم إلى جعكم فى تمرده وصاحبه إلى قرا يلك واستولى على حلب مدة من الزمن ومات سنة ١٣٨٥، انظرعه إنياء الغمر وقيات سنة ١٨٥، والنجوم الزاهرة ٢ / ٣٣، س ١٣ و إن لم يذكره فى وفيات هذه السنة ٤ أنظر نفس المرجع والجزء ص ٢٩٤ – ٢٩٧ ،

وفيها حج بالناس الأمير شيخ المحمودى رأس نوبة أحد الطبلخانات (۲) بالديار المصرية، وكان أمير الركب الأول بهادر الطواشي مقدم المماليك السلطانيسة .

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

ابن قلاوون الصالحي ، توفى يوم السبت تاسع المحرم من هذه السنة ، وكان المن قلاوون الصالحي ، توفى يوم السبت تاسع المحرم من هذه السنة ، وكان مخلوعا من سلطنة الملك من سنة أربع وستين وسبعائة ، وهومقيم بجوار الأدر الشريفة بقلعة الحبل مدة ست وثلاثين سنة ، وخلف عدة أولاد ، رحمه الله تعالى .

الشهر الما القاضى بدر الدين محمود بن عبدالله الكلستانى الحننى، الشهير بالسيراى كاتب السر الشريف، توفى يوم الأحد العاشرمن جمادى الأولى من هذه السنة، وأقام ضعيفا بمقدارشهر، وحصلت لهصرعة عندموته، وكان رجلا فاضلا ذكيا فصيحا، يتكلم بالعربي والفارسي والتركي وهو لسانه، وكانت له يد في النثر والنظم، نظم «السراجية في الفرائض» وغيرها، ولكن كانت في رأسه خفة وطيش، وعنده عجلة وعجب بنفسه ومدح ولكن يصدرمنه بعض الأوقات فعل المجانبن (٩٥ أ)، من حملة ذلك

<sup>(</sup>١) هو — فيما بعد — السلطان شيخ المحمودى المؤيدى .

<sup>(</sup>٢) شغل بها در بن عبدا قد الشهابي العلواشي وظيفة مقدم الماليك وتخرج « من تحت يده خلق كثيرون من أكابر الأمراء » على حد قول السخاري في الضوء اللامع ٣/٤ » ، وقد وصفه أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ٣/ ٨٤ « بأنه كان من عظاء الخسدام ، وغالب أعيان مماليك الظاهر برقوق من أنياقه » .

 <sup>(</sup>٣) أشار أبو المحاسن : النجــوم الزاهرة ١٤٢/٦ ، إلى أنه سمى بالمكلستانى لكثرة قراءته
 كتاب الشاعر الهجمى السعدى المسمى بكلستان .

ما ذكر عنه أنه قال فى مرضه الذى توفى فيه: « إنى رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال لى: ما تموت فى هذه الضعفة »، ثم قال: « أنا أطول الناس عمرا »، فالعاقل ما يتلفظ بمثل هذا، وكان فى البخل شبيه أبى حباحب الذى يُضرب به المشلل فى البخل ، وكان فى أول أمره قاسى شديداً من الفقر والإفلاس مع عدم التفات الدولة إلىه ، حتى كان ينشد دائمها ما أنشده ابن قبيصة المهلى الوزير وهو قوله :

ألا موت يباع فأشتريه؟ فهذا العيش ما لا خير فيه إذا أبصرتُ قبر ا من بعيد وددت لو انّني فيا يليسه ألارحم المهيمن نفس حر تصدّق بالوفاء على أخيسه

وكان ابن قبيصة هـــذا غاية في الأدب وعلق الهمــة وقبض الكف ، وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة عظيمة من الضائقة ، وكان قد سافر مرة ولتي في سفره مشقة صعبة ، فاشتهى اللحم فلم يقدر عليــه فقال ذلك ارتجالا ، وكان معه رفيق يقال له أبوعبد الله الصوفي لمــا سمع بهذه الأبيات اشترى له بدرهم لحما وطبخه وأطعمــه وتفارقا ، وتقلبت بابن قبيصة الأحوال حتى تولى الوزارة ببغداد لمعز الدولة ، وضاقت الأحوال برفيقه في السفر الذي اشترى له اللحم ، وبلغه وزارة ابن قبيصة ، فكتب إليه :

ألا قـــل للوزير فـــدته نفسى مقالة مُذْكِر ما قد نســيه أيذكر إذ يقول لضنك عيش: ألا موت يباع فأشتريه ؟ فلما وقف عليها تذكّره وهزّته أريحية الكرم، فرسم له بسبع مائة درهم، ووقع في رقعته: « مَثُلُ اللّذِينَ ينفقون أَمُو الْهَم في سبيل الله كَمَّالله وَبِه وقلله حَبِه أَلْبَتْ سَبْع سنابل في كُلِّ سُنْبلة مِثَةُ حَبّة »، ثم دعى به وخلع وعليه وقلله عسلا يليق به ﴾ فهذا كاتب السركان شبيهه في الحالة الأولى وضده في الحالة الثانية ، حيث أساء إلى كل من أحسن إليه في أيام خوله وفقره مع قدرته على الثانية ، حيث أساء إلى كل من أحسن إليه في أيام خوله وفقره مع قدرته على المصال الخير إلى سائر أصحابه ، من أن يخرج شيء من عنده، فجمع أموالا من الحلال والحرام فتركها لمن يتنعم بها، فلا انتفع بها ولا نفع غيره ، وخلف موجودا قريب ألف ألف درهم حتى أخرجت خبية من الذهب العين المصرى وزن قنطار وخسة عشر رطلا بالمصرى، وغير ذلك من أنواع القاش والحواصل ، واشترى دارا عند قنطرة قدادار ، وتكلف عليها جملة أموال ولم يكملها حتى أدركته المنية وانقطعت الأمنية ، وكان اتصاله بهذه الدولة أن السلطان الملك الظاهر لما خرج في سفرته الثانية إلى الشام لأجل تمر لنك ورد عليه كتاب تمر لنك بعبارة تركية على منز لة الصالحية ، فطلب من يكتب جوابه عليه كتاب تمر لنك بعبارة تركية على منز لة الصالحية ، فطلب من يكتب جوابه عليه كتاب تمر لنك بعبارة تركية على منز لة الصالحية ، فطلب من يكتب جوابه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢ : ٢٦١ .

<sup>(</sup>۲) كانت تنطرة قدادار على الخيج الناصرى بالقاهرة ، وهى منسو ية إلى الأمير سيف الدين قدادار الذى ولاه الملك الناصر محسد بن قلاون ولاية القاهرة حتى يشتد على الأهالى و يبطش بهم لما أثر عنه من المشدة والديف وسفك الدماه ، فكان عند رأى السلطان ، كما أراق الخروأ حق الحشيش عند باب زويلة ، وبنى هذه القنطرة التى كانت فى أول أمرها تجاه البستان الذى كان ميسدانا زون الظاهر بيبرس ؛ انظر الخطط ٢/٧٤ ١ - ١٤٨ ٥

<sup>(</sup>٣) الصالحية من قرى فاقوس بمحافظة الشرقية بمصر، وقد جاء فىالنعريف بها فى القاموس الجغرافى ق ٢ ج ١ ص ١١٢ – ١١٣ بأنها من إنشاء الملك الصالح نجم الدين أ يوب سنة ٤٤٢ بأرض السايح فى أول الرمل بين مصر والشام لتكون منزلة للمساكر ، وتسمى أحيانا بالصالحية الكبرى تفرقة بينها و بين غيرها من النواحى الأخرى المدياة ياسم الصالحية أيضا .

بالتركية ، وذلك لعجر بدرالدين بن فضل الله كاتب السرالشريف، فقيل له عن بدر الدين محمود السرامى المذكور ، فطلبه فأحضر إليه على البريدى ، ولحما حضر البريدى إليه يطلبه كاد أن يموت من الحروف حتى طلب الدعاء من الحاضرين عنده ، وذلك لأنه كان متهما عند الدولة الظاهرية بسبب مدحه للدولة اليلبغاوية الناصرية ، وذمّ الدولة الظاهرية عند وقوع الفتنة ، فكتب جوابه فأحسن حتى أعجب السلطان ، ثم قالوا له : « انصرف إلى القاهرة » ، فقال : « أمشى فى الحدمة الشريفة » ، وذهب معهم إلى الشام ، وكان فاز لا عند الأمير قلمطاى الدوادار الظاهرى ، ثم إن كاتب السر الشريف وهو بدر الدين بن فضل الله — لما توفى يوم الثلاثاء العشرين من شوال من سنة ست بدر الدين وسبعاتة بدمشق ، طلب السلطان بدر الدين السراى هسذا وولاه كتابة وتسعين وسبعاتة بدمشق ، طلب السلطان بدر الدين السراى هسذا وولاه كتابة السرالشريف عوضا عن المذكور فى الثانى والعشرين المذكور ، فأصبح سعيدا غنيا ، بعد ما أمسى فقيرا ، ولم يزل كذلك فى نعمة وسرور ، إلى أن جاءه الأمر المقدور .

٢٩٣ ــ ســيدى قاسم بن الملك الأشرف شعبان بن حسين ، توفى يوم (١) ألحميس الثامن عشر من ربيع الأول منها، ودفن بمدرسة جدته الخاتونيسة بالتبانة .

١٩٤ – الأمير بكلمش العسلائى أمير سسلاح الظاهرى كان ، توفى في أوائل صفر من هذه السنة في القدس الشريف ، وكان معتقلا بالإسكندرية ثم أفرج عنه ، كما ذكرنا في العشر الأول من ذي الحجة من السنة التي قبلها

<sup>(1)</sup> مدرسة أم السلطان بالتبانة هي من إنشاء الست الجليسلة بركة أم السلطان المسلك الأشرف شعبان بن حسين سنة ٧٧١ ه ، وقد عمل بها دوسان أحدهما للشافعية والآخر للحنفية ، وعلى بابها حوض ماء للسبيل ، وكانت السيدة بركة أمة مولدة أن وتزوجت ألجاى اليوسفي وماتت سنة ٧٧٤ ، أنظر الخطط للقديزى ٣٩٨ ٢ ٥ - ٨ ٥ ،

ورسم له بالإقامة بالقدس بطالا، وكان رجلا شجاعا شهما مهيبا، ذا اعتقاد صحيح ، متعصبا لمن يلوذ به وينسب إليه ، وكان يحب العلماء والفقهاء ويحسن إليهم ويعاشرهم، ويسأل منهم المسائل، ويتعصّب لمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى غاية، وكان عنده نوع كبر وعسف ، وكان مقداما جسورا في الكلام ، وكان أصّله مملوكا لشخص جندى ، ثم انتسب إلى الأمير طيبغا الطهورا .

٢٩٦ – الأمير أز دمر أحد الأمراء بالطبلخانات الشريفة بالديار المصرية، توفى يوم الاثنين السابع والعشرين من ربيع الآخرمن هذه السنة ، وكان رجلا عفيفا دينا .

۲۹۷ – الأمير تمريغا القيجقاوى كاشف الطير ، توفى يوم الأحد عاشر
 مادى الأولى من هذه السنة .

۲۹۸ – الأمير صير غنمش الحاصكى نائب سكندرية ، توفى فى العشر الأوسط من حادى الآخرة من هذه السنة ودفن بها، وكان يحب العلماء ويعاشرهم ، وله بعض مشاركة فى بعض المسائل ، وخلف موجودا كثيرا وتولى عوضه أمير فرج الحلبى كما ذكرنا .

۲۹۹ ــ الأمير حسام الدين حسن الكنجكنى، أحد الأمراء الحمسينات بالديار المصرية، توفى يوم الأربعاء آخر النهار النالث من رجب، ودفن

<sup>(</sup>١) أنظرعنه النجوم الزاهرة ١٣٦/٦ - ١٣٧٠

صبيحة يوم الحميس في تربته قبالة حوش السلطان، وأنعم السلطان بثلاثمائة دينار مصرية تصرف على قبره لقراءة الحتمات الشريفة ومد الأسمطة وغير ذلك ، فنولى صرف ذلك القاضي بدر الدين العيني ، وذلك لسبق إحسانه وخدمته للظاهر حين كان معتقلا في كرك ومساعدته على خروجه .

الظاهرى، توفى فى القدس بطالا فى أوائل ربيع الآخر من هذه السنة، وكان الظاهرى، توفى فى القدس بطالا فى أوائل ربيع الآخر من هذه السنة، وكان شابا جميسل الصورة، سخى الكف ، كثير المعرفة والحشمة، قليل الأذى الناس ، وكانت له مشاركة فى بعض المسائل، واعتقاد صحيح فى الكتاب والسنة، وكان يحب العاماء ويجالسهم ، ويلني عليهم المسائل، وكان عنده ذكاء عظيم، ومعرفة بوجوه الكلام، ولكن عنده نوع كبر وميل كثير إلى اللهو والطرب وسماع المخانى وجمع المساخر، فلذلك سقطت منزلتسه عند السلطان، وكان فى أوائل أيام إمرته حريصا على سماع المسائل والأحاديث، فصيف له الشيخ بدر الدين محمود العيني شرحا لطيفا على المختصر المسمى فصيف له الشيخ بدر الدين محمود العيني شرحا لطيفا على المختصر المسمى قبض عليه فى عشرة أبواب من الفقه، وكان عنده الطحاوى وحفظه.

<sup>(</sup>١) أشارت النجـــوم الزاهرة ٦ / ١٣٩ إلى أنه مات في سجن المرقب حيث نقـــله إليه الظاهر من القدس لسوء سيرته .

<sup>(</sup>٢) حددت النجوم الزاهرة ، شرحه ، ص ٤٠ وفاته بالعشرين من رمضان من هذه السنة .

تأمروا في حياته، فإنه كان أمير عشرة ورأس نوبة في أيام يلبغا، ثم تقدم بعده ، ثم نني إلى الشام ، وباشر النيابات بطرابلس ودمشق وحلب، وآخر الأمر استقر في الديار المصرية أتابك العساكر المنصورة ، ثم قُبض عليمه آخر المحرم من سنة ثمانمائة كما ذكرناه مفصلا، وكان رجلا مشغولا بتربية نفسه بالمأكل والمشرب الطيب الحسن، وجمع الحواري ، وسماع الملاهي، ولم يشتهر منه الخير إلا قليل، وكان عنده عشق عظيم وكبر وتجبر وسفك الدماء ، وقضي أكثر عمره في ملاذ الدنيا إلى أن انقطع عمله وبطل أمله .

٣٠٢ ـــ الأمير منكلي بغا قراجا الظاهرى أحد الأمراء الطباخانات بالديار المصرية ، توفى يوم الثــــلاثاء آخر النهار الســادس عشرمن رجب ودفن صبيحة يوم الأربعاء في تربته بالصحراء، ولم يخلف إلا ولدا واحدا، وعمره ما شف على ثلاثين سنة .

(۱)

۳۰۳ — المعلم محمد بن المعلم أحمد بن الطولونى المهندس ( ۲۰۰ ب ) ، توفى ليلة الحميس العشرين من رجب من هذه السنة، ودفن صبيحة يوم الحميس في تربتهم بالقرافة، وحضر جنازته الحليفة المتوكل على الله، وكانت ابنته زوجة السلطان الملك الظاهر ، وكان أبوه مسافرا في الحجاز الشريف مع الرجبية لعارة هناك ، وكان شابا جميل الصورة ، طويل القامة ، يحب العلماء ، ويعتقد الصلحاء .

<sup>(</sup>١) أضاف المؤلف إلى هـــذا بخط كبير خارج الترجمة قوله : ﴿ أُميرِ مَعْلَمُ الْمُعْلِمِينَ مِنَ الرَّوْسِ المُمتيرين والأصلا المذكورين» > هذا وقد مماه ابن قاضى شهبة : الإعلام > ورقة ١٩٤ ب بأحمد بن محمد ابن محمد ه

الرومى الله المناهر، توفى ليلة الجمعة الثالث والعشرين من رمضان من المنجكي [ الرومى ] خازن الذخيرة للظاهر، توفى ليلة الجمعة الثالث والعشرين من رمضان من هذه السنة، ودفن يوم الجمعة في تربته التي عمسرها تحت صهريج منجك اليوسني، وكان رجلا دينا خيرا، كثير العبادة، عاقلا ساكنا، قايل الشر، ساعيا في الحسير وإيصاله للمسلمين، وكان يحب العلماء ويعاشرهم ويحسن اليهم، وكان له مشاركة في بعض المسائل الديثية، وكان أمينا ثقة، فلذلك كان يُصرف على يده في كل سسنة من الصدقات السلطانية جملة من الذهب والفضة، وكان السلطان يعظمه و مركن إليه .

(٤) من أحمد الزهور بن شيخ السلطان المسلك الظاهر ، ودفن محوش السلطان توفى يوم الأحد مستهل شهر صفر من هذه السنة ، ودفن محوش السلطان

<sup>(</sup>١) أضافت النجوم الزاهرة ٢/٠١ إلى ذلك أنه كان «صاحب الطبقة بالقلمة المعروفة بالصندلية » ، كما أنه جعل وفاته يوم الثالث من رمضان .

<sup>(</sup>٢) هسدا الصهريج من إنشاء الأمير سسيف الدين منجك اليوسنى سسنة ١٥٧ه ، وكان ملحقا بجامعه وصار يسرف باسمه واجع الخطط ٢/٩ ٣ - ٣٢٣ ، وقسد ذكر المرحوم محمد ومزى فى تعليقه بالنجوم الزاهرة ط مصر ١٠/١٠ حاشية رقم ١ «أن هذ الصهر يج لا يزال باقيا فى وسط جامعه وأنه تعلوه قسقية من الرخام فى وسطها فتحة الصهر يج ، وتسمى العامة هذا الجامع درب المنشكية و يقع بشارع باب الوداع » أما دار منجك اليوسفى فكانت واقعة برأس سو يقة العزى قرب مدرسة السلطان سمسن كما شار المقريزى فى خطعه ، ونضيف إلى هذا أن هسدا الوزير قدم من بتداد إلى القساهرة يوم ١٧ صفر سنة ٧٣٨ وقدم هدية فيها جحر باخش ، وأنهم عليه بإمرة طبلخاناة بمصر ثم بتقدمة ألف ،

<sup>(</sup>٣) ولذلك نعته أبو المحاسن بالعبد الصالح .

<sup>(</sup>٤) المعروف أن الذى بشر برقوقا بالسلطنة – وهو لا يزال بدمشق جنديا لابطالا كما جاء في المتن – هو أحمسه بن عبد الله الزهوري العجمي وكانت عند جذبة ، انظر عقد الجمان ه ٨٦/٢٥ ، والضوء اللامع ج ١ ص ه ٢١٥ ، وقد أومى برقوق أن يدفنوه تحت أقدام الفقراء ومنهم أحمد الزهوري المجذوب .

بجوار الشيخ طلحة المغربي، والشيخ أبي بكر البجاوى ، وكان السلطان يعنقد فيه إلى غاية ، ويقال إنه بشره بالسلطنة وهو في دمشق بطال، والله أعلم . وكان رجلا مغلوب العقـــل، يتكلم تارة بكلام العقـــلاء ، وتارة بكلام المختلطين .

٣٠٦ ــ الشيخ صلاح الدين الكيلانى ، خليفة الشيخ حسين ، وكانت جنازته مشهورة .

٣٠٧ ــ القاضى قيم الدين بن الشيخ مستوفى البهار الكارمى، توفى بالطور عند توجهه بسبب الكارم فى أواخر صفر من هذه السنة، واستقر عوضـــه تاج الدين بن سعد الدين بن البقرى ، وسُفّر للطور ،

٣٠٨ ــ قاضى القضاة فاصر الدين أحمد بن محمد [ بن محمد بن محمساء ابن عطاء الله ] الشهير بابن التنسى الحاكم بالديار المصرية، توفى فى غرة رمضان من هذه السنة، وتولى عوضه فى منتصف رمضان القاضى ولى الدين ابن خلدون كما ذكر أاه .

(٤) ٣٠٩ ــ الشيخ قنبرالشيزوارى الشافعي، توفى يوم الثلاثاء آخر النهار الثانى من رجب، قدم الديار المصرية في حدود سنة سبع أوثمان، وأقام بجامع

<sup>(</sup>۱) « اليجائى » فى النجوم الزاهرة ١٠٤/١، وطبعة بو بر ٥/٥،٥، ولكنها « النجاوى» فى الضوء اللامع ج ١ ص ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٢) ربماً أريد بها ﴿ مسلوب العقل » ، هذا وقد وصفه المقريزى فى السلوك ، ووقة ١١ أ بأنه كان شهيغا ﴿ ما ميا ذاهب العقل » ،

 <sup>(</sup>٣) نسبة الى «تنس» رهى كما جاء فى ياقوت ١ / ٨٧٧ ، ومراصد الاطلاع ٢٧٧/١ بلدة مسورة
 فى آخر إفريقية بما يلى المغرب، بينها و بين البحر مبلان و بها قلمة قيل إنه تفرد بسكناها العمال لحصائبا ،

 <sup>(</sup>٤) فى النجوم الزاهرة ٦ / ١٣٦ ه قنبر بن محمد العجمى السيرامى » ، انظر أيضا الضوء اللامع
 ٢٢٥/٦ ٠

الأزهر واشستغل بالدرس، وكان رجلا فاضلا متفننا ، التم عليه جماعة من الطلبة كنبرون، ولم يزل على هذا إلى أن توفى ، وكان تاركا للدنيا ، فقنع منها بجبة من لبد وطاقية من لبد، وكان لا يلبس غير هذا فى الصيف والشتاء وكان لا يتردد إلى أحد من الأمراء ولا من أرباب الوظائف ، ولم يطلب من أحد شيئا، وكان على قدم التوكل والتجريد، فإذا جاءه شيء من غير سوئال قبله وينفقه فى ذلك اليوم على من حضر عنده، وكان يميل إلى سماع المغانى والهزو والرقص، وكان يتهم بالمسح على رجليه من غير خف، والله أعلم بذلك.

ورو (۱)

۳۱۰ الأمير ارنبغا الحافظي أحد الأمراء العشرينات، توفي يوم الأحد الحامس عشر من ذي القعدة، فخرج إقطاعه باسم الأميرشاهين الأفرم، (۲)

وكان أمير عشرة، واستقرت عشرته باسم أزبك الحاصكي الظاهري، وأرنبغا بضم الهمزة والراء وسكون النون وضم الباء الموحدة، وبالغين المعجمة، وأزبك بضم الهمزة والزاي ساكنة وفتح الباء الموحدة في آخره كاف.

٣١١ – الأمير أمير حاج بن مغلطاى أحد المقدمين من الألوف بالديار المصرية، كان توفى فى العشر الأوسط من صفر من هذه السنة فى دميساط وهو بطال ، وهو زوج الست سمراء ؛ رحمه الله .

0 0 0

<sup>(</sup>۱) ذكره السخارى فى الضوء اللامع ١/٢ ٨ ١ ما مم أُرْنِهَا الظاهرى بِرَقُوقَ ، وقال فى ختام ترجمته «أُرخه العينى ونسبه أرنبغا الحافظي » .

 <sup>(</sup>۲) مات شاهین الآفرم المعروف بشاهین کتك فی رملة الله ، وكان عارفا بفنون الفروسية وركوب الخلول ، وتنعاق كتك بفتح الكاف وخم الناء .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ولعله يقصد بها ﴿ إمرة عشرة ﴾ •

## فص لل فصل الحوادث في السنة الثانية بعد الثمانمائة

استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصرفرج بن الملك الظاهر برقدوق، وخليفة الوقت المتوكل على الله وليس له نائب بالديار المصرية، ونائبه بدمشق: الأمير تنم الحسنى، وبحلب: الأمير آقبغا الجمالى وبحاة: الأمير دمرداش الحاصكى، وبطرابلس: الأمير يونس بلطا، وبصفد: ألطنبغا العثمانى، وبغزة: قراقاش، وبإسكندرية: الأمير فرج الحلدى.

وسلطان اليمن : الملك الأشرف بن الملك الأفضل؛ وصاحب مكة المشرفة : حسن بن عجلان ؛ وصاحب المدينة ثابت بن نعر ، وصاحب ماردين : الملك الظاهر مجد الدين عيسى ، وصاحب برصا الروم : أبويزيد ابن مراد بن أرخان بن عمان جق ، وصاحب أذربيجان : ظهر الدين ، وصاحب سمر قند و محارى و غير هما : السلطان محمود شاه ، ولكن الحاكم تمر لنك ، وصاحب الغرب أبو الفوارس عبد العزيز ، وصاحب قرم وصراى و بلاد الدشت : طقتمش خان ، ولكن الأمير إذكا متغلب عليه .

وأتابك العساكر الإسلامية بالديار المصرية الأتابك أيتمش البجاسى ، وقاضى القضاة الشافعية بها القاضى صحدر الدين المناوى ، وقاضى القضاة الحنفية جمال الدين يوسف الملطى ، وقاضى القضاة المحالكية ولى الدين بن خطحدون ، وقاضى الفضاة الحنابلة برهان الدين بن نصر الله ، والوزير فخر الدين بن غراب وناظر الحيش ، وناظر الحاص أخوه سعد الدين فراهم ، وكاتب السرفتح الله العجمى :

0 0 0

وفى يوم الأربعاء مستهل محرم منها آخر النهار خُلع على جمـــال الدين الطنبدى واستقر فى حســـبة البلد عوضا عن القاضى بدر الدين محمـــود العينى بسفارة كزل دوادار أيتمش وخدَّمتيه له .

وفى يوم الخميسالثانى منــه استقر الأمير يلبغا السالمي أستادار العاليـــة بتقدمية ألف بعد أن كان أمير عشرة .

وفيه حضر الأمير تمربغا المشطوب الذى سافر إلى نائب دمشق وصحبته الأمير جانى بلث البحياوى الذى تولى نيابة قلعــة دمشق ، ولم يمكّنه نائب دمشق منها .

وفى يوم الاثنين السادس منه خُلع على الأمير الشريف علاء الدين واستقر فى شاد الدواوين بالديار المصرية عوضا عن شهاب الدين أحمد ابن خاص ترك البريدي محكم إقامته بدمشق.

وفى العشر الثانى منه تولى الأمير علاء الدين بن طرنطاى كشف الوجه البحرى عوضها عن علاء السدين أمير على صهر قرطاى محكم إفصاله ،

وتولى يوسف بن قطلوبك ولاية الغربية عوضا عن علاء الدين أميرعلى ابن الحلبي بحكم إفصاله ، وتولى تاج السدين بن الدماميني قضاء إسكندرية عوضا عن تاج الدين الريغي محكم إفصاله .

. . .

وفى يوم الثلاثاء السادس منه خُلع على الأمير بهاء الدين بن رسلان ، واستقر ملك الأمراء بأعمال الوجــه البحرى عوضا عن علاء الدين خزندار أزبك ، محكم إفصاله :

وفى يوم الحميس الثامن منه خلع على شمس الدين محمد الشاذلي واستقر في حسبة مصر عوضا عن نور الدين البكرى ، محكم إفصاله ، والله أعلم :

### ذكر

ترشيد السلطان الملك الناصر فرج بن السلطان الملك الظاهر برقوق (۲) بتاريخ يوم الحميس السادس من ربيع الأول منها اجتمعت المساليك الظاهرية من الحاصكية الكبار والباشوات وبعض الأمسراء الحاصكية ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل «قطرنك» ، والأرجح أن الصحيح هو ما أوردناه بالمتن بعد مراجعة الضوء اللامع ١٣٨/١٠ حيث أشار إلى أنه ولى ولاية الغربية .

<sup>(</sup>٢) فى الأصسل «السابع » وهو خطأ بصححه ماورد فى كل من النوفيقات الإلهامية ص ١٠٠ من أن السبت كان أول ربيع الأول من هذه السنة ، وكذلك ماجاء هنا فيا بعد ص ٣٥ س ٧ من نصة على أن الأحد هو تاسمه ، افطر أيضا النجوم الزاهرة ٢/٢ ٠

واتفقوا عند ابن أستاذهم الملك الناصر أن يرشدوه ليكون الأمر والنهى بيده ويكف الأمير أيتمش يده من الوسط ، وذلك لأن بعض حاشية أيتمش بمن لهم حديث عنده ، أوقعوا بينهم وبين أيتمش بسبب رجوعه إليهم ولا بسيا إلى كزل الذى كان هو دواداره وخز فداره ، وهــو الذى كان يكتب العلامات عنه على الكتب والمراسيم ، فلما سمع السلطان ذلك أجاب العسكر إلى سوالهم ، واتفق معهم على مرامهم ( ١٠ أ ) ، فأرسلوا وراء الحليفة المتوكل على الله أبى عبد الله محمد العباسي ، والقضاة الأربعة المذكورين ، وغيرهم من المفتين وأرباب الوظائف .

فلما اجتمعوا تشاوروا فى ترشيد السلطان الملك الناصر ، وكان عمسره حينتذ إثنتى عشرة سنة ، فأجابهم الخليفة إلى ذلك بالسمع والطاعة ، فعند ذلك حكمت القضاة بذلك ، ونُحلع على الحليفة والقضاة وأرباب الوظائف ، ودقت البشائر والكوسات ، وتباشرت الناس بذلك .

ثم أشـــير إلى الأمير أيتمش وهو في المجلس أن ينتقل من باب السلسلة ويسكن في بيتـــه على عادته في أيام السلطان الملك الظاهر، وأن لا يتكلم

<sup>(</sup>۱) العلامة في الأصل وفي المصطلح خاصة بالسلطان وهي ما يكتبه السلطان بخطه على كل ما يأمر (۱) Gaudefroy Demombynes: La Syrie à l'epoque des به ٤ انظر في ذلك Mamelouks, Introd., p. LXVIII.

<sup>(</sup>٢) الوارد فى النجوم الزاهرة ٢ ١٨٢/١ أن الملك الناصر فرج هو الذى ابتدأ بالكلام مع أيتمش من المنافلة له : « ياهم ، أناقد أهركت وبلغت الحلم وأريد أن أرشد » فقال له أيتمش : «السمع والطاعة» ، ويضيف أبو المحاسن إلى ذلك أن جميسع الأمراء اتفقوا على الترشيد واستصوبوا الأمر إلا والده تغرى بردى وفارس الحاجب، ولكن أيتمش أخذ يحسن لهما ترشيد فرج، وزيما كان أبو المحاسن أقرب جميع المؤرخين إلى الحقيقة وذلك لصلة القرابة التي تربطة بالناصر فرج، أنظر بقية القصسة كاملة وموقف أيتمش فى النجوم الزاهرة (ط م بحر) ٢ ٢ / ٢ ٨ ٢ - ١ ١ ١ ١ ( = ط م كاليفور نيا ١ / ١٤ ١ - ١٠ ) .

فى الأمروالنهى، والقطع والفصل، وإنما يطلع للخدمة على عادته، على أنه إذا وقع مُهم كبير أوحادثة يكون هو المشار إليه فى الرأى والتدبير كما كان يشاوره الملك الظاهر، فأجاب أيتمش إلى ذلك خوفا منهم على نفسه، وانتقل إلى بيته عند باب الوزير فى يومه ذلك، واستمر الأمر على ذلك إلى يوم الأحد التاسع عشر من الشهر المذكور.

. . .

# ذكر وقعة أيتمش البجاسي وانكساره وهروبه إلى الشام

لما كان آخر النهار من يوم الأحد التاسع من ربيع الأول من همده السنة اشتاع الخبر في القاهرة أن أيتمش اتفق مع غالب الأمراء الكبار والصغار وغالب المماليك السلطانية من الترك وبعض الحراكسة وبعض الأمراء من أولاد الناس على أن يركبوا ويمسكوا الأمراء الذين اتفقوا على ترشيد السلطان والمماليك الذين معهم، وهم مثل الأمير يشبك العثماني ، وسو دون طاز ، والأمير أقباى الكركى ، وقطلوبغا الكركى ، وتمريغا الباشورى وجكم العوضى ، وجركس القاسمى المصارع ، وغيرهم من الأمراء الحراكسة والباشات ، وكان الأمير يشبك ضعيفا إذ ذاك ، أرمد في بيته الذي قبسالة مدرسة محمود العلائي بالشارع الأعظم :

<sup>(</sup>۱) باب الوزير هو أحد أبواب سور القاهرة الشرق ، وقد ذكر المرحوم محمد ومزى فى تعليقه على النجوم الزاهرة ١ / ١٨٠ حاشية وقم ١ أن البحث دله على أن الذى فتح هذا الباب فى سور القاهرة هو نجم الدين محمود بن على بن شروين المعروف بوزير بغداد وقت توليه الوزارة للأشرف بحك بن الناصر محمد بن قلاون سسنة ٧٤٢ ، وكان الفرض من ذلك أن يمر الناس منسه بين المدينة و بين الجهانة الواقعة خارج السور ، كذلك ذكر أن موقع هسذا الهاب لايزال قائمًا إلى اليوم على رأس شارح الثربة الموصل بينه و بين شارح باب الوزير ،

 <sup>(</sup>٢) نعتهم أبو المحاسن : النجــوم الزاهرة ١٨٥/١٢ بالقرانيص ، أما الذين وقفوا مع فــرج
 ضد أيتمش فهم جميع انمــاليك الجلبان ، أفظر في تفسير هذا اللفظ نزهة النفوس ١/٣٤ حاشية رقم ١ .

فلما دخلت ليسلة الاثنين العاشر من ربيع الأول ركب أيتمش ومعسه مماليكه ومن يلوذ به من الأمراء والمماليك الظاهرية ، وفيهم تغسرى بردى الحلبانى الرماح ، والأمير قرابغا الأسنبغاوى الحاجب ، والأمير بيسدمر الحاجب، والأمير بيرم رأس نوية أيتمش ، ووقفوا من تحت السور من عند مدرسة الأشرف إلى قريب جامع آقسنقر الذى [هو] مجاور بيت أيتمش، مدرسة الأمير تغرى بردى اليشبغاوى أمير سلاح ، والأمير أرغون شساه البيدمرى أمير مجلس، ووقفا على رأس سسويقة منعم ، ومعهما مماليكهما ومن يلوذ بهما من الأمراء والمماليك السلطانيسة ، وركب الأمير فارس القطلوقجاوى حاجب الحجاب والأمير يعقوب شاه الحاجب الثانى ، ووقفا السلطان حسن ، ومعهما من يلوذ بهما من الأمراء والمساليك السلطانيسة ، وركب الأمير فارس المحتمد مدرسة السلطان حسن ، ومعهما من يلوذ بهما من الأمراء والمساليك السلطانيسة ،

ووقع فى تلك الليلة غوش عظيم بالقاهرة وأطرافها، ولم تزل الكوسات تدق من أول الليسل بأبوابها والحرب قائمسة على ساقها، وكانت غالب مماليك السلطان راقدين فى بيوتهم، فوقعت ضمجة بين الناس، وكان يشبك

<sup>(</sup>١) في الأصل « الصور» .

<sup>(</sup>۲) هو المقر الأتابكي تغرى بردى والدأبي المحاسن صاحب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، وقد دأبت النزهة على كتابة اسمه بهذه الصورة « السبغادى » ولكنه « الكشبغادى » في الضوء الملامع ٣/١٣ ، وهو «من يشبغا» في النجوم الزاهرة ١١/ م ١٨ ولكنه «من بشبغا» في طبعة بو بر٢/٦ مم ١٢ ، اظرأ يضا ٢٦/٦ نافراً يضا ٢٠٠ ، اظرأ يضا ٢٠٠ ، اظرأ يضا ٢٠٠ ، المارة به Wiet : op. cit. No. 751

<sup>(</sup>٣) مدرسة السلطان حسن وتسمى أيضا بجيام السلطان حسن وهي تجاء القلمة بالفاهرة فيا بين القلمة دبركة الفيل ، وظل العمل فيها وفي الجامع اللاث سنوات منذ سسنة ٧٥٧ في مهد الملك الناصر حسن ، وكان الصرف عليه كثيرا جدا ، انظر الخطط ٢/٥٧ - ٣١٧ .

Dozy: Supp. Dict. الغرش هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، الغار هو إحداث غاغة وضوضاء ، وقد يقال أيضا غوشة ، وقد يقل أيضا غوشة

راقدا في بيته على ما ذكرناه، فجاء إليه بعد العشاء الأمىر تمريخا المشطوب، وقال له : « قم وانهض واشتد في الطول والعرض، فهذا الأمر كله بسببك وقيام الأمرمن تحت رأسك! ٤، فقام وهوضعيف ، فلبس وألبس مماليكه ولبس تمر بغا المذكور أيضا في بيته، والأمير إينال حطب كذلك، فاجتمعوا وركبوا إلى أن وصلوا إلى باب سربيت الأمبر بيبرس الدوادر فاستفتحوه فقتح لهم ، فدخلوا وخرجوا إلى الرميلة ، وذلك لعدم تمكنهم من طريق غير (٢) ذلك ، فوقفوا عند باب السلسلة؛ وكذلك خرج الأمىر سودون الدوادار ، والأمسير جكم رأس نوبة، والأمر جركس وغيرهم ممن يلوذ بهسم من الأمراء والمماليك ، وأخذكل منهم موضعا ليبين حاله ووضعه : بلبوس كاملة ، وخود سابلة ، وسيوف ماضية ، وقسى شامية، وصفاح بمانيـــة ، ورماح خطية ، فصاروا في شجار وكفاح، من العشاء إلى الصباح، ولم يزالوا في الكر والفر، من أول الليل إلى الظهر من يوم الاثنين المذكور، ووقسع بينهم قتال عظيم، وخطب جسم، إلى أن حصلت جراحات كثيرة للطائفتين. فلما قوى القتال من جهة سودون طاز ومن معه، وكثرت حملاتهم وتكاثرت وقعاتهم، الهزم الأمير تغـــرى بردى والأمير أرغون شاه ومن معهمـــا، وجاءوا عند أيتمش ، ولم يثبت في موضعه غير الأمير فارس حاجب الحجاب وقاتَل في ذلك اليوم قتالا عظما ، وأظهر أمرا جسما ، ولو كان فيهــــم من يدانيه في الثبات، أو يساويه في الإثبات لغلبوا، ولكنهم انهزموا وانقلبوا، والنصر بيد الله يؤتيه من يشاء ،

<sup>(</sup>١) كانت الرميلة الأرض الفضاء التي أمام القلعة ، وكان بها الميدان السلطاني المسمى أيضا بميدان القلعة ، وفي شمالها سوق الخيل تجاء جامع السلطان حسن .

<sup>(</sup>٢) باب السلسلة ويعرف أيضا بباب الاصطبل وبباب الميدان وباب الغوب وباب الفلمة •

فلما زالت الشمس من اليوم المسلد كور، هب نسم النصر وبان الكاسر من المكسور، تولى أيتمش ومن معه هاربين ، وخرجوا من باب المحروق سائقين، ليس معهم من السلاح سوى الرماح، ولا خيام ولا قماش، ولاغلام ولا فراش، ولاجنائب تقاد، ولا ثقل ولا زاد، إلى أن وصلوا إلى الخانقاه، وهم مقدار خمسائة نفس ، بعد أن كانوا أكثر من عشرة آلاف نفس ، وذلك لأنه لمسا وقع الكسر، واشتد الحصر، انعزل غالب من كان معه ورحم وجعل نفسه من الأمراء المنصورين ، حيلة لخلاصهم، ووسسيلة لمناصبهم، ومنهم من ادعى الركوب لمسارآى الأمر المغلوب، ولو ساقت المماليك الحراكسة وراءهم طالبين أمراءهم لأخذوهم عن بكرة أبيهم ، المماليك الحراكسة وراءهم طالبين أمراءهم لأخذوهم عن بكرة أبيهم ، ولكن حصل لهم الوهج من شانة الحروب، وسرعة المنهزمين إلى الهروب، وعدم وثوقهم بمن معهم من الرجال ، خوفا على أنفسهم من الاحتيسال ، ولكن كان ذلك في الأزل مسطورا ، [و] على هذا الوجه مقدرا مقدورا.

e 4 0

<sup>(</sup>۱) أى فاحية سريا توس ، وهى من البلاد القديمة فى حركو شدين القناطر بمحافظة القليوبية وقد جاء فى القاموس الجغرافي ، ت ٢ ج ١ ص ٣٥ أن أسلينو ذكرها فى جغرافيته باسم Siriâqous وهو اسمها القبطى القديم ، على أن المرحوم محمد رمزى رجح فى قاموسه أنها منسوبة إلى هزية أنشاها Cryaqous القبطى القديم ، على أن المرحوم محمد رمزى رجح فى قاموسه أنها منسوبة إلى هزية أنشاها عهده والحد الربيب ، وذكر ابن دقاق فى الانتصار ه / ٩ ع أن عبرتها خمسة حشر ألف دينار، وكان بها فى عهده قصوو ينزل بها السلطان وكبار الأمراء ، كما أن الماليك السلطانية كانوا ينزلون بها فى أوائل فعسل الخريف للننزه ، أما الخانقاء وتعرف بمخانقاه سرياقوس فن إنشاء الملك الناصر محسد بن قلاون وكان بناؤه إياها وفاء لنذر نذره إن شفاء الله من ألم فى جوفه لببنين فى هذا المبكان مكانا يُعبد الله فيه ، فلكان ما تمنى ووفى بنذره وبعل فيها خلوة لمائة صوفى ، و بنى بجانبها مسجدا لصلاة الجمعة وحاما ومطبخا وذلك سنة ٧٢٣ ، اظار المقريزى : الخطط ٢ / ٢٤ ٢ ،

### ذكر

من كان من الأمراء مع الأمير أيتمش البجاسي من مقدى الألوف كانوا خمسة: أيتمش المذكور، وتغرى بردى السنبغاوى أمير سلاح، وأرغون شاه البيد مرى أمير مجلس، وفارس حاجب الحجاب، ويعقوب:

ومن الطبلخاناة تسعة : تغسرى بردى الحلبانى الرماح، وقرا بغسا الأسنبغاوى الحاجب، ومقبل الطويل، وآقبغا المحمودى الأشقر، وتنكز بغا الحططى رأس نوبة، وتمان تمر الأشقتمرى رأس نوبة، وشادى خجا، وألطنبغا شاوى، وعيسى الملقب بفلان والى القاهرة.

ومن العشرينات ستة : مقبل الرومى الحاجب ، وكمشبغا الخضرى، وبكتمر جلق ، وقرمان المنجكي ، ومنكلي ، وآقبغا ميق .

ومن العشرات خمسة عشر: يلبغا الظريف، وكزل، وبرسبغا، وجوبان وأرغون، ومحمد بن على نقيب الحيش، وأحمد بن أرغون شاه، ومحمد ابن يونس الدوادار، وقردم المحمدى، وأسندمر الأشقتمرى (٢٠ ب)، وبيرم رأس نوبة أيتمش، وخضر بن الدنكزية، وكمشبغا الحالى، وتغرى بردى السيني تنكز، وألحيبغا.

فالمقدمون كلهم خرجسوا مع أيتمش وغالب الأمراء المذكورين ، ومنهم من اختنى فى المدينة ، ثم مسك منهم جماعة ، وهم: الأمير مقبل الطويل وبكتمر جلق وألحيبغا وحبسوا بثغر الإسكندرية ، وتوفى منهم من الحراحة أميران : أحدهما بيدمر الحاجب، والآخر الأمير قرابغا الحاجب، وكانت وفاتهما يوم الأحد سادس عشر ربيع الأول منها ، أما بيدمر فإنه أخرج جهرا، وصُلى عليه ودُفن، وأما قرابغا فإنه غُسل وصُلى عليه ودفن خفية ،

وفى يوم الثلاثاء حادى عشريه - ثانى يوم الوقعة - خرجت جماعة من الأمراء فى إثر الأمراء المنهزمين، منهم : الأمير يلبغا الناصرى، والأمير تنكز الركنى والأمير أقباى الطرنطائى والأمير إينال باى ، وكلهم مقدموألوف ، ومعهم الأمير جكم رأس نوبة أمير عشرين، وغير هم من الأمراء والمماليك، فساقوا إلى أن وصلوا إلى بلبيس ، ولم يلحقوهم فارتدوا منها ،

وأما أيتمش ومن معه فإنهم عدّوا من قطية ، ووصلوا إلى غزة بعد (٢) أخدوا معهم من خيول السلطان التي كانت في سرياقوس مقدار ثلاثمائة فرس ، وهي الخيول التي جاءوا بهدا إلى السلطان الملك الظاهر برقوق من المغرب ، وقاسوا من المشقة والنصب والسهر والتعب وقلة القوت والزاد ما يفتت الأكباد ، وعدم الغطا والوطا ، وعدم العليق للخيول من التن والشعير ، إلى أن صار غنيهم كالبائس الفقير ، فلما وصلوا إلى غزة أحسن والشهم نائبها وهو الأمير آقبغا اللكاش من جهة الأمير تنم نائب الشام ، وكان النائب بها من جهة الملك الظاهر ألطنبغا قراقاش ، فلما بعث تنم اللكاش إلى غزة من جهته هرب قراقاش ، واستولى على غزة اللكاش ، ثم طالع اللكاش بأمر هم إلى نائب الشام ، و ما جرى بينهم وبين المصريين :

ذكر ما جرى فى القاهرة بعد ذهاب الأمراء الهاربين من الأحكام الظاهرة، فى الدولة الناصرية بالقاهرة

سلخ يوم الاثنىن السابع عشرمن ربيـــع الأول مُسكت جـــاعة من المماليك السلطانية وغيرهم ممن تحقق أنهم كانوا مع أيتمش، ثم شَفع فيهم

<sup>(</sup>١) ﴿ بَكْتُمْرُ الرَّكَنِّي ﴾ في النجوم الزاهرة ١٨٨/١٢ ، و يعرف ببكـتمر باطياً •

 <sup>(</sup>٢) الوارد في النجوم الزاهرة ٤ نفس الجزء والصفحة ٤ أثهم أخذوا نحو مائة فارس ٠

الأمير بيبرس الدوادار فأطلقوا ، ما خلا شخصين وهما أنايوى الحاصكى وجقمق الرماح .

وفى هذا اليوم خلع على القاضى موفق الدين بن قاضى القضاة ناصر الدين الحنبلى، واستقر قاضى القضاة الحنابلة بالديار المصرية، عوضا عن أخيسه قاضى القضاة برهان الدين بحكم وفاته .

وفى يوم الحميس العشرين منه فر ثلاثة من الأمراء المحبوسين وهم : الأمير نوروز الحافظى الذى كان الظاهر حبسه فى الإسكندرية ثم انتقال منها إلى دمياط فى أيام أيتمش ، والأمير تمراز الناصرى ، والأمير سودون قريب الظاهر اللذان حُبِسا بعد موت الظاهر كما ذكرنا ، وطلعوا عند السلطان وقبلوا الأرض بنن يديه وعادوا إلى منازلهم :

وفى يوم السبت الثانى والعشرين من ربيع الأول خرجت مثالات شريفة بالإمريات لحاعة مثل ثوروز وتمراز وسودون وغير هم :

وفى يوم الاثنين النانى من ربيع الآخرخلع على الأمير آقباى [ بن حسين شاه ] الطرنطائي، واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية، عوضا عن

<sup>(</sup>١) كلمة غيرواضحة في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) نص أبوا نحاسن صراحة فى النجوم الزاهرة ۲ ۱ ۹ ۳/۱ على أن السلطان «رسم بإحضارهم ...
 وسارت القصاد لإحضارهم » •

الأمير فارس [ الأعرج]، وخله على الأمير دقماق الخاصكي الذي كان نائب ملطية ، واستقر حاجب الميسرة عوضاً عن الأمير يعقوب شاه .

وفى يوم النلاثاء الثالث منه خلع على الأمير أسنبغا الناجى الدوادار وعلى الأمير قمارى [الأسنبغاوى] الذى كان والى باب القلعة، وسودون المامورى، واستقروا حجابا صغارا، عوضا عن الأمير بيسدمر وقرابغا الحاجب ومقبل الرومى ي

وفى يوم الخميس الثانى عشرمنه خُلع على الأمير سودون طاز ، واستقر أمير آخور كبير ا فى أيام أيتمش ، عوضا عن سودون قريب الظاهر وسكن فى باب السلسلة ،

وفى يوم السبت الرابع عشر منه خلع على القاضى بدرالدين محمود العينى ، واستقرفى حسبة القاهرة عوضا عن حمال الدين الطنبدى بحكم عزله .

وفى يوم الثلاثاء سابع عشره خلع على الأمير منكلى بغا الدوادار واستقر (٣) حاجبا ، فصارت الحجاب سبعة بالديار المصرية .

وفى يوم الحميس التاسع عشر منه مسلك الأخوان القاضى سسعد الدين ناظر الحاص، والقاضى فخر الدين الوزير، ومسلك معهما الأمير شهاب الدين ابن قطينة والشريف علاء الدين مشد الدواوين.

<sup>(</sup>١) يستفاد من رواية النجوم الزاهرة ١٩٣/١٢ أنه استقر حاجبا ثانيا .

<sup>(</sup>٢) وذلك لتأخره بدمشق عند تنم رسولا من فرج .

<sup>(</sup>٣) يشير النجوم الزاهرة ١٩٧/١٢ إلى أن عددهم بهذا أصبح ثمانية « وهذا بخلاف العادة » ، أما فى السلوك (ورقة ٢٥٠) فقد أشار إلى أنه فى يوم الخيس ١٢ ربيع الآخر خلع على سودون طاز وعمدل أمير آخور واستقر مبارك شاه حاجيا ثالثا بتقدمة ألف «ولم يقع مثل ذلك فيا تقسدم » ثم عاد (نفس الورقة) فقال إنه فى يوم ١٨ منه خليم الناصر على أحد الأمراء واستقر حاجبا ثامنا «ولم يعهد بمصر مثل ذلك فيا سلف » ،

وفى يوم السبت الحادى والعشرين منه خلع على القاضى بدر الدين ابن الطوخى ، واستقر وزيرا بالديار المصرية عوضا عن الصاحب فخرالدين ابن غراب ، وخلع أيضا على القاضى شرف الدين بن الدمامينى ناظر ديوان المفرد، واستقر ناظر الحيش وناظر الحاص عوضا عن القاضى سمعد الدين المذكور، فصارت بيد شرف الدين المذكورست وظائف كبار: نظر الحيش ونظر الحاص ونظر الحاص ونظر ديوان المفرد ونظر الكسوة ووكالة بيت المسال ونظر المصالح.

وفى يوم السبت الثامن والعشرين منه خلع على القاضى سمعد الدين ابن غراب، واستقرعلى عادته فاظر الحاص والجيش عوضا عن شرف الدين ابن الدماميني، وخلع أيضا على أخيه فخر الدين ، واستقر وزيرا على عادته عوضا عن بدر الدين بن الطوخي المذكور.

وفى هـــذا اليوم خلع على الشيخ أبينا التركمانى الذى كان فى مشيخة (١) قوصون ، واستقر شيخ الشيوخ بخانقاه سرياقوس، عوضا عن الشيخ إسلام بحكم وفاته ، وخُلع أيضا على الشيخ شرف الدين يعقوب بن جلال الدين (٢) (٢) التبانى الــذى كان ناظرا على القــدس الشريف ومدرس مدرسة ألحــاى

<sup>(</sup>١) راجع ما سبق ص ١٨ حاشية رقم ١ ، وفيا بمد ترجمة رقم ٣٣٠ •

<sup>(</sup>٣) عوف بالتباتى نسبة لسكنه التبانة خارج القاهرة ، وكان يطرف باسم يعقوب بن جلال و بأحمد ابن جلال الدين ورسدولا الروى ، و إن كان الضوء اللامع ٧/٤ . يشدر إلى أن أباء غلب عليه اسم «رسول» ، وأما أخوه محمد فقد ولد في حدود سنة ، ٧٧ و تنقلت به الأحوال بين رفع وخفض ، وأها نه الناصر فرج حتى اضطره للاستجداء ومد يده السؤال ، لكن رفع شيخ قدره وولاه قضاء الحنفية بدمشق ، وكانت وعائه بها سنة ١٨٥ ، واجع أيضا قضاة دمشق ص ٧٠٧ — ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) هي من إنشاء الأمير سيف الدين أبلماى سنة ٤٧٧ و إن جعلها المقريزى سنة ٧٦٨ وهي خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبسل ، وتقع بخط سسويقة العزى ، ورتب بها منشؤها درسين للفقهاء الشافعية والحنفية ، ووصفها المقريزى في خططه ٢/ ٣٩٨ بأنها «من المدارس المعتبرة الجليلة» ، وذكر المرحوم محمد ومزى في تعليقاته على النجوم الزاهرة ٨/ ٥ ٠ ٢ ص ١٦ وما بعد، أنها لا تزال موجودة حتى اليوم بشاوع سوق السلاح بالقاهرة الذي حلى محل سويقة العزى أيام كتابة المؤلف لهذا الكتاب .

وخطيبها ، واستقر في مشيخة قوصون عوضا عن الشيخ أبينا المذكور بحكم انتقاله إلى خانقاه سرياقوس ، واستقر أخوه شمس الدين محمد في نفاسر القدس الشريف ومشيخة المدرسة المذكورة .

وفى يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى خلع على الأمير شهاب الدين ابن قطينة ، واستقر أستاداراً صغيرا وشاد الحاص الشريف ، وخلع على علاء الدين الشريف ، واستقر شاد الدواوين على عادته :

وفى يوم الثلاثاء الثامن منه خلع على شرف الدين بن الدماميني ، واستقر قاضى القضاة المسالكية (٢٦١) بإسكندرية ،عوضا عن أخيـــه تاج الدين (٢) أبي بكر] ، وذلك بعد أن قبض عليه ، وبذل ثلاثة آلاف دينار .

\* \* \*

وفى ليلة الحميس العاشر منه وقعت أمطاركثيرة بمكة - شرفها الله تعالى - واجتمعت سيبول كثيرة ودخلت فى الحرم الشريف وارتفعت إلى أن غطت الحجر الأسهود وعلت عليه قدر ذراعين ، ودخلت فى نفس الكعبة ، وارتفعت من عتبة باب الكعبة قدر شير ، وخربت بيوتات كثيرة بمكة ، ومات بتلك الليلة فى نفس مكة من الغرق والهدم ستة وثلاثون نفسا ، وجاء بدلك كتاب من قاضى مكة القاضى الشافعى مؤرخا بهذا التاريخ :

وفى يوم الحميس العاشر منه خلع على القاضى بهاء الدين البرجى واستقر فى وكالة ببت المسال، واستقر ونى الدين الدمياطى فى نظر الكسوة ثم استردها بهاء الدين المذكور منه، فصار بيده الكسوة ووكالة بيت المسال:

<sup>(</sup>١) انظر حاشية رقم ٢ ص ٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) الضمير هنا عائد على شرف الدين محمد بن الدما مينى إذ كان سعد الدين بن غراب قد قبض
 عليه في ثالث جادى الأول .

وفى يوم الاثنسين الرابع عشر منه خلع على الأمير بيسبرس الدوادار واستقر أتابك العساكر عوضا عن أيتمش البجاسى ، وخلع على الأمسير سودون قريب الظاهر واستقر أمير سلاح عوضا عن تغسرى بردى اليشبغاوى ، ثم اختار سودون أن يكون دوادارا كبيرا ، فأجابه السلطان الملك الناصر لذلك ، واستقر سودون دوادار كبيرا عوضا عن الأمير بيبرس ، وخلع على الأمير نوروز الحاصكى واستقر نوبة الأمراء ، وخلع على الأمير نوروز الحاصكى واستقر نوبة الأمراء ، وخلع على الأمير ، واستقر أمير مجلس عوضا عن أرغون شاه البيسدمرى .

وفي يوم الحميس السادس عشر منه عزل القاضى بدر الدين محمود العينى عن حسبة القاهرة، وذلك أن سودون الدوادار لمسا استقر في الدوادارية احتاط على موجود أيتمش، ومن حملة ما وجد له في شونته ستة آلاف أردب قمح، وألف أردب حمصا، وألفا أردب فولا، وكان الإردب من القمح إذ ذاك يساوى خمسة وثلاثين درهما، فطلب القاضى بدر الدين المذكور، فقال له: « بع هذا القمح كل أردب بستين درهما» فقال له: « العادة في هذا أن يباع بقطع السعر من أرباب الحبرة»، فلما سمع منه هذا الكلام اختبط خبط اللئام، وركبه ظلام الظلم والعسف، وهزته أريحية الحور والحيف، ولم يختر الاثرويج أمره الفاسد، وتنفيذ حكمه الكاسد، نفلما رآى إمعانه على ذلك وأن لا بدله [من] إجابة لسواله خوفا منه على الغرض الذي لا يزيد الذهب

الوارد في النجوم الزاهرة أن السلطان خلع على الأمير بكتمر الركني باسستقراره أمير سلاح
 عوضا عن تفرى بردى والد أبي المحاسن •

 <sup>(</sup>۲) إن صح أن ذلك كان يوم الخيس فلا بدأن يكون التاريخ هو السابع مشر لا السادس مشر من جمادى الأولى ، حيث أشار المؤلف ص ع ع س ع إلى ما يفيد أن أول هسدا الشهركان النسلاناء ،
 وهو يتفق في هذا مع ما ورد في التوفيقات الإلهامية ص ١ ٠ ٤ ٠

الأرض ، فخرج من عنده وفى خاطره أن أمره قد نفذ وتم ، وحكمه قسد مضى وانبرم ، قاصدا إلى بيت الأمير جكم فإنه كان من أعز أصحابه ، وأجل مغادمه وإخوانه ، وحكى له ما جرى من الأمر العظيم والحطب الحسيم ، وأشهده على نفسه بأنه معزول من الوظيفة ، حتى لا يباشر هله الأمور السخيفة ، فلما بلغ المذكور الحبر بذلك أخسذه الحنق على ذلك ، وطلب من يوليه لأجل هذا الشأن ، فلم يجد أحدا يقبل هذا الظلم والحسران ، غير تتى الدين المقريزى الدن كان تولى حسبة القساهرة فى أيام الظاهر قبل ذلك ، فخلع عليه فى يوم الحمعة سابع عشر الشهر المذكور .

وفى يوم الحميس الرابع عشر منه خلع على الأمير شهاب الدين أحمسه ابن أسلد الكردى، واستقر فى ولاية القاهرة عوضا عن ابن الزين الحلبى، وخلع على شهاب الدين ابن الزين ، واسستقر ملك الأمراء بالوجه القبلى عوضا عن الأمير ألطنبغا الكاشف، ولبس علاء الدين الحريرى [خلعة] ولاية قوص عوضا عن أسنبغا السينى سودون باق .

وفى يوم الحميسالثانى من جمادى الأولى منها خلع على القاضى نورالدين الحكرى واستقر قاضى القضاة الحنابلة بالديار المصرية عوضا عن القساضى

<sup>(</sup>۱) أشار العينى في عقد الجان إلى هـذه القصة التى وقعت له شخصيا و إلى أنه عزل نفسه عن حسبة القاهرة لأن سودون الدوادار قريب الظاهر كان قد احتاط على جميع موجود أيتمش وما وجد فى شوئته من القدم والفول، وكان ثمنه يساوى خمسة وثلاثين درهما وأحره أن يبيمه بستين، فرفض العينى محتجا بقطع السعر من أرباب الخسيرة من الطحافين والسامرة وتمسك الدوادار بظلمه ، فالتجأ العينى إلى الأمير جكم وهو – و إن كان أحد رؤس النواب الصغار – إلا أنه كان حريثا فى الحق مما دعى إلى غضب سودون منه فشرع فى تولية غيره ، و يقول العينى فى ذلك : عقد الجمان ، ج ه ٧ ورقة ٩٩ — ، • ١ ﴿ إنه أغرى الحد نواب الحسبة من الذام ، فأغرى تتى الدين المقريزى الذى أخذ الوظيفة عنه أولا فتولاها يوم الجمعة السابع عشر » ه

موفق الدين بحكم عــزله ، وخلع أيضا على الأمير بكتمر الركبي واستقر أمير سلاح ءوضا عن تغرى بردى السنبغاوي .

وفى يوم الاثنين السابع والعشرين منه خلع على الأمير شهاب الدين الحلبي الذى تولى كشف الصعيد ، واستقر فى ولاية القاهرة على عادته عوضا عن شهاب الدين أحمد بن أسد الكردى، وأضيف إليه ولاية مصر والحجوبية الصسغيرة.

. . .

### ذكر خروج السلطان الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر إلى الشام (١) لأجل محاربة تنم نائب دمشق ، ورده العصاة إلى الطاعة

بتاريخ الاثنين الرابع من رجب منها خرج السلطان الملك الناصرفرج (۲) وصحبته العساكر المنصورة المصرية إلى الريدانية قاصدين الشام لأجل محاربة تنم الحسنى نائب دمشق والأمير أيتمش البجاسى ومن معــه من الأمراء المسلحين .

وفى يوم الثلاثاء الخامس منه خلع على الأمير بيبرس ، واستقر ناظرا على المسارستان المنصورى عوضاءن الأمير أيتمش، وخلع على الأمسير نوروز الحافظى ، واستقر ناظرا على مدرسة شيخون وجامعه ، وذلك في الريدانية :

<sup>(</sup>١) في الأصل « العصيان » •

 <sup>(</sup>۲) الريدانية من القرى المصرية القديمة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وتنسب إلى شخص اسمه
 ريدان ، انظر عنها محمد رمزى ؛ القاموس الجغرافي ، ق ۲ ج ۱ ص ۲۱۹ .

 <sup>(</sup>٣) الواقع أنه خُلع عليه فى ذلك بنظر المارستان و بنيابة الغيبة بمصر -

وفى يوم الحميس السابع من رجب رحل الأمير نوروز الحافظى مقدم العساكرمن الريدانية ومعه سودون الدوادار الكبير وتمراز الناصرى أمير مجلس والأمير بكتمر الركنى أمير سلاح والأمير شيخ المحمودى وغيرهم من الطبلخاناة والعشرات ت

وفى يوم الحمعة الثامن منه رحل السلطان الملك الناصر من الريدانية ومعه من المقدمين الأمير يشبك الشعباني اللالا ، والأمير سودون طاز أمير آخور كبير ، والأميرسودون المسارداني رأس نوبة كبير ، وغير هم من الطباخانات والعشرات ، وفي صحبته الحليفة المتوكل على الله والقضاة الأربعة ، وهم : صحدر الدين المناوى الشافعي ، وحمال الدين الملطى الحني ، وولى الدين ابن خلدون المسالكي ، ونور الدين الحكرى الحنبسلي ، وقاضى العسكر أمين الدين بن شمس الدين ( ١١ ب ) الطسرابلسي ، والوزير فخر الدين ابن غراب، وأخوه سعد الدين ناظر الحيش ، وكاتب السرفتح الله العجمى .

واستناب السلطان في الديار المصرية الأمير بيبرس ابن عمته ، وخلف من الأمراء المقدمين أربعة نفروهم : الأمير أقباى الطرنطاى حاجب الحجاب نزل في بيت منجك اليوسني ، والأمير إينال باى بن قجماس بالقلعة ، والأمير مبارك شاه الظاهرى الحاجب وكاشف الحديزية ، والأمير يلبغا السالمي أستادار العالية لتحصيل الأموال ، و [خلف] من الطبلخانات جماعة وهم : الأمير سودون من زاده رأس نوبة في باب السلسلة ، وهو متحدث عن الوزير بطريق النيابة ، والأمير بيسق أمير آخور في الإصطبل السلطاني ، والأمسير فطيس عند الحواصل ، والأمير إينال حطب رأس نوبة في قلعة ، والأمسير

<sup>(</sup>١) المقصود وبذلك الأمير بهادر نطيس •

أسنبغا الحاجب ، والأمير سيدى أبو بكر الحاجب ، والأمير ناصر الدين ابن سنقر أستادار الأملاك والذخيرة ، والأمير شهاب الدين بن الزين والى القاهرة ومصر ، وغيرهم من العشرات ، منهم سودون الأعرج ، والأمير مصطفى من تكا ،

## ذكر وقعة يلبغا الأحمدي المجنون

كان يلبغا المجنون محبوسا فى الإسكندرية كما ذكرناه ، ثم نقسل إلى دمياط ، والأمير تمريغا المنجكى الذى كان صاحب الميسرة بالديار المصرية ، وكان فى دمياط أيضا الأمير طولو رأس نوبة ، والأمير طغنجى ، والأمير لبلط السعدى ، كلهم أمراء طبلخانات ، ثم إن السلطان الملك الناصر لمسا توجه إلى الشام لأجل المخامرين رسم بأن يُنقل هؤلاء إلى الإسكندرية توهما أن يفسدوا شيئا ، وكان كما قال ، وعين لذلك الأمير سودون المسامورى الحاجب ، فلما ذهب [سودون] إلى دمياط وخرج بهسم متوجهين إلى الإسكندرية اجتمع عليه عند معدية فوة جماعة من إخوة يلبغا وخلصوه ومن الإسكندرية اجتمع عليه عند معدية فوة جماعة من إخوة يلبغا وخلصوه ومن معه ، ومسكوا سودون الملاكور ومن معه ، فجاء المجنون إلى دمنهور ، وأخذ من أموال السلطان شيئا كثيرا ، واجتمع عنده طائفة من المتغلبين ، واتفق معه كاشف البحيرة الأمير على وتوجهوا إلى ناحية الصالحية ، وجاء واتفق معه كاشف البحيرة الأمير على وتوجهوا إلى ناحية الصالحية ، وجاء

<sup>(</sup>۱) أطال القاموس الجغرافي البلاد المصرية الحالية ق ۲ ج ۲ ص۱۱۳ - ۱۱ في التعريف بفوة وتعاورها تاريخيا وعرض لآراء شهليون و بطليموس وأسلينو، و بين صواب كل منهم وعطأه في تحديد موقعها جغرافيا، وانتهى إلى أن اسمها القديم هو بوى «Poei» ، وهي واقعة في محافظة الغربية حاليا ، وقريبة من رشيد ، واسمها مشتق من الفوة ، وهي العروق التي تصبغ بها الثياب الحمر ،

<sup>(</sup>۲) في الأصل «أخوات» .

الخبر بذلك إلى الأبواب الشريفة ، فخرج من القاهرة يوم الحمعة الشائى والعشرين من رجب جماعة من الأمراء وهم : أقباى حاجب الحجاب، ويلبغا السالمي الأستادار، وبيسق أمير آخــور، وفاصر الدين [ محمد ] بن سنقر ، وحماعة من المماليك السلطانية ولم يتلاقوا به ، فرد الأمير أقباى ويلبغا السالمي ودخلا القاهرة يوم الأحد الثالث والعشرين من رجب ، ثم جاء الحبر هــذا النهار بأن المجنون قد توجه إلى فاحية القاهرة ، وأنه لاقى في الطريق الأمــير فاصر الدين بن سنقر وبيستى فمسكهما وقيــدهما ، وجاء الحبر بذلك إلى القاهرة ، ووقع فيها خباط عظيم ، وأما سودون المــامورى الذي مسكه المجنون ومسك معه سودون الأعرج ، فكان قصد المجنون أن يقتلهما ، فشفع فيهما الأمير طولو ، فقبل المجنون شفاعته بعد أمر شديد ، فأطلق سبيلهما وجاءا إلى القاهرة ،

# ذكرخروج الأمير الكبير بيبرس إلى الربدانية ببقية العساكر لأجل محاربة المجنون

بتاريخ يوم السبت سلخ رجب منها خرجت العساكر المصرية الذين بقوا في القاهرة في غيبة السلطان صحبة الأمير الكبير بيبرس، ومعه من المماليك الأوجاقية وغيرهم مقدار ثلاثمائة نفس، وتلاقوا مع جماعة المجنون فوق الريدانية، وكسروا جمعهم، وفرقوا شملهم، وخلصوا الأميرين المذكورين ناصر الدين وبيسق من الأسر والقيد، ونهبوا كل شيء لهم من الحمسال والأثقسال ؟

وأما يلبغا فإنه كان هو ومعه جماعة قد أخدوا قاحية أخرى إلى جهة تربة الصحراء، قصدًا منهم أن بعارضوا العساكر المصرية من ناحية أخرى ، فلما

تحققوا ما جرى على طائفتهم هربوا من وراء قلعة الحبل ومعهم الأمسراء المدكورون غير تمربغا المنجكى، فإنه جاء إلى بيبرس طائعا مستأمنا ، ثم إلهم عينوا آقباى الحاجب وراء المجنون وسار نصف النهار فلم يلحقه ، ورجع إلى القاهرة ، وكان قد وقع فى ذلك اليوم هرج حى تُفلت أبواب المدينسة وأسواقها ، وارتفعت الأخباز من الدكاكين ، فأزال الله هذه النقمة عن هذه الأمسة ،

# ذكر الواقعة التيكانت على غزة عند تل عجول

بين المصريين والشاميين

بتاریخ یوم الاثنین الثانی عشر من رجب و صل السلطان الملك النساصر بعساكره المنصورة إلی غزة ، وكان بها جماعة من الأمراء مثل آقبغا اللكاش النائب بها من جهة تم ، وفارس حاجب الحجاب كان ، وجلبان نائب حلب كان ، وتغری بردی أمیر سلاح كان ، وأرغون شاه البیدمری أمیر مجلس كان ، ودمرداش نائب حماة ، وسرای ثمر أتابك العساكر محلب كان ، وألطنبغا العثمانی نائب صفد، فتقدمت جماعة من المصرین ، منهم : نوروز الحافظی مقدم العساكر ، وسودون طاز أمیر آخور كبیر ، وجكم رأس نوبة ، وتمر بغسا المشطوب رأس نوبة ، وجركس المصارع ، وغیرهم من الممالیك و تمر بغسا المشجعان ، وتلاقوا عند تل عجول ، فانكسر الشامیون فی أسرع وقت ، بل فی أسرع من لحظة عین ، وجرح اللكاش جراحة مثخنة ، وقال منهم جماعة وانهزموا هاربین إلی الرملة ، ونزل السلطان بمن معه علی غزة وغنموا حمالهم

 <sup>(</sup>١) هو تقرى بردى والد أبى المحاسن المؤرخ وصاحب النجوم الزاهرة .

<sup>(</sup>٢) شرحت النجوم الزاهرة ٦ / ٣٣ مر هزيمة الشاميين هذه فراجعها هناك ٠٠٠

وأثقالهم وخيامهمم ، وجاء الحبر بذلك إلى القاهرة يوم الحميس الحادى والعشرين من رجب ، وكان الذى أتى به السيقى يشبك العبانى الحاصكى ، ودقت البشائر فى القاهرة ثلاثة أيام ، وأخبر أن جماعة من الأمراء حضروا إلى السلطان طائعين وهم الأمير صراى تمر ، والأمير بنخاص ، والأمسير ألطنبغا العبانى قائب صفد ، والأمير دمرداش قائب حماه ، والأمير أحمسد أبين الشيخ على وابن منجك ،

#### . . .

### ذكر الواقعة التي كانت بين غزة والرملة عند بيدراس

لسا انهزم الأمراء المذكورون عند تل عجول هربوا إلى الرملة ، وكان الأمير تنم نائب دمشق ، والأمير أيتمش البجاسي ومن معهما على الغور ، فوصلوا إلى الرملة واجتمعوا عليهما ، وكان مع تنم زهاء ثلاثين ألها من الفرسان المماليك والأجند والتراكمين ، وكان معه من النواب آقبغا الحالى نائب حلب ، ويونس بلطا نائب طرابلس ، وسودون الظريف نائب الكرك وغيرهم من الأمراء الشاميسة ، ومن المماليك السلطانية زهاء مائة وخسين نفسا ، ورحد السلطان بعسكره من غزة حيى نزلوا على بيدراس ، وأرسلوا إلى تنم القاضي صدر الدين [ المناوى ] الشافعي ، و [ المحلم ] وأرسلوا إلى تنم القاضي صدر الدين الماطاعة والصلح ، وإخماد هده ناصر الدين [ محمد ] الرماح ، فدعوا إلى الطاعة والصلح ، وإخماد هده الفنتة والشر ، فلم محصل منده ما يدل على السلامة والصلح ، بل أوقد نار

<sup>(</sup>۱) المفور هو كل ما المحدر سبله مغربا ، والفور بفتح الغين وسكون الواو إمم يطلق على عدة جهات منها غورتها مة و يقال إنه هو تهامة ذاتها ، أما المقصود في المتن فهو غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق وفيسه نهر الأردن الذي يشقه في طوله من أوله وهو بحسيرة طبرية إلى آخرالبحيرة المنتئة كما جاء في مراصد الاطلاع ٢/٤ ، ١٠ أفظر أيضا Le Strange: Palestine Under the في مراصد الاطلاع ٢/٤ ، ١٠ أفظر أيضا

 <sup>(</sup>۲) كان طفاى تمر مقدم البريدية هو ثالث رجال هذا الوفد .

04

الحرب وأقامها على ساق ، فعنـــد ذلك نهض العسكر المصرى ، واجتهدوا في الملاقات، وتصاففوا بعد أن أصفوا نيائهم، وأخلصوا عزائمهم، وتوكلوا على الله ونعم المتكل 🤉

وتلاقوا يوم السبت الشالك والعشرين من رجب ، واصطدموا حتى خرجت النبران من سنابك الحيول ، وارتفع الغبار فوق الحبال والتلول ، بعد أن قدَّمُوا الأسنة ، وأطلقوا الأعنة ، ودكسوا إلى أن فرَّقُوا شملهم ، وبددوا جمعهم ، ولم يثبت الشاميون قدر نصف ساعة رمليـــة حتى انهزموا وتخبطوا، وصاح عليهم الصائحون وعيطوا، فعند ذلك مسك الأمير تنم، بعد أن كبا فرُسْه، وزالت منعته وحرسه، وذهبت دولته، وأزفت منيته، ثم فرق به آ قبغا نائب حلب بعد أن وقع في شرك التعب ، وكذلك فعــــل بيونس بلطا نائب طرابلس ، وطيفور حاجب الحجاب بدمشق ، وجلبـــان أتابك العساكر بالشام، وفارس حاجب الحجاب كان، وغيرهم، ثم أركبوا على بغال بسروج مفتقة ، وعليهم كبورة معتقة ، وهم فى قيود يقادون ، و إلى ناحية الشام يعادون، في توبيخ وعتاب ، وشتم ومقت وسباب .

وأما أيتمش وتغرى ودى وأرغون شاه وغيرهم من بقيـــة الأمراء فقد هربوا إلى نحو دمشق ، ونهبت خيولهم وجمالهم وأثقالهم ، وكان معهــــم من الأموال مالا يحصى عدته إلا الله تعالى ، وغالب النهب كان من أهـــل

<sup>(</sup>١) يسوق أبو المحاسن قصــة تدل على قوة جنان تنم وكراهيته للكذب ، ذلك أن هناك واحدا سؤلت له نفسه ـــ وقد أسر تنم ـــ أن يدعى أنه هو الذَّى قنطره عن فرسه ، وكان هذا من المماليك الظاهرية، فلما سمع تنم بذلك الخبر طلبه عنده وتحقق فيه طو يلا ثم قال له : ﴿ إِنت تستاهل إمرة عشرة وغيرها بدون ذلك ، إلا أن الكذب قبيح ، هذا قرقلي إلى الآن ملي ، أين المكان الذي طعنتني فيه برمحك ؟ أنا مارماي إلا الله تعالى ثم فرسي الأشقر » .

القرى والرملة، حتى قيل إن فرسا بيع تخمسين درهما ، وحملا بيع بمسائة درهم، وأن القاش والأعيان بيعت بأبخس الأثمان ، وجاء الحبر بذلك إلى الأبواب الشريفة يوم السبت سلخ رجب منها ، وكان الذي أتى به السميني (٢)

### ذكر ذخول السلطان دمشق وأحكامه فيها

لما انتصر السلطان على عسكر الشام عند بيدراس على ما ذكرنا رحل بعساكره إلى أن دخلوا دمشق يوم الاثنين الثانى من شعبان من هذه السنة ، وقبل أن يدخلها جهز السلطان الأمير جكم مر أس نوبة مد لتحصيل أيتمش (٢٢ أ) ، وأرغون شاه ، ويعقوب شاه وتغرى بردى ، وغيرهم من الذين هربوا حيث انكسر نائب الشام ، فحصلهم بالملاطفة ، وطلع مهم إلى قلعسة دمشق ، ولما استقر ركاب السلطان فى قلعة دمشق أمر بالمناداة بالأمان والاطمئنان، والبيع والشراء، والأخذ والعطاء، ثم رسم بحبس الأمراء جميعهم فى قلعة دمشق ، بعد أن قُيدوا وخشبوا ب

ثم إن السلطان خلع على الأمير سودون الدوادار الكبير ، واستقر نائب الشام عوضا عن الأمير تنم الحسنى ، وخلع على الأمير دمرداش نائب حماة واستقر فى نيابة خلب عوضا عن الأمير آ قبغا الجالى ، وخلع على الأميير شيخ المحمودى ، واستقر فى نيابة طرابلس عوضاً عن يونس بلطا، وخلع على الأمير دقماق [ الحاصكى ] الذى كان حاجب الميسرة بالديار المصرية ،

<sup>(</sup>١) لعله يقصد بذلك كثرة من وقع فى الأسر من أعيان الشام حتى بيعوا رقيقا •

<sup>(</sup>٢) ربمـاً كان المقصود بذلك قش (أوقع ) الحافظي الغناهـري الذي قشــل في شهر ربيع الآخر سنة ٨٨٧ م ٠

واستقر فى نيابة حماة عوضا عن دمرداش المسد كور ، وخلع على ألطنبغا العثمانى واستقر فى نيابة صدفد على عادته ، وخلع على الأمير بشباى – رأس نوبة – واستقر حاجب الحجاب بدمشق عوضاً عن الأمير طيفور ، وخلع على الأمسير جركس والدتنم واستقر فى نيابة الكرك عوضا عن سودون الظريف ، وخلع على الأمسير صراى تمر واستقر أتابك العساكر بالشام ، وخلع على الأمسير صراى تمر واستقر أتابك العساكر بالشام ، وخلع على الأمير جقمق الصفوى نائب ملطية كان واستقر حاجب الحجاب على عوضا عن الأمير نوروز الخضرى الذى ذبح فى حلب لأجل محالفته لتنم نائب الشام ،

ثم مسك جقمق المذكور، وذلك لأنه جاءت رسل بن عند ابن عمان وأخبر وا أن بغداد أخذت لترلنك، وأن صاحبها السلطان أحمد بن أويس قد هرب وجاء إلى قر ايوسف بن قر امحمد، وأن ابن عمان ماجاء على ملطية إلا بسبب أن جقمق مسك رسله وحلق لحاهم، فعند ذلك مسكوا جقمق المذكور؛ وكذلك أنعم السلطان على الأمير نكباى الأز دمرى الذي كان أمسير عشرة بالديار المصرية بتقدمة ألف بدمشق، وكذلك خلع على الأمير بهاء الدين عمر ابن الأمير ناصر الدين محمسد بن الطحان الحلي واستقر في نيابة غزة عوضا عن الأمير آقبغا المكاش، وكذلك خلع على الأمير يشبك الخاز ندار اللالا، واستقر دوادارا كبيرا للسلطان الملك الناصر عوضا عن سودون محكم واستقر دوادارا كبيرا للسلطان الملك الناصر عوضا عن سودون محكم انتقاله إلى نيابة الشام.

### ذكر مقتل الأمراء المحبوسين

بتاريخ يوم الحميس التساسع من شعبان منها قدم على البريد منطساش الناصرى وصحبته رأس الأمير أيتمش البجاسى ، ورأس فارس حاجب الحجاب بالديار المصرية كان ، وأخبر بأن جماعة من الأمراء قد ذُبحوا في قلعة دمشق في العشر الأوسط من شعبان، وهم: أيتمش أتابك العساكر، وفارس [۱] الأعرج] حاجب الحجساب ، وأرغون شساه أمير مجلس، ويعقوب شاه الحاجب الثاني ، وطيفور حاجب الحجاب بدمشق، ويونس بلطا فائب طرابلس ، وآ قبغا اللكاش، والأمير جلبان ، وأحمد بن يلبغا الحاصكي ، وألطنبغا شادى ،

ولما وردت رأس أيتمش وفارس إلى القاهرة ، رُسم بأن تُعلقا على باب القلعة عند الخليلية ، فعُلقتا ثلاثة أيام ، ودقت الكوسات البشائر ثلاثة أيام ، ثم أنزلتا من باب القلعسة ، وعُلقتا على بابى زويلة إلى يوم الاثنين الرابع والعشرين من شعبان ، ثم أنزلتا وسلمتا إلى أهلهما ، ودُفنت رأس أيتمش في مدرسته التي أنشأها بحد باب الوزير أمام القلعة ، ودفن رأس فارس في تربته بالصحراء ؟

یادهر کم تفنی السکرام عامدا هل أنت سبع للوری بمسارس ؟ ایتش وب العسلا صرعت ورحت للندب الهمام فارس .

<sup>(</sup>١) عما رثياً به قول الشهاب أحمد الأوحدي الشاعر :

انظر النجوم الزاهرة ٢١١/١٢ .

 <sup>(</sup>۲) كانت مدرسة أيتمش داخل باب الوژير تحت قلعة الجبل برأس النبانة ، وهي من إنشاء الأمير
 سهف الدين أيتمش الهجاببي سنة ۷۸۰ ، وجعل بهما درسا في الفقه الحنفي ، انظر الخطط ۲ / ۹۹ م

(۱) وأما تنم الحسنى فإنه نُحنق في أول رمضان منها عند خروج السلطان من توجه السلطان إلى القاهرة ، ولم يخلص من الأمراء المحبوسين مع تنم غـــــير تغرى بردى أمير ســـــلاح ، وآقبغا الحالى ناثب حلب ، وقد ذكرنا أمهما بُذَلًّا أموالًا عظيمة فداء لروحهما :

ومما جرى من الحوادث في القاهرة في غيبة السلطان أن الأمير بيــــبرس ولَّى حِمَالُ الدَّينُ الطُّنبِدي حَسَّبَةُ القَّاهِرَةُ ، عُوضًا عَنْ تَتَّى الدِّينُ بِنَ المَّقْرِيزِي يحكم عزله بواسطة الأمير سودون من زاده ، وأن الأمير طولو حضر إلى بيبرس وفارق يلبغا المجنون يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان .

# ذكر خروج السلطان من دمشق ودخوله القاهرة

بتاريخ يوم الخميس الثالث من رمضان خرج السلطان من دمشق ومعـــه العساكر المنصورة ، ووصلوا إلى غزة يوم السبت الثالث عشر من رمضان ، وأقام في غزة السبت والأحد والإثنين والثلاثاء ، ورحل ليلة الأربعاء ،

(١) الوارد في النجوم الزاهرة ٢١٢/١٢ أن مقتله كان ليلة الخديس رابع رمضان وليس أوله ، ه ٢/٠/٢ حيث ذكر التاريخ دون النص على امم اليوم •

يرجع لشفاعة أخته خوته شـــيرين أم السلطان فرج فيه عنده ﴿ فإنهــا كانت ألزمت الأمر نوروؤ الحافظى والآمير يشسبك الشعباني بالوالد وحرضتهما على بقائه ، وكان لهـا يومذاك جاء كبير لسلطنة ولدها الملك المناصر ، ثم أوصت ولدها الملك الناصرأيضا به » ، وأما آتيغا الجمــالى الأطروشي فهو الذي بدل ما لا كبيرا للأمراء حتى يبقوه فأبقوه حيا ، راجع عن خونه شيرين الضوء اللامع ج ١٢ ص ٢٩ - ٧٠ ، ترجعة رقم ٧٧٤ ، وانظرالنجوم الزاهرة ١٢ / ٢١٣ ، ٢١٦ ، وداجع فيا بعد ص ٨١ ·

وكان مقدم الأول نوروز الحافظي ، ووصل السلطان بعساكره إلى الديار المصرية يوم الجمعة السادس والعشرين من رمضان ، وطلع القلعة قبل صلاة الحمعة وبين يديه مماليكه الأمراء الكبار والصغار والخليفة والقضاة الأربعة والوزير وناظر الحاص وكاتب السر، الذين ذكرناهم وغيرهم من أرباب الوظائف ، وخُلع عليهم كما هو العسادة ، وكان يوما مشهودا .

# ذكر أحكام السلطان بعد قدومه من الشام

بتاریخ یوم الاثنین التاسع والعشرین من رمضان خرجت مثالات شریفة بأربع تقادم لأربعة أنفس وهم : الأمیر قطلوبغا الکرکی شاد الشراب خاناه، والأمیر أقبای الکرکی الحازندار، والأمیر صودون من زاده ــــرأس نوبة ـــ والأمیر جرکس المصارع، وکلهم کانوا أمراء طبلخاناه.

وفى يوم الحميس الثانى من شوال منها أنعم على الأمير جكم رأس نوبة بتقدمة ألف ، وهى التى أنعم بها على الأمير سودون من زاده بحكم رغبته عنها ، وجعلت تقدمة جركس المصارع على ستين طواشيا .

وفى هذا اليوم خُلع على سودون من زاده، ورُسم له أن يسافر على البريد إلى البلاد الشامية والحلبية ، ويبشر القلاع بدخول السلطان إلى الديار المصرية وجلوسه على التخت ،

وفى يوم الاثنين الثالث عشر من شوال خرج بعض العساكر المصرية إلى للاد الصعيد بسبب الأمير يلبغا المجنون، فإنه لمسما هرب إلى بلاد الصعيب أفسد هناك وأحد أموال السلطان ، فظلم الرعية وكبير هم نوروز الحافظي ومعه من المقدمين : بكتمر الركن أمير سلاح ، وتمراز الناصرى أمير مجلس ، وأقباى الطرفطاى حاجب الحجاب ، وإينال في بن قجاس، ومن الطبلخافات : أسنبغا الناجي الحاجب ، وقينار أمر آخور ، وغير هم من العشرات م

وفى العشر الأول منه خُلع على الأمير دمرداش الألحائى واسستقر ملكَ الأمراء بالوجه القبلي عوضا عن الأمير مبارك شاه الظاهري بحكم عزله .

وفى يوم الثلاثاء الرابع عشر من شــوال خُلع على شمس الدين البجانسي واستقر في حسبة القاهرة عوضا عن حمال الدين الطنبدي محكم عزله .

وفى يوم الاثنين العشرين منه خُلع على الأمير يشبك الدوادار ، واستقر ناظرا على الأحباس المعرورة .

وفى يوم الحمعة الرابع والعشرين منه وقعت الإشاعة والحبطة فى القاهرة والحطباء يخطبون على المنابر ، حتى كادت الحطب أن تقطع ، وغالب الناس خرجوا من الحوامع بلا صلاة ، ولم يصح ذلك .

. . .

وفى يوم الثلاثاء الثـــامن والعشرين منـــه خلع على تاج الدين رزق الله (ع) الوزير كان واســـتقر فى ولاية قطيا على عادته الأولى ، وخلع على الأمير على

<sup>(</sup>١) أي كبير العساكر المصرية المتوجهة للصعيد -

 <sup>(</sup>٢) جاء اسمه أيضا في الضوء اللامع ٧٦٢١٦ كما هو وارد بالمن، لكنه قال : « يحرو أسمه » .

<sup>(</sup>٣) المقصود بذلك ما أشيع حينئا. من وقوع الفتنة بين يشبهك الشعبانى وسودون طاز، وكان الذى حدث هو أن بملوكين تخاصما تحت القلعمة ، وكان حمار أحدهما قسد دبط فى تخت من خشب فنفر من ذلك ، وسحب النخت فجفلت الخيسول التي كانت بالقوب من جامع شيخون بالصليبة ، انظر السلوك ، من قد ٧ م أ ،

<sup>(</sup>٤) وكان بها في عهد ابن دقساق: الانتصار ١/٥ ه وال برتبة أمير طبلغاناه لأخذ العشر من التبعاد •

التليللي، واستقر ملك الأمراء بأعمال البحيرة عوضا عن شهاب الدين أحمد ابن أسد الكردي محكم عزله .

وف.العشر الأخير من شوال خُلع على الأمير ركن الدين عمر بن الكورانى واستقر فى ولاية مصر عوضا عن شهاب الدين أحمد بن الزين الحلبي .

وفى يوم السبت الثالث من ذى القعسدة خلع على القاضى ناصر الدين ابن السفاح الحلبي ، واستقر نافلسر الأحباس بالديار المصرية عوضا عن القاضى بدر الدين حسن الشرفي محكم عزله .

ومما جرى فى هذه السنة أنه فى العشر الأول من ذى القعدة جاء الحسبر إلى الأبواب الشريفة بأن فى منتصف شوال وقعت وقعة عظيمة بن الأمسير دمرداش فائب حلب وبين قرا يوسف التركمانى، والسلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد على حلب ساخور وبقرب حلب، وكان السلطان أحمسد قد خرج من بغداد هار با من تمرلنك، وجاء إلى قرا يوسف ومعه زهاء عشرين

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة في الأصل ، ولكن في السلوك ، أن الذي استقر هو ﴿ على بن مسافر ﴾ فأثب الوجه البحري وعزل أحمد بن أسد .

<sup>(</sup>۲) تفسير هــذا الخروج عند أبى المحاسن فى النجوم الزاهرة ۲۱/ ۲۱ أن ابن أو يس كان أساء السيرة فى رحيته وأمرائه حتى لقد ركبوا عليه وحاد بوء مما حمله على التوجه إلى قرا يوسف على أن هناك من يرجع هــذا إلى أن تيمو رئك بعث إلى أحمد بن أو يس وســولا من قبله منظاهرا بالفرار منه إليه ولكنه كان فى الواقع جاسوسا حيث اتصل بأمرائه وأمدهم بالأموال « ليستميل قلوبهم وليتعصبوا على أحمــد ابن أو يس ويسلموه إلى تيمور » ولم يدرك ابن أو يس حقيقة هذا الميموث المسمى بشروان لولا وقوع ورقة فى يده بها أسماه من اتصل بهم من أمرائه وما دفعه من رشوة لكل منهم ، فا كان منه إلا أن قتل كل من تضمنت الورقة اسمه حتى لقد قتل منهم خلال أسبوعين الفين ، وبعد ستة آيام أمرج الخيل سرا و ركب فى نفسر قابل من خدمه إلى قرا يوسف داعيا إياه لنهب بقداد ؟ الظرالعراق بين احتلالين ( نقلا هم الخيات) ٢ النتال من خدمه إلى قرا يوسف داعيا إياه لنهب بقداد ؟ الظرالعراق بين احتلالين ( نقلا هن الغيات) ٢ ٢٣٠ ٢ - ٢٠٠٥ .

ألف تركمانى ، واتفق كلاهما وأرادا أن يدخلا فى مملكة الشام ليخلصا روحيهما من تمرلنك ، فلما دخلا ( ٢٦ ب ) فى حدود حلب خرج إليهما دمرداش من تلقاء نفسه وشوش عليهما ، وقام بينهم حرب عظم ، فانكسر عسكر حلب ، وقتل من أجنادها زهاء ثلاثمائة نفس ، وقتل من الأمراء جانى بك اليحياوى أتابك العساكر محلب ، والأمير ناصر الدين محمد بن طقم الكلتاوى ، والأمير بطيخ وغيرهم ، وأسر الأمير دقماق نائب حماة ، والأمير ناصر الدين محمد الشهرى نائب ألبيرة ، وذكر أن كلا منهما فدى نفسسه ناصر الدين محمد الشهرى نائب ألبيرة ، وذكر أن كلا منهما فدى نفسسه وبلاد عينتاب ، وأخذوا من عينتاب أربعين ألف درهم فضة حتى لا يصدعوا عليها وعلى أهلها ، إلى أن طلعوا إلى الروم ولحقوا بابن عبان وصاحب برصا .

وفى يوم الاثنين الثانى عشر من ذى القعدة حضرالعسكر الذين كانوا مُردوا للوجه القبلى بسبب يلبغا المجنون صحبة نوروز الحافظي ، ومعسه ابن الأحدب ، وتأخر الأمير أقباى حاجب الحجاب لقبض بلاد السلطان .

(۲) وفيها جاء الخبر من مكة أن الحريق وقع فى الحرم الشريف من الجانب الشهالى ، فاحترق مائة وثلاثون عمودا ، نعوذ بالله من ذلك .

وفيها حج بالناس الأمر بيسق الشيخي أمير آخور صغير، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) اكتفى مراصد الاطلاع ۹۷۷/۲ فى التمريف بها بأن قال إنها قلمة حصينة ورستاق قرب حلب ورستاقها هلوك ، وتسسمى فى مراجع العصوو الوسطى الغربيسة باسم Doliché ، واجع فى ذلك : Dussaud : Topographie Hist. de la Syrie, p. 472. وأبو الفداء ، التقويم ، ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٢) أشار المقريزى فى السلوك ٢٥ ب- ٨ م إلى هذا الحريق فقال إنه ظهرت فى المسجد الحرام نار ومشت بالجانب الغربي منه فاحترق جميع سقف هذا الجانب و بعض الرواقين المقدمين من الجانب المشامى وحتم الحريق فيه إلى باب دار العجلة خلوه بالهدم وقت السيل وأنه وتكسر جميع ما كان فى موضع الحريق من الأساطين .

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

٣٩١٧ – الأمير الكبير أيتمش البجاسي أتابك العساكر ، قُتل في منتصف شعبان منها كما ذكرناه ، وكان أصله مملوكا للأمير أسندمر البجاسي ، وكان أسندمر من مماليك الأمير جرجي الإدريسي ، فلما كان أيام يلبغا الحاصكي نفي أسندمر الملكور إلى الشام ، فخرج معه أيتمش ، ولم يزل مع أيتمش إلى أن مات أسستاذه ، وكان أسندمر الملكور اشترى أيتمش جنسديا ولم يكن أميرا، فلما تأمر وجرى عليه ما جرى ومات ادعت ورثة الأمير جرجي أنه مات في الرقيسة ، فصار أيتمش بهذا الحكم مملوكا لورثة الأمير جرجي ، فلما بلغ السلطان الملك الظاهر برقوق اشتر اه من بعض ورثة جرجي ماك كثير وهو أمير كبير فصار من جملة المماليك الظاهرية المعتوقين عنه .

ثم دخل أيتمش القاهرة بعد موت أستاذه، ثم ترقى به الحال إلى أن حصل له إقطاع ، ثم آل أمره إلى أن تولى أمير آخرور كبيراً للملك المنصور حين كان الملك الظاهر أتابك العساكر ، فلما تسلطن الظاهر جعله أتابك العساكر ، ولم يزل معسه ظاهرا وباطنا إلى أن توفى الظاهر وجعله ولى عهده نائبا عن ولده الملك الناصر فرج ، فحكم عنه بالديار المصرية ما يثيف على أربعة أشهر ثم جرى عليه ما جرى، وكان رجلا جيدا متواضعا ، ماثلا إلى الحير ، قليل الشر ، كثير الصدقات سرا وجهرا ، وكان يحب العلماء والفقراء ويجالسهم وعسن إليهم ، ولم يشتهر عنه ظلم ولا عسف ، ولكن كان عنده فوع من النغفسل ، يسمع من بعض حاشيته ومن ذلك جرى ما جرى ، وله من الآثار البرج الذى بناه فى طرابلس على ساحل البحر المسالح لأجل المرابطسة ، ووضع به حسلة مستكثرة من السلاح ، والمدرسة التى بناها عند باب الوزير أمام قلعة الحبل ، ورتب فيها درسا للحنفية وصوفية ، بحضرون عصر كل

يوم وجماعة من المقرئين بمدفئها . وكان رجلا مربوع القامة ، غليظ الكتفين ، كثير الشمعير ، جاركسي كثيف اللحية ، مدور الوجه ، أقلى الأنف ، كثير الشمعير ، جاركسي الأصل ، والبجاسي منسوب إلى بجاس أستاذ أسندمر الذي هو أستاذ أيتمش .

٣١٤ ــ الأمير فارس القطلوقجاوى حاجب الحجاب بالديار المصرية، (٣) كان قُتل فى منتصف شعبان منهـــا كما ذكرناه ، وكان أصله من مماليك ابن عرام ، اشتراه من شخص خباز بمدينة الإسكندرية ، وقد كان يبيـــع

<sup>(</sup>۱) هو بجاس العثانى النوروذى المتوفى سنة ۸۰۳ وكان قدم القاهرة كبيرا فاشــــترا. الغااهر برقوق ، أنظر الضوء اللامم ۲/۳ .

<sup>(</sup>٢) العبارة من هنا حتى ﴿ جعله أمير عبلس » ص ٨ تكاد تكون منقولة عن الضوء اللامع ج ٢ ص ٢٦٧ ص ١٨ صد ١٩ هِ

<sup>(</sup>٣) عبارة « ركان أصله ... عومًا عن الأمير بنخاص » ص ؟ ٣ س ؛ تكاد تكون هي نفس عبارة الضوء اللامع ٧/٦ ه ٠

الحبر عند أستاذه ، فآل أمره إلى أن صار من حملة مماليك الظاهر ، فحظى عند ده وترقى حاله إلى أن أنعم عليه السلطان بإمرة عشرة ثم بطبلخاناه ، فلما قدم السلطان من سفرته الثانية من الشمام أنعم عليه بتقدمة ألف وولاه الحجوبية الكبرى عوضا عن الأمير بنخاص ، وكان رجلا أشمة ، أزرق العينين ، طوالا غليظا ، وكان رجلا شجاعا باسلا مشهورا بالرمى المليح ، مائلا إلى المغانى والملاهى ، وكان روى الحنس ، وعمره حين قتل قد ناهز أربعين سنة ،

٣١٥ ــ الأمير يعقوب الكمشبغاوى الحاجب الثانى بالديار المصرية كان، قُتل فى منتصف شعبان كما ذكرناه ، وكان رجلا جميل الصورة ، أبيض اللون ، حسن القامة ، حسن الحلق ، صاحب فهم وذكاء ، وبعض مشاركة فى بعض المسائل ، وكان متولعا مجمع الكتب وغرائب الأشياء ، وكان من الحواص عند أستاذه الملك الظاهر ، وكان تركى الحنس ، وعره حين قتل ما ينوف على الدائن م

٣١٩ ــ الأمير آقبغا الطولو تمرى الشهير باللكاش وبأقبغا [جيار]، قُدَل فى منتصف شعبان كما ذكر ناه، وكان من الخواص عند أستاذه الملك الظاهر حتى أنعم عليه بإمرة عشرة ثم طبلخاناه وجعله رأس نوبة، ثم بتقدمة ألف وجعله أمير مجلس عوضاً عن بيسبرس إبن أخت الظاهر، ثم انحطت منزلته عنسل أستاذه لوقعة عليباى إلى أن أخرجه السلطان من الديار المصرية على أنه نائب غزة، فقبل آن يدخلها مُسلك وحُسل إلى قلعة الصبيبة فاعتقل بها، ثم إنه صار من حزب تنم حتى ولاه نيابة غزة، ثم جرى عليه ما ذكرنا همتقدما،

<sup>(</sup>۱) راجع نزهة النفوس ٤ ج ١ ص ٤٦٦ – ٤٧١ .

وكان يميل إلى أهــــل العلم والفقر ، وكان عنــــده بعض كرم ، وكان تركى الحنس . وكان حين قُتل قد ناهز عمره أربعين سنة .

۳۱۷ – الأمير جلبان الكمشبغاوى، قُتل فى منتصف شعبان كما ذكرناه وكان رجلا جيدا كريما ، شجاعا سيوسا ، يحب العلماء ويعتقد الفقراء ، وكان حسن القامة ، حميل الصورة ، حسن اللحية وكثيفها، وكان من الخواص عند أستاذه ، أنعم عليه بإمرة عشرة أولا ، ثم بطباخاناه ، ثم تقدمة ألف ، ثم جعله رأس نوبة كبيرا، ثم جعله نائبا بحلب ، ثم مسكه وحبسه بثغر دمياط، ثم أخرجه بشفاعة تنم نائب دمشق وجعله أتابك العساكر بدمشق ، ثم مسكه وحبسه بقلعة دمشق ، ثم أخرجه تنم نائب دمشق ، فجرى ما جرى عليسه ، وعمره حين قُتل ما ينيف ثلاثبن سنة ، رحمه الله ، وكان تركى الحئس .

٣١٨ – الأمير يونس بلطا نائب طرابلس ، قُتل فى منتصف شسعبان كما ذكرناه ، وكان رجلا عسوفا غشوما ، حتى قيل إنه ضرب القضساة الثلاثة بطرابلس وخطيبها وجماعة كثيرة من أهلها فى أيام فتنة تنم نائب دمشق ، وكان جركسى الأصل .

٣١٩ – الأمير طيفور حاجب الحجاب بدمشق كان ، قُتُل فى منتصف شعبان منها كما ذكرناه ، وكان رجلا تركى الحنس ، حسن القامة ، حميل الصورة ، متزوقا متصلفا مخيلا ، ماثلا إلى اللهو والطرب ، وكان عمره حين قتل ما ينيف على ثلاثين سنة .

• ٣٧٠ - الأمس أحمد بن يلبغا الخاصكي العمرى ، قُتل في منتصف شعبان منها كما ذكرناه ، وكان أحد المقدمين بالديار المصرية في أيام الملك الظاهر (١) الوارد في الضوء اللاسم ٩/٤ ه أنه قتل عن نيف وثلاثبن سعة ، والنيف في اللغة من واحد المي ثلاث ، انظر لسان العرب ١ ١ / ٣ ه ٢ ٠

وأمير مجلس، ونفاه السلطان إلى الشام، وكان بطالاً في طرابلس، وكان عمره حين قتل عدى أربعين سنة.

۳۲۱ – الأمير تم الحسى نائب الشام ، قُتل فى أول رمضان منها خنقا ، ودفن فى تربته التى بالقبيبات ، وكان رجلا جيدا ، كثير الحير ، ماثلا إلى أهل العلم والصلاح ، كريما عاقلا رزينا ، طويل القامة ، حسن الصورة ، خفيف اللحية (٣٣ أ) ، وكان أولا أتابك العسكر بالشام ، ثم تولى النيابة مها بعد وفاة الأمير كمشبغا ، ولم يزل نائبا بها إلى أن تُوفى المك الظاهر وتولى ولده الملك الناصر ، ثم استولى عليه حزب الشيطان ، واجتمع عنده طائفة الفساد والطغيان ، حتى هزته أريحية الطمع ، وأخرجته عن الطاعة إلى آخره ، وعمره حين قُتل ما يناهز أربعين سنة .

٣٢٧ ــ الأمير ألطنبغا شادى ، قتل فى منتصف شعبان منها ، وكان من مماليك يلبغا الخاصكى العمرى ، وحين قتل كان عمره خمسن سنة .

٣٢٣ – الأمر علاء الدين على بن الطبلاوى كان متولى القاهرة وحاجبا بها ، قُتل فى الحام بغزة فى العشر الأول من رمضان منها ، وكان أولا من جملة عوام الناس ، فآل الأمر إلى أن صار مشدا بالقصر السلطانى ، ثم مشدا بالمسارستان المنصورى ، ثم تولى القاهرة واليا ، ثم أضيفت إليه الحجوبية ، وتقرب عند السلطان الملك الظاهر برقوق إلى أن داخله فى أشغاله ، ثم غضب عليه السلطان لأمور صدرت عنه فنفاه إلى القدس الشريف ، ثم لمساخامر تنم ذهب إليه ، وجرى عليه ما ذكرناه .

٣٢٤ – الأمير بيدمر الحاجب الصغير ، توفى يوم الأحد السادس عشر من ربيع الأول منها لحراحة حصلت له فى وقعة أيتمش .

<sup>(</sup>١) ذكر التعيمي في الدارس في تاريخ المدارس ٢٧/٢ أن تربة تنم هذه بميدان الحصا .

٣٢٥ ــ الأمير قرابغا الأسلبغاوى الحاجب ، توفى يوم الأحد المذكور لحراحات حصلت له في وقعة أيتمش أيضا .

المهملة) ، ابن الأمير قشدم ( بضم القاف وسكون الشين المعجمة وضم الدال المهملة) ، ابن الأمير قجاس بن عم الظاهر ، أحد الأمراء الطبلخاناة بالديار المصرية ، توفى يوم الجمعة الحادى والعشرين من ربيع الأول منها من جراحات حصلت له فى وقعة أيتمش ، وعمره حين مات قد ناهز عشرين سينة .

٣٢٧ – الأمير محمد بن يونس الدوادار، توفى يوم السبت الحسادى.
 والعشرين من ربيع الأول منها، وكان شابا متولعا بالملاهى واللعب.

٣٢٨ ــ الأمير ناصر الدين محمد بن حمـــال الدين عبد الله بن بكتمر الحاجب ، أحد الأمراء العشرات بالديار المصرية ، توفى يوم الأربعـــاء الحامس والعشرين من ربيع الآخر منها، وخلّف موجودا كثيرا .

٣٢٩ – الأمير بهادر [ الشهابي ] الطواشي ، مقدم المماليك السلطانية ، (٢) . توفى يوم الأحد السابع والعشرين من رجب منها بالقاهرة المحروسة، وخلف أملاكا وموجودا كثيرا .

<sup>(</sup>۱) اختلف المؤرخون في كتابة اسمه ، فهو في الضوء اللاسع ٦/ ٣٣٧ «قشتمر» ، وفي عقد الجمان ه ٢ / ٢ ٩ «قشتمر» ، فلي حين أن السخاوي أشار إلى أن الميني سماه بقشتام ، وهو نرسم لم يرد في العقد ، وكذلك ورد « قشدم » في السلوك ورقة ٤ ٣ ٢ أ ، ولكنه جعل مقتله ووفاته يوم ٨ ربيع الأول ؛ هذا وقد جاء في أبي المحاسن إدم «قشتم» ، انظر النجوم الزاهرة ٢/ ٣ ٣ ، فهرست الأعلام و إن لم يكن الملاكور في النجوم هو المقصود في المتن هنا أعلاه ،

<sup>(</sup>٢) في السلولة ، ٦٢ س « ١٧ رجب » وهو الأسم لأن الجمعة كان أول رجب كا جاء في التوفيقات الإلهامية ، ص ٤٠١ .

و ٣٣٠ ــ الأمير بشباى الحساجب كان بالديار المصرية ، توفى فى العشر الأخبر من شوال وهو بطال ،

٣٣١ ــ الأمير جانبك اليحياوى أتابك العساكر بحلب ، قُتل فى وقعة ساجورمع السلطان أحمـــد بن أويس وقرا يوسف بن قرا محمد فى منتصف شوال منها .

٣٣٧ - القاضى شمس الدين محمد بن البجاصى الحنفى الحاكم بطر ابلس، قتله قائبها يونس بلطا فى جمادى الآخرة منها، وكان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أبى حنيفة لأجل القضاء، وكان خاليا من العلم، وتولى عوضه شمس الدين بن الصفدى .

٣٣٣ - القاضى شهاب الدين أحمد بن إبراهيم الأذرعى المسالكى الحاكم بطرابلس ، قتله نائبها يونس بلطا فى جمادى الآخرة منها ، وكان شافعى المذهب ثم انتقل إلى مذهب مالك لأجلل الوظيفة ، وكان بارعا في الشعر فائقا في نظمه .

٣٣٤ ــ الشيخ شمس الدين محمد بن خطيب الحطباء بطرابلس ، قتله فائبها يونس بلطا في التاريخ المذكور

و٣٣٥ الشيخ إسلام بن الأصفهائى ، شبخ خانقاه سرياقوسى ، توفى مها فى يوم الحميس السادس والعشرين من ربيع الآخرة وحمل إلى القساهرة ودفن بها ، وأراد بعض الصوفية وبعض أهل الحانقاه أن يرجموا جنسازته لبغضهم له فمنعوا من ذلك، وكان رجلا عاريا عن العلم والفضيلة، ويتكلم بكلام الصوفية من غير محقيق، وكان يُنسب إلى معرفة علم الحسرف ،

<sup>(</sup>۱) فى النجوم الزاهرة (ط . القاهرة ) ۳۸/۱۲ ﴿ أَصَلَم ﴾ ، وأجع ما سبق ص ١٦ حائحية وقم ١ ، ص ٤٣ حاشية رقم ١ ه

ولكن ما كان له فيه يد أصلا ﴾ وكان يمد الأطعمة المفنخرة والأسمطسة الهائلة للناس، حتى كان بعضهم يقول إنه كان يعرف الكيميا وليس بصحيح، ولكنه يجمع من أموال الخانقاه ويطعم الناس من غير استحقاق ، وكان بجمع في مجلسه من أراذل الناس وأصحاب المغاني والملاهي.

٣٣٦ – قاضى القضاة برهان الدين بن قاضى القضاة ناصر الدين [ إبراهيم ابن نصر الله بن أحمد بن محمد ] الحنبلى الحاكم بالديار المعرية ، توفى فى العشر (١) الأوسط من ربيع الأول منها ، وتولى عوضه أخوه القاضى موفق الدين كما ذكرناه .

٣٣٧ ــ الست الكبرى خونده شيرين والدة السلطان الملك الناصرفرج زوجة السلطان الملك الظاهر برقوق، توفيت يوم السبت غرة ذى الحجة منها، ودُفنت بمدرسة السلطان الملك الظاهر برقوق بن القصرين، وقيسل إنها سحرت والمهمت جارية من جواريها بذلك ، فضربت ضربا شديدا والمهمت الحارية رجلا نصرانيا كاتبا، فطولب وعوقب بضرب شديد، فلم يقر بشيء، فمات بسجن القلعة وماتت الحارية أيضا، وكانت خوند شيرين روميسة الحنس من معتقات السلطان الملك الظاهر؛ وشيرين بكسر الشين المعجمة ، بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وبعدها راء مكسورة ، بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وبعدها راء مكسورة ، بعدها ياء آخره نون.

<sup>(</sup>١) الوارد في السلوك ، ٢٢ ب ، أنه مات يوم ٨ ربيع الأول .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في الضوء اللامع ج ١٢ ص ٦٩ سـ ٧٠ إسم الجارية التي انهمت بسموها .

# فصث ل فيا وقع من الحوادث فى السينة الثالثة بعيد الثمانمائة

استهلت هذه السنة وخليفة الوقت أبو عبد الله المتوكل على الله العباسى ، وسلطان الديار المصرية والشامية زين الدين فرج بن الملك الظاهر برقوق ، وليس له نائب بمصر ، ونائبه بدمشق الأمير سودون قريب الظاهر ، وبحلب الأمير دمرداش الخاصكى ، ومحهاة دقماق الخاصكى ، وبطر ابلس الأمير شيخ المحمودى ، وبصفد الأمير ألطنبغا العثمانى ، وبغزة الأمير بهاء الدين عمر ابن الطحان .

وقاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية صدر الدين المناوى، والقاضى الحنني حمال الدين الملطى، والقاضى المسالكي ولى الدين بن خلدون، والقاضى الحنبلي موفق الدين .

والوزير بها فخر الدين بن غراب، وأُجُوه سعد الدين بن غراب ناظر الحيش وناظر الخاص، والمحتسب شمس الدين البجانسي، وأتابك العساكر بها ركن الدين بيبرس إبن عم الظاهر. وصاحب مكةالشريف حسن بن عجلان، وصاحب المدينة الشريفسة ثابت بن نعسير، وصاحب اليمن الملك الأشرف، وصاحب ماردين الملك الأشرف، وصاحب ماردين الملك الظاهر مجد الدين عيسى، وصاحب العراقين وبلاد العجم وسمرقند تمرلنك، وصاحب أذربيجان ظهسير الدين، وصاحب الروم واللاجات أبو يزيسد ابن مرادخان، وصاحب المغرب أبو الفوارس.

0 0 0

وفى يوم الثلاثاء الثالث من محرم نُحلع على الأمير تغرى بردى دوادار جلبان كان، واستقر فى ولاية القاهرة عوضا عن ابن الزين الحلبي بحكم عزله، وفى ذلك اليوم حضر الأمير أقباى حاجب الحجاب من الصعيد.

وفى يوم الاثنين التاسع منه حضر طغيتمر مقدم البريدية من الشام، وأخبر بأن تمرلنك قد أخذ سيواس فى آخر السنة المساضية ، وأنه قاصد مملكة الشام، وكان تمرلنك قد جاء على سيواس من ناحية تبريز وأقام عليها وحاصرها أشد المحاصرة ، وأذاق أهلها أشد العذاب ، وفيها نائب من جهة ابن عمان يسمى ( ٣٣ ب ) أمير مصطفى ومعه من العساكر ما يزيد على عشرة آلاف نفر ، ولم يفد هؤلاء شيئا فآخر الأمر مسك نائبها واستولى تمرلنك عليها ، وقتل من أهلها ما ينوف على ثلاثة آلاف نفس وأخرب أسوارها ، وحرق بقاعها ، وأزال بهجتها ، وبدد جمعها ، وفرق شملها ، وأفسد عسكره فيها مفاسد عظيمة من بهب الأموال ، وسفك الدماء ، وسبى الحريم ، وأسر مفاسد عظيمة من بهب الأموال ، وسفك الدماء ، وسبى الحريم ، وأسر يعيثون ، ثم رحلوا منها وجاءوا على لارندة والبلستين ، وأفسدوا فيها فسادا لا يعد ولا يحصى ، ثم توجهوا إلى ملطية ، ودخلوا فيها وأفسدوا فيها وتوجهوا عنها وتوجهوا عليها فوق عشرة أيام ، ثم رجعوا منها وتوجهوا عنها فوق عشرة أيام ، ثم رجعوا منها وتوجهوا

إلى بهسنا ، وهم يفسدون فى كل موضع ينزلون فيه ، وفى أطراف كل بقعة وأرجائها، وأنناء كل طريق وأنحائها ، بحيث لم يسلم منهم مقيم من أهل الحضر، ولا مسافر من أهل الحبا والوبر ، إلى أن نزلوا على بهسنا وأطرافها وأذاقوا أهلها العذاب من أوضاعها وأشرافها، وأفسدوا فيها فسادا عظيها ، وبغوا على أهلها بغيا جسيا، ثم رحلوا عنها بعد أن أقاموا عليها عشرين يوما متوجهين إلى مدينة عيثناب ، موصلين إلى أهل تلك البلاد من أنواع العذاب، فقدموا عليها وأخربوا دورها، وأحرقوا أسواقها ، وهدوا أبراج قلعتها ، ثم رحلوا منها - بعد أن أقاموا عليها أربعسة أيام - متوجهين إلى حلب ، طالبين لأهلها حميع الشر والنصب ، وكل ذلك في أوائل السنة .

وفى يوم الخميس الثانى عشر من المحرم خُلع على القاضى نور الدين ابن جلال الدين، واستقر قاضى القضاة المالكية بالديار المصرية عوضا عن القاضى ولى الدين بن خلدون محكم عزله .

وفى يوم السبت الرابع عشر منه رسم السلطان للأمير قنباى العلائى أحد الطبلخاناة بالديار المصرية أن يتولى نيابة غزة فأبى وامتنع، فغضب السلطان ورسم بأخذ سيفه ، فأخذ وسُلم للأمير أقباى حاجب الحجاب ، فنزل به إلى بيته ليرى فيه رأيه ، فلما سمع بذك إخوته وأصحابه من الخاصكية والأمراء صعب عليهم ذلك جدا ، فقاموا واجتمعوا وجاءوا عند الأمير نوروز الحافظى

<sup>(</sup>۱) بهسنا — بفتح الباء والهاء وسكون السين — قلمة حصينة قدرب مرحش وسميساط كما جاء في مراصد الاطلاع ١ / ٢ ٣ ٤ ، انظراً يضا ياقوت: المعجم ١ / ٠ ٧ ٧ ، أبو الفداء ، تقويم ، ص ه ٢ ٧ ٥ (٢) الوارد في النجوم الزاهرة ٢ ١ / ٢ ١ ١ أنهم المفقوا على إبقائه في إمرته وكانت إذ ذاك طبلخاناة ، وفي وظيفته وهي: نيا بة غزة ؟ وقد وصفه السخاوى: الضوء اللامع ٢ / ٤ ٢ ٢ بأنه «كان يكثر الاختفاء في مصر والشام خوفا من جهة السلطنة فكانت العامة تسميه اذلك بالفطاس » ، كما أنه يتهسم بأنه كان سبا في أخذ تمرلك مدينة دمشق ، واجع النجوم الزاهرة ٢ / ٢٧٨ ، وعقد الجان ٢ ٢ / ٥ ٤ ٢ .

74

ونزل سودون طاز أيضا عنده، واتفقوا على أنه إن لم يطلقه يخلصونه غصبا ، فعند ذلك أرسل الأمير نوروز قاصده إلى الأميريشبك الدوادار بسبب ذلك وألح عليه، إلى أن طلع الأمر يشبك عند السلطان فأخبره بما جرى ، فرسم بإطــــلاقه .

وفى يوم الخميس السادس والعشرين منه حضرالأمبر تمر الحاجب الثاني وذكر أن تمرلنك متوجه إلى حلب، فعند ذلك برز المرسوم الشريف للأمير أستبغًا الحاجب بالديار المصرية أن يتوجه إلى البلاد الشامية والحلبية لأجل إخراج العساكر وتوجهها إلى حلب ، وإلى الأمير نعير أمير عربان آل مهنا، وأخذمعه خمسين كمخا بوجهين بطرز زركش لنواب القلاع وأمراء التراكمين، وأخذ معه أيضا حملة مستكثرة من الذهب المصرى لنفقات العساكر .

وفى يوم السبت الثامن والعشرين منه خُلع على الأمىر شهاب الدين أحمد ابن ناصر الدين محمـــد بن رجب ، واستقر شادُّ الدواوين بالديار المصرية عوضا عن الشريف علاء الدين بحكم عزله .

وفي يوم الاثنين ساخه خُلع على الأمير مبارك شــاه الظاهري كاشف أعمال الحيزية، واستقر حاجب الميسرة مضافا إلى ما بيده من الكشهف، وخُلع على الأمير تغرى بردى متولى القاهرة واستقر حاجبا صغيرا مضافا لمسا بيده من الولاية ، وخلع أيضا على الأمىر قنباى خلعة الرضا .

وفي يوم الخميس الثالث من صفر خُلع على شهاب الدين بن الأعسر واستقر في ولاية الأعمال الفيومية ، وخلع على كرز مماوك محمود الأستادار واستقر في ولاية دمياط:

<sup>(</sup>١) الكمنع قاش من الحديد كما جا. في تعريفه تحت هذه الكلمة في الحديد كما جا. في تعريفه تحت Ar. I, 484, Col. 2.

<sup>(</sup>٧) ورد هذا الخبر في السلوك ، ورقة ١٤ أ ، بأنه وقع في سلخ المحرم •

وفى يوم الشملاناء الحادى عشر منسه بعث بتشريف إلى علاء الدين ابن الملكية متولى منفلوط باستقراره ملك الأمراء بالوجه القبلى عوضا عن الأمير دمر داش الألحاوى بحكم عزله ، مضافا إلى ما بيده من ولاية منفلوط.

### ذكر خروج العساكر الشامية إلى حلب لمحاربة تمرلنك

وخلف فى دمشق نائبا عنه الأمير بشباى حاجب الحجاب بها ، وكذلك عسكر طرابلس صحبة نائبهم الأمير شيخ المحمودى ، وعسكر صفد صحبته ونائبهم الأمير ألطنبغا العثمانى ، وعسكر غزة صحبة نائبهم الأمير دقماق بهاء الدين عمر بن الطحان الحلبي ، وعسكر حماة صحبة نائبهم الأمير دقماق الحاصكي ، فوصلوا إلى حلب ونزلوا عليها ، واجتمع خلق كثير من سائر الطوائف ، ووقع الحفل والرعب فى بلادها وقراها ، وغالب أهل البسلاد تفرقوا شذر مذر .

وفى يوم الخميس ثانى شهر ربيع الأول حضر مماوك نائب الشام وأهير بذلك م وفى يوم السبت الرابع منه علق الشا ليش على الطبلخاناة تحت القلعة .

### ذكر مجيء تمرلنك على حلب وأخذها

بتاريخ الحادى والعشرين من ربيسع الأول وصل بريدى من الشام إلى الأبواب الشريفة ، وأخبر بأن تمرلنك حضر إلى حلب ، واحتاط بهسا يوم الحميس الحادى عشر من ربيع الأول ومعه من العساكر مالا يحصيهم إلا الله سعز وجل — من سائر الطوائف من الحراسانية والسمرةندية والحقطانية

<sup>(</sup>١) المقصود بذلك ﴿ أَحَاطُ بِهَا ﴾ و

والمغل والتراكمين وغيرهم من المفسدين والكفار مالا يعرفون الله تعسالي ولا رسوله، فنزلوا على حلب وأرجابها، واشتملوا على أطرافها وأنحائها، بحيث صارت بقعة حلب الشهباء مظلمة كالليل الدهماء، فخرجت من العساكر المنصورة طائفة بمثلها مقرونة، وتقاتلوا مع طلائعهم المفسدة، فتحاربوا وتشاجروا، وتخابطوا وتعابطوا، وتراموا بالحجارة والنبال، وتقابلت النساء والرجال، وارتفعت الأصوات كما يلبي العار والحجيج، وجرحت ناس كثيرون، وسفكت دماء غزيرة، فافترقوا على ذلك، وخواطر المسلمين في هم وغم من ذلك،

ولما كان يوم السبت الثالث غشر من ربيسع الأول ركبت عساكر تمرلنك وتكردسوا على المسلمين وركسوا ، وصبر المسلمون على ذلك صبرا عظيما ، وابتلوا بلاء مبينا ، ثم ضعفت قلوبهم وبالهم ، وتشتت شملهم ، وتلاشت أحوالهم ، إلى أن ولوا مدبرين ، وطلبوا أبواب المدينة هاربين ، فتزاحموا على الدخول فى الأبواب ، حتى هلك خلق كثير على الأعتاب ، ووقع فى المدينة الهرج والمرج ، وارتفعت أصواتهم بالنوح والضج ، واجتمعت نساؤهم فى الحامع الكبير ، وتزاحم الكبير على الصغير ، فكأنهم وقد نفخ فيهم الصور ، وحشروا إلى يوم النشور ، فبينا هم فى هذه الداهية الدهماء ، وإذا هم بالتمرلنكية لحقوهم بالسيوف السود ، وركبوا أقفيتهم إلى أن دخلوا مدينتهم ، فتفرقوا فى أزقتها وهم ينهبون ، وشرعوا يقتلون ويأسرون ، مدينتهم ، فتفرقوا فى أزقتها وهم ينهبون ، وشرعوا يقتلون ويأسرون ، وغربون ويحرقون ، فأذاقوا أهمل الشهباء من أنواع العداب من القتهل والعصر الكى والعقاب ، ولله در من قال :

 <sup>(</sup>۱) یعنی بذاك « کنسوا » .

بأیدی تمرلنك ومغل وجقطای و الخاز وقازان وبید وطقطای نویس و صمغار وقیدو و بولای وطولوا وسور وزیخی و نوغای

علی حلب الشهباء حلت مصائب من آل هلاوز وباطو وجندگز وطوسی وخربندا وثنجی وکتبغسا وروس و نکدا د وبلطد ووطلسبا

ولم يزالوا في أزقتها جائمين ، وفي دماء المسلمين عائمين ، فقتلوا خلقا لا يحصى عددهم من الصغار والكبار ، غير من مات من الأطفسال تحت سنابك الخيسول من الدوس والعثار ، وغير من مات من النساء في أبواب الحوامع وسوق البلاط، ومّن مات من شدة الرعب وكثرة الصياح والعياط؛ أن تحصن بها أمراؤها وناثبها ، ونواب القلاع الشامية من ذكرناهم سالفا ، ونزل تمر لنلك في السلطانية التي تجاه باب القلعة ، ثم إنه أرسل الأمراء وغيرهم وغشّهم، إلى أن اطمأنوا إليه وأقبلوا عليه، فنزلوا واحدا بعد واحد، فأخلع على بعضمهم خلعا ظاهرها رضي وصفا ، وباطنها مكر وجور وجفا، فلما تمثلوا كلهم بين يديه ، أقبل نخاطب كل واحد عمسا لديه ، ثم أشار عسك الحميع ، بعد التهديد ( ٦٤ أ) والتقريع ، وأخذ حميع ما في القلعة من الحواصل والأموال من الذهب والفضة والقاش والسلاح والأثقال ، ومسك أعيان الشهباء وقضاتها وكبراءها وولاتها، واستخلص منهم أموالا تعجز عن حصرها العقول والأفهام ، ويكل عن ضبطها الحساب بالأقلام ، وأقام عليها عشرين يوما يسقيهم عدابه ألما ، ويعاقبهم عقابا عظيما ، فصارت الشهباء عسبرة للناظرين، وموعظة للمتذكرين، فكأنَّها وقد صاح مها صائح فإذا أهلهــــا خامدون ، ولسان حالها يقول : يا حسرة على العباد الذين كانوا بالأمس ٧٧

 فى أمن راغدين ( فإنا لله وإنا إليه راجعون ) ، فصار أغنياؤها فقراء يسألون ، وتجارها لابسين والإجلال الأعدال يدورون، ومخدراتهاعاريات مأسورات، ثكلي عن أولادهن مكسورات، وجوامعها ومساجدها عن الأذان والصلاة والخطب خالية ، ودورها على أرضها خاوية ، ولسان حالها يقول : (هلك عني سلطانيه، ما أغني عني ماليه) .

### ذكر من مسكه تمرلنك من النواب والأشراف

الأمير دمرداش [المحمدي] نائب حلب، والأمير سودون نائب الشام، والأمير دقماق نائب حماة، والأمير شيخ نائب طرابلس، والأمير ألطنبغا فائب صفد، والأمر مهاء الدين عمر فائب غزة ، والأمىر صراى تمر أتابك عسكر دمشق ، والأمر بنخاص ، والأمر بيغوت ، والأمراء المقـــدمون بِدَمَشَقَ ، وَالْأُمْرِ ۚ فَارْسُ ، وَالْأُمْرُ آقِبَلَاطُ ، وَالْأُمْرُ يُونُسُ الْحَافَظَى ، والأمر أفمول نائب عينتاب، والأمر شهاب الدين أحمد بن الهدباني المقدمون محلب ، والأمر سودون الظريف أنابك حلب ، والأمر أسنبغا الناجي الحاجب الذي كان توجــه لإخراج العساكر الشامية وغيرهم من أمراء الطبلخانات والعشرات وسائر الأكار من الأعيان ، ثم أطلق منهــــم الأمير أسنبغا المذكور، وأطلق معه بنخاص البريدي وقال لهما: ﴿ إِذْهِبَا إِلَى مُصْرُوأُ حَبُّوا مَا رَأْيَهَا وِشَاهِدَتُمَا ﴾ ، فخرجا مسرعين وهما يشكران الله ثعالى شكرا جزيلا على خلاصهما محسن العبارة ، ودخلا مصر يوم الأحد الرابع من ربيع الآخر منها ، وأخبر ا مما شاهدا .

وحصل للمسلمين بذلك تشويش عظم ، وهم جسمٍ ،

<sup>(</sup>۲) سورة الحانة ۹۹ : ۲۹ ه

<sup>(</sup>١) .سورة البقرة ٢ : ٦ \$

### ذكر خروج الملك الناصر من القاهرة لمحـــاربة تمرلنك

يتاريخ يوم الأربعاء الثانى والعشرين من ربيع الأول فرقت النفقة على مماليك السلطان ، على كل لفر ثلاثة آلاف درهم ، وعلى كل مقدم ألف ثمانون ألفا إلى مائة ألف وعشرين ألف، وعلى كل طبلخانات عشرون ألفا وعلى كل أمير ] عشرة : عشرة آلاف درهم ،

وفى يوم الحميس مستهل ربيع الآخر بعث السلطان من الأمراء الطبلخانات (٢) نفرين إلى دمشق يخبر أنهم بقدوم السلطان الملك الناصر، وهما الأمير سودون من زاده، والأمير إينال حطب، كلاهما رؤوس نوب.

وفى يوم الأحد الرابع من ربيع الآخر خرج السلطان الملك الناصر بعساكره للنصورة إلى الريدانية ، وأقام هناك إلى يوم السبت، وفى هذا اليوم بعشوا تشريفا إلى الأمير أرسطاى [ بن خيجا ] الذى كان محبوسا بالإسكندرية ثم أطلق ورسم بإقامته فيها بطالا ، وأن يستمر فيها ثائبا عوضا عن الأمسير فرج الحلبي بحكم وفاته، ثم إن السلطان خلف فى القاهرة من الأمراء المقدمين أربعة أنفس وهم : الأمير تمراز الناصرى وعينه لنيابة الغيبة، ورسم له أن

<sup>(</sup>١) الوارد في التجوم الزاهرة ٦/٦ ه أن نصيب كل مملولة كان . . ف ٣ درهما .

<sup>(</sup>٢) الوارد فالنجوم الزاهرة ٦/٥ وأن خروجهما كان لكشف ما أشيع من أخذ تيمور مدينة حلب ه

<sup>(</sup>٤) يستفاد من النجوم الزاهرة ٦/٥٥ أنه كان بالاسكىندرية «بطالا» وليس « سجينا » .

ينزل في بيت شيخو بالرميلة، والأمير جكم العوضى في بيت نوروز، والأمير مبارك شاه الحاجب الثانى في بيت منجك اليوسنى ، والأمير يلبغا السالمي أستادار العالية في بيت يشبك بين القصرين؛ وخلف في باب السلسلة الأمر بيسق الشيخى والأمير فطيس ، كلاهما أمير آخور، وخلف في القلعسة الأمير جرباش والأمير تمرباي ، كلاهما طبلخاناة ورؤوس نوب ، وخلف أيضا من الطبلخانات الأمير سيدى أبو بكر الحاجب والأمير أرغون والأمير تمان تمر رأس نوبة وتغرى بردى متولى القاهرة ، ومن العشرات والأمير منكلى بغا الحاجب والأمير سودون الأعرج .

وفى يوم الحميسضحوة النهار الثامن منه رحل الأمير نوروز الحافظى مقدم العساكر ، والأمير بكتمر أمير سلاح ، والأمير يلبغا الناصرى، والأمير إينال بى وغيرهم من الطبلخانات والعشرات .

ورحل السلطان يوم السبت العاشر منه وصحبته بقية العساكر وبقية الأمراء وهم : الأمير يشبك الدوادار ، والأمير سودون طاز أمير آخوركبير ، والأمير سودون المسارداني رأس نوبة كبير ، والأمير أقباى الكركي الخاز ندار ، والأمير قطلوبغا الكركي شاد الشراب خاناه ، والأمير سودون الطيار أمير آخور ثاني ، وغيرهم من الطبلخانات والعشرات ، والخليفة المتوكل على الله ، والقضاة الثلاثة وهم : صدر الدين المناوى الشافعي ، والقاضي فور الدين بن الجلال المسالكي ، والقاضي موفق الدين الحنبلي ؛ وأما القاضي حمال الدين يوسف الحنفي الملطى فإنه ما سافر لكونه [كان] ضعيفا، وسافر معهم القاضي ولى الدين بن خلدون وهو معزول ، والوزير سسعد الدين معهم القاضي ولى الدين بن خلدون وهو معزول ، والوزير سسعد الدين

ابن غراب ، وأخوه سعد الدين ناظر الحاص وناظر الحيش ، وكاتب السر فتح الله العجمى ، وغير هم من الموقعين وأرباب الوظائف ، وكان الأمير أقباى حاجب الحجاب ضعيفا حين رحل السلطان من الريدانية ، ورسم له أن يسافر في محفة على هيئته ، فسافر وراء السلطان إلى أن وصل إلى غزة وأقام فيها بسبب ضعفه ، ثم لما رجع السلطان من دمشق رجع معه من غزة .

وفى يوم الحميس الحامس عشر منه خرج الأمير جركس المصارع إلى التجريدة وراء السلطان ، وكان تأخبره بسبب ضعفه .

وفى يوم الثلاثاء العشرين منه خرج أجناد الحلقة المصرية إلى الشام وراء الركاب الشريف ،

#### \* \* \*

#### ذكر دخول السلطان غرة وخروجه منها

بتاریخ یوم النلاثاء العشرین من ربیع الآخر دخل السلطان وصحبته العساکر المنصورة مدینة غزة ، فلما حل رکابه الشریف بها أطلق الأمراء البطالین الذین کانوا مقیمین بالقدس الشریف وهم ثلاثة نفر: الأمیر تغری بردی الیشبغاوی أمیر سلاح کان ، والأمیر تمریغا المنجکی حاجب کان بالدیار المصریة ، والأمیر آقبغا الحالی [ الأطروش ] نائب حلب کان ، فخلع علیهم بالنیابات ، فتولی الأمیر تغری بردی المذکور نائب دمشق فخلع علیهم بالنیابات ، فتولی الأمیر تغری بردی المذکور نائب دمشق عوضا عن سودون قریب الظاهر ، وأخبرنی ولده الحناب الحالی بوسف عوضا عن سودون قریب الظاهر ، وأخبرنی ولده الحناب الحالی بوسف عین المؤر خین بالدیار المصریة من لفظه فی داره التی أنشأها بحارة برجوان المعروفة بسکن الشیخ محب الدین ولد الشیخ زین الدین القمی الشافعی رحمهما المعروفة بسکن الشیخ محب الدین ولد الشیخ زین الدین القمی الشافعی رحمهما

<sup>(</sup>١) كانت النيابات الثلاث : دمشق وطرابلس وصفد قد محلت من نوابها الذين هم على التوالى ؛ حودون قريب الظاهر وشيخ المحمودى وألطنبغا المثانى لو قوعهم فى أسر تيمور لنك .

الله أنّه أخيره مَن كان حاضرا لمساطان » فقال بعض الحاضرين من الأمراء فقال له: (لى فصيحة أذكرها للسلطان » فقال بعض الحاضرين من الأمراء الكبار: « وكيف لا تذكر فصيحتك وهذا السلطان الملك الناصر بن الملك الظاهر أستاذك وابن أستاذك ? » فقال: « الرأى عندى أن أسبق عسكر السلطان وأدخل إلى دمشق ( ٦٤ ب ) فأطمئن خواطر الخواص والعوام، وأنصب المناجنيق، وأحصن القلعة والبلد، وأقتتل مع تمرلنك، والسلطان يمسدني بالعسكر دفعة بعد دفعة، ثم يحضر بعد ذلك، فإن رآى السلطان ذلك فنفعله »، بالعسكر دفعة بعد دفعة، ثم يحضر بعد ذلك، فإن رآى السلطان ذلك فنفعله »، فقال بعض الحاضرين: « هذا نظيره نظير ثعبان قُطع ذنبه وبتي رأسسه، لا نأمن له أن يروح إلى الشسام ويعصى علينا ونعجز عنه، أو يتفق مع تمرلنك، فإنه كان في السجن مع تنم فائب الشام وأيتمش البجاسي وغيرهم ». وقد ذكر فا قتلهم:

وأما خلاصه هو فكان السبب فيه أنه أخو زوجة الملك الظاهر خوند شيرين ، فلما دخل إليها قبل شيرين ، فلما دخل إليها قبل الأرض فأرسلت تقبل الأرض و تتعلق بأذياله وتسأله فى تغرى بردى أخيها ، فأجابها إلى سؤالها ، واستمر إلى أن خلصه من السجن وتوجه إلى القلدس ، فلأجل هذا لم يقبلوا رأيه ، بل للمقدور المسطور فى الأزل أن يحل بهذه البلاد ما حل من هذا الظالم الغاشم الكافر ومن معه :

وتولى آقبغا الجمالى نيابة طرابلس عوضاً عن شيخ المحمودى ، وتولى تمريغا المنجكي نيسابة صفد عوضاً عن ألطنبغا العَمانى ، وخُلع أيضاً على

<sup>(</sup>١) أورد أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ٦/٦ ه -- ٧ ه ما يقرب من هذا ، وأنه طلب أن تكون غزة نهاية سفر السلطان ه

الأمير طولو رأس نوبة كان واستقر فى نيابة غزة عوضا عن الأمسير مهاء الدين عمر بن الطحان :

ثم رحل السلطان من غزة يوم الاثنين السادس والعشرين من ربيع الآخر وصحبته العساكر المنصورة متوجهين إلى دمشق م

## ذكر دخول السلطان دمشق وخروجه منها وما جرى عليه وعلى عسكره وعلى المسلمين

لمساكان بتاريخ يوم الحميس السادس من جمادى الأولى دخل السلطان الملك الناصر وصحبته العساكر المنصورة المصريون إلى دمشق واستقر ركايه في القلعة ، وكان تمرلنك قد أتى ونزل إلى تحت جبل الثلج ؛ وفي يوم السبت جاءت من عند تمرلنك طائفة زهاء عشرة آلاف فارس ، ومقدمهم رجسل يقال له السلطان حسين ، فتقدم إليهم من عسكر السلطان جماعة ، فتقابلوا وقتلوا منهم خلقا ، فولوا منهز مين ، ولم يتحرك تمرلنك من منزله ذلك مدة أيام ، وكان كل يوم يخرج من عسكره شرذمة إليهسم ويقربون منهم ثم يرجعون ؛ ثم أرسل تمرلنك إلى السلطان فطلب منه شخصا يقال له أطلمش ، وكان الملك الظاهر قد مسكه وحبسه ، واستمر محبوسا بقلعة الحبل من مسدة سنين وقال : «أرسلوا إلى هذا وأنا أرحل ! » وذلك مكر وخديعة وكذب .

ثم بعد أيام قلائل حضر للسلطان الملك الناصر حسنُ المذكور طائعا ، وعلى رأسه تاج مرصع بالحوهر والفصوص ، وهو شاب ذو صورة حميلة إوقامة حسنة ، فخلع عليه السلطان قباء بطرز زركش ، وأنعم عليه بفرس

بسرج ذهب وكنبوش زركش ، وذكر عن تمرلنك أنه فى التسلاشى والهوان ، ثم إنه تواخى مع الأمير يشبك الدوادار ، وقد قيل إن مجيئه كان بطريق النصيحة للمسلمين ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

وكان المذكور عند تمرلنك من الأمراء الكبار ومعه حاشيته فوق ألف نفس ، وكانوا كلهم ينتهزون الفرصة للهروب والمجيء عند السلطان لأجل مخدومهم حسين ، وكان ما تهيأ لهم ذلك بسبب هروب العسكر المصرى :

ثم بعد أيام قلائل رحل تمرلنك من منزلته تلك وأخذ ناحية شقحب من فوق جبل الكسوة ، فلما رأت العساكر المصرية ذلك طمعوا فيهم وقالوا إنه يريد الهرب، فقام جماعة من الأمراء وبرزوا إليهم حتى عدّوا جسر الكسوة ، وكان تمرلنك قد أكمن جماعة كثيرة وراء الحبل ، ولم يظهر المصريين منهم إلا أناس قلائل ، فهزت أنفسهم أريحية الشجاعة فحملوا عليهم ، فعند ذلك ظهرت أناس مثل قطع الليل المظلم ، كردوسا بعد كردوس ، وصفّا بعد صف إلى أن هجموا على المسلمين ، فلما رآى المصريون ذلك شرعوا في تولى الإدبار ، ونووا الهروب والفرار ، فرجعوا وهم يقاتلون مدافعة عن أنفسهم ، وقد أخذ منهم بعض ناس من ورائهم ممن كان فرسه ضعيفا ، وقتل من وقد أخذ منهم بعض ناس من ورائهم ممن كان فرسه ضعيفا ، وقتل من وصلوا قريبا من قبة يلبغا الخاصكي ، فنزلوا تحت جبال الكسوة مد البصر ، فلما أظلم الليل أوقدوا فيرانا عظيمة ، محيث أوقعوا في قلوب الناس رعبا عظميا ،

<sup>(</sup>۱) الكردوس في اللغة بضم الكاف وسكون الراء بعدها دال مضمومة : الحيل العظيمة ، وقيل القطعة من الخيل العظيمة ، و يقال كردس القائد خيله أى جعلها كتيبة كتيبة – أنظر لسان العرب ج ٨ ص ٧٩٠٠

فلما أصبحوا اصطف الفريقان وتجهزوا للقتال، وكان ذلك يوم الحميس العشرين من حمادى الأول، فقسام تمرلنك وصفّف عسكره مدَّ البصر فوق سبعين صفا، واصطفت المصريون كذلك، وجعل الأمير نوروز الحافظي رأس الميمنة، ويشبك الدوادار رأس الميسرة، والسلطان واقف في القلب، فوقع بينهم بعض القتال من أطراف الطرفين، ولم يزالوا على ذلك إلى آخر النهسار،

ثم وقع بين المصريين هرج عظيم ، لمسا قيل إن بعض الأمراء الخاصكية قد هربوا من دمشق طالبين الديار المصرية ، وكثر الكلام والقيل والقال حتى وقع فى قلوب الناس رعب عظيم وخوف جسيم .

ولمساكان فصف الليل سه ليسلة الجمعة الحادى والعشرين من حادى الأولى - خرج السلطان وصحبته بعض المماليك، ويشبك الدوادار والأمير أقباى وقطلو بغا الكركى ، فأخذوا طريق بعلبك ، وساقوا من فوق جبل الثلج على طريق عكا ، ولم يلتفتوا وراءهم ، فعنسد ذلك وقع الحفسل بين الأمراء المصريين ، فلما تواترت الأخبار بذلك بهض كل منهم وساق ، ولم يتخلف أحد من الأمراء الكبار والصغار إلا أربعة أنفس من العشرات وهم : سودون البجاسي ، وألطنبغا الحبشي ، وآقبغا رأس نوبة ، ومصطني بن تكا ؟ ثم حضروا بعد أيام كثيرة ما خلا مصطنى المسلدكور ، فإذه لحق بتمرلنك ، حضروا بعد أيام كثيرة ما خلا مصطنى المسددكور ، فإذه لحق بتمرلنك ، وتخلفت غالب المماليك السلطانية هناك متفرقين ، ولم يجىء في صحبته غسير

<sup>(</sup>١) تختلف رواية أبى المحاسن فى النجوم الزاهرة ٦/٥٦ عما هو هنا إذ يذكر أنه فى هسذه الليلة ركب الأمراء « وأخذوا السلطان الناصر على حين غفسلة وساروا به من غير أن يعسلم العسكر به ير يدون الديار المصرية» و ومن ثم بن الجنود وهامة الناس بلا سلطان يدبر أحرهم بما أوقع الفوضى فى الصفوف ، فكان من ذلك تنابع العسكر والأمراء الباقين فى المحاق بالسلطان وقصدهم مصر متخففين من سلاحهم وكراعهسم .

A.

مقدار خسيانة نفس من مماليكه ومماليك الأمراء ، والجميع تركوا الخيول والهجن والحال والأسلحة والأثقال والخيام والبغال وسائر الأصناف من الذهب والفضة والدروع وغير ذلك، حتى ذُكر أن حملة ما خلفوه من الخيول ما يقارب ثلاثين ألف رأس، ومن البغال ما يقارب عشرين ألف رأس، من الحال ما يقارب عشرة آلاف رأس، ومن الهمجن ما يقارب عشرة آلاف رأس، ومن الهمجن ما يقارب عشرة آلاف رأس، أس مم أنهم قاسوا في الطريق من التعب والنصب والحوف والحوع والبرد ما يوصف ، حتى ذُكر أن منهم من أصبح صائما ثلاثة أيام ولا بجد غير المساع، ومنهم من كان يأكل العشب والكلأ، ومنهم من مشى حافيا عاريا حتى تورمت قدماه، وغالبهم قلعوا دروعهم ورموها حتى أخذها العشير، وذكر أن منهم من حل سيفه ورمى به، ثم كل من سمع من المماليك المتخلفة وذكر أن منهم من أسر ومنهم من عُرى، وما عرى أكثرهم إلا العشير من الماليك المتخلفة البهم ، فمنهم من أسر ومنهم من عُرى، وما عرى أكثرهم إلا العشير من جبال صفد (٢٥ أ) واللجون وقاقول وغير ذلك.

واختلفت طرقهم ، فمنهم من جاء من عقبة دمر ، ومنهم من جاء من عكا ، ومنهم من جاء من وادى التيم ، ومنهم من ركب البحر المسالح من طرابلس، ومنهم من ذهب إلى ناحية حلب ، ومنهم من ذهب إلى ناحية السواحل ، ومنهم الأمير آقبغا الحالى والأمسير دمرداش نائب حلب ، وتفرقت العساكر شغر بغر" ، ولم يزل كل يوم كان يدخل القاهرة جماعة من المماليك المسلحين بعد أخرى إلى أكثر من شهرين ، فمنهم من جاء ماشسيا وقد ورمت رجلاه، ومنهم من جاء راكبا على حمار، ومنهم من جاء على

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ وأرموها ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل « هوة » ، لكن راجع النجوم الزاهرة ٢ ١ / ١٠ س ١٠ ٠

الجمال وعلى روسهم الزموط الدنسة العتيقة ، وعلى أكتافهم اللبابيد الدنسة المهرية ، والبسط العتق ، وكل من المذكورين يذكر عن أفعال العشير أنهسا أنجس من أفعال تمرلنك في حق المسلمين ، فإن عسكر تمرلنك مع ما فعله قاتله الله - كانوا يشمنفقون على أسراهم بشيء من القسوت والكسوة ، غلاف العشير ، ولا سيا في تلك الأيام الباردة ، أيام الثلج والمطر والصقعة ، مع الحوع والحوف الزائد :

### ذكر دخول السلطان غزة وخروجه منها

لمسا دخل السلطان غزة على هذه الهيئة ، نزل في دارِ عَدْلها ، وأراد أن مسك الأمراء المتهمين بالهروب أولا ، فوقعت فيهم الشفاعة ، وكلهسم حضروا في الركاب الشريف ، سسوى الأمير قنباى رأس نوبة فإنه اختفى من قبل أن يدخل غزة ، ثم إن السلطان خلع على الأمير صرق أحد مقسدى الألوف بدمشق ، وتولى نيابة غزة عوضا عن الأمير طولو :

- Dozy : في الأصل « الزبوط » ولعلها « الزعبوط » الذي عرفه دوزي في قاموس الملابس : Vétements Chez Les Arabes P. 195. بأنه لباس شعبي في مصر و يصنع من الصوف ، وهو مفتوح من الرقبة حتى الوسط ، وله أكام طويلة وأكثر ما يلبس في فصل الشناء ، وهو يؤكد أن هذه الدكلمة من أصل إسباني Capote حيث انتقلت إلى لغة أهل شمال إفريقية فصارت « كبوط » . ونضيف إلى ما قاله دوزي أن الكلمة قد " بجع إلى أصل لاتيني وهي مشتقة من كلة Caput عمني الرأس انظر في ذلك (Smith: English Latin Dictionary (1895) عربي المدير في بهذه الكلمة في المتن « الزنط » التي أورد لها و . 198 198 ون مم التعريف من ابن إياس في سنة . 4 م عمل يدل على أنها شيء يلبس و إن لم يستطيع التعريف به .
  - (٢) ذلك أن أحداث الهروب هذه جوت فى شهر ديسمبر ١٤٠٠ ويناير من السنة التالية ٠
- (٣) صرق بضم الصاد والراء كما جاء فى النجــوم الزاهرة ٢/ ٩ ٩ والضوء اللامــع ٢ ٢٣٧/٣ و يعرف بصرق الظاهرى برقوق . ومعنى « صرق » : « الرخ » ، وقد تولى كشف الوجه البحــرى فأسرف فى القتل ، ولم يرد فى ترجمته المذكورة بالفوء الملامع ما يدل على أنه كان فى هذه الفترة بالذات مقدم ألف يدمشق بل إن توليته التقدمة كانت فى أيام الناصر فرج بعد هذه الأحداث ، وكان قتله صبرا بين يدى شيخ سنة ٧ ٨ حين خرج لهار بته وهو نائب للشام ، انظر النجوم الزاهرة ٢ ١٢٤/ و إن أهمل الترجمة له فيمن مات فى هذه السنة ،

وفى يوم الاثنين ثانى جمادى الآخرة قدم إلى القاهرة آقبغا الفقيه الدوادار وذكر أن السلطان واصل ، وحكى بما جرى على العسكر والمسلمين ، فخلع عليه الأمير تمراز الناصرى نائب الغيبة والأمير جكم العوضى :

#### ذكر دخول السلطان القاهرة

بتاريخ يوم الحميس خامس جمادى الآخرة قدم السلطان الملك الناصر وطلع القلعة — أعنى قلعة الحبل — وصحبته الحليفة والأمراء الذين خرجوا معه والأمراء الذين أنعم عليهم بالنيابات أيضاً وهم : الأمير تغسرى بردى اليشبغاوى نائب دمشق ، وتمريغا المنجكى نائب صفد ، وطولو نائب غزة المنفصل ، وحضر أيضا صحبة السلطان الوزير فخرالدين بن غراب وأخوه سعد الدين ناظر الحاص وناظر الحيش، والقاضى فتح الله كاتب السرالشريف، ولم يحضر معه أحد من القضاة الثلاثة . أما صدر الدين المناوى الشافعي فقد من اختلف فيه أولا ، فقيل إنه في دمشق ، وقيل إنه خرج منها ، وقيل أسر عند تمرلنك ، ثم صح أنه كان مأسورا معه ، وأنه ذهب مع تمرلنك حين رحل من الشام، وأما القاضى نور الدين بن الحلال فإنه توفى إلى رحمة الله تعسالى والسلطان ذاهب إلى دمشق ، وأما موفق الدين الحنبلي فإنه تأخر عن السلطان والسلطان ذاهب إلى دمشق ، وأما موفق الدين الحنبلي فإنه تأخر عن السلطان ثم قدم يوم الاثنين الثالث والعشرين من حمادى الآخرة .

#### ذكر استيلاء تمرلنك على دمشق وما افسده فيها لعنه الله

لما أخلت العساكر المصرية مدينة دمشق فى التاريخ الذى ذكرناه ، استولى تمرلنك بعسكره عليها ، ونزلوا فى حواليها .

<sup>(</sup>١) ولقد مات المناوي في أصر تهور .

وفى يوم الحمعة الحادى والعشرين صبيحة الليلة الني رحل فيها السلطان نهض الشاميون وقاتلوا مع عسكر تمر لنك قتالا عظيما ، فقُتل منهم ناس كثير ، فلماكان يوم الاثنين الرابع والعشرين من حمادى الاخرة ملك تمرلنك دمشق وفتحوا الأبواب ، وولى على كل باب شخنة ، ونادى بن الناس بالأمان والاطمئنان حتى سكن أهل المدينة ، وكل ذلك مكر منـــه وحيلة وخبث وخديعة ، ثم شرع في حصار القلعة ونصب عليها مناجيق من نواحيها ، فنصبوا منجيقا في وسط جامع بني أمية وقفلوا أبواب الحامع، ولم يُصلُّ فيه الحمعة بعد دخول تمر لنك الشام إلا مرة واحدة ، ونصبوا منجنيقا آخر في ناحية حكر السماق ، وآخر من ناحية الصالحية ، وآخر من ناحية العقبة ، وآخر من ناحية التربة ، ورسم بالنقوب ، وصرف ماء الخندق، فنقبوا إلى أن علقوا البرج الذي عليه الطارمة وهدوه، وزحفوا زحفا عظماً ، فقُتل من حمـــاعة تمرلنك خلق كثير تحت الردم ، ثم لم يزل أهل القلعــة في رمى المــكاحل والمدافع والحجارة والقتال ليلا ونهارا مدة شهر ، ثم لمـــا تعبوا وضجروا وخافوا على أنفسهم لعدم من يساعدهم سلَّموا، فتسلمها تمرلنك يوم الحمعة الحادي والعشرين من رجب ، فولى فيها شحنة من جهته ، ومسك حميع من فيها وثائبهم معهم، وهو الأمير يزدار وقيَّدهم ولم يقتل أحدا منهم، ثم شرع في أخذ أموال الناس، فحوَّل من القلعة أموالا لا تعدولا تحصي ولا تحصر،

<sup>(</sup>١) أى قاتلوا ضد عسكر تيمور لنك •

<sup>(</sup>٢) الشحنة في الأصل « الرابطة » وجاء في لسان العرب ٩٩/١٧ « قول العامة في الشحنة إنه الأمير غلط» ، وقال الأزهري «شحنة الكورة من قيهم الكفاية لضبطها من أوليا السلطان» وهذا قريب من الممنى المقصود في العصر الذي تتناوله المخطوطة ، وقد ذكر Dozy: Supp. Dict. أن الشحنة في الشرق هو صاحب الشرطة و يطلق على الوظيفة نفمها إسم « الشحنكية » ،

ما بين ذهب وفضة وقماش وسلاح وأثاث وغير ذلك من أموال الشاميين والمصريين ، ثم إنه باع دمشق لأهلها ثلاث مرات، في كل مرة بجملة مستكثرة من الذهب والفضة :

وأخبر الثقات أن تمر لنك عنده أربعة أنفس من الفقهاء، وهم :عبد الجبار وعضد الدين ، وعبيد ، وعمر ؛ فأما عبيد فهو مثل الإمام ، وأما عمر فهو مثل كاتب الحزانة ، فكل ما يأتى إليه من الأموال يحصرها ويضبطها .

وولى تمرلنك فى مدينة دمشق قضاة وحجابا وولاة، فولى قاضى القضاة عيى الدين محمود بن القاضى نجم الدين بن كشك الحنى على عادته وجعسله أكبر من الشافعى ، ولم يول شافعيا ولا مالكيا ، وقرر القاضى شمس الدين (٢) النابلسى الحنبلي على عادته ، ثم إنه رسم بهذ القلعة فهدمت وهدوا معهسا جامعها الذي تحيرت العقول فى تكوينه وكنهه وحسنه الذي لم يكن فيه عيب سوى أنه لم تقع العيون على نظيره ، ولله در مادحه ، فقد أجاد فى المقال :

دمشق لهـــا منظر فائق وكل إلى وصلها مائق وكيف تقاس بها بلدة أبي الله والحامع الفارق

فإنه يوقظ النائم بحسن رخامه القائم ، ويجلو بهيم الدجى حصة الفجر من بياض حصته ، ويروى لك زخر فنه حديث الحسن بنصه ، كم أزهرت فيه ليلة النصف من ذباله، وهي نجم توقد، وكم دار به دولاب كانت قناديله تدور مثل الفرقد ، وكم طلع في سماء صحنه من ثريا ، وكم تمنى القمر لوكان بين نجومه فحسا اتفق له ذلك ولا تهيا ، وكم طائر لرفع نشره مخفوض ، وكم

<sup>(</sup>١) رأجع قضاة دمشق ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن طولون : نضاة دبشتي ؛ مِن ٢٨٧ :

حسن بناء غدا بناؤه يعرب أنه مرفوض ، وكم أظهرت الصناع فيسه بدائع لا يدّعيها غير هم ولا يتعاطى ، وكم أبرزوا فيسه من معجز لأنهم جعلوا من الحجارة أوراقا ، ومن الرخام احتياطا ، ولله در القائل :

تقول دمشق إذ تفاخر غيرها بجامعها الزاهى البـــديع المشيد جرى ليباهى حسنه كل جامع وما قصبات السبق إلا لمعبـــد

فبينًا المدينة بجامعها على هذه الصفة البهية ، إذ وردت عليها الطغاة من التمركنكية ، فأز الوا بهجتها بالهد والنيران، وغير وارسومها وآثارهامن العمران، فصارت النيران كأتم قد نشرت في مدد الطعام ومعصفرات عصائبها وصعدت إلى عنان السهاء عذبات من ذوائبها ، شعر :

ذوائب لحت في علو كأنما أعلام ملائكة النصر ، وكان الواقف في الميدان وعلت في الحو كأنها أعلام ملائكة النصر ، وكان الواقف في الميدان براها وهي ترمى بشرر كالقصر ، فكم زمسر لذلك الدخان جائيسة ، وكم نفس كانت في البزعات وهي تتلو ( هل أتاك حديث الغاشية ) ، ولم تزل النار تأكل ما يليها ، وتفني ما يشعلها ويقليها ، إلى أن شملت على دورها ومدارسها ، وعلت على أسواقها ومجالسها ، فكادت تكون كنار القيامة ، وقودها الناس والحجارة ، وأصبح باب الساعات وهو من آيات الساعة ، وخلت مصاطب الشهود من السنة والحاعة ، وأصبحت الدهشة وقد آل أمرها إلى الوحشة ، كأن لم يكن بها شهيد ولا شهود ، من ثيابها وقماشها جبة وحرير ، وأصبحت الميادين وقد صارت كالعهن المنفوش ، وهيت بأيدى وحرير ، وأصبحت الميادين وقد صارت كالعهن المنفوش ، وهيت بأيدى

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية ٨٨ : ١ .

وتود اللآلىء أنها لم تخرج إليهم من مغائصها ، فما منهم إلا رب نعمة سُلبت، وأصبح بعد الحديد فى خلق ، وغنى أمسى فقيراً يكدى فى الحلق ، ولله در الشاعر المساهر :

ليظهر لى عند البيان معانى كأن لهدا عند النجوم أمانى (٦٥ ب) وخبآتها باد لكل بنان سرورا بها ، ولا طارت بكل لسان

حریق دمشق قد بدا لعیسان غدت ناره فی الجو تعلو وترتی ولو لم تکن نار الأعادی لمسا غدت ولا صبغت بالزعفران قمیصها

فيا السيوف المكفن كيف باد ، وفتتت به الأكباد ، وأين بأسه الشديد ، ومنافعه التي لا تبيد ، وبالسيوف الحيم كيف ذهب ، وعدم النصر على الكافرين فتبت يدا أبي لهب ، لقد تمسكت النار بأطنابه وتجلّد بها ، والنار تحت ثيابه وياما حصل لها ولأهلها ، من ضرب بسياط كشط غلظ جلدهم ، وأوهى قوى شجاعتهم وجلدهم ، كم فيه من أسود اللحية فتق جلده الشيب ، وخُطّ على جنبه ما كان محبوءا له في الغيب ، وكم من عالم في الذل بالهزء واليد ، وكم من تأجر يقاد وهو في قيد ، وكم من شاب يستغيث وهو ينقل التراب ، وكم من شيخ يصيح وهو في العقاب ، وكم من صغير تحت سنابك الحيل طريح ، من شيخ يصيح وهو في العقاب ، وكم من صغير تحت سنابك الحيل طريح ، عدرة قد أهتك سترها ، وكم من غيق كان يطعم الناس ويعطيهم ، فصار عدرة قد أهتك سترها ، وكم من عزيز وصاحب رفعة وشأن صار اليوم يسأل الناس ويستعطيهم ، وكم من عزيز وصاحب رفعة وشأن صار في همر وخدلان ، فصار أهلها ما بين كسير وطريح ، وأسير وجريح ، وأسير وجريح ، وأسير وجراب الدور والبقاع ، ويوقوع الحريق في الأصقاع ، وسي وأسره ، وخراب الدور والبقاع ، ويوقوع الحريق في الأصقاع ، وسي وأسره ، وخراب الدور والبقاع ، ويوقوع الحريق في الأصقاع ، وسي وأسره ، وخراب الدور والبقاع ، ويوقوع الحريق في الأصقاع ، وسي وأسره ، وخراب الدور والبقاع ، ويوقوع الحريق في الأصقاع ، وسي

الحريم والأطفال ، واستعباد النساء والرجال ، والغلاء المفرط الشامل، والبرد والثلج والمطر النسازل ، ثم بعد ذلك كله جراد منتشر وموت ذريع ، وخوف مستمر وضنك منيسع ، آيات بينات فيها عبر وتنبيسه ، ولم تزل دمشق ترى أمورا عجاباً ، ولسان حالها يقول : ( يا ليتني كنت ترابا ) ، فلعبت فيهــــا التمر لنكية عينا وشهالا ، في أرضها : وهادا وجبالا ، ولم يزل خيلهم ورجلهم تركض من باب الشهباء إلى جسر الحديد ، ومن جسر الحديد إلى جسر الشريعة الزهراء، إلى أن خرجوا في أوائل شعبان، بعد أن أخربوا العمران، وهدوا البنيان ، فصارت أسوارها كيانا سودا، ينعق عليها غربانها جردا ، ولمسا رحلوا أخذوا معهم غالب النساء الحميلة والحوارى والعبيد والطواشية والصناع الحذاق من كل طائفة، وذهب معهم قاضي القضاة محيي الدين محمود ابن القاضي نجم الدين الحنفي وأخوه مهاء الدين محمد الشهير ان بابني الكشك ، فلما قربوا من حلب جاء إليهم من كان تمرلنك خلَّفهم فيها لحاية الأموال التي أخذوها وهم ثلاثة آلاف نفس أو نريدون ، وذلك بعد أن أخربوا قلعة حلب، فأرموا أبراجها وأسوارها في الخندق ، ثم اجتمعوا وعدوا من جسر إلبيرة ، ولم يعرضوا لنائبها وهو الأمير ناصر الدين محمد بن شهرى يعرف بِصُرْق سيدى، وذلك لإظهار الطاعة إليهم ، فقرره على أنه نائب غزة، ثم ذهبوا وأخذوا طريق ماردين، فلما وصلوا إليها نازلوها واستنزلوا صاحبها وهو الملك الظاهر مجد الدين عيسي ، وكان قد تحصن بقلعتها ، فلم يسمم منهم ولا أصغى إليهم ، فأقاموا مدة عشرين يوما ، ثم لمسا رحلوا أمرهم

<sup>(</sup>۱) كلمة غير مقروءة فى الأصل ، هذا وقد اكتنى الضوء اللامع ٧/٣ ٪ فى ترجمته إياء يقوله ؛ « حاجب الحبجاب بحلب ، قنل فى وقعة آمد مع جكم سنة تسع » ، ولم يشر له أبو المحاسن إلا فى نصف سطر فى النجوم الزاهرة ٢/٦٪ فى كلامه عمن قنل مع جكم فى تلك السنة ،

تمرلنك بتخريب المدينة فأخربوها كلها وطمّوا آبارها، وقلعوا أشجارها، وجعلوا أعاليها أسافلها، ولقد أخبر من الثقات جماعة أن تمرلنك لمسا وصل إلى حلب وقرر رجوعه أرسل شرذمة وراء طائفة من التركمان يقال لهسم ابن كُبك، بكافين أولاهما مضمومة، بينهما باء موحدة ساكنة، وكانوا نازلين عند عيناب من ناحية الشهال، فناجزوهم بالكبس، وأخذوا أموالهم وحريمهسم وأغنامهم وحمالهم وخلّوهم على الأرض السوداء، ثم لملا رجعوا دخلوا عينتاب مرة أخرى، وأخذوا كل امرأة جميلة فيها، وما ظفروا به من الأموال والأطفال، بل أخذوا مثل الزبيب ومثل الدبس ومثر الأرز، ومهبوا الأسواق، ثم لحقوا بتمرلنك، فعند ذلك وصلت الغرارة القمح في دمشق إلى ثلاثة آلاف درهم فضة، والغرارة ثلاثة أرادب مصرية، ووصلت كل عليقة إلى نصف دينار أو عشرين درهما ؛ وأما أهل القرى يطعمونها للجال.

ولقد خربت فى هده السنة على أيدى الترلنكية من البدلاد الشهالية ملطية وأبلستين ودرنده وزبطرا وكختا وكركر وحصن منصور وبهسنا وقلعة الروم وعيد اب وتل باشروكلت وأعزاز وحاب الشهباء والباب والرها ومعرة النعان وحماة وبعلبك ، وأعظمها دمشق التي لم يكن مثلها في البلاد ، من زمن إرم ذات العاد ، وأما التي أخد منها الأموال ، ووقسع فيها الشتات والنكال : صفد وصيدا وبيروت وحمص والبيرة ، وأما التي وقع فيها الحوادث وأخلى أهلها منها : راوندان وتبريز وبيسة وحارم وسرمين فيها الحوادث وأخلى أهلها منها : راوندان وتبريز وبيسة وحارم وسرمين وشيزر وكرك نوح وطرابلس ، وكل ذلك بمقدور الله تعسالي وصغر سن

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ وبعظمهم ﴾ •

المقام الشريبف ورأًى يشبك الدوادار ومَن وافقـــه على ذلك ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم إذا أراد أمرا بلغه ه

فمن جملة ما قيل فى وصف هذه السنة ، أعنى سنة ثلاث و ثمانمائة المشهورة بأمور الشوطية :

سينة بها أبصرت ما لا أبصرت عين ، ولا سمعت به أذنان من نهب أموال وسفك دما ، ومن تسليط شيطان على السلطان وقال آخر :

لا يشربون سوى الدماء مدامة أو ينشقون من الأسنة سوسنا وقال غيره:

وخوّفنى ذكر الأسير لوصفهم فلمــا رأيت القوم زدت تخوّفا وقال آخر غيره:

عساكر كذلام الليل مقبلة فيها الأسنة مثل الشهب قد لمعت الحيل قدصهلت، والسمر قد نهلت، والهام قدسجدت، والبيض قدركعت

فتذكرت قول من قال ، فضممته إلى هذا المقال :

بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد ووجدت بيتين لبعض الشمواء أنشدهما كبير من كبراء حلب عندما طافت الشوطية ببلده ثم فر خارجا منها ، وكان مترجما بالشجاعة والبسالة ، لما عوتب على الهروب وهما في هذا المصراع الذي سيذكر ، أعنى معناهما « أعار بذلك ولا أقتلا »

فأما الرملة فإن العشير أخربوها وأفسدوا فيها وأخذوا أموالها ، وزادوا في الطغيان أكثر من التمرلنكبة ، نعوذ بالله من ذلك .

### ذكر ماوقع من الحوادث في غيبة السلطان بمصر

بتاريخ يوم الأربعاء الرابع عشر من ربيع الآخرة منها خُلع على القاضى . بدر الدين محمود العينتانى الحنفى واسستقر فى حسبة القساهرة عوضا عن القاضى شمس الدين البجانسى ، وكان لبس المذكور عند الأمير تمراز نائب الغيبة برسالة من عند الأمير نوروز الحافظى والأمير يشبك الدوادار على لسان الأمير بيسق أمير آخور .

ومن الحوادث فيها أن الأمير يلبغا السالمي لمسا جاء من عند السلطان حين رحل من الريدانية ذكر أن السلطان أعطى له مرسوما بأن يحكم في المذاهب الأربعة ، وأن يحكم على كل متولى أمر في الديار المصرية ، وجرل عنده نقيب الحنفية ونقيب الشافعي وجمساعة من الموقعين ، وشرع يكتب على القصص كالقضاة .

ومنها أنه طَلب أصحاب الديون ، وألزمهم بأن يصالحوا المديونين ، وبأخذون شيئا ويتركون شيئا، ومن أبي وامتنع ضرب. .

ومنها أنه شرع فى إراقة الحمور وكسرجرارها، حتى قيل إنجملة ماكسبره منها يقارب خسين ألف جرة، وهى من منية الأمراء وشبرا وطنان وبلبيس وبعض الحارات من القاهرة.

ومنها أنه نادى أن النصارى واليهود لا يدخلون الحامات إلا بجلاجل في أعناقهم ، وأنهم لايضلعون عمائمهم ، وأن نساءهم لايخرجن في الطريق الا بأزر مصبوغة : النصرانيسة بإزار أزرق ، واليهودية بإزار أصفر ، ومسك البطرق بسبب ذلك، ووقع بسبب ذلك بينه وبين الأمير تمراز نائب

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ لا يخرجون الطريق » •

<sup>(</sup>٢) الضمير هنا عائد على يلبغا السالمي •

الغيبة عداوة ، فإنه أبطل كلمته بالكلية ، وشرع كل واحد منهما ( ٢٦ أ ) يناقض ما يفعسله الآخر ، وكل منهما يكاتب إلى السسلطان في حسق الآخر ، وحصل للناس بذلك ضرر عظسيم ، فآخر الأمر ورد كتاب السلطان يوم الثلاثاء الحامس عشر من جمادى الأولى صحبة مملوك تمراز بأن يلبغا السالمي لا يتحدث سوى فيا يتعلق بالديوان المفرد ، فعند ذلك طلب الأمير تمراز الأمراء المقيمين بالقساهرة وثواب القضاة والشيخ سراج الدين البلقيني ، فلما حضروا قرئ كتاب السلطان بحضورهم ، فأمر تمراز بأن ينادّى بذلك في البلد ، وأن من قدّم قصة للسالمي يضرب بالمقارع :

وفى يوم الأربعاء السادس والعشرين منه أرسل الأمير تمراز مماليات من جهته وهجموا بيت السالمي وأخذوا من كان محبوسا ومن فى الترسيم ، وجمع نواب القضاة أيضا ، ورسم بكتابة محضر فى حق السالمي ، فعند فراغهم منه نزل الأمير بيسق ودفع هذا العمل وقال : « إن هسذا ليس بمصلحة ، والسلطان غايب » ، وكل ذلك والسالمي غائب ببلبيس ، فلما قدم سمع بذلك وتأكدت العداوة ، ثم إن تمراز خلع على ناصر الدين بن ليلي يوم الاثنين فأنى حمادى الآخرة واستقر فى كشف الفيوم ، فتوجه بالحلعة إلى بيت السالمي فقلع التشريف منه وعرّاه وضربه وزنجره وأشسهر فى الأسسواق ،

<sup>(</sup>۱) هو بيسق الشيخى الغاهرى أمير آخور الذى ورد و يرد اسمه كثيراً في صفحات هذا الجزء ، وقد عاش حياته بين إقامة ونفى في عهدى الناصر والمؤيد ، وتولى في هـذه السنة إمرة الحاج المصري وأقام بمكة لمهارةما كان قـد تبق من المسجد الحسرام دون عمارة بعد حريق شب فيه ، وكانت وفاته سنة ٢٨٤، أنفار عنه النجوم الزاهرة ٢/٠٤، ٢٩٤ ، والضوء اللامع ١١٤/٣

<sup>(</sup>۲) عرف لسان العسرب ه / ۲۰ و دنجسر بأنها أن يقول المسره شيئا بظفر إبهامه و يضعها على طفر سها بته ثم يقرع بينهما ، والاسم « افزنجير » وهو قرع الإبهام على الوسطى بالسبابة » ، ويختلف المعنى عما يريده المؤلف ، « فزنجر » تعبير مصرى دارج معناه « قيده بالحديد » والزنجير هو القيد المحديد » انظر في ذلك . Dozy: Supp. Dict. Arabes, I, 606

فصادفه مملوك من مماليك تمراز فخلصه من ذلك ، وهرب الملكور وهسو عريان والزنجر فى رقبته إلى أن دخل بيت تمراز ، فبلغ هذا الحبر السالمى ، فخرج من بهته وهو ملبس ، فلحق ذلك المملوك فضربه بطبر كان بيسده ومسكه وتوجه به إلى بيته وضربه ضربا شديدا، فلما سمع بذلك الأمر تمراز رسم لمماليكه أن يركبوا ، فمنعه الأمر جكم دفعا للفتنة ، ووقع ذلك اليسوم خباط عظم فى القاهرة ، فأزاحه الله عن المسلمين .

### ذكر ما وقع من الحوادث بعد قدوم السلطان من الشام

منها أن غالب أهل الرملة وغزة والقدس ودمشق وصفد وحماة وطرابلس قدموا إلى الديار المصرية وتركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم خوفا من تمرلنك، فمنهم من جاء حافيا عاريا، ومنهم من جاء عليه قميص واحد على بدئه في البرد الشديد، بعدما كان في الحدم والعسز السديد، وأبلاهم الله بإجلائهم عن أوطانهم في مثل هسذه الأيام الشديدة، فحين دخل السلطان في التاريخ المذكور أصبحت أسواق البلد خرابا خالية عن الحبز خمسة أيام، وماكان شراؤهم ذلك إلا من الأفران بعد مشقة زائدة، ويجتمع وقت الصبح على كل فرن أكثر من خمسائة نفر، حتى أخبر نا من رآى تلك الأيام والذي على كل فرن أكثر من خمسائة نفر، حتى أخبر نا من رآى تلك الأيام والذي جرى فيها ما جرى في أيام الغلاء الشديد، ولكن الأسعار ما تحركت، غير

<sup>(</sup>١) الطبر في الفارسية هو الفأس ، والطبردار واحد من جماعة تعرف بالطبردارية ومهمتهم حمل الأطبار حول السلطان في المواكب ، أنظر في ذلك صبح الأصفى «À l'epoque des Mamelouks, Introd., p. LXIII.

 <sup>(</sup>۲) الخبط أصلا هو ضرب إحدى اليدين بالأخرى ، وكان فى الأصل للجمل وهو ضرب اليعير الشيء بخف يده ، والمقصود به فى المتن « الاضطراب واللوضى» ، أظر لسان العرب ه / • • ١ - ١ • ١ - ١ أظر لسان العرب ه / • • ١ - ١ • ١ - ١ كان .
 Dozy: Supp. Dict. Arabes.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « شراهم » . (٤) أي لم يحدث عله في أيام الفلاء الشديد ،

أن الذهب غلا وخلا ، حتى وصل الدينار إلى تسعة وثلاثين [ درهما ] ، والمشخص الأفلورى إلى ثمانية وثلاثبن درهما ، وقلّ اللحم جدا .

ومنها أن يلبغا السالمي أنفق على كل شخص ألف درهم ممن حضر في صحبة السلطان ومن حضر بعده من المماليك .

ومنها أنه التزم بتكفية العساكر وشرع فى تحصيل الأموال بكل جهة ، فأخذ غالب حواصل القاهرة التى للتجار والأيتام والغائبين ، فقل حاصل [ ما ] سلم منه ، وإن سلم بعضه لم يسلم كله :

ومنها أنه أشار أن يؤخذ من الأملاك والأوقاف التى في مصر والقاهرة كراء شهر واحد ، وتولى قبض ذلك الأمر ناصر الدين [ محمد ] بن سنقر أستادار الذخيرة [ والأملاك] ، ثم خرج وتولى بعده شهاب الدين بن قطينة نيسابة عن السالمى ، وتولى السالمى بنفسه استخراج الأموال من الأراضى والأرزاق الأحباسية عن كل فدان عشرة دراهم ، ومن البساتين والقصب والقلقاس عن كل فدان مائة درهم ، وكتبت مراسم إلى البلاد المختصة بالديوان المفرد أن يستخرج عن عبرة كل ألف دينار: فرس واحد، ويؤخذ عنه ألف درهم ، وكل ذلك من مال الفسلاحين خارجا عن الأمسوال الديوانية ، ورسم أيضا أن يستخرج من جميع البلاد بالديار المصرية عن عبرة كل ألف دينار من ديوان الحيوش: خسهائة درهم ، ومن أجناد الحلقة الذين ما سافروا: نصف متحصل إقطاعهم ، ومن ليس له قدرة على السفرمن ما سافروا: نصف متحصل إقطاعهم ، ومن ليس له قدرة على السفرمن الشيوخ والأطفال عن عبرة كل ألف دينار : خسائة درهم ، وأن يؤخذ من البيوت التي على البحروالخلجان كل بيت : أجرة نصف سنة ، ومن المراكب

 <sup>(</sup>١) ف الأصل «نفق» .

التى فى بحر النيل عن كل مركب تحمل مائة أردب عشرة دراهم ، وما دون (١) ذلك عن كل واحد أجرة شهر ، وقد حصل بذلك ضرر عظيم للناس ج

وفى يوم السبت آخر النهار السابع من جمادى الأخبرة خلع على البجانسى واستقر محتسب القساهرة عوضا عن القاضى بدر الدين العينى بسفارة يلبغا المسذكور ؟

وفى يوم الاثنين التاسع منه خلع على الأمير نوروز الحافظى واستقر أتابك العساكر المنصورة ومستشارا فى المملكة ، وخُلع أيضا على الأمسير يشبك الدوادار خلعة الاستمرار، وحلف جميع الأمراء لها أنهم لا يخرجون عن كلامهما ورأمهما ه

وفيه خُلع على بهاء الدين بن رسلان، واستقر نقيب الجيوش المنصورة عوضا عن أسندمر محكم غيبته :

وفى يوم الحميس الثانى عشر منه بُخلع على القاضى أمين الدين بن القاضى شمس الدين الطرابلسى الحنفى واستقر قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا عن القاضى جمال الدين الملطى الحنفى بحكم وفاته ، وخُلع أيضا على القاضى جمال الدين الأقفاصى قاضى القضاة المسالكية بالديار المصرية عوضا عن القاضى نور الدين بن جلال بحكم وفاته :

وفى يوم الثلاثاء مستهل شهررجب أخلع على شهاب الدين أيضا فى ولاية مصر ، واستقر عوضا عن ناصر الدين بن ليلى :

<sup>(</sup>۱) ندد المقريزى فى السسلوك وابن جمر فى إنباء الغمر بالسالمى لاتخاذه هذه الإجراءات المنالية ، على أن يابا المحاسن فى النجوم الزاهرة ٦/٦ نظر لها من زارية أخرى فراح يدافع عن السالمى بقسوله حرايش يعمل السالمى وقد ندبه السلطان الإخراج حسكر ثان من الديار المصرية لقتال تجور؟ > •

وفى يوم الحميس ثالث رجب تُخلع على القاضى علم الدين يحبى قريب الصاحب شمس الدين كاتب أرفان الشهر بأبو كم ، واستقر فى الوزارة الديار المصرية عوضا عن فخر الدين بن غراب بحكم استعفائه ، واستقر عوضه فى نظر الدولة تاج الدين بن الرملى، وفيه خُلع على الأمر شهاب الدين أحد بن ناصر الدين محمد بن رجب ، واستقر شاد الدواوين على عادته ،

وفى يوم الاثنين ( ٦٦ ب ) الرابع عشر من رجب مُسك الأمير يلبغسا السالمي ، وسُلم للقاضى سعد الدين بن غراب ناظر الخواص الشريفة ، ورسم عليه الأمير أزبك الأشقر ، ومسك معه شهاب الدين أحمد بن قطينة .

وفي يوم الحميس السابع عشر منه خلع على القاضي سعد الدين بن غراب فاظر الحواص وناظر الحيش ، واستقر أستادار العالية ، عوضا عن يلبغا السالمي بحكم مسكه مضافا إلى ما بيده من نظر الحواص ونظر الحيوش، ولم يغير قماشه ، بل استقر على عادته في قماش المتعممين المباشرين :

[ وفى يوم الحمعة السابع والعشرين منه آخر النهار أخلع على الأمبر رزق الله ابن نقولا الذى كان متولى قطيا ، وقبل ذلك كان وزيرا بالديار المصرية وأستادار العالمية ، واستقر فى ولاية القاهرة عوضا عن الأمير تغرى يردى عكم عزله ،

وفى يوم الاثنين الخامس من شعبان منها خرج الأمير تمراز النساصرى أمير مجلس ، والأمير جرباش رأس نوبة ومن يضاف اليهما متجردين إلى الشام ، فنزلوا فى الريدانية ؟

<sup>(</sup>١) فى الأصل ﴿ محبي الدين ﴾ ، انظر ابن قاضى شهبة ، ئاريخ ، ورقة ١٨٠ ب ٠

وفى يوم الأربعاء السابع منه قدم إلى الديار المصرية الأمير شيخ المحمودى فائب طرابلس الذي أُسر عند تمرلنك في وقعة حلب ، فهرب منه بعد مدة ج

وفى يوم الجمعة التاسع منه خرج الأمير أقباى الطرنطاى حاجب الحجاب بالديار المصرية متوجها إلى البلاد الشامية به

وفى يوم [ الجمعة ] السادس عشر منه قدم إلى الديار المصرية الأمسير دقماق الخاصكي نائب حماة ، وكان قد أسره تمر لنك في الوقعة المذكورة ؟

وفى يوم الاثنين التاسع عشر منه خُطع على الأمير تغرى بردى اليشبغاوى فائب الشام خلعة الاستمرار، فخرج فى ذلك اليوم ومعه جميع أمراء الشمام وأجنادها، وأصحاب وظائفها الذين قدموا إلى القاهرة هاربين من تمرلنك، وحق لهمم إذا هربوا، ولقد تقصينا التواريخ وأمعنا النظر فيها فما رأينا مصابا أصاب المسلمين [مثل] ما أصابهم فى هذه السنة ؟

وفى يوم الخميس الثانى والعشرين منه خُلع على الأمير تمربغا المنجكى واستقر فى نيابة صفد على عادته، وخرج إليها فى ذلك اليوم، وكذلك أخلع على الأمير دنكز بغا، واستمر فى نيابة بعلبك على عادته:

وفى يوم السبت الرابع والعشرين منه نودى فى القاهرة أن جميع من فيها يخرجون ويذهبون إلى أوطانهم وبلادهم ولا يبتى منهم أحد إلى ثلاثة أيام ، وكذلك نودى يوم الأحد، فحصل بذلك ضرر عظيم للغرباء، ثم أبطل ذلك ت

<sup>(</sup>١) كان قدومه عن طريق البحر، انظر ابن قاضي شهية : تاريخ ، ورقة ١٨١ ب .

<sup>(</sup>٢) مكانها فراغ في الأصل هـ:

 <sup>(</sup>٣) إكتنى أبن قاضى شبيسة ، ١٨١ ب بأن ذكر جمال الدين بن القطب وأنه خرج متوليا قضاء
 الحنفية بدمشق •

وفى يوم الاثنين السادس والعشرين منه نُجلع على القاضى ثورالدين البحرى ، واستقر فى حسبة مصر على عادته عوضا عن شمس الدين الشاذلى محكم عزله ،

وفى يوم الحميس التاسع والعشرين منه خُعلع على القاضي ناصر الدين محمد الصالحي، واستقر قاضي القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن القاضي صدر الدين المناوى محكم انقطاعه عن العسكر عند تمرلنك ، بل بحكم أسره، ولقد أخبرنى أجل شيوخي وأعظمهم قاضي القضاة بالثغـــر السكندرى كان وما معه وخليفة الحكم العزيز بالديار المصرية أدام الله وجوده « الحــــلال البكرى » الشافعي مزنى وقتـــه، وفريد عصره، وشامة مصره، الذي إن قال حقق ، وإن نطق وفق ، صاحب الأقوال البديعة المحررة ، والألفاظ الوجيزة المعتبرة،'والمصنفات اللائقة الفائقة،منها «شرح المنهاج» المسمى « بزاد المحتاج إلى توجيه المنهاج » و « الفتح العزيزى في شرح مختصر التبريزي "، وغير ذلك ، ولقد انتفعت بالرددي إليه ، وإن كنت حنفيسا ــ من أمورشي ــ ولازمت مجالسه في الدروس وقراءة الحديث الشريف الت كالبخارى والشفاء وانضلعت منه علوما وفوائد ، على ما كان عنسدى من أيام شيخ الإسلام، وحافظ عصره في الأنام أحمد بن حجرالشافعي العسقلاني - تغمده الله برحمته-، وقرأت عليه كتبا منها« الأذكار؛ للإمام الحجة الشيخ

عبى الدين النووى ، وقطعة من « السيرة » لابن سيد الناس ، وغالب ما ألفه وحمعه معروضا على مسامعه الشريفة ، ومرقوما عليه بكتابته بخط يده الكريمة ، وهذا فضل على من الله ومنه ، إذ وفقنى لاسباعى لمثل هذا العالم الصالح الدين الصافى الحاطر ، الذى ما عرف عندى فى مقامه إلاسيدى شيخ الإسلام ابن حجر ، وسيدى شيخ الإسلام عبى الدين الكافيجي ، وهو والشيخ تبى الدين الشمنى ، والشيخ أمين الدين الأقصرائى ، والشيخ قاسم الحنفى أن القاضى صدر الدين المذكور لما خرج مع الأيمة للدخلة على تمر لنك أغلظ عليه فى القول وقال له : « أذت خارجى » وكلمه كلمات عنيفة ، فأخذ فى خاطره وأسره ، ولقدد أحضر بين يدى تمر لنك ، والقاضى الحنبيلى ابن مفلح جالس عنده ، فلما رآه قام إجلالا له ، وأخذه وأجلسه إلى جانبه ،

<sup>(</sup>۱) هو يحيى الدين يحيى بن شرف بن مرى الفقيه الزاهد الواعظ الحافظ أبو زكريا النواوى سـ ويجوز فيها حذف الألف حوله سنة ٢٣١ ثم قدم دمشق شابا فسكن المدرسة الرواحية وأخذ فى التصنيف من حدود سنة ٢٠٠ حتى مات سنة ٢٧٦ أوفى التي تليها على رواية أخرى ، وكان موصوفا بأنه «رأس فى الزهد ، قدوة فى الورع > وكان دفته عنسد القرية المنسوب إليها وهى نوى ، واجع الدارس فى تاريخ المدارس ٢٤/١ سـ ٢٥ ، وشذرات الذهب ه/٤ ٥٣ سـ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبوالفتح بنسيد الناس قدم أبوء من إشبيلية إلى مصر وأسمعه على أعلام عصره فى الفقه والحديث واللغة وأظهر الإبن براعة فى كل ما لقنه ، وبرع فى الخطين المفربي والمصرى ، وله فى السيرة « عيون الأثر » ووصفه أبن جربقوله بأنه « كتاب جيسد » فى بابه كما برع فى النظم، والمجمع ترجمته بالتفصيل فى الدروالكامنة ٤ ٣٧/٤ ،

<sup>(</sup>٣) الأقصرائي ﴿ بالصاد المهملة والسين أيضا ﴾ نسبة لأقصرا إحدى ما ن الروم وهو يحيى بنجمد ابن ابراهيم بن أحمد القاهرى المدار والنشأة الحنني المذهب ولد سنة ٧٩٧ وحفظ القرآن الكريم وتفقه بكثير من الشيوخ في مصر وخارجها ، وكانت له إجازات من كثير من أعلام وقته ، وتولى التدويس والإسماح بيمض المدارس وقصد بالفتاوى على مذهبه ، وكان موته سنة ١٨٨٠ واجع ترجته بالتفصيل في الضوء اللامع بيمض المدارس وقصد بالفتاوى على مذهبه ، وكان موته سنة ١٨٨٠ واجع ترجته بالتفصيل في الضوء اللامع

وعلى رأسه قطعة من خروق ، وعلى جسده أيضا مثـــل ذلك ، وعجزوا ف تمرلنك أن يطلقه ، فامتنع غاية الامتناع :

وكان سبب دخول الأثمة على تمرلنك لمسا هرب الساطان وبلغهم أن أهل حمص وقفوا له وقالوا: « نحن ندخل عليك بخالد بن الوليد، فإنه مدفون (۱) عندنا أن لا تتعرض لنا » فرسم لهم بأن لا يعارضوا ونادى لهم بذلك، فلخلوا عليه كما دخل عليه أهل حمص، فأجابهم: « أهل حمص ما حاربونى، وأهل الشام حاربونى »، فاعتذر وا إليه « بأن المحاربة كافت من السلطان ومن مماليكه، وقد رحسل السلطان وصحبته جميع الأغنياء، ولم يتأخر عنسدنا فى الشام الا الضعاف والعواجز » ؟

وكان عند حضورهم إليه رسم أن تُضرب لهم خيمة مقابلة له، ثم شرع ينظر إليهم، وسلط عليهم من مماليكه الحسان حماعة لابسين الحرير والديباج، فلم يلتفتوا إليهم بالكلية، ثم سلط عليهم أحسن نسائه، فلم يزيدوهم شيئا على الإطراق والسكوت، ثم إنه طلبهم بعد ذلك وبالغ فى طلبهم ليحصل لهم الردع والحوف والوجل فلم يكتر ثوا بذلك، وكلموه فقال لهم: وهاتوا هدية »، فتوجهوا وصحبتهم قاصد منجهته ليحضر بما طلبه، فجمعوا له مالا كثيرا، ثم إن بعض أهل الشام استكثر المسال ولم يرسله، وأرسل منسه النصف، فلما وصل إليه صحبة جماعة من الشام غير الأثمة المذكورين، وحكى له القاصد ما وقع، ودخلوا عليه وهم لابسون السنجاب والصوف وحكى له القاصد ما وقع، ودخلوا عليه وهم لابسون السنجاب والصوف رسم عليهم ومسكهم وقال: وكيف علماؤكم يكذبون على وتقولون إن رسم عليهم ومسكهم وقال: وكيف علماؤكم يكذبون على وتقولون إن

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ تَعْتُرْضِ ﴾ .

ووقع له أمورمع العلماء منها أنه دخل جامع بنى أمية فوجد فيه محاريب أحدها مدهون بالذهب واللازورد ، وبقيتها ساذجة بلا دهان ، فسأل : « لأى شيء حُصِّن هذا بهذا ؟ » فقيل له : « هذا محراب الشافعية » فسأل : من ابن مفلح: « أى الإمامين أفضل: الإمام أبوحنيفة أوالإمام الشافعي؟ » وألح عليه في ذلك فأجابه: « إن هذين مايفرق بينهما إلا من يكون نظيرهما » ؛ وسأل عن حارة بنى أمية فرسم محرقها وهدها ، لأنهم حاربوا عليا – رضى الله عنسه – ؛ وفعل افعالا يجازى عليها فى الآخرة ، وآخر ما جرى للقاضى صدر الدين المناوى أنه استمر فى الأسر إلى أن غرق فى النهر، انتهى ؟ للقاضى صدر الدين المناوى أنه استمر فى الأسر إلى أن غرق فى النهر، انتهى ؟

وقى يوم الثلاثاء الخامس من رمضان قدم الأمير تمراز وأقباى حاجب الحجاب ومن معهما من الأمراء والأجناد ، بعد أن خرجوا ووصلوا إلى الصالحيسة :

وفى يوم الحميس السابع منه نُحلع على الأمير يلبغا الذى كان حاجبا بالديار المصرية فى أيام الظاهر ثم نفاه إلى الشام ، واستقر حاجب الحجاب بطرابلس عوضا عن الأمير قمارى بحكم وفاته :

وفى يوم الثلاثاء الشانى عشر منه خُلِع على الأمسير جنتمر التركمانى الطرنطاى ، واستقر ملك الأمراء بالوجه القبلى ، عوضاً عن الأمسير على [ ابن غلبك ] بن المكللة ، وكان أحد أمراء الطبلخانات بالشام ، فأسر عند تمرلنك فى وقعة حلب ، ثم تخلص وجاء إلى مصر ?

 <sup>(</sup>١) فى الأصل ﴿ أَحِدِهُما مدهون بالدهب واللازورد وبقيتهم ساذجين » ، وقد عدلت العبارة ليستقيم الممنى .

وفى يوم الاثنبن الثامن عشر منسه خُلع على الأمير شيخ المحمودى واستقر نائبا بطر ابلس على عادته ، وكذلك خلع على الأمير دقماق الخاصكى الذى كان نائب حساة ، واستقر نائبا بصفد عوضا عن تمر بغا المنجكى ، وتعين لتمر بغا تقدمة ألف بدمشق ، وفوضت الحجوبية الكبرى بدمشق الأمير جقمق الصفوى الذى كان نائبا بملطية عوضا عن الأمير بشباى ، وعينت أتابكية عساكر الشام للأمير آقبغا الحالى الذى كان نائب حلب :

وفى اليوم المذكور رُسم بتجهيز بعض الأمراء إلى إسكندرية ورشيد ودمياط ، وهم : الأمير جكم ، والأمير آقباى حاجب الحجاب، والأمير بكتمر أمير سلاح ، والأمير سودون الطيار أمير آخور ثانى ، والأمسير صوماى رأس نوبة ، فلم يخرج منهم غير بكتمر أمير سلاح :

وفى يوم السبت الثالث والعشرين منه نُحلع على القاضى ولى الدين بن خلدون المغربي المسا لكي ، واستقر قاضى القضاة المسا لكية بالديار المصرية على عادته عوضا عن القاضى جمال الدين الأقفاضى بحكم عزله ، وكذلك نُحلع على القاضى مجد الدين سالم ، واستقرقاضى القضاة الحنابلة بالديار المصرية ، عوضا عن القاضى موفق الدين بحكم وفاته .

(۱)
وفى يوم العيد مستهل شوال منها أفرج عن يلبغا السالمي، ونزل إلى بيته.
وفى يوم الاثنين الثالث منه أخرجوا إقطاع الأمير سودون الطيار وعينوا
له تقدمة ألف بحلب، وأعطوا إقطاعه للأمير ( ٦٧ أ ) بشباى واستقرحاجبا.
وكذلك خُلع على الأمير تمر الذي كان بريديا في أيام الملك الظاهر، ثم تولى

<sup>(</sup>١) أنظر ابن قاضي شهة ، ورقة ١٨١ ب .

الحجوبية الثانية بحلب ثم هرب من تمرلنك وجاء إلى القاهرة ، واسستقر في وظيفة المهمندارية بالديار المصرية عوضا عن الأمير ألطنبغا المهمندار، وعينوا له إمرة طبلخاناة بحلب عوضا عن المذكور ، والله أعلم ه

### ذكر ما وقع من حوادث فيها حكم وعبز وركوب الأمير جكم

بتاريخ يوم الأحدالثامن من شوال منها كان ابتداؤ إثارة الفتن بين الأمراء والمماليك، وذلك أن جماعة من المماليك الظاهرية الناصرية بمن كانوا ينتمون إلى الأمير نوروز الحافظي والأمير سودون طاز والأمير جحم العوضي ومن تبعهم مثل الأمير سودون الطيار وغيره ، اجتمعوا وهجموا على الأميرين قطلوبغا وآقباى الكركيين الحازندار في الرميلة، وهما نازلان من القلعة، فضربوهما ضربا مبرحا بليغا، وشجوا رأس قطلوبغا الكركي فحمله المليكة إلى بيته ، "وهرب آقباى، وذلك لكونهما متفقين مع الأمير يشبك الدوادار، وكونهم قطعوا خبر سودون الطيار وشوشوا على الأمير جكم الدوادار، وكونهم فصارت الأمراء فرقتين، مع كل فرقة منهم طائفة .

وفى ليلة الاثنين التاسع منه ركب الأمير جكم ومعه الأمير قرقماس الإينالى الرماح أمير عشرة ، والأمير قانباى رأس نوبة الذى كان قد غُيب من قبل أن يدخل السلطان غزة ، ثم قدم القاهرة خفية واختفى عند أحسد أصحابه وجاعة من المماليك السلطانية منهم برسبغا الدوادار وأخوه طرباى الخاصكى ويشبك العثمانى ، ويشبك الساقى وسودون الجلب وغيرهم ،

فتكردسوا وجاءو ووقفوا بعد عشاء الآخر عند سبيل المؤمني ، وكان الأمير يشبك الشعباني قد طلع عند السلطان ، وبعث طلب الأمراء فطلعوا كلهم ، منهم الأمير نوروز الحافظي الذي كان عمدة الأمير جكم وظهره الأعظم ، فلما جاءوا وقفوا قريبا من باب السلسلة ، معتقدين أن الأمير سودون طاز يساعدهم إما بنز وله إليهم أو فتحه لهم باب السلسلة ، فلم يفعل شيئا من ذلك ، وذلك لأن الأمير يشبك الدوادار أرسل إليه على لسان السلطان وقال له : لا إرم على اللدين ركبوا وقفوا تحت باب السلسلة ، فاضطر سودون طاز إلى ذلك لأجل مرسوم السلطان ، فأمر بمن يرمى عليهم بالسهام والمدافع ، فلما رآى ذلك جكم ومن معه ظنوا أن سودون اصطلح معهم عليهم ، فأيسوا من جهته ، وأخد حالهم إلى التلاشي والتفرق ، ثم عزموا على الحروج من القاهرة والذهاب صوب الصعيد، فعادوا ولم يبتى مع الأمير جكم إلا بعض اللهكه وقليل من مماليك السلطان ، منهم : يشبك الساقى ، وقمش الحاصكى ، وسودون وإينال الناصرى ، والأمر ان المذكوران، وذهبوا تحت [جنح] الليل ، وأخذوا صوب إطفيح .

فلما أصبح صباح الاثنين شاع فى القاهرة رواح المذكورين ، ففرح بذلك ناس، واغتم آخرون، وكان مماليك السلطان ومماليك الأمراء كلهم

<sup>(</sup>۱) اختلف فى كتابة اسم هذا المسجد وفى تحديده ، فعمله بعضهم ، صلاة والبعض سبيلا ، ومهم من سماه حجامع المؤمنين » ، ومهما يكن من اختلاف الأمر فإنه يقع بأول شارع السيدة عائشة بالقاهرة كا ذكر ذلك المرحوم محمد رمزى فى تعليقاته على النجوم الزاهرة ٢ ٢ / ٣٢٨ حاشية رقم ٢ وقال ح و بمعاينة المهارة تبين فى أنها تقع على بسار الداخل بأول شارع السيدة عائشة من جهة ميدان صلاح الدين ولم يبق منها الآن إلا المصلى وهى عبارة عن مصجد بحسراب مينى بالحجر النحيت ويشمل على رواقين بثلاث بوا تك و يعرف الآن بجامع الفورى » انظر نفس المرجع ١ ١ / ، ٥ حاشية رقم ١ وكذلك المراجع الواردة هناك ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ الدُّهَابِ مِلْ صُوبِ الصَّمَيَّةِ ﴾ •

لابسين إلى قريب الظهر ، ثم رسم لهم بقلع اللبوس فقلعسوا ، ثم إن الأمير يشبك رسم أن يكتب كتاب الأمان عن لسان السلطان إلى الجاعة الذاهبين ، وعينوا أيضا أن يكون الأمير جكم فائب صفد والأمعر قنبائ فائب حساة ، والأمير قرقماس فائب ملطية ، وسودون الحاب فائب طرسوس ، وعينوا إقطاع الأمير جكم للأمير دقماق الذي هو في نيابة حماة :

وفى يوم الثلاثاء العاشر منه شاع فى المدينة أن الأمير جركس المصارع (١)

ترك إمرته ، ولبس لبسالفقراء ونزل فى الزاوية ، وقد قيل إن ذلك حيلة منهم على أن يجمعوا الأمراء الكبار ليلة الأربعاء عند السلطان بسبب ذلك ، ثم يمسكون من كان بينه وبين جكم مودة وصحبة ، فبعثوا وراءهم وطلبوهم للمشورة ، فطلعوا واجتمعوا، فلما تحصلوا فى القصر غلقوا أبوابه ومنعوهم من النزول فى ذلك اليوم ، والله أعلم ه

## ذكر نزول الأمير سودون طاز من الاصطبل وتوجهه وراء الأمير جكم ، موافقة له فيما أشار به وعزم

بتاريخ يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال نهض الأمير سودون طاز بعد العشاء الأخيرة، فلبس وألبس مماليكه، وجمع كل شيء في الإصطبل السلطاني من الخيول والبغال والسلاح وغير ذلك ونزل إلى سوق الخيال فوقعت ضجة فوقيف هنيهة، واجتمع عنده خماعة كثيرة من المماليك، فوقعت ضجة عظيمة في سوق الخيل، ودقت الكوسات، ومخبطت القاهرة، ثم توجهوا

<sup>(</sup>١) لم رّد في رّ جمته الواردة بالضوء اللامع ٣/ ٢٧٣ ما يفيد أنه لبس بالفقيرى : سيلة أو صدقا ، راجع (١) لم رّد في رّ جمته الواردة بالضوء اللامع ٣ ٨٨ / ٨ والنجوم الزاهرة ٢ ٨٨ / ٣

إلى صوب بركة الحبش ، وفى ذلك الوقت جهز نجابا إلى الأمرجكم يعلمه عا جرى ، ونزل هو عند بركة الحبش ، فضربت له خيمة هناك فوصل النجاب إلى الأمير جكم وأعلمه بصورة الحال، ووجده قد عاد بمن معسه طالبين القاهرة، فلما أصبح يوم الأربعاء الحادى عشرمنه وصلوا إلى مخيم الأمر سودون طاز ، فقاموا وتعانقوا، وصاروا حزبا واحدا :

ثم إن الأمر يشبك [ الشعباني الدوادار ] أخذ السلطان والأمراء معه، ونزل بهم إلى باب السلسلة وقعدوا في المقعد ، فقامت طائفة من المماليك فصاحوا على يشبك وقالوا: «نحن كلناطائعون للسلطان، ولا أحد من الأمراء ولا من المماليك عاصى ، وإنما وقعت الفئنة من أجلك ، فإن قدرت على الملاقاة مع غرمائك فانهض وانزل ولاقيهم، وإلا اجتمعنا كلنا ورحنا إليهم » ، فلما سمع منهم ذلك أخذه الحوف والحزع والقلق ، وأطلق الأمراء الذين عوقهم ، ثم اجتمع رأيهم على أن يبعثوا سودون المسارداني رأس نوبة كبيرا والمعلم ناصر الدين الرماح إلى سودون طاز لأجل الصلح، فذهبا إليه وأخبراه عما اتعقوا عليه فلم يجب إلى ذلك ، وأظهر سيف المهالك ، ثم بعثوا الأمسير فرروز الحافظي ، والقاضي ناصر الدين الصاحى، فلما جاء إليهم قاموا إليه وتعانقوا وتصافحوا ، وكان عندهم هناك زهاء عشرة آلاف نعس رجالا وتعانقوا وتصافحوا ، وكان عندهم هناك زهاء عشرة آلاف نعس رجالا الأمير نوروز عندهم ، وأطلقوا القاضي الشافعي وحده ، فلما جاء القاضي الشافعي وأخبره بذلك أيسوا من الصلح وتحققوا القتال ، فعند ذلك قالت المماليك السلطانية ليشبك : « قم افزل ولاقي غرماءك ، فالذي مركب البحر المماليك السلطانية ليشبك : « قم افزل ولاقي غرماءك ، فالذي مركب البحر

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ وَانْطَالَتُ ﴾ •

ما يخاف من الموج » فقام ونزل إلى بيته ثم طلع إلى السلطان ، واستمر يطلع وينزل ويتقدم ويتأخر ، ولما أراد الطلوع إلى السلطان رابع مرة منعــه المماليك، وردوا في وجهه باب السلسلة، فاضطر إلى أن وقف في سوق الخيل بم

#### ذكر اصطفاف الفريقين وتلاقيهم وانهزام الأميريشبك

لما وقف الأمر يشبك ومعمه الأمر جركس المصارع والأمر أقباى والأمىر قطلوبغا الكركيان ومماليكهم ومن يلوذ مهم ، اصطفوا من الأشرفية إلى بيت شميخو ، ووقف الأمسر سودون طاز والأمر جكم والأمسر نوروز ومماليكهم ومن يلوذ بهم من عنــــــــ سبيل المؤمني إلى سويقة المنعم ، ووقفت ممــاليك السلطان من عند باب السلسلة إلى سبيل المؤمني أمام سور الإصطبل ولم مختلطوا بالفريقين ، فلما كان بين الصلاتين من يوم الأربعـــاء المذكور تراص الفريقان وتصاففت الفئتان، وكل منهم أضرموا أسنتهم ، وأطلقوا أعنتهم ، فدكسوا بعد أن تكر دسوا ( ٦٧ ب ) ، وصاحوا صيحة تشبه صيحة الصور، حين يبعث الناس إلى يوم النشور، فحملت الطـازية والحكمية حملة شجعان الإنس، وخرجوا كخروج السهم من القوس، فنزلوا عليهم كنزول الباز على صيده، ونهضوا كانتهاض الأسيرمن قيده، فسلا ثبتت اليشبكية فلكة مغزل إلا وقد ولوا مدبرين، وحطم بعضهم على البعض هاربين ، فركب الطازية والحكمية أقفيتهم، وأخذوا أزياقهم وأقبيتهم، إلى أن وصلوا إلى سويقة العزى، وفرقوهم وتفرقوا شغر بغر ، ودخلت العوام بيت الأمير يشبك وقطلوبغا [ الكركي ] فنهبواكل شيء فيهما ، وانحلت الحرب في أقرب ساعة ،

فأما الأمير يشبك فإنه لمسا دخل بيته حين ولى محرج من باب السر، ومعه جماعة يسيرة وأخذوا طريق الهلالية ، وأما جركس وقطلوبغا فقسمه اختفيا ، وأما أقباى الحاز ندار فإنه طلع عند السلطان وبات تلك الليلة عنده ، فلما أصبح يوم الحميس الثانى عشر منه نزل إلى بيته ، ثم إن سودون طاز والأمير جكم والأمير نوروز طلعوا عند السلطان وقبلوا يده ، وخلع السلطان على سودون طاز ، ونزل فى باب السلسلة على عادته ، واستمر فى وظيفته ، وطلع الأمير نوروز مع السلطان إلى القصر ، ونزل الأمير جكم إلى بيته ، وتفرقت الناس وزال الشك :

# ذكر مسك الأمراء الهاربين وتسييرهم إلى إلى إسكندرية واعتقالهم فيها

بتاريخ يوم الحميس الثانى عشر من شوال منها ركب الأمير جكم ومعه مماليك كثيرة وجاءوا إلى بيت الأمير آقباى الحازندار بالشارع الأعظم ، وهجموا عليه ، فمسكوه فى بيته لمسا سمعوا أنه اهتم بالركوب قبل الهروب ، وطلعوا به عند سودون طاز ، وكذلك مسكوا قطلوبغا الكركى عند بيتسه عند جامع قوصون ، وطلعوا به عند سودون طاز أيضا ، وكان الذى مسكه الأمير تمربغا المشطوب : وفى يوم الحمعة الثالث عشر منسه مسكوا جركس المصارع وطلعوا به عند سودون طاز أيضا ،

وفى ليلة السبت رابع عشره سفّروا هؤلاء المذكورين وهم: قطلوبغا (١) وآقباى وجركس إلى إسكندرية للاعتقال بهاصحبة الأميرنكباى الأزدمرى أحد الطبلخاناة ب

<sup>(</sup>۱) ترقى نكباى فى الخسدم السلطانية حتى شغل الحجو بية الكبرى بدمشق وثيابة حماة وطرسوس ، انظرعته الضوء اللامع ٨٦٧/١٠ ٠

وفى ليلة الاثنين السادس عشر منه وُجد الأميريشبك فى القرافة فى تربة الست سمرا ، وقدم عليه شخص من الفقهاء وأخبر بذلك ، فعند ذلك توجه الأمير جكم صحبة مماليكه وبعض إخوته بعد عشاء الأخيرة وأحاطوا بالتربة فخاف الأمير يشبك وأراد أن ينزل من زرب السطح إلى زرب آخسر، فوقع على قفاه فُجرح فى رأسه وجبهته وساعده ، فمسكوه وأركبوه فرسا ، وأتوا به إلى بيت نوروز الحافظي، فأقام عنده تلك الليلة ونهار الاثنين ، فطلب مباشريه وكتب ماله وما عليه ، ثم سُفر إلى ثغر الإسكندرية للاعتقال بعد النصف الآخر من ليلة الثلاثاء السابع عشر منه صحبة جماعة من الحاصكية .

وفى اليوم المذكور خُلع على الأمير دقماق، واستقرنائبا بصفدكماكان أولا، والله تعالى أعلم بالصواب.

## ذكرمن أنعم عليه بالوظائف والإقطاعات

بتاريخ يوم الخميس التاسع عشر من شوال خُلع على الأمير جكم العوضى واستقر دو ادار اكبيرا للملك الناصر فرج بن السلطان الملك الظاهر برقوق ، عوضا عن الأمير يشبك الشعباني محكم مسكه واعتقاله بسكندرية ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) قال أبو المحاسن عن المكان الذي كان مختفيا فهه إنه ﴿ تربة بالقرافة ﴾ ، وقد تارن المرحوم عمد رمزى ذلك فى النجوم الزاهرة ( الطبعة المصرية ) ۲۷۲/۲۷ حاشية رقم ۱ بمسا جاء فى ابن إياس الرفة » و مثل على النجوم الزاهرة ( الطبعة عرد سمرا إلى اتجاء باب جامع قوصون خادج باب القرافة » ومئل على ذلك بأن نص ابن إياس هسذا كان سببا فى التعريف بأثر من أهم آثار القرافة الصغرى تحت القلمة وهو مسجل سمن الآثار العربية تحت رقمى ۲۸۸ ، ۲۸۸ باسم التربة السلطانية ؛ هذا و يلاحظ أن نص الصبر فى أقدم فى كتابته من نص ابن إياس لذلك ثرجح أن يكون ابن إياس قد أخذ هذا عن الصيرف ،

أخلع على الأمير سودون من زاده رأس نوبة، واستقر خازندارا عوضا عن الأمير آقباى بحكم مسكه، وكذلك أخلع على الأمير أرغون أحد الطبلخاناه. واستقر شاد الشراب خاناه، عوضا عن قطلوبغا الكركى محكم مسكه:

وفى اليوم المذكور خرج المحمل الشريف متوجها إلى الحجاز صحبة الأمير قطلوبغا أستادار أيتمش r

وفى يوم الحمعة العشرين من شوال عَقد الملك الناصر على بنت الأمسير (۱) بلاط السعدى، وحضر العقد القضاة الشلاثة وهم: القاضى ناصر الدين ابن الصالحى الشافعى، والقاضى أمين الدين بن الطرابلسى الحنفى، والقاضى عجد الدين سالم الحنبلى وخلع عليهم، ولم يحضر القاضى ولى الدين بن خلدون المسالكى المغربى ؟

وفى يوم السبب الحادى والعشرين منه رُسم بتجهيز خلعة الأمير أرسطاى نائب إسكندرية باستقراره على عادته ، وذلك لأنه كان قد عزل قبـــل الوقعة كما ذكرناه .

وبالتاريخ المذكور رسم بكتابة توقيع باستقرارقاضي القضاة شمس الدين (٢) الإخنائي في القضاء بدمشق ، عوضا عن القاضي علاء الدين بن أبي البقـــاء

<sup>(</sup>۱) كان بلاط السعدى هذا طبلخاناه في أيام الظاهر برقوق ومات سسنة ٨٠٨ بطالا ، انظرعته النجوم الزاهرة ٢٧٨/٦ ، والضوء الملامع ٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) الوارد فى قضاة دمشة لابن طولون ، ص ه ٢ ٢ أنه كان قد عزل عن قضاء دمشق فى سنة ١٠٨ ثم أعيد فى ذى القعدة من سنة ١٨٠ وليس فى الحادى والعشرين من شهر شدوال كما هو وارد فى الماتن أعلاه ، على أن الضوء اللامع ٩ / ٩ ٤ ٣ خلا من تحديد التاريخ ولكته أشار إلى ماجاء فى إنباء الفمر من أن ابن حجر لقيه بدمشق و إن كتا لانعرف فى أى شهر كان ذلك ؟ هذا وقد شغل الإخنائى منصب من أن ابن حجر لقيه بدمشق و إن كتا لانعرف فى أى شهر كان ذلك ؟ هذا وقد شغل الإخنائى منصب من أن ابن حجر لقيه بدمشق و إن كتا لانعرف فى أى شهر كان ذلك ؟ هذا وقد شغل الإخنائى منصب المعروفة بالإخنائية أشار إلى أنها و بما كانت هى خر الإخنائية التى أنشأها قاضى القضاة بدمشق شمس الدين القرآن الرشائية أشار إلى أنها و بما كانت هى خر الإخنائية التى أنشأها قاضى القضاة بدمشق شمس الدين عمد بن القاضى تاج الدين محمد الإخنائية الشافعى ودفن فيها فى شهر وجب سنة مشر وثمانمائة » •

يحكم عزله بسفارة تغرى بردى نائب الشام ، وكذلك استقر فى قضاء القضاة الشافعية بطر ابلس القاضى جمال الدين يوسف الشافعي ، عوضا عن القاضى شرف الدين مسعود بحكم عسزله ، وكذلك اسستقر القاضى ناصر الدين ابن القاضى كمال الدين المعرى فى قضاء القضاة الشافعية بحلب ، عوضا عن القاضى شرف الدين بحكم وفاته ؟

وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين منه خُلع على الأمير دمر داش الإلحاى ، واستقر حاجبا ثانيا بدمشق ?

وفي يوم الحميس الحامس والعشرين منه خرجت مثالات شريفة بتقادم ألوف لثلاثة نفر وهم: سودون الطيار أمير آخور ثانى ، فخرج له مثال شريف بتقدمة ألف على إقطاع الأمير جكم بحكم استقراره على إقطاع يشبك الشعبانى ، والأمير تمر بغا المشطوب خرج له مثال شريف بتقدمة ألف على إقطاع قطلو بغا الكركى ، والأمير قنباى خرج له مثال بتقدمة ألف على إقطاع آ قباى الكركى ، والأمير سودون من زاده على إمرة خسين فارسا ، واستقر الأمسير واستقر الأمراء العشرات على إقطاع طبلخاناة التى كانت باسم قرقماس الإينالى أحد الأمراء العشرات على إقطاع طبلخاناة التى كانت باسم تمر بغا المشطوب ، وأنعم على الأمير يشبك بن أزدمر بإمرة عشرة ،

وفى هذا اليوم خُلع على الأميريونس الحافظى الذى كان حاجب الحجاب بحلب، واستقرفى نيابة حماة، وخلع على الأمير ناصر الدين ابن الطبلاوى، واستقر والى القاهرة على عادته من غير حجوبية ، عوضا عن تاج الدين رزق الله بن نقولا ، وخُلع على الأمير تمر البريدى ، واستقر حاجبا ثانيا على عادته ، وكذلك استقر الأمير ناصر الدين محمد بن شهرى نائب

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ﴿ الشهرى » .

البيرة المعروف بصر وسيدى حاجب الحجاب محلب محكم شغور الحمجوبية عن يونس الحافظي :

وفى يوم الاثنين سلخ شوال خلع على الأمير جكم الدوادار ، واستقر في نظر الأحياس ، وكذلك خلع على الأمير ... ... ، ، واستقر كاشفا بالبحرة ،

وفيه أيضا برز المرسوم الشريف بمسك يلبغا السالمي، فدخل عليه الأمير شهاب الدين أحمد مشد الدواوين ، فمسكه وأتى به إلى بيته فعاقبه وعصره، وكذلك مسك فى هذا اليوم تاج الدين رزق الله بن نقولا (٦٨ أ) متولى القاهرة المعسزول ،

وفى يوم السبت الحامس من ذى القعدة منها نُحلع على القاضى بدر الدين حسن الشرفى الشهير بابن المرضعة ، واستقر على عادته ناظر الأحباس بالديار المصرية ، عوضا عن ناصر الدين بن السفاح الحلبي بحكم عزله ؟

وفى ليلة الحمعة العاشر منها زفت إلى السلطان الملك الناصر بنت بلاط السعدى ، وفرق السلطان فى تلك الليلة مائة خلعة ، وستين شــــقة ، وثلاثة آلاف دينار ،

وفى يوم الثلاثاء الرابع عشر منها أُفرج عن يلبغا السالمي :

وفى يوم الحميس السادس عشر منها قلم الأمير سودون الظريف الذى كان أتابكا محلب وأسيرا عند تمرلنك فى وقعة حلب ، وذهب معه إلى أن عدى إلى ماردين ، فهرب والتجأ لصاحب ماردين الملك الظاهر مجد الدين عيسى الأرتبى ، فأرسله إلى السلطان الملك الناصر صحبة قاصده .

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصل بقدر كلمتين ه

وفى يوم الاثنين الحادى والعشرين منها اجتمعت الأمراء وغالب مماليك السلطان عند الأمير نوروز الحافظى بسبب ما وقع بينهم بسبب الفتنة حتى انقطع غالب الأمراء عن الحدمة وحلّفو المهاليك الذين الهموا بالفتنة على أنهم لا يخوذون أحدا ولا يثيرون الفتنة ولا يتفقون على الضلالة ؟

وفى يوم السبت السادس والعشرين منها عَوق المماليك القاضى سعد الدين ابن غراب فى القلعة ، وشوشوا عليه ،

وفى يوم السبت الرابع من ذى الحبجة عدّى القاضى سعد الدين بن غراب إلى ذاك البر من النيل بسبب رؤية الأغنام للأضحية ، ثم غُيب من هناك ومعه أخوه الوزير فخر الدين ، ثم ظهر أنه وصل إلى البحيرة وأقام مها .

(۱) تشير النجوم الزاهرة ٢/ ٩ ٩ إلى أن مشايخ تروجسة بعثوا إلى السلطان فرج بكتاب وصله يوم و ذى الحجة يتضمن «قدوم سعد الدين بن غراب طيم ومعه مثال سلطانى باستخراج الأموال» والظاهر من كلام أبى المحاسن هذا وما يليه أن ابن غراب كان يدبر خطة لإخراج يشبك الشعبانى ومن معه من سجن الاسكندرية مستمينا فى ذلك بعرب تروجة ، فلما وقف السلطان على ذلك كتب مثالا سلطانيا بالقبض على ابن غراب ، أما تروجة فن البلاد المصرية القديمة أشار القاموس الجغرافى ، قسم أول ص ، ١٩ إلى أنها أن اندثرت وأن مكانها اليوم كوم تروجة بناحية زاوية صقر بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة ، وقال عنها ياقوت فى المعجم إنها قرية من كور البحيرة وقبل اسمها ترتجة .

أما العرب الذين كانو ينزلونها فهم حرب لبيد الذين كانت مساكمم ببلاد برقة ، انظر الفلقشندى نهاية الأرب في معرفة أنساب المسرب ، ص ، ١ ، ، على أن المؤلف ذاته أشار في كتابه قلائد الجان في التمريف بقبائل حرب الزمان ص ، ٧ ، أن حرب لبيد بن مسلم -- وهم من العرب المستعربة أن السلطان الملك المؤيد شيخ أنزلم في سنة ٨ ١ ٨ -- أي بعد التاريخ الذي يشير إليه المؤلف في المتن بخس عشرة سنة في الناحية التي يسكنها حرب البحرة من زنارة وغيرها ، وكان ذلك في المنطقة المندة فيا بين الإسكندرية والعقبة الكبيرة ببرقة .

وفى يوم الاثنين السادس منه خلع على الأمير ناصر الدين بن سسنقر أستادار الذخيرة ، واستقر أستادار العالية ، عوضاً عن سعد الدين بن غراب محكم غيبته .

وفى يوم الثلاثاء السابع منها نُحلع على الصاحب علم الدين يحيى ، واستقر ناظر الخاص مضافا إلى ما بيده من الوزارة ، وكذلك خُلع على القساضى تاج الدين بن بثت الملكى ، واستقر ناظر الحيوش عوضا عن سعد الدين .

وفى يوم الاثنين الثالث عشر منها نُحلع على بهاء الدين رسلان نقيب الحيش ، واستقر حاجبا ، مضافا لمسا بيده من نقابة الحيش ، وكذلك خلع على الأمر قرا تمر واستقر نائبا بالرحبة :

وفى يوم الحميس الحامس عشر منها خلع على ناصر الدين بن الطبلاوى متولى القاهرة والى القرافة مضافا إلى ما بيده:

وفى هذا اليوم حضرت رسل من عند ابن يزيد بن مراد بن عبّان صاحب الروم ، وهم جماعة كثيرة وكبير هم شخص يقال له أمير أحمه ، وكان من الأمراء الأكابر عند ابن يزيد ، فتلقته الحمجاب والمهمندارية وأنزلوه في بيت أمر قشتمر المنصوري بباب البرقية .

<sup>(</sup>۱) ربماكان ابن قاضى شهبة فى تاريخه الأعلام ، ورقة ۱۸۳ ب ، أرضج من الصيرفى هنا ، إذ يقول إنه فى العشر الأول من ذى الحجة اختنى الأستادار ابن خراب وأخوه فخر الدين وجمال الدين ابن قطينة فلم يدر أحد أين ذهبوا وكان الهاليك قد قاموا عليه (أى على ابن غراب) وطلبوا منه مالا، فاستقر الأمير ناصر الدين سنقر فى الأستادارية ورسم له بهاقطاع سسعد الدين بن غراب ، وأضيف نفر الخاص إلى الصاحب علم الدين أبوكم الوزير، واستقر سعد الدين أبو الفرج سبط الصاحب تاج الدين الملكى فى نظر الجيش عوضا عن ابن غراب ،

وفى يوم الأحد التاسع عشر منها خُلع على ناصرالدين محمد صهر الأمير بهاء الدين رسلان الحاجب، واستفر نقيب الحيوش المنصورة، عوضا عن بهاء الدين المذكور محكم انتقاله إلى الحجوبية:

وفى يوم الاثنين العشرين منها حضر القاضى ســـعد الدين بن غراب (۱) . بالأمان ، وأنزل عند الأمىر سودون طاز ج

وفى يوم الحميس النالث والعشرين منها نُحلع على القاضى سسعد الدين ابن غراب، واستقر فى جميع وظائفه التى كانت بيده، وهى : نظر الجيش ونظر الحاص وأستادار الأستادارية .

وفيها حج بالناس - أعنى بالركب المصرى - الأمهر قطلوبك أستادار أيتمش ، وكان أمير الركب الأول حمق رأس نوبة . ولم يحج أحد من طريق الشام ولا من العراق بسبب تخريب تمرلنك بلادهما .

وكانت هذه السنة شديدة على الحجاج ، فمات خلق كثير من المغاربة وغيرهم ، بعضهم من العطش ، وبعضهم من القتال مع العرب :

#### ذكر مرب توفى فيها من الأعيان

٣٣٨ الشيخ يوسف بن الشييخ الإمام القاضي شرف الدين موسي ابن بدر الدين محمد الحرتبرتي ثم الحلبي الشهير بجهال الدين الملطي ، كان عالما فاضلا محققا ، وكانت له يد طولي في الفقه وأصول الفقه ، وكان

<sup>(</sup>۱) يرجع الفضل فى حصول ابن غراب على هــذا الأمان إلى كتب شــيوخ تروجة ، راجع ذلك بالتفصيل منذ يوم ۲۰ ذى الحجة حتى ۲۳ منه فى النجوم الزاهرة ۲/۲ رانظراً يضا ماسبق ، ص ١١٧ ، وحاشية رقم ١ بها .

<sup>(</sup>٢) انظر العلياخ ؛ إعلام النيلاء ٥/٣٣٠

مستحضرا للفروع غاية الاستحضار، متصديا للإفتاء في المعضلات طسول أيامه ، كان قد قدم من بلاده إلى مصر وأقام فيها مدة يشتغل بالعلوم الشرعية، فأخذ عن قوام الدين الأتوارى الفارابي شارح الهداية، وعن أرشد الدين السرائي وأنظارهما، وأخذ النحو عن حمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن أحمد بن هشام النحوى الحنبلي ، وعن الشيخ ساء الدين أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن بن عقيل المصرى الشافعي ، أدرك الشيخ الإمام العلامة أبا على حسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادى المسالكي ، وكتب شرحه على « التسهيل » مخطه وصحّحه كما ينبغي ، ثم انتقل منها إلى مدينة حلب ، وأقبل أهلها عليه إقبالاعظها، وتصدى فيها لإشغال الناس والتدريسوالإفتاء حتى صارهو المشار إليه في البلاد الحلبية ، وعظم قدره عند ملوكها، وتولى حملة من المدارس، ورزق مالا جزيلا، ولم يزل على ذلك إلى أن طلبه السلطان الملك الظاهر أبوسعيد برقوق إلى الديار المصرية لأجل قضاء القضاة الحنفية فقدم مصر في سنة [ ثمانمائة ] ونزل عند كاتب السر الشريف القداخي شمس الدين السرامي وأقام عنده مدة يسبرة، ثم خُلع عليه [ بقضاء الحنمية ]، واستمرقاضي القضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا عن القاضي شمس الدين الطرابلسي محكم وفاته ، ثم تولى مشيخة مدرسة صرغتمش، وخُلع عليسه في سنة [ إحدى وثمانمائة ] عوضًا عن القاضي بدر الدين الكلستاني السرائي كاتب السرالشريف ، ولم يزل في حكيم وإفتاء وتدريس إلى أن أدركته المنية

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ﴿ اترارى ﴾ والصحيح ما أثبتام بالمتن وهى منسوبة إلى ﴿ اتوار ﴾ المدينة الواقمة على ضفة نهر سيحون الشرقية وكانت تعرف قديما بباراب أو ماراب وهي التي مات بها تيمــورلنك ، انظر بلدان الخلافة الشرقية ٢٨ ه راجع أيضا ، Cf. Popper (in) Al Nujum-Al Zahira) (Index) Vol. VI, p. 152, note 1.

فى هذه السنة يوم الأحد الثامن عشر من ربيع الآخرة بالقاهرة، ودُفن خارج باب النصر، وعُمره قد ناهز ثمانين سنة، وكان رجلا عالما ظريفا لطيفا خفيفا جميل الصورة ، حسن اللحية ، وقامته إلى القصر أقرب ، وجمّع من الأموال شيئا كثيرا ، وأكثرها انتُهب بحلب فى وقعة تمر لنك ، وكان عنده بعض شح وطمع ، وبعض تغفل ، رحمه الله .

وهو أحد مشايخ القاضى بدر الدين محمود العينى ، وهو من جملة من أجازه بالإفتاء والتدريس، وكتب له عبارة عظيمة نقلتُها من تاريخ البدر العينى ما صورته : « الحمد لله المعطى المنان ، والصلاة ( ٢٨ ب ) والسلام على رسوله الذى أوتى سبعا من المثانى والقرآن، وعلى آ له وصحبه صفوة صفاء أهل الإيمان ، وعلى متبعيه وعيى شرائعه فى كل زمان ، وبعد يقول العبد الفقير إلى فضل ربه الأحد ، يوسف بن محمد ، لما نسخ لى أقبدى الولد ، الأعز الأنجب الأكمل الأفضل الأبجد، افتخار الفقهاء وفخر المدرسين زين العلماء بدر الإسلام والمسلمين ، محمود بن المرحوم الشيخ العالم القاضى شهاب الدين أحمد الحننى، عامله الله ووالده باللطف الحنى، فى العلوم الشرعية ، والصناعة الأدبية ، حتى كان بين أقرانه كالبدر بين النجوم ، وامتاز عن قريحته فى أساليب العلوم والفضائل ، وتوشيح بأكرم الأخلاق والوسائل، قريحته فى أساليب العلوم والفضائل ، وتوشيح بأكرم الأخلاق والوسائل ، مداحض الأهواء ، فن رجع إليه فيا أشكل عليه من الأحكام ، أو استعجم عليه من الحلال والحرام ، رجع إليه فيا أشكل عليه من الأحكام ، أو استعجم عليه من الحلال والحرام ، رجع إليه فيا أشكل عليه من الأحكام ، أو استعجم عليه من الحلال والحرام ، رجع إليه فيا أشكل عليه من الأحكام ، أو استعجم عليه من الحلال والحرام ، رجع إليه فيا أشكل عليه من الأحكام ، أو استعجم عليه من الحلال والحرام ، رجع إليه فيا أشكل عليه من الأحكام ، أو استعجم عليه من الحلال والحرام ، رجع إلى هاه يرشده إلى الصواب ، ويحجزه عن

<sup>(</sup>١) خلت نسخة عقد الجمانِ من هذه الإجازة •

الموقوع في مظان الارتياب، والمأمول منه أن لا يتخطى أقوال السلف، وأن يجعل التقوى في سلوكه زادا، والنظر في فتاوى السلف عادا، وأن لا ينسى المطلق المجيز في دعائه في مصان إجابته، جعله الله إماما تسعد به المنابر والمدارس، وتفتخر به المناصب والمجالس، وتمتد إليه أعناق الآمال، ويشد من كل أوب إليه الرحال. وأما كتاب والمستجمع في شرح المجمع فقد وقع موقع القبول لما رآه مرتبا بأدلة المنفول والمعقول، جامعا للهروع والأصول، وهو كتاب، كافي للمهتدى، شاف للمنتهى، مفيد لمن له همة علية لاستحضار الأدلة، سهل لحفظه كون حجمه في غاية القلة، نفع الله تعالى به كل ناظر ينظر فيه بعين الانتصاف، ويترك جانب الاعتساف، وصان جامعه عن عين الكمال، ويقوى همته ويزيد اجتهاده على الاشتغال والأشغال، وكونه محسودا دلالة كونه مسعودا، قال الشاعر:

[قد] يحسدوني وشرَّ الناس منزلة من عاش في الناس يوما غير محسود فعليه أن يدفعهم بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى في كتابه بقوله: (ادفع بالتي هي أحسن فإذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَهُ وَلِي حميم وما يُلقّاها إلا الذين صبر وا وما يلقّاها إلا فروحظ عظيم ). وليكن النظر في وصية الإمام الأعظم أي حنيفة – رضى الله عنه – وأرضاه، ليوسف بن خالد الشمبتي حين خروجه إلى البصرة في معاشرة أهلها بما نصحه ووعظه، وملاك ذلك حسن المعاشرة مع الإخوان، والمداراة والاجتماع معهم، وتوقير أهل العلم، وتعناسيم الشيوخ، وملاطفة الأحداث، والتغافل عن زلات القوم، والصحبة مسع الأخيار، وعبانبة الأشرار، وكمان الأسرار، وسعة الصدور، وحسن الحلق

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ۲۶۱۶۱ – ۳۰ .

مع العامة، وقلة الكلام والمجادلة مع الخاصة، وبجازاة السيئة بالحسنة، وإفشاء السلام ولو على اللئام، وبجانبة الغدر، واستعال الصدق في الأفعال والأقوال، والاعتصام بالتقوى في كل حال، فإذا وُفق لمسا ذكرناه يصبر له الأجانب أقارب، والأعداء أصدقاء، وأصبح وعظا للناس بقوله وفعله، فانتفسع الناس بعمله وسيرته، وأصبح محبوبا مشكورا، وأمسى محمودا مذكورا، والوصية كثيرة وهو بها من العارفين، ولكنها هي ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، جعلى الله تعسالي وإياه من الفسائزين المطمئنين، «الذين المؤمنين، «الذين أرحم الراحمين، وصلى [ الله ] على سيدنا محمد وآ له وصحبه أجمعين، وسلم أرحم الراحمين، وصلى [ الله ] على سيدنا محمد وآ له وصحبه أجمعين، وسلم تسليا كثيرا. حرره في حادي عشر صفر، خيم بالحير والظفر، سنة ست تسليا كثيرا. حرره في حادي عشر صفر، خيم بالحير والظفر، سنة ست

۳۳۹ – الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل بن يحيى ، العبطيني مولدا ، الحلي محتدا ، المصرى دارا ، الملقب ناصر الدين أغا ، كان رجلا فاضلا ، مشتغلا بالعلوم الكثيرة ، مجتهدا في تحصيلها ، حصل كتبا كثيرة ، وتردد إلى مشايخ كثير بن وحضر دروسهم ، وكتب ودرس وأفنى عمره ، وكان يحسن إلى الطلبة كثيرا ، وكان في نفسه رجلا جيدا متواضعا ، وكان يلبس لبس الأجناد ، وكانت له حرمة وافرة في أيام الأمير منكلي بغا الشمسي في الدولة الأشرفية ، وكانت له حرمة وافرة في أيام الأمير منكلي بغا الشمسي في الدولة الأشرفية ، وتولى النظر على المارستان المنصوري وغيره ، ولم يزل دأبه في الاشتخال وتولى النظر على المارستان المنصوري وغيره ، ولم يزل دأبه في الاشتخال العلوم الشريفة إلى أن سافر في صحبة السلطان الملك الناصر فرج بن السلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق إلى الشام لأجل محاربة تمر لنك في سنة ثلاث الملك الظاهر أبي سعيد برقوق إلى الشام لأجل محاربة تمر لنك في سنة ثلاث

بسبب ضعفه وانقطاعه عن السفر ، ولمسا وقعّت الكسرة على المسلمين فُقد فيمن ُقدمع المسلمين ، ولم يدرحاله كيف كانت ، والله أعلم :

٣٤٠ – وقيل: مات في هذه السنة قاضي القضاة بدر الدين محمسه ابن [ أبي البقاء محمد بن عبد البر الخزرجي السبكي ] الشافعي ، توفي يسوم السبت السابع عشر من ربيع الآخر وهو معزول ، ودُفن بالقرافة ، وكان رجلا فاضلا، ذا صورة جميلة ، وحشمة زائدة ، ورياسة نامية ، تسولى القضاء بالشام ومصر مرارا عديدة ه

المنافع القضاة نور الدين على بن الجلال المالكى ، توفى أوائل المالكى ، توفى أوائل محادى الأولى ، ودفن فى أرض اللجون ، وكان على جناح السفر مع السلطان الملك الناصر وهم ذاهبون إلى دمشق لأجل محاربة تمرلنك ، وكان قد زاد عمره على سبعين سنة ، وكان مستحضراً لفروع الإمام مالك ، عارفا بصناعة المكاتيب ، وأقام يباشر النيابات عن القضاة المالكية مدة طويلة ، ثم تولى قضاء القضاة فى التاريخ المذكور ، واستمر على ذلك إلى أن توفى فى التاريخ المذكور ، واستمر على ذلك إلى أن توفى فى التاريخ المذكور ، أيضا ،

٣٤٢ ــ قاضى القضاة موفق الدين محمد بن قاضى القضاة نصر الله الحنبلى الحاكم بالديار المصرية، توفى يوم الاثنين الحادى عشر من رمضان منهسا،

<sup>(</sup>۱) الإضافة من السسلوك؛ ودقة ۱۰۸ ، والاعسلام لابن قاضى شهبة ورقة ، ۱۹ ، كلكه فى شذرات الذهب٧/٧٧ «محمد بن محمد بن عبد البربن يحبى من تمام السبكى» وهى الأرجح، وفى النجوم الزاهرة ٢/٢ه « ابن أب البقا » يعنى « السبكى، وقد جعل وفاته يوم ٢٧ ربيع الآخر .

<sup>(</sup>۲) فى الأمسل « الحسلال » وكذلك فى عقد الجمان ، راجع أبن شهبة : الأعلام ، ورقة ، ١٩٦/ والنجوم الزاهرة ٢/٦ ، وهذرات المذهب ٣٢/٧، والضوء اللامع ١٥٦/٦ حيث ذكر أن الجلال نقب أبيسه أما جده فكان يعرف بابن نصر، انظر ترجمته أيضا فى ذيل رفع الإصر، ص ١٩٦ - ١٩٧ ا السلوك، ١٠٧ ب .

وُدُفن من غده يوم الثلاثاء، وكان رجلا حليها، ذا تواضع ومسكنة، ولكنه كان قليل العلم ؟

(۱) ۳٤٣ ــ قاضى القضاة برهان الدين إبر اهم التاذلى المسالكي، الحاكم بالديار الشامية ، توفى فى حمادى الأولى من جراحته فى وقعة تمرلنك ،

٣٤٤ ـ قاضى القضاة علاء الدين على الشهير بابن مفلح الحنبلي، الحاكم (٢) بالديار الشامية، توفى بقرية ديماس من قرى دمشق فى شعبان منها من أثر الكي الذي كواه به ناس من التمرلنكية لمساخرج إلى تمرلنك بسبب شفاعته في أهل الشام ، وكان رجلا جيدا عفيفا ، مقبولا بين الناس ،

<sup>(1) «</sup> الشاذل به في الأصل وكذلك في السلوك ورقة ١٠٩ ، وتاريخ ابن قاضي شهبة ووقة ١٨٤ ، وتاريخ ابن قاضي شهبة ووقة ١٨٤ ، ولكته التادلي فقد نص عقد الجان ، لوحة ١٩٠ ، س ١٠ على أنه بالتاء المثناة ، وهو منسوب إلى «تادلة» من جبال البربر بالمقرب قرب تلمسان كا جاء في مراصد الاطلاع ١/٢٤٨ و ياقوت ١/٥٨١ ط ، طهران حيث ضبطها بفتح الدال واللام ، وقال إنها قرب تلمسان وفاس ، انظر أيضا شدرات الذهب ٧/٢٧ ، كا جاء في مقسد الجمان ١/٣٥ تادلا بكسر الدال مدينة بين جبال صنهاجة وفي غربها جبل درن ممتسد إلى البحر الحيط ، وتادلا بين مراكش وبين أعمال فاس من الغرب الأقصى ، ولما عمل جليل ورعيها بربر يعرفون بحراوة »

رم) عرف باقوت ۱۹/۲ ومراصد الاطلاع ۱۸/۲ و دیاس بأنه موضع عالی فی وسط عسقلان قرب الجامع ، و یظهسر آنه مکان غیر المقصود هنا بالمستن ، کا آنه لم یرد لهسده القریة ذکر و سعو فی هذه الناحیة ولکنه آوردها فی Topograhie Historique de la syrie, Cart فی دیسو فی هذه الناحیة ولکنه آوردها فی No III, D, 3 وقال إنها قرب الحسینیة ولیست قریبة جدا من دمشتی کنا هو مذکور بالمتن ، و پائی المنوب منها خان دیماس ، هسذا ولم یرد ذکر قدیماس فی الدارس فی تاریخ المدارس بالا فی ج ۲ المنوب منها خان دیماس ، هسذا ولم یرد ذکر قدیماس عنده همود مختی تطیف » ، انظر آیضا ؛ الدیماس عنده همود مختی تطیف » ، انظر آیضا ؛ لدیماس که Strange: Palestine Under the Moslems, pp. 368, 438.

٣٤٥ ــ قاضى القضاة بدرالدين محمد [ بن محمد بن مقلد ] الشــهير بالقدسى الحنني ، الحاكم بالديار الشامية ، توفى بالرملة فى أوائل ربيع الآخر وهو ذاهب إلى الشام من مصر على تولية القضاء، وكان رجلا فاضلا ذكيا، اشتغل (٦٩ أ) على مشايخ كثيرة، وكان عمره حين توفى قارب ستين سنة :

٣٤٦ ــ قاضى القضاة شرف الدين موسى [بن محمد بن محمد بن أبى بكر ابن جمعة ] المحدث الشافعي الحاكم بالديار الحلبية، توفى رمضان منها، وكان رجلا جيدا، دمثا عفيفا، ذا ضبط في الحديث وأسماء الرجال ب

٣٤٧ ــ القاضى ناصر الدين محمد التروجي المــالكي أحد نواب المــالكية بالديار المصرية ، توفى يوم الأربعاء الثالث والعشرين من صفر منها .

٣٤٨ – القاضى تهى الدين ابن أخت الشيخ جمال الدين الإسنوى، توفى يوم السبت الثالث من ربيع الآخرة ب

٣٤٩ – القاضى شمس الدين محمد [ بن محمد ] بن مكين المالكي، مدرس المالكية بالمدرسة السلطانية الظاهرية وأحد نواب المالكية ، توفى يوم السبت الثالث من ربيع الآخرة منها ، وكان رجلا فاضلا جيدا، دينا ذا وقار وسكون :

• ٣٥ ـــ وكذلك توفى في هذا التاريخ القاضي سعد الدين بن قارورة بـ

<sup>(</sup>۱) الإضافة من النجوم الزاهرة ٢/٢ه١٥ وذكر أن وفاته كانت في ربيع الأول وأنها كانت بنزة ، وهذا هو نقس االوارد في شدرات الذهب ٣٧/٧ ، وورد في قضاة دمشق ، ص ٣٠٣، أنه مات بالرملة ، انظر أيضا السلوك ٢٠٨ ب .

<sup>(</sup>٢) انظر الطباخ : إعلام النيلاء ه/ ١٢٥

<sup>(</sup>٣) اختلفت المصادر في أى الربيعين كانت وقائه، فهوفى ربيع الآخر فى كل من السلوك ١١٠٨، وأن وشذرات المذهب ٣/٧، و إن جعل الأول وفائه يوم ٢٧ منه ، والنانى فى «عشرينه»، وهو فى ربيع الأول في الضوء اللامع ١٤٩/٩،

٣٥١ ــ ويهاء الدين بن الشامي شاهد الديوان المفرد :

٣٥٧ – القاضى أبوالفتح بهاء الدين ابن أخت الشيخ سر اج الدين البلقيني ، أحد نواب الشافعية ، توفى يوم الأحد الثانى والعشرين من حمادى الآخرة .

٣٥٣ ـــ القاضى بدر الدين حسن بن منصور الحنني، توفى تحت عقوبة (١) تمرلنك ، وكان قد ولى الحسبة بالديار الشامية ؛

٣٥٤ ــ القاضى شمس الدين محمد بن الغزولى الشافعى ، توفى تحت عقوبة تمر لنك ، وكان لمسا توفى محتسبا بدمشق :

٣٥٥ ــ القاضى ناصر الدين محمد بن أبي الطيب ، توفى فى رجب منها من أثر عقوبة تمر لنك، وكان باشركتابة السرالشريف بدمشق مرارا عديدة، وكان تمر لنك قد ولاه أيضا حين استولى على دمشق، ثم نمّوا عليه، فضربه إلى أن مات فى التاريخ المذكور ؟

٣٥٦ ــ الشيخ الإمام العالم العلامة أبوعبد الله بدر الدين محمد ، الشهير ابن عرفة [ الورغمى ] شيخ بلاد المغرب على الإطلاق، توفى يوم الثلاثاء رابع عشرين من جمادى الأولى منها ، وكان رجلا فاضلا ، عالما كبيرا، صاحب تصانيف فى الأصدول والفروع والقراءات وغير ذلك ، وكان

<sup>· (</sup>١) انظــر العينى : عقد الجمان ١/٢٥ لوحة ١٦٢ فالرجمة أعلاه منقولة منه ، وانظرأ يضا الضوء اللامع ٢/٣٠ ه .

<sup>(</sup>٧) الوارد فى الشذرات ٣٨/٧ «ليلة الخميس ٢٤ جمادى الآعرة» ، ولم ينصالسخاوى فى الغبوء اللامع ٨٦/٩ ه على البوم ، ولا أبن شبة فى الإعلام ، ٩٩ أ ، ولكنه اتفق مع الشذرات فى التاريخ وجعل وفاقه فى تونس ، و يستفاد مر. جدول السنين الوارد فى التوفيقات الإلهامية ، ص ٧٠ ٤ أن أول جمادى الآخرة سنة ٣٠ ٨ كان يوم الإثنين ، أما «ورشمة» فيفتح الواو وسكون الراء وفتح الغين وتشد يدا لم غرفها الضوء بأنها قرية من إفريقية ولم يرد لها ذكر فى يافوت ولافى عقد الجمان ، ج ١ ع

فى الذكاء والضبط والحفظ على النهاية ، وقد قدم الديار المصرية فى سسنة ثمانين وسبعائة على ما قيل لقصد حج البيت الحرام ، وزيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام :

٣٥٧ - الشيخ الإمام العالم العلامة جلال الدين أحمد بن محمد بن المحمد المسلم الحري المسلم المس

(ع) بدمشق ، تو سيخ زين الدين عمر النير بي الشافعي ، المفتى بدمشق ، تو تحت عقوبة تمرلنك .

<sup>(</sup>۱) الضبط من الضدوء اللامع ج ۱۲ ص ۱۹۹ و يعرف أيضا بالأعسوى ، أما خجند فأول مدن فرغانة من الغرب وتقع على ضفة سيحون اليسرى؛ وطولها أكثر من عرضها وذكر ياقوت؛ معجم ٢٠٠٠ أنها بلدة نزهة فيا وراء النهر؛ ونقل عن الاصطخرى أنها متانحة لفرغانة و إن كانت مقردة فى الأعمال منها انظر فى ذلك لسترانج؛ بلدان الخلافة الشرقية ، ص ٢٢ ى .

 <sup>(</sup>۲) تردد السخاوى فى الضوء اللامع ۲/ ۳۰ ، بين الشهرين أيضا فقال « مات فى رمضان وتيل فى ليلة الخميس سابع ذى القمدة ، ولكنه جعل وفاته فى سنة ۲ ، ۸ ، وكذا أدرجته الشذرات ۲۰/۷ .
 هذا وقد ترجم له ابن حجر فى إنباء الغمر بأنباء الغمر فى سنتى ۲ ، ۸ ، ۳ ، ۸ .

 <sup>(</sup>٣) جاءت عبارة الضوء اللامع ج ٢ ص ٠٠٠ هكذا : «أرغبت من مجاورتى» .

<sup>(</sup>٤) لعسله هو الذي ذكره ابن قاضي شهبة : الاعلام، ورقة ١٩٠ ب باسم «عمر بن على بن الشاطر الدمشق » وقال عنه إنه ضعف عن النهوض لمــا أحرق البلد ولمــانا له من ألم العقو بة فــات هتاك » ه

٣٥٩ ـــ الشيخ شمس الدين محمـــد بن الكتانى الحننى المؤذن المشهور بالديار الشامية ، توفى فى شعبان منها من أثر عقوبة تمرلنك ، رحمه الله ج

٣٦٠ ــ شمس الدين محمد، الشهير بابن المنير ، المؤذن المشهور بالديار المصرية، توفى رحمه الله من أثر عقوبة تمر لنك، وكان قد سافر صحبة السلطان النساصر ه

٣٦١ ــ الشيخ شمس الدين الحدرانى الشافعي ، المفتى بدمشق ، مات تحت عقوبة تمرلنك ؟

٣٦٢ ـــ الشيخ شهاب الدين أحمد البرائى، توفى فى يوم الأربعاء الرابسع عشر من ربيع الآخرة منها، وخلّف موجودا كثيرا، رحمه الله بم

٣٦٣ ــ الصاحب كريم الدين [ عبد الكريم بن عبد الرزّ اق بن إبر اُهُيم ] ابن مكانس، تو في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الآخرة، وخلّف أحد عشر ولدا، وكان رجلا أديبا بارعا في الأدب والنّر ه

٣٦٤ – قاضي القضاة شرف الدين محمد بن محمد [ بن عبدالله بن أبى بكر] الشهير بابن الدماميني المالكي ، توفى في السابع والعشرين من محرم منها الشهير إسكندرية ، وكان رجلا جيدا ذكيا ، عارفا بالعلوم الديوانية، كاتبا مطيعا ، باشر عدة وظائف بالديار المصرية ، باشر نظر الأسواق ، ثم تولى الحسبة بالقاهرة غير مرة ، ثم تولى نظر الحيوش المنصورة بالديار المصرية ، وباشر الحاص أيضا وغيز ذلك من المباشرات منها : الوكالة ونظر الكسوة ،

<sup>(</sup>۱) ذكره السخاوى فى الضوء اللامع ج ۲ ا ص ۲ ۶ باسم «محمد بن محمد بن عبدالله بن أبى بكر» ، وقال «يحرد» ، ثم لما ترجم له فى نفس المرجع ج ٩ وقم ١٦٧ قال «وربما قدم عبدالله على أبي بكر» ، انظر النجوم الزاهرة ٢/١٥١ .

و نظر ديوان المفرد وغيره ، وآخر الأمر استقرقاضي القضاة الملكية بإسكندرية ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفى فى التاريخ المذكور ، وكان رجلا كريما ، ذا مروءة تامة ، وفتوة عامة ، محسنا إلى أصحابه ، متعصبا لمن يلوذ ببابه ، ذا خلق حميل ، وسماط جزيل ، وأدب ورياسة ، ودراية وسياسة ، رحمه الله ،

٣٦٥ ــ الأمير خليل بن دنكز بغــا أمير عشرة ، توفى يوم الحميس الحادى عشر من صفر منها ؟

٣٦٦ ــ الأمبر قزقا رأس ثوبة أمير عشرة ، توفى يوم الحميس التاسع من ربيع الأول منها ي

۳۲۷ — الأمىر شهاب الدين أحمد بن الزين الحلبي ، توفى يوم الأحسد الثانى عشر من ربيع الأول ، منها ، تولى ولاية القاهرة ثلاث مرات ، ومات وهو معزول ، وكان رجلا ظالمسا مفسدا ، كثير الأذى للناس ، مشستغلا بالملاهى والمسكرات ، وكان صارما فى ولايته ، مقداما جسورا :

۳۲۸ ــ سیدی موسی بن السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاون، توفی یوم السبت الحامس عشر من جمادی الأولی ت

٣٦٩ ــ وتوفى في هذا اليوم أيضا ابن طغيتمر النظامي بم

٣٧٠ ــ و [ مات ] لولو الخادم بن يلبغا ۽

٣٧١ ــ [ ومات ] الأمير أسنبغا النّاجى الحاجب ، توفى فى العشر الأول من جمادى الأولى بالأشمونين ، وذلك عند توجهه لعارة الجسور السلطانية ، من جمادى الما القاهرة فى سفينة ، فدفن مها ج

٣٧٧ – الأمير سيف الدين أبو بكر بن سنقر الحاجب، توفى يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الآخرة منها ، وكان رجلا جيدا ، قليل الأذى ، كثير البر ، ذا تواضع ومسكنة ، وكان يحب أهل العسلم ويعتقد العلماء والفقراء ولكن كان عنده تغفل ، رحمة الله عليه ؟

مرورة المحرية به الأمير بجاس العثماني أحدالمقدمين الألوف بالديار المصرية في الدولة الظاهرية ، توفى يوم الحميس العاشر من رجب منها وهو بطال ، وذلك لأنه استعنى من السلطان الملك الظاهر فأعفاه وأعطاه إقطاعا يكفيه ، وكان أصله من مماليك يلبغا الخاصكي ، وكان صاحب ثروة ومال وأملاك ، وكان رجلا جيدا قليل الشر ؟

(۲) على الأمر حبك ( بضم الحاء المهملة والباء الموحدة ) ، رأس نوبة المير طبلخانات مصر ، توفى ليلة الثلاثاء مستهل ذى القعدة ، وخرج إقطاعه لخمسين مملوكا من مماليك السلطان الملك الناصر بن الملك الظاهر برقوق ،

(٣) مر سودون قريب الظاهر، توفى بعد أن أسره تمرلنك في وقعة حلب وهو في قيد وأسر، وقيل أنه دُفن في قيده بدمشق، وكان رجلا ظالما، متكبرا بخيسلا، سيء الفعال، كثير الشر، ذميم الحلق، سيء الحلق؟

٣٧٦ -- الأمير أزدمر أخو إينال [ اليوسني ] فُقد في المعركة بحلب، وكان قاتل قتالا شديدا مع عسكر تمرلنك، فلما انكسر عسكر المسلمين فُقد أزدمر المذكور، فقيل إنه قُتل في المعركة، وقيل بل أُسر، وقتل على

<sup>(</sup>١) الضبط من تاريخ ابن قاضي شهبة ، ورفة ١٨٦ ب .

 <sup>(</sup>٢) انظر العيني عقد آلجان ٢٥/٥٠ حيث وصفه بأنه «كان من المقدمين الجهلة » .

 <sup>(</sup>٣) يعنى بذلك أنه كان ابن أخت برقوق .

يد العددووقيل غبر ذلك والله أعلم محقيقة حاله، وكان رجلا شهما شجاعا كريما ، محبا للعلماء والفقراء، معتقدا في أهل الصلاح ، وكان من حمسلة المماليك الظاهرية، ثم أنعم عليه بإمرة طبلخانات، ثم تغبرت عليه الحواطر الشريفة في أيام فتنة عليباى ، ونفي إلى الشام، ثم بعد فتنة تنم أنعم عليه السلطان الملك الناصر بن الظاهر بتقدمة ألف في دمشق ، ثم جرى عليه ما جرى ب

٣٧٧ – السلطان الملك الأشرف عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل عباس بن الملك المجاهد على بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن رسول التركماني [الأصل] صاحب اليمن، توفى في هذه السنة، وتولى عوضه ولده أحمد، ولُقّب بالملك الناصر، وكان رحمه الله ذا فضيلة ومعرفة بالإنشاء والنظم، وله أشعار حسنة، وكان متولعا بالتاريخ مشتغلا بأخبار الناس، جمع تاريخا حسنا لطيفا في جزئين، رحمه الله تعسالي يفضله وكرمه به

(١) الإضافة من تاريخ ابن شهية ، ورقة ١٨٦ ب حيث ذكر أن وفاته كانت في ربيع الأول بتمز.

## ( ٢٩ ب ) فصت ل فيما وقع من الحوادث في السنة الرابعة بعد الثماني مائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصر فرج ابن السلطان الملك الظاهر برقوق، وخليفة الوقت المتوكل على الله، وأتابك العساكر بمصر الأمير ركن الدين بيبرس ابن أخت الظاهر، والأمير الكبير نوروزا لحافظي وإليه كان الأمر والنهي :

ونائب دمشق الأمير تغرى بزدى اليشبغاوى ، ونائب حلب الأمسير دمر داش الحاصكى ، ونائب طرابلس شيخ المحمودى الصفوى ، ونائب حماة الأمير يونس الحافظى ، ونائب صغد الأمير دقماق الحاصكى ، ونائب غزة الأمير صرق ، ونائب الإسكندرية الأمير أرسطاى ، وصاحب اليمن الملك الناصر بن الملك الأشرف ، وصاحب الروم والآجات أبويزيد بن مراد ابن أرخان بن عمان جق ، وصاحب المشت وصراى الأمر أذكا ، وصاحب المشت ومراى الأمر أذكا ، وصاحب المشت ومراى الأمر أذكا ، وصاحب

وفى يوم السبت التاسع من محرمها خُلع على الأمير أركماس الظاهرى ، واستقر فى نيابة ملطية ، وكان المذكور أمىر عشرة ونائبا فى عينتــاب ،

عزله الأمير دمرداش ثائب حلب ، وخلع فيه أيضا على الأمير علاء الدين صهر بيليـــك واستقر كاشف البحيرة ، وكذلك خُلع فيه على سعد الدين ابن غراب لأجل تكميل النفقة على المماليك السلطانية :

وفى يوم السبت السادس عشر منه نُحلع على القاضى شمس الدين بن البنا واستقر ناظر الأحباس بالديار المصرية عوضا عن القاضى بدر الدين حسن ابن الداية بحكم عزله ب

وفي يوم الحميس الحادى والعشرين منه كانت وليمة الأمير الكبير نوروز الحافظى في بيت الأمير شيخو الذى بالرميلة ، وذُكر أنه ذُبع فيها ثلاثمائة رأس غنم وست رؤوس من الحيال ، وكان دخوله على مخطوبته بنت السلطان الملك الظاهر أخت السلطان الملك الناصر من الأب اليلة الجمعة الثانى والعشرين منه ؟

وفى يوم السبت الثالثوالعشرين منه نُحلع على الأمير أبى يزيد أمـــير عشرة ، واستقر أحد الحجاب الصغار بالديار المصرية ب

وفى يوم الحميس السادس والعشرين منه تُخلع على القاضى شهاب الدين الحـــواشنى واستقر قاضَى القضاة الحنفيـــة بدمشق عوضا عن القـــاضى شمس الدين بن القطب بحكم عزله بم

وفى أول صفرجاء الخبر إلى الأبواب الشريفة أن الأمير تغرى بزدى قد اختنى فى المدينة ، وقيل هرب ، وذلك بسبب أن المراسيم الشزيفة قد وردت إلى أمراء الشام بمسكه ، فأحس بذلك وتغيب، وعين السلطان عوضه آقبغا

<sup>(</sup>۱) يستفاد من النجوم الزاهرة ٩٢/٦ أنه وصل الى أمراء الشَّام مكاتبات ضادرة من أمراء مصر بالقبض على تغرى بردى ، وكان السلطان متفقا معهم على ذقك .

الجمالى أتابك العساكر بدمشق ، الذى كان نائب حلب المعروف بالأطرش، وعين الأمير تمر بغا المنجكى نائبا بصفد، عوضا عن الأمير دقماق نائب صفد بحكم انتقاله إلى نيابة حلب، عوضا عن الأمير دمر داش بحكم عزله ، ثم بعد ايام جاء الحبر الصحيح بأن تغرى بردى توجه إلى حلب عنسد الأمير دمر داش نائبها ،

وفی یوم الجمعة العشرین منه أرسل تشریف للأمیر آقبغا الجمالی بنیابة دمشق ، عوضا عن الأمیر تغری بردی ، علی ید منجق الخاصکی ج

وفى هذه الأيام فى هذه السنة مسك الأمير دمر داش نائب حلب: عليباك ابن الأمير خليل بن الأمير قراجا بن ذلغادر كبير التركمان ، ومسك معسه خسين نفرا من التراكمين من أجنساد عليباك وقرابته وحبسهم فى حلب مقدار شهر ، وبعد هذا أفرج عنهم وأخلع عليهم ، وقيل إن تغرى بردى نائب الشام لمساحضر إليه شفع فيهم فقبل شفاعته ?

وفى يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفر خُلع على الوزير علم الدين يحيى الشهير بأبي كم خلعـــة الاستمرار ، وذلك بسبب أنه اختفى أياما قليلة بسبب كثرة الكلفة عليه ، وقلة الحاصل من الحهات :

وفيه أيضا رسم أن يخلع على الأميرسودون الحمز اوى بنيابة صــفد ، وذلك بسبب ماجرى بينه وبين الأمراء، وانقطعت جماعة من الأمراء بسبب

<sup>(</sup>۱) كان مزله عن النيابة راجعا إلى مشاركته فى شق هصا الطاعة على السلطان فرج وانضامه إلى تغرى بردى والدأبي المحاسن - راجع رقم ۱ ص ۱۳۵ ه

<sup>(</sup>۲) الوارد فى النجـــوم الزاهم، ٣ / ٩٣ أن الذى قيض عليــه هو الأميرخليل بن قراجا بن ذلغا در وليس عليها له بن خليل ، ولكن تشفع فيه تغرى بردى فأطلق مراحه واجتمعت كلمتهم كلهم على الخروج على السلطان .

ذلك عن الحدمة من أول الشهر إلى هذا التاريخ وهم: الأمير نوروز الحافظي ، وجكم الدوادار الكبير ، وسودون طاز ، و محربغا المشطوب ، وقنباى العلائى حى كاد أن تقع بينهم فتنة عظيمة وكادوا يركبون ، وأما سودون الحمزاوى فإنه لبس فى بيته الذى فى الباطلية ، واجتمع عنده أصحابه ومن يلوذ بهم ، وكانوا قد عينوا ممانيسة أنفس أن يخرجوا من الديار المصرية إلى الشام على الإقطاعات والإمريات ، وهم : سودون الحمزاوى وسودون بقجة كلاهما طبلخاناة ورؤوس قوب ، وأزبك الدوادار أمير عشرة ، وسودون بشستا أمير عشرة ، وقنباى الحاز ندار الحندى ، وبردى بك الحاصكي وآخران من الحاصكية ، ثم مشى بينهسم بعض الأمراء بالصلح ، فاصطلحوا على أن غرج سودون الحمزاوى لنيابة صفد ، ويقعد الباقون ولا يطلعون إلى الحدمة ، غرج سودون الحمزاوى لنيابة صفد ، ويقعد الباقون ولا يطلعون إلى الحدمة ، فحله والأمراء عند الأمراء عند الأمراء عند الأمراء عند الماليك طبقة طبقة .

وفى هذا اليوم أرسلوا تشريف الأمير دقماق بنيابة حلب :

وفى يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر خُلع على الأمسيرحسن ابن قـــراجا واستقر فى ولاية الجيزية عوضا عن عمـــربن الكورانى بحكم عز لـــه ؟

وفى يوم الحميس السابع والعشرين منه نُحلع على الأمير سودون الحمزاوى واستقر بنيابة صفد، عوضا عن الأمير دقماق المنتقل إلى نيابة حلب ت

<sup>(</sup>۱) الباطلية حارة من أخطاط القاهرة المعزية ، وترجع تسميتها إلى ذلك الاسم إلى أن المعزلدين الله الفاطمى حين قرغ من تقسيم العطاء بين الناس جاءت طائفة فسألت عطاء فقيل لها « فرغ ما كان حاضرا ولم يبق شيء » فقالت : « وحنا نحن في الباطل » فسموا الباطلية وعرفت هذه الحارة بهم وقد أصابها حريق مدمر في سنة ٣٦٣ ، انظر المقريزي : الخطط (طبعة بولاق) - ٢ ص ٨ ٠

144

وفيه قدم الأمر ألطنبغا العياني الذي كان نائبا بصفد، والأمر بهاء الدين عمر ابن الأمير ناصر الدين محمد بن الطحان الحلمي الذي كان نائبا بغزة إلى القاهرة أطراف يغداد ۽

وفى يوم الاثنين خامس عشر ربيع الأول طلع الأمير لوروز الحافظي إلى الخدمة ، وكان قد انقطع من مدة تزيد على شهر كما ذكرناه ، وذلك بسبب الحباط الذي وقع ، وخَلع السلطان عليه أطلسن ، وكذلك طلع سودون طاز وخلع عليه أطلسين ۽

وفيه نُحلع على الأمر ألطنبغا العجمي الذي كان متـــولي دمياط واستقر كاشف الوجه القبلي عوضا عن الأمبر جنتمر الطرنطاي محكم وفاته ،

وفى يوم الخميس الثامن عشر منه طلع الأميرجكم الدوادار إلى الحدمة وكان منقطعا منذ شهرين كما ذكرنا، وخلع عليه أطلسين وحياصة ذهب :

وفيه خُلع على القاضي شمس الدين الشاذلي الذي كان محتسب مصر ، واستقر في حسبة القاهرة عوضا عن القاضي شمس الدين البجانسي بحكم عزلسه:

وفى يوم الحميس الحامس والعشرين منه خُلع على الفاضي فخر الدين ابن غراب الوزير المنفصل ، واستقر ناظر الخاص ، مضافا إلى ما بيده من الوزارة ، عوضا عن أخيه القاضي سعد الدين محكم اختياره لذلك :

وفى يوم السبت السابع والعشرين منسه خُلع على القساضي تاج الدين ابن الحزين مستوفى الدولة بالقاهرة ، واستقر وزيرا بالديار الشامية عوضا عن الصاحب ابن الصلاح بحكم عزله ؟ وفى يوم الحميس الثالث من ربيع الآخر خُلع على القاضى تاج الدين قريب ابن جماعة ، واستقر فى حسبة مصر عوضا عن القساضى ثور الدين البكرى بحكم عزله ،

وفى يوم السبت الخامس منه خُلع على الأمير جَمَق أمير عشرين ورأس نوب، واستقر دوادارا ثانيا ، عوضا عن الأمير جركس المصارع ، وكذلك خلع على تثبك الحاصكي واستقر دوادارا.

وفى يوم الاثنين السابع منه تُخلع على القاضى بدر الدين محمدود العينى الحنفى واستقر ناظر الأحباس عوضا عن شمس الدين بن البنا بحكم وفاته . وكذلك خُلع على الأمير سلمان ، واستقر نائب الكررك عوضا عن الأمسير جركس والد تنم ؟

وفى يوم الحميس السابع عشر منه خُلع على الأمير مبارك شاه الظاهرى كاشف الحيزية وحاجب الميسرة واستقر وزيزا بالديار المصرية مضافا إلى ما بيسده من وفائفه عوضا عن الصاحب علم الدين أبوكم ، ومُسك هو وسُلم إلى مشد الدواوين ب

وفى يوم الاثنين الحادى والعشرين منه خُلع على الأمير أقطتمر أحسد المماليك السلطانيسة ، واستقر فى ولاية القاهرة عوضا عن الأمير ناصرالدين محمد الطبلاوى بحكم عزله ؟

وفي يوم الأثنين الحامس من جمادي الآخرة خُلع على القاضي جلال الدين ابن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني ، واستقر قاضي القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن القاضي ناصر الدين بن الصالحي محكم عزله:

<sup>(</sup>١) الوارد فىالنجوم الزاهرة ٢/٤ ٩ أن ذلك التميين تم فىالمشر الأخير من ربيع الثانى ، على أن رواية أبن الصيرفى تتفق مع أبى المحاسن فى تحديد تاريخ الخبر التالى المتعلق بتعيين ألطنيغا العثاني فى نيابة غزة .

144

وفى يوم الخميس الثامن منه خُلع على الأمر ألطنبغا العثماني نائب صفد كان، واستقر في نيابة غزة عوضا عن الأمير صرق محكم عزله :

وفي أواخر رمضان منها كثر القيل والقال بين أرباب الدولة من أهـــل مصروبين سيودون طازأمر آخيوركبير وثوروز الحافظي والأمير جكم الدوادار الكبر ، حتى انقطع نوروز وجكم وقنباى عن الحدمة إلى تهنشـــة العيد المنفصل عن (٧٠ أ) رمضان ، ولا طلعوا إلى صلاة العيد ، فصلى السلطان الملك الناصر في جامع القلعة ، وصلى الأمراء المذكورون كل واحد في منزله ؟

#### ذكر الوقعة التي كانت بين نوروز الحافظي وسودون طاز

بتاريخ ثاني عيد الفطريوم الحمعة الثاني من شوال منها وقعت حروب عظيمة بن سودون طاز وبين نوروز الحافظي وجكم ، فنزل السلطان إلى الإصطبل وحصل شركبير، ومما جرى لهم أن حضر الحليفة والقضاة الأربعة، فأصلحوا بينهم وارتفع الحرب، بم في يوم الحميس الثامن من شوال طَّلع نوروز إلى الخدمة وخَلع السلطان عليه، وكذلك طلع جكم وخلع عليسه ، فصلح الحال .

#### ذكر خروج الأمير جكم بمن معه من الأمراء والمساليك إلى بركة الحبش

بتاريخ ليلة الجمعة الثامن من شوال خرج الأمير جكم ومعه جماعة من الخاصكية الكبار مثل قمش الخازندار، ويشبك الساق، ويشبك العمانى، وألطنبغا جاموس، وجانى بيسه الطيبى، وقرصبغا الدوادار، وطسرباى الدوادار، وخرجوا أولا فأولا، و اجتمعوا عند دير الطين من فوق بركة الحبش، وطلع الأمير أيضا قبحق أمير عشرة، ومن المماليك مقدار خميائة نفس الحبش، وطلع الأمير أيضا قبحق أمير عشرة، ومن المماليك مقدار خميائة نفس،

ولمساكانت ليلة السبت عاشر شوال جاء الأمير سودون من زاده رأس نوبة كبير ، والأمير تمريغا المشطوب إلى الأمير سودون الحافظي ، وأركباه

أما بركة الحبيش فلها عدة أسماء هي بركة المفافر و بركة حبير و إصطبل قرة و إصطبل قامش ، وتقع بظاهر مدينة الفسطاط من الناحية القبلية فيا بين النيل وجبل المقطم ، وكانت أرضا مواتا فأحياها وخرمها قصبا قرة بن شربك نعرف بإصطبل قرة > وأشار ياقوت في معجمه إلى أنها كانت في بداية أمرها أرضا زراعية ينمرها النيل بمائه عند فيضائه حتى لتشيه البركة ؟ وتسميتها ببركة الحبش نسبة إلى قنادة بن قيس ابن حبثى الصدفي أحد من شهدوا فتح العرب لمصر > وكانت أرضها في يقال وقفا على الأشراف الأقارب والمالبين > وكانت المصر يون مسلمين وأقباطا يخرجون إليها في أيام الأعباد كالنوروذ والفطاس والمالدد والمهرجان وعيد الشعافين ، وقد وصفها أحد شعراء الأفدلس وكان قد جاء مصر بقوله :

لله يسوى بيركة الحبش والأفق بين الضياء والنبش والنيل تجت الرياح مضطارب كصادم في يمين مرتمش وبحن في دوضة مفوفة ديج بالنسور عطفها ووشي قسد نسجها عشى فنحن من نسسجها عشى فعاطني الراح إن تساوكها من سسورة الحم غير منتعش وأنقل الناس كلهم وجل دعاء داعى الهوى فلم بعطش

أنظر في ذلك خطط المقريزي ١٠١/ ١٠١ - ١٠٤٠

(٢) في الأصل ﴿ قوق من ﴾

<sup>(</sup>١) دير الطين من البلاد القدعة بمركز الجيزة ٠

من بيته ، فخرجوا كلهم وجاءوا عند الأمىر جكم فنزلوا هناك فاجتمعوا ما يقارب ألني نفر من المماليك السلطانية والأمراء ومماليكهم، فأقاموا يوم السببت والأحد والاثنين والثلاثاء، وكل يوم تخرج طائفة منهم ويأتون إلى را) بأب القراذـــة، وربما تلاقوا مع حماعة من جهة سودون طازووقع بينهــــم بعض المناوشة، فلما كان يوم الأربعاء الرابع عشر من شوال نزل السلطان الملك الناصم ، وركب معه سائر الأمراء والمماليك فخرجوا من القرافة ، وكان النوروزية يعتقدون أن الحرب تكون يوم الخميس، لأن السلطان نادى بالعرض يوم الأربعاء، والنزوز يوم الخميس ، وكان بوم العسرض يوم الحروج ، وكان ذلك أيضا حيلة من سودون طاز ، فآخر الأمرتلاقوا في آخر القرافة ، وانكسرت مقدمة نوروز وجكم ، وأُسر الأمير تمربغا المشطوب يعد أن جُرح جراحة عظيمة في رقبته، وكذلك أسر الأمبر سودون من زاده بعد أن جُرح جراحة ثقيلة ، وأسر أيضا أمر على بن إينال ، والأمير أرغون فمسكوا، فلما مُسلك هؤلاء انفلتت حواشيهم، فلما رآى نوروزوجكم ذلك وليًا ، وولى كل منهما ، وأسرعوا في الذهاب طالبين ناحية الصعيد، فرجع السلطان ببقية العساكر إلى القلعة ، ولم يزل نوروز وجكم ومن معهما من الأمراء والمماليك سائرين إلى أن وصلوا إلى منية ابن فايد من ذلك البر ٥

وأما الممسوكون فطلعوا بهـــم إلى باب السلسلة ليلة السبت، وسُفروا مقيدين في الحراقة إلى اسكندرية ، وهي ليلة السابع عشر من شوال ؟

<sup>(</sup>١) يعن أنهم نزلوا ببركة الحبش .

<sup>(</sup>٣) ورد النمريت بباب القرافة بقلم المرحوم عمد رمزى فى تعليقه على النجوم الزاهمة ٢١/٥/٢ حاشية رقم ١ بأنه أحد الأبواب فى سور صلاح الدين ، ويمند هذا السور من القلعة إلى مصر القديمة ، وقد اكتشفته إدارة حفظ الآثار العربية ، وهو بجوار مدفن تمرباى الحسيني الذي يقصل بينه وبين باب السيدة عائشة ،

وفى هذه الليلة جاءت الأخبار إلى القاهرة بأن الأمراء عادوا ونز لوا على طموة ، ثم جاء الخبر بأنّهم نز لوا على الجيزية إلى أنبوبة ، فعند ذلك نادى السلطان بمنع المعادى إلى البهطلة وغيرها ، فحصل بذلك ضرر كثير للناس :

## ذكر قدوم الأمير يشبك من سجن إسكندرية وما جرى بعد ذلك

بتاريخ يوم الاثنبن التاسع عشر من شوال قدم الأمير يشبك الشعبانى من سجن إسكندرية ، وكان القاصد توجه إليه يوم الحميس الحامس عشر من شوال وطّلع للسلطان وتمثّل بن يديه، ثم نزل فى خدمته خلق كثير ، وسلم على بعض الأمراء وعاد إلى بيته [على] العادة – بيت منجك اليوسنى – عند مدرسة السلطان حسن :

ولما كان ليلة الثلاثاء العشرين نهض الأمير نوروز في نصف الليل وعدى إلى ناحية مصر وجاء إلى بيت الأمير بيبرس أنابك العساكر، وذلك أن الأمير بيبرس والأمير إينال باى تحدثا له عند السلطان والتزما أن يحضراه بشرط أن يتوجه إلى نيابة دمشق، ورضى السلطان بذلك، وهذا كان مكرا من سودون طاز لتفريق شمل الأمراء الذين كانوا مع نوروز، فبعث بيبرس إلى نوروز وحلفا له بالطلاق وغيره على ذلك الأمر، فاطمأن قلبه به وركن إليه وقام في قصف الليل ولم يعلم أحد بذلك، وعدى النيل وجاء إلى بيت الأمر بيبرس، فأصبحت الناس يتحدثون بذلك ، فلما رآى الأمر جكم

<sup>(</sup>١) الواقع أنهما لم يشترطاعلى السطان أن يوليه نيابة دمشق و إنمـــاكان ذلك «من مكر سودون طاز، وأن ذلك مشى على نوروز فحضر» كما يقول أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ٦ /٩٧ .

ذلك الحال ، وتفرق العسكر ، وغيب الأمير قنباى أيضا ، وانفلت الناس ، وبهي هو وحده فبعث كتابا مع رأس ثوبة له إلى الأمير بيبرس يطلب الحضور ، فأرسلوا له الأمير أزبك الأشقر رأس ثوبة ، والأمير بشباى الحاجب فقعدوا في بستان الأمير قطلوبك إلى المغرب ، ثم بعد المغرب عدوا وجاءوا به إلى باب السلسلة . فلما أصبح طلعت الأمراء وسلموا عليه ، وكذلك طلع الأمير يشبك وسلم عليه ، وكانت تلك الليلة ليلة الأربعاء الحادى والعشرين ، ولما كانت ليلة الخميس الثاني والعشرين سُفّر الأمير جكم في الحراقة إلى سكندرية للاعتقال مها وهو في قيد .

\* \* \*

وفى يوم الحميس المذكور خرج المحمل الشريف ، وطلعوا بالأمسير نوروز من بيت الأمير بيبرس إلى باب السلسلة ، بعد أن لَبْسوه نيابة الشام يوم الأربعاء المذكور ، وقلعوا منه الحلعة وسقروه إلى إسكندرية ئيلة الحمعة النالث والعشرين من شوال ، وضاع كلام الأميرين فى الوسط ، حتى انقطع الأمير بيبرس عن الحدمة بهذا السبب أياما كثيرة ثم أرضوه ، وأما الأمسير قنباى ، والأمير قرقماس فقد اختفيا فى المدينة :

### ذكر من أنعم عليه بالإقطاع والوظيفة

بتاريخ يوم الاثنين الثالث من ذى القعدة خرجت إقطاعات الأمراء الممسوكين ، فخرج إقطاع الأمير نوروز باسم الأمير إينال العلائى الشهير بالحطب، وكان طبلخاناة ورأس نوبة، ولكن أخذ منها بالنحريرية، وخرج إقطاع الأمير قنباى باسم الأمبر علان الأقطع، وكان أمير طبلخاناة، وخرج

إقطاع الأمير تمريغا المشطوب باسم الأمير بشباى الحاجب [الشانى] وكان طبلخاناة ثم بعد يومين رماه لكونه بلا زيادة فأعيدت إلى الأمير قطلوبغا الكوكى على عادته أولا، واستمر الأمير بشباى الحاجب على إقطاعه أولا، وقبل هــــذا التاريخ بقليل خرج إقطاع الأمير جكم باسم الأمير يشبك على عادته أولا، وأنعم على الأمير بيغوت بطبلخاناة وكان أمير عشرة، وعلى الأمير أسنبغا المصارع بطبلخاناة وكان أمير عشرة، وعلى الأمير سودون بشبلخاناة وكان أمير عشرة، وعلى الأمير سودون بشبلخاناة وكان أمير عشرة عشرة،

#### ذكر قدوم الأمراء من سجن الإسكندرية

بتاريخ يوم الحميس السادس من ذى القعدة قدمت بقية الأمراء المحبوسين في إسكندرية وهم : الأمير أقباى ، والأمير قطلوبغا الكركى ، والأمير جركس المصدارع ، وكانوا محبوسين من العام المداضي كما ذكرناه ، وطلعوا عند السلطان ثم نزلوا إلى منازلهم ، وكان قصد الأمير سودون طاز أراد أن يشيعهم إلى بلاد الشام ، والكن لم يتهيأ له ذلك لكثرة أحزاب هو لاء وميل السلطان إليهم ميلا عظما :

وفى آخر اليوم المذكور خُلع على بدر الدين حسن بن الأمدى الحندى من أهل حسينية القاهرة، واستقر فى مشيخة خانقاه سرياقوس عوضما عن الفقيه أنبيا التركمانى بحكم عزله، وكان المذكور يلبس زى الحند ويدخل (۱) إلى بعض الأمراء ويدعى عندهم الدهقنة وأنواعا من علوم الحرب، فقلع لبسه ذلك ولبس قماش أهل التصوف ب

 <sup>(</sup>١) الدهقنة الاسم من الدهقان ، ودهقن الرجل جمل دهقانا ، والدهقان فارسى معرب، وهو التابع أو القوى على التصرف مع حدة ، أنظر الجواليق ، المعرب ، ص ١٥٤ ص ٢ ؛ وحاشية رقم ٨ وكذلك لسان العرب ، ج١٧ ص ٢١٠ .

وفى يوم السبت الثـــامن منها خُلع على الأمراء ـــ الذين قـــــــموا من الإسكندرية ــ خلع حرير بطرز ذهب ونزلوا ،

وفى يوم الثلاثاء الثامن عشرمنها كانت الأمراء فى بيت الأمير بيبرس يلعبون الأكرة، فاجتمع من مماليك السلطان فوق ألف نفسر، واسترصدوا سودون طاز وكان معهم، فلما رأوه غوشوا عليه، وكان الأمير يشبك معه، وما لحق سودون طاز باب السلسلة إلا يجهد جهيد.

وفى هذا التاريخ سُفر الأمير يلبغا السالمي إلى دمياط بطالا :

وفى (٧٠ ب) يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذى القعدة خُلع على الأمير بيبرس خلعـــة الاستمرار على الأثابكية، وخُلـــع أيضا على بشبك واستقر دوادارا كبيرا على عادته عوضا عن جكم بحكم عزله ومسكه :

وفيه أيضا خُلع على ناصر الدين الطناحى ، واستقر ناظر الأحباس عوضا عن القاضى بدر الدين العينتابي الحنفي بحكم عزله.

وفى هذا [الشهر] خرجت العساكر المصرية مسرعين إلى عرب تروجة، ولم يبق فى القاهرة غير أميرين أحدهما بيبرس أتابك العساكروالآخر بشباء الحاجب الثانى وبعض الأمراء الصغار»

وفي ليلة عيد الأضحى قدمت الأمراء الذين خرجوا إلى البحيرة .

وفى يوم السبت الرابع عشر من ذى الحجة خُلع علىالأمير أقباى الكركى واستقر خاز ندار اكبير اعلى عادته ،

وفى يوم الاثنين السادس عشر منها خُلع على الأمير يشــبك الدوادار [ واستقر ناظر الأحباس : وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين منها خُلع على الأمير ناصر الدين محمد ابن كلبك الذى كان نقيب الجيش ، واستقر فى ولاية القاهرة والحجوبية عوضا عن الأمير سيف الدين أقطتمر بحكم عزله ، وكذلك خلع على الأمير ناصر الدين بن ليلى، واستقر فى ولاية مصر عوضا عن ناصر الدين محمد الضانى ت

وفى يوم الخميس السادس والعشرين منه آخر النهار خُلع على القساضى ولى الدين بن خلدون ، واسستقر قاضى القضاة المسالكية بالديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة جال الدين البساطى ،

وفى يوم الاثنين سلخ الشهر المذكور خلع على الأمير جقمق الدوادار الثانى أمير الطبلخاناة ، واستقر فى نيابة الكرك عوضا عن الأمير سلمان الركمانى ، وكذلك خلع على الأمير علان الأقطع أحد المقدمين واستقر فى نيابة حماة عوضا عن الأمير يونس الحاصكى بحكم عزله ، وذلك بغير رضاهما قصدا لقص أجنحة سودون طاز ، فإنهما كانا من أعضاده وأعوانه . وفيها حج بالناس بالركب المصرى الأمير نكباى الأزدمرى أمير طبلخاناة ، ولم يحج أحد فى هذه السنة من طريق الشام ولا من طريق العراق من جهة الغلاء والحباط الذى حصل من تمرلنك ؟

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

الأزهر، ٣٧٨ – الشيخ الإمام العالم فخر الدين الضرير الإمام بجامع الأزهر، توفى يومالأحد آخر النهار الثانى من ذى القعدة، وكان رجلا فاضلا فى علم

<sup>(</sup>١) هو علان جلق ، راجع النجوم الزاهرة ٦/ . ١٠٠

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ فحر المدين مثمان بن عبد الرحمن بن عثمان البلبيسي الضرير ٠٠

القراءات وغبرها ، وكان شيخ الجاعة فى وقته ، وقرأ عليـــه خلق كثير وانتفعوا به، رحمه الله :

٣٧٩ ــ القاضي شرف الدين البرماوي أحد الموقعين بالديار المصرية، توفى يوم الأربعاء الحادي عشر من ذي الحجة منها ،

• ٣٨٠ ـــ القاضى شمس الدين بن البنا، توفى يوم السبت الحامس من ربيع الآخر فى هذه السنة، وكان شاهد ديوان الأمير جكم، ثم تولى نظـــر الأحباس لغير مرة ؟

(۱) ۱۳۸۱ – الأمير جنتمر الطر نطاى كاشف الوجه القبلى ، توفى بالصعيد (۲) فى منتصف صفر منها ، قتله عرب بنى عمر ، وقتلوا من حاشيته مقدار مائتى نفس ، ونهبوا جميع ما كان معهم من الأثقال والحال، وكان المذكور من أمراء الشام ، تولى حمص ونيابة بعلبك، ثم اسر فى وقعة تمرلنك وتخلص وحضر إلى القاهرة ، ثم تولى كشف الصعيد، وكان رجلا كريما ضحوكا خفيفا ، ولكنه كان غشوما جبار اظالما :

۳۸۳ ـــ الأمبر علاء الدين على الشهير بابن المكللة ، متولى منفلوط، (۳۶ د۳۶ قتله عرب بني كلب في أواخر ربيع الأول :

<sup>(</sup>۲) يرجع عرب بن عمر إلى بل (بفتح الباء وكسر الملام) وكان منهم جماعة بصعيد مصر و ببلاد إخميم ، ثم استقر لهم من حدّ سوهاج الى قرب قولة اظفر فى ذلك القلقشندى : قلائد الجان ، ص ٤٦ ؛ ونهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ص ١٨٠ ؛ والمقريزى : البيان والإعراب عما بمصر من الأعراب ، ص ٣٦–٣٧ .

(٣) كان عرب بنى كلاب يقيمون فى منفلوط من صعيد مصر كما جاء فى قلائد الجمان ، ص ٤٨ ،

على أن القلقشندي لم يستطع في نهاية الأرب، ص ٢٠٨، الجزم بأنهم قضاعيون •

٣٨٣ -- الست خوند شقرا بنت الملك الأمجد حسين بن الملك الناصر محمد ابن قلاوون الصالحي النجمي، أخت السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين، توفيت ليلة الاثنين الثامن عشر من المحرم، ودفنت نهار غده في مدرسة [أمها] أم السلطان شعبان في التبانة بظاهر القاهرة، وخلفت موجودا كثيرا.

٣٨٤ – قاضى القضاة تلى الدين [ عبد الله بن يوسف بن أحمد بن فرارة (٢) المن الكفرى ] الحنى الحاكم بدمشق، توفى فى شهر المحرم، وكان عنده فضيلة ويد طدولى فى الأصول والفروع ، أدرك ناسا من العلماء الكبار وسمع منهم وأخذ عنهم ،

۳۸۰ – الشيخ مؤمن العيثتابى الحننى، كان رجلا عالما فاضلا، وكانت له فضيلة ويد فى الأصول والفروع ، أدرك ناسا من العلماء الكبار وسمسع منهسم وأخذ عنهم، وكان قصير الطيفا عريقا ، وكان حسن الوجه مليح الشكل والشهائل، وكان عنده تواضع وأدب ، وكان مدرسا بمدينة عينتاب فلما خربت فى وقعة تمرلنك انتقل إلى حلب، وتوفى بين حلب وغينتساب فى موضع يقال له كسك كيرى ، ودفن بها فى هذه السنة ، رحمه الله ب

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أيراد ابن الكفرى فيسني مات في هسلمه السنة خطأ من الصيرفي فقد أجمعت المصادر على أنه مات في السنة التي قبلها أعنى سسنة ۸۰۳ ، النجوم الزاهيرة ۲/۵۰۱ ، والضوء اللامع ۲/۲۲ ، وشذرات الذهب ۷/۲ ، وقضاة دمشق ص۲۰۳ .

 <sup>(</sup>٢) فراغ في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) الواود في الشذرات ٧/٤٤ أنه «تحول إلى حلب فأقام بها إلى أن مات» ، تقلا عن العيني :
 عقد الجسان ، ١٧٧/٢٥ .

# فصت ل فيما وقع مر الحوادث في السنة الخامسة بعبد الثمانميائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصرفرج ابن السلطان الملك الظاهر برقوق، وخليفة الوقت المتوكل على الله ، وأتابك العساكر بالديار المصرية الأمير بيبرس، ونائب دمشق الأمير آقبغا الجالى الأطروش، ونائب حلب الأمير دقماق الحاصكي، ونائب طرابلس الأمير شيخ المحمودي، ونائب صفد الأمير سودون الحمز اوى، ونائب غزة الأمير ألطنبغا العماني ، ونائب الإسكندرية الأمير أرسطاى :

وقاضى القضاة الشافعية القاضى جلال الدين بن البلقينى ، والقاضى الحنفى أمين الدين بن خلدون المغربي ، والقاضى المسالكي ولى الدين بن خلدون المغربي ، والقاضى الحنبلي مجد الدين سالم ?

ذكر الوقعة التي جرت بين تمرلنك و بين الملك أبي يزيد بن مراد بن أرخان بن عثمان صاحب الروم واللاجات وما جرى عليه من الانكسار والأسر في أوائل هذه السنةقوى الخبر بأن تمرلنك قد توجه إلى بلاد الروم بسبب ابن عثمان ، وجرت بينهم وقائع وأمور ، ولم تتبين على الحقيقة، ثم أخسبر

من يوثق بقوله ممنشاهد الوقعة بأنالسلطان أبا يزيد صاحب الروم لمساسمع بقدوم تمرلنك وتحقق ذلك حمع عساكرة من البلاد ثم عرضهم على مدينــة آ قُشْهر (يعني المدينة البيضاء)، فعرض من الفرسان ما يقارب سبعائة ألف فارس ، ومن الرجال ثلاثماثة ألف شخص، فالحميع قريب ألف ألف ، حتى قيل : لقد مات في العرض تحت الأقدام من الدوس والعطش من كثرة الزحام خمسة وعشرون نفسا ، وكانٍ معه من الأمراء الكبار [ ممن ] يسمونهم ف اصطلاحهم « صوراً شي ، جماعة كثيرة ، منهم الأمير قبو تمرداش وابرلاز الذي هو صهرالسلطان أني يزيد وولده الأمير سلمان ( بضم السبن وسكون اللام) وولده الآخر الأمبر كرشجي صاحب توقات وأما سيه وغبر هم، ووزيره الأمير عليباك جلبي ، ثم إنه لمسا تحقق توجُّه تمرلنك استقبله مسيرة خمسة عشريوما ، ثم إن تمرلنك أرسل إليه وقال له : « أنت رجل غازى مجاهد في سبيل الله تعالى ، وأنا ما أتعرض إليك فأنت إقنع ببلادك التي كانت مع والدك وجدك وأعطى البلاد الى كانت محت يد الإمير أرطنا أمير الروم (١٧أ) ف زمن أبي سعيد خان » ، فلما سمع ابن عثمان هذا الكلام مال بقلبه أن يفعل هذا لبر تفع النزاع وتســـتريح الناس ولا تسفك الدماء ، ثم بعد مدة يسرة من هذه الرسالة حضر حماعة من مدينة كماخ ( بفتح الكاف وتحفيف المم ، وفى آخره خاء معجمة ) وهم حفاة عراة، وأخبروا أن تمرلنك ضرب كماخ وقتل غالب من فيها وسي أولادهم وشتت شملهم، فقال ابن عثمان :

<sup>(</sup>١) اظار استرائج، بلدان الخلافة الشرقية ، ص ١٨٤ ، ١٨٥ والعيني في عقد الجمان .

<sup>(</sup>٢) الصوبا شي أَفظ تركى « مو باشاه » وهو شرطي تحت قيادة نائب في منطقة عربيسة كما جاء في Dozy: Supp. Dict Ar. I, 698.

 <sup>(</sup>٣) وهى يفتح الكاف ويجوز في سمها السكون والفتح أيضا مع حدف الألف ، وهكذا كتبها ياقوت في معجمه ٤/٤ - ٣ وقال إنها هى نفس كماخ ، ويسميها الروم Kamcha كمخا ، ولها قلمة على الفرات المغرب أسقل أرزتجان ، ١٥١ .

«كيف يقول نصطلح ونتقاسم البلاد ثم أرد إلى بلادى ثم يفعل هذه الفعال القبيحة ؟ هذا كله كذب ومكر وخديعة ودهاء !!» فاشتد عزمه حينئذ على القبال.

وآخر الأمرسار بعساكره ، وذاك أيضا سار بعساكره إلى أن قسربت إحدى الطائفتين من الأخرى؛ ثم إن تمر لنك عمل حيلة ورجع إلى وراثه، فظن ابنءثمان أنه رجع من الحوف؟ ثم إنه دار من طريق أخرى وساق محدا وهو فى بلاد الروم مسىرة ثمانية أيام حتى وصل بعساكره إلى مدينة ﴿ أَنْكُورُ يُلَّهُ ﴾ التي تسمى أيضًا « عمورية » ، فاشتغل محصارها ، ورسم بإحراق المدينـــة بعساكره يسوقهم منذ ثمانية أيام حتى أشرفوا على عسكر تمرلنك ولكنهم موتى من التعب والنصب والعطش، وغالب المشاة انقطعوا، وأكثر الخيول تلفت، وكان وصولهم إلى تمرلنك في أول المحرم من هذه السنة، فلمــــا سمع تمر لنك بقدومهم أمر بمصادمتهم وملاقاتهم على الفور، وألا بمكنوهم من المقام والراحة، وحرض عساكره على الحرب، فتوجهوا نحوهم، فلما رآى ابن عبَّان ذلك منهم اضطر إلى ملاقاتهم ، فكان ذلك في أرض فلاة ، ذات فضاء واسع عظيم عند أنكورية يوم الأحد خامس المحرم من هذه السنة ولم يزالوا في القتال إلى قريب العصر، حتى قتل من الطائفتين ما وصل عدده تمانين ألفا من الأنفس ، فلما دخل العصرتعب عسكر ابن عبَّان من الكر والنمر، فإذا بكمين تمرلنك قـــد طلع مقدار مائة ألف نفس فتصادموا، فكسروا الأمير سلمان بن أبي يزيد الملك ، وردوهم إلى والده في القلب ، وانكشفت الميمنـــة وانقلبت على القلب، وذلك كله بعد أن كان عسكر (١) وهي المعرفة اليوم بامم Angora وليست عمودُية التي هي Amorion كما جاء في بلدان

الخلافة الشرقية ، ص ١٧٤ . ١٨٦ .

تمر لنك قد قصد الهروب، ولكن الله تعالى خدل عسكر الروم، فهسرب الأمير سلمان ومعه مقدار مائة ألف نفس وتوجهوا طريق بورصة التي هي كرسي الملك، وأحاطت التمر لنكية بعسكر ابن عثمان الذين ثبتوا وأحدقوا بهم ، ومسكوا الملك أبا يزيد وأتوا به إلى تمر لنك، وتفرقت عساكره شدر مدر، ولم يحجز بينهم إلا الليل، ولولا ذلك لكان قتل عسكر أبي يزيد، فلما أصبحوا حصّلوا المنقطعين من عسكر الروم والحرسي، وهم نحو ثلاثة للما نفس.

ثم إن تمر لنسك احتفظ بأبى يزيسد ، وأنزله فى موضع ، ووضع عنده جماعة يحرسونه ، ثم عاثوا فى بلاد الروم ، وخاضوا وعتوا وأفسدوا ونهبوا البلاد والقرى ، وحصل لأهل الروم أنواع العقاب والبسلاء كما حصل لأهل الشام وحلب ، وأحرقوا مدينة بزصا التى هى كرسى البلاد ، وأقاموا فى بلاد الروم نحو نصف سنة أوأكثر وهم متفرقون فى أطرافها ، يقتلون ويأسرون وينهبون ويعيثون ويظلمون ومحرقون ومخربون :

وأما الأمير سلمان فإنه لمسا هرب بمن معسه عدى إلى بر قسطنطينية وأبحى بنفسه ، والله أعلم بحقيقة الحال ،

ذكر ما وقع من الأحوال بالديار المصرية

بتاریخ یوم الحمیس الثالث من محرمها خرج إقطاع الأمیر علان الذی استقر فی نیابة الکرك باسم الأمیر أقبای الحاز ندار، علی ما بیده من بلد سمیسطاء ؟

وفى يوم الاثنين سابعه نزل الأمير ســودون طاز من الإصطبل بأهله ومماليكه وحاشيته إلى بيته الذى كان فيه الأمير جكم الدوادار الكبير ، وعزل نفسه من الأمير آخورية الكبرى ؟

وفى يوم الخميس السابع عشر منسه خرج الأميران علان وجقمق : الأول لحماة، والثانى للكرك ونزلا الريدانية، وفى ليلة السبت التاسع عشر منه سافرا منها ،

وفى هذا الشهرلمــا وصل الحجاج إلى منزلة نخلة ورد المرسوم السلطانى لهم بمسك الأمير نكباى أمير حاج وتسفيره إلى الكرك للاعتقال ومعه بعض مماليك ، فمسكوا وسُفروا من المكان المذكور :

وفى يوم الثلاثاء الثامن والعشرين منه ظهر الأمير قرقماس الرماح ، (۱) وطلع إلى السلطان ونزل إلى بيته، وكل ذلك بشفاعة الأمير أقباى الحازندار فإنه النزم له برضاء السلطان وخلاصه .

وفى ليلة الاثنين الثانى عشرمن صفر ركب الأمير سودون طاز وخوج بطلبه وحاشيته من القاهرة ونزلا فى المرج والزيات ، وسبب ذلك أنه أحس بالمسك فنزل من باب السلسلة ، ثم حصل له قهر وغبنة ، فإنه كان يدعى أنه صاحب الأمر والنهى ، وخصوصا لمساحبس الأمير نوروز والأمير جكم يصير منفردا بالكلمسة ولا يكون له معارض ، فلما حضر الأمراء الذين كانوا بسجن إسكندرية تلاشى حاله ، وضعف مقاله ، وجاء وباله ، سيا الأمير أقباى [طاز الكركى ] الحازندار فإنه أكبر أعدائه ، وعداوتهما قديمة راسخة ، وصار ينصب له المكايد والشبك، ويحفر له المعاطب والشرك، حتى أوقعه في هذه الفعلة ، وغاية أمل أقباى بنزول سودون من باب الساسلة حتى يستقر فى وظيفته ، ويجلس فى موضعه ، وأشيع ذلك حتى كان سودون

<sup>(</sup>۱) يؤكد أبوا لمحاسن في النبهوم الزاهرة (ط مصر) ج ۱۲ ص ۲۹۱ أن الذي شفع له عند فرج هو أبوه تغرى بردي .

فى التجريدة مع الأمراءلأجل العربان بتر وجة فى أواخر السنة المساضية كما سقناه، وبلغه الحبر بذلك فرجع ، ولولا ذلك كان الأمير أقباى استقر أمير آخور وطلسع باب السلسلة، وأخبر وه أن سودون لمسا أحس بأنه فى غاية الحصير (٧١ ب) من أعدائه، وأنهم أمالوا السلطان عنه حتى انقلب عليه ركب وخرج إلى ظاهر البلد، ظنا منه أن يتبعه من هو فى هسواه ويجتمعون معه ويعملون عملا له وقع فى النفوس ، ويحارب أعسداءه ويكسرهم ، ويخرجهم من الديار المصرية بالكلية، ويعود هو إلى ما كان عليه من الوظيفة بل إلى أعظم منها ، ويأبى الله إلا ما أراد :

وفى يوم الاثنين العشرين منه أخلع على الأمير إينال بيه بن قجاس، واستقر أمير آخور كبير عوضا عن الأمير سودون المذكور، وطلع إلى باب السلسلة على العادة:

### ذكرركوب السلطان وخروجه بعساكره خلف سودون طاز وكسرهم له

لمساخرج سودون طاز من المدينة بعث إليه السلطان ثلاث مرات: مرة مع الأمير قطلوبغا الكركى ، ومرة مع بشباى الحاجب، ومرة مع أحد الأمراء، أن يعود إلى وظيفته وعلى إقطاعه وإمرته فى غاية ما يكون من العز والإكرام ، ولا يحصل له تشويش من أحد من الأنام، أو يتوجه إلى بلاد الشام على أى نيابة أراد، فما كان جوابه إلا أن قال : « اخرجوا أقباى الحاز قدار إلى الشام وأنا عبد السلطان وفى طوعه حسب ما يراه ويختار ، إن شاء أقيم بمصر أو بغيرها من البلاد، أو يحبسني السلطان، ولا سبيل إلى دخولى وأقباى موجود فى مصر » ، فامتنع السلطان من ذلك غاية الامتناع ،

وركب وخرج بعساكره يوم الأربعاء؛ فلما سمع سودون طازبذلك رحل من موضعه ومعه من المماليك السلطانية خمسيائة نفر ممن كانوا ينتمون إليه ، وصحبته الأمير قنباى ، وكان قد ظهر واجتمع به من عشرة أيام ، وأخذوا . من طريق سرياقوس ، وداروا إلى أن دخلوا القاهرة بعد الظهر من عند . باب البحر إلى أن وصلوا إلى الميدان ،

فأما السلطان فإنه ساق بعساكره خلف سودون ، معتقدين أنه توجه ناحية بلبيس ، فتاه عنهم ولم يعلموا من خبره بشيء ، ثم إن سودون دخل القاهرة ووصل عسكره إلى الرميلة من ناحية الصليبة وصحبتهم الأمير قنباى وقصدوا الهجم على باب السلسلة فلم يصلوا إلى ذلك ، فبينا هم في تلك الحالة بلغ الحبر إلى السلطان بما وقع في المدينة من سودون المذكور ، فرجع بالعسكر وساقوا سوقا عظيا ، ووصلوا إلى القاهرة بعد العصر من يوم خروجهم ، وطلع السلطان من باب الإصطبل الذي عند المعصر من يوم في مقعد باب السلسلة ، وأمر بعض الأمراء وبعض المماليك أن يقاتلوا سودون ، فتطاعنوا بالرماح والسيوف والسهام في الحارات والأزقة ، وجرح جماعة من فتطاعنوا بالرماح والسيوف والسهام في الحارات والأزقة ، وجرح جماعة من الفريقين إلى المغرب ، وولى سودون وقنباى منهزمين ، وانفل عنهما من كان معهما و دخلوا القاهرة ، وتوزعوا وتفرقوا في الحارات ، وكانوا قد ضجروا وعيوا من اللبس ، وملوا أوار الشمس والغبار ، فحجز الليل بينهم فتفرقت حموعهم شذر مذر ، فلما أصبح يوم الحميس السابع من ربيع الأول لم يسمح موعهم حس ولا خبر ولا أثر ، فاختلفت الأقوال في أمرهم — أعنى الأميرين — خموعهم طما خبر ع

 <sup>(</sup>١) يستفاد بما ورد في السلوك ١٠٩/١ أنه كان قصرا > فقد قال في سنة ٢٧٢ «في المحرم نقض باب القصر المعروف بباب البحر به تجاء المدرسة الكاملية بين القصر بن > على أنه يستفاد من نفس المؤلف ولكنه في مؤلف آخر هو المواحظ والاعتبار ٢٠١/٣ أن باب البحركان خارج القاهرة عند ساحل المقس •

ولمسا كانت ليلة الجمعة الثامن منه حضر سودون بعد العشاء الآخرة إلى الأمير يشبك الدوادار، ومعه ثلاثة نفر وهو فى ذل وهوان، فأصسبح يوم الجمعة سمع به العسكر، فأتى إليه بعض الأمراء فسلموا عليه، وكتب وصيته مما له وما عليه بم

وفى ليلة الأحد عاشر ربيع الأول سفرسودون إلى دمياط بطالا، ولكن بلا قيد ولا ترسيم، ورُتب له بالنغر المذكور ما يكفيه، وأنعم عليه يشبك الدوادار بألف دينار، ولولا الأمير يشبك المذكور وسعيه لسودون ومساعدته له عند السلطان ما كان إلا مسجونا بإسكندرية، ولكنه جازاه، فإن يشبك لما كان مسجونا بإسكندرية سعى فيه حتى أخرجه منها والخير ما يضيع، لحا كان مسجونا بإسكندرية سعى فيه حتى أخرجه منها والخير ما يضيع، ولولاهذا وإلاكان في التصفيد، بل ولقتلوه أصلا، وبما أشيع أن السلطان رسم بقتله وخنقه، ولكن الله تعالى أخر في عمره بوساطة الأمير يشبك ؛ وأما الأمير قنباى فإنه اختنى في المدينة كما اختنى قبل هذا التاريخ ولم يعلم له خسمر:

وفى يوم الحميس الرابع عشر من ربيع الأول خلع على الأمير يلبغا السودونى الذىكان من أمراء طبلخانات حلب قبل وقعة تمرلنك، واستقر أنابك العساكر بدمشق عوضا عن الأمير أسنباى بحكم مسكه، وكذلك نُعلع على الأمير سودون الظريف الذى كان فائب الكرك قبل وقعة تمرلنك، واستقرحاجب الحجاب بدمشق عوضا عن الأمير جقم ق الصفوى بحكم مسكه ب

<sup>(</sup>۱) فسر السلوك ورقة ، ۱۲۸ ب هذا الإنمام بأنه كان مكافأة له هلى ما كان من سعيه فى إخراجه من سجن الاسكندرية وعودته الى مرتبته بعد نوروز وجعكم .

وفى هذا الشهر دخل الأمير دمرداش الخاصكى إلى مدينة طرابلس ، واستمر نائبا فيها عوضا عن الأمير شيخ الأطروش بحكم عدزله وإقامته في القدس بطالا، وكان السلطان قد طلب الأمير دمرداش والأمير تغدرى بردى [ اليشبغاوى ] وكانا قد توجها إلى التراكمين حين عُزلامن ولايتهما في أيام نوروزكما ذكرناه مفصلا مشروحا، وكان الدى حضر بالأمسير دمرداش إلى نيابة طرابلس الأمير سودون بقجة أمير طبلخاناة ورأس نوبة، أما دمرداش فإنه سبق الأمير تمرداش في المجيء، وقدم القاهرة في أواخر صفر منها م

#### ذكر قدوم الأمير سودون الحمزاوى إلى القاهرة

اتفق بعد ذلك لمساكان يوم الاثنين الحادى والعشرين من ربيع الأول حضر الأمير سودون الحمز اوى من صفد إلى القساهرة وتمثل لدى المواقف الشريفة ، وكان قد طلب بمرسوم على يد عبداللطيف الطواشى لا لا السلطان، وكان هذا يسمى الأمير أقباى [ طال الكركى ] الخازندار ، فإنه كان صاحبه وصديقه ، فسعى في ذلك ليكون كل منهما عضدا وعونا لرفيقه بم

وفى يوم الجمعة الثالث عشر من ربيع الآخرة بعد صلاة الجمعة تخلع على الشيخ أذبيا التركمانى واستقرفى مشيخة الشيوخ بخانقاه سرياقوس على عادته ، عوضا عن الشيخ بدر الدين حسن بن الآمدى محكم عزله .

<sup>(</sup>١) في السلوك ، ٢٩ ١ ﴿ المحمودي » ٠

<sup>(</sup>٢) هروالد أبي المحاسن المؤرخ ه

وفى يوم الاثنين السادس عشر منه خُلع على الأمير شــيخ السليمانى [المسرطن] شاد الشراب خاناه ، واستقرفى نيابة صفــد عوضا عن الأمير سودون الحمز اوى محكم انتقاله إلى القاهرة ؟

(۱) وفيسه أعطى له مثال بالتقدمة ، وكذلك أعطى الأمير تغسرى بردى [ اليشبغاوى ] الذى كان ثائب الشام تقدمة ألف بالديار المصرية :

وفى يوم الثلاثاء السابع عشرمنه أعطى مثالً للأمير قرقماس الرماح ، ورُسم له بالخروج ( ٢٧٢ ) إلى الشام ، وكان هذا خبر الأمير صرق :

وفى يوم الحميس العشرين منه خُلع على الأمير سودون الحمــزاوى واســـتقر شاد الشراب خاناه للسلطان عوضــا عن الأمير شيخ [ السليانى المسرطن ] محكم انتقاله إلى ثيابة صفد ؟

وفى يوم الحميس ثالث جمادى الآخرة تُخلع على كريم الدين محمد الهوى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين الشاذلي بحكم عزله .

وفيه غلا السعر وزاد جدا، فوصل الدينار من الهرجة إلى خمسة وستين درهما، والأفلورى المشخص إلى ستين درهما بالحدد، وبيع أربع شقات سنجاب بما فوق آلاف، وهذا شيء لم يعهده أحد،

<sup>(</sup>۱) كذلك زاد السلطان فى إقطاعه مدينة أبيار، وكانت داخلة ضمن أملاك الديوان المفرد ، كا رسم له أن يجلس رأس ميسرة، راجع فىذلك النجوم الزاهرة ٢/ ١٠٤، اما أبيار فهى من البلاد القديمة بكفر الزيات، وهى بكسر الهمزة و إن كان مراصد الاطلاع ٢/١ تقد نص على فتحها وعرفها بأنها قرية بجزيرة بنى نصر بين مصر واسكندرية ،

اما ابن دقى ق فقد أشار فى الانتصاد إلى أنها مديئة كبيرة فى طرف جذيرة نصر ، كما أشار إلى كثرة ما بهما من القياسر والحمامات، وذكر القاموس الجغرافي ق ٢ ج ٢ ص ١٢٠ أن أميلينو ذكر أن اسمها القبطى وو Hah Schíi أى « الآبار الكثيرة » فلما دخل العسرب مصر ترجموا اسمها إلى أبيار جسم بثر على أنه المرحوم محمد رمزى دحض هذا الرأى .

وفيه سافر الأمير أطلمش الذى كان محبوسا فى قلعة مصر مدة عشر سنين من أيام الظاهر، وكان تمرلنك كلما يبعث رسلا إلى الديار المصرية يطلب هذا الرجل، فلما وقع له ما وقع استولى على البلاد – أعنى بلاد الروم – وكمر ابن عبان – على ما ذكرناه – بعث رسلا كبيرهم يدعى الحواجا مسعود إلى الديار المصرية وطلب أطلمش المذكور، وذكر أنه متى وصل إليه يخلى هذه البلاد ويذهب إلى بلاده وحلف على ذلك، فقدمت رسله فى أول يخلى هذه البلاد ويذهب إلى بلاده وحلف على ذلك، فقدمت رسله فى أول عادى الأول منها، وجهز أطلمش بعد ما أنعم عليه بجملة قماش ونفقات مستكثرة، فخرج مع الرسل فى التاريخ المذكور، وكان رحيلهم من الريدانية يوم الحميس المذكور، وخروجهم من القاهرة يوم الثلاثاء مستهل جمسادى يوم الحميس المذكور، وخروجهم من القاهرة يوم الثلاثاء مستهل جمسادى

وفى يوم الاثنين السابع من جمادى الآخرة خُلع على الأمير سـودون الحمز اوى، واستقر خازندارا كبـير اللملك الناصرعوضا عن الأمـير أقباى الكركى بحكم وفاته .

وفى يوم الحميس العاشر منه تُحلع على الأمير قطلبك أستادار أيتمش كان واستقر فى كشف البلاد الحيزية، عوضا عن الأمير مبارك شاه الظـاهرى بحكم عزله ت

#### ذكر مسك الأمير قنباى

وخروج الأمير سودون طاز من دمياط وما حرى بعد ذلك

لمساكان ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من جمادى الآخرة غمز على الأمير قنباى فكبسوا عليه ومسكوه من بيت شهاب الدين الاستادار المشهور بأستادار الأمر قديد ، وطلعوا به إلى باب السلسلة ،

وفى يوم السبت السابع والعشرين منسه سُفر مقيسندا إلى الإسكندرية للاعتقال مها .:

وفیه جاءت الأخبار بأن سودون طاز قمد خرج من دمیاط یوم الحمیس (۱) الرابع والعشرین من جمادی الآخرة ومعه بعض ناس ?

وفى يوم الاثنين التاسع والعشرين منه تجرد من القاهرة وراء سودون طاز حماعة من المقدمين وهم : الأمير تغرى بردى اليشبغاوى، والأمير تمسراز الناصرى، والأمير سودون الحمز اوى، وغير هم من الطبلخافات والعشرات :

وفى يوم الأربعاء سلخ جمادى الآخرة قدمالأمراء المذكورون ومعهم سودون طاز ومن معه تحت الاحتراس، وكان مسكهم إياه عنسد الأمير علم الدين سليان بن بقر، وكان حين خرج من دمياط قصنده معتقدا فيسه المساعدة فأنزله وأكرمه، وبعث من تحت بطن يعلم به الأمير يشبك الدوادار:

وفى يوم الحميس مستهل شهر رجب منها سمر خمسة أنفس بمن كانوا مع سودون طاز، أحدهم سودون الجلب الذى هو كبير هم فى الفعل، وكان ذلك فى الإصطبل، واجتمعت من أصحابهم مماليك كثيرة، وأرادوا إقامة فتنة بسببهم، فشفع الأمراء فيهم عند السلطان، فأطلقهم من التسمير، ثم جعلوا فى قيد وسلاسل، وحبسوا فى خزانة شهائل، ما خلا سودون الجلب فإنه سفر إلى الإسكندرية، ثم نفى إلى بلاد الفرنج لعنهم الله ت

<sup>(</sup>١) نص النجوم الزاهرة ٦/٥٠٩ على هؤلاء الناس بأنهم جماعة كبيرة من العربان والمماليك .

<sup>(</sup>٢) وذلك بالشرقية - (٣) أى تصد ابن بقر -

<sup>(</sup>٤) كان نفية في الواقع إلى قبرس .

وفى يوم السبت ثالث رجب الفرد آخر النهارسُفّر الأمير سودون طاز إلى الإسكندرية للاعتقال بها :

وفى هذا اليوم نُحلع على القضاة الأربعة خلعة الاستمرار :

وفى يوم الاثنين الثــانى عشر منه دار بالمحمل الشريف قبـــل أوانه على العادة :

وفى يوم الجمعة السادس عشر منه عقد الأمير سودون الحمزاوى على (١) بنت السلطان الملك الناصر فرج بنت السلطان الملك الناصر فرج من الآب ، وكان عمرها ثمانى سنن تخمينا ،

\* \* \*

وفي هذا الشهر ارتفعت الأسعار جدا ، فوصل الإردب من القمح إلى سحبعين ، ومن الشعير كذلك بل زاد على القمح في السحو ، ومن الفسول إلى تسعين درهما ، وبلغ ثمن التبن : كلحمل خسين درهما بعد ما كان يباع بخمسة دراهم ، وذكر بعض الثقات أنه سمع رجلا يقول له : « اشتريت حمل تبن بسبعين درهما » ، وهذا أمر لم يعهد أصلا ، ووصل الفدان من القرط الأخضر – أعنى البرسيم – إلى سمائة درهم ، والقنطار من السمن إلى سمائة درهم ، وكذلك العسل الذحل ، أما السكر المكرر فوصل القنطار إلى ألفين وأكثر ، ووصل القنطار من قلب الفستى إلى أربعة آلاف درهم بالفلوس

<sup>(</sup>۱) ترجم لها السخاوی فیالضوء الملامع ج ۱۲ ص ۴۰ و تر ۴ ۳ فذکر أنها بنت أم ولد رومیة الجنس وکانت بالغة الجال، ثم أشار إلی زواجها فیا بعد المؤ ید بقبق العیساوی ، واسکته نم یشر إلی زواجها من حسودون الحمزاوی ، گذاك أهمل السخاوی فی ترجمته تسودون بالضوء الملامع ۲/۷ ه ۱۰ الإشارة إلی هذا الزواج ، و وكذاك فعلت النجوم الزاهرة ۲/۹۷ فقالت و توفیت خوفد زینب بنت السلطان برقوق وزوجة الملك المؤ ید شیخ ثم من بعده الأتابك قبق العیساوی وماتت تحته ،

الحدد معاملة مصر، ومن الذهب إلى خسمائة درهم ، ومن الدبس إلى أربعائة درهم، ومن الدبس إلى أربعائة درهم، ومن اللحم إلى ثلاثمائة درهم، ومن البقرى إلى مائة وسبعين فأكثر :

وكذلك ارتفعت الأسعار جدا فى أنواع القاش، فوصل الثوب البعلبكى الذى طوله ثلاثون دراعا إلى أربعائة درهم، والثوب البطانة إلى مائة وأكثر وكانت قيمته ثلاثين درهما، ووصل الثوب من الصوف القرصى إلى ألف وخمسائة، وكانت قيمته ثلاثمائة وأربعائة، ولم يبق شىء من سائر الأصناف حتى ارتفع سعره ؟

وفى يوم الاثنين السادس والعشرين من رجب ، خُلع على القساضى كمال الدين عمر بن القاضى جمال الدين إبر اهيم المعروف بابن العديم الحلبى ، (١) واستقر قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا عن القاضى أمين الدين ابن الطرابلسى محكم عزله، وكذلك خُلع على زين الدين أمير حاج بنرجب واستقر شادا بالمرستان المنصورى ؟

## ذكر تحويل الأمير نوروز الحافظى وجكم وسودون طاز وقنباى من سجن الإسكندرية إلى بلاد الشام للحبس بها

بتاريخ ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من رجب جُهز إلى الإسكندوية أمير ان من العشرات أحدهما يدعى أقبر دى ، والثانى تانيبك ومعهما من المماليك السلطانية وغيرهم مقدار ثلاثين نفرا ، بسهب تحــويل الأمراء

<sup>(</sup>١) كان احتقرار ابن العـــديم فى قضاء الحنفية بالديار المصرية بسمى من تغرى بردى البشيمارى والد أبي المحاسن لصحبة قديمة بينهما منذأ يام حلب •

ستة ٥٠٨

المذكورين من حبس الإسكندرية إلى بلاد الشام للاعتقال بها، فني التاسع من شعبان منها سُفر هوالاء الأربعة صحبة الحماعة المذكورين في البحر المالح ولم يبق في إسكندرية من الأمراء المحبوسين إلا الأمعر تمربغـــا المشطوب والأمير سودون من زادة ، ولمسا ركب المذكورون البحر المسالح وسافروا ووصلوا إلى ساحل بلاد الشام وخرجوا حبس الأمير نوروز والأمير قنباى في قلعة الصبيبة تحت حكم الشام ، وحُبس الأمير جكم في قلعة (٧٧ ب) حصن الأكراد، وحُبِس الأميرسودون في قلعة المرقب تحتحكم طرابلس، ثم بعد مدة طويلة حُوِّل الأمير جكم إلى المرقب أيضا .

وفى يوم الثلاثاء الشماني عشر من شعبان خُلع على شمس الدين بن شعبان ابن أخت ناصر الدين الرماح شاهد الخزانة الشريفة واستقر في حسبة القاهرة عوضا عن كريم الدين محمد الهوى محكم عزله .

<sup>(</sup>١) حصن الأكراد أو حصن الكرك ، أو قلعة الحصن من الحصون المنيعة بن بعلبك وحمض ، كا جاء في ياقوت، وقد لعبهذا الحمن دورا هاما في تاريخ هذه البقعة ، فقد اتخذته جماعة الاسبتارية مركزا لهـا بعد الاستيلاء العلبي على بلاد الشـام ، وسمى " بجصن الفرسان " عندهم ، انظــر Le Strange: Palestine Under the Moslems, pp. 504-505.

<sup>(</sup>٢) قلمة المرقب من القلاع الحصينة التي تشرف على سواحل بحر الشام وعلى مدينة بانياس كماجاء في مراصصه الأطلاع ٣ / ١٢٦٠ ؛ هــذا وقد ورد كثير من الإشارات إلى المرقب دائمًا في Dussaud: Topographie Historique de la Syrie, ويلاحظ أنها هي الفلمة المسهاة عند الصليبين بامم Marget أما الحصن فيسمى عندهم Marghatum Van Berchem: Voyage en Syrie, t. I, p. 292 كا أشار إلى ذلك

هذا ويمكن القارئ مراجعة ما جاء في المصادر العربية من معاجم البسلدان وكثب الزحلة في Le Strange: Palestine Under the Moslems, pp. 504 - 505.

وفى يوم الحميس الحادى والعشرين من شعبان تفاوض الأمير سودون الحمزاوى مع القاضى سعد الدين بن غراب محضور السلطان الملك الناصور وكل منهما تكلم بكلام غث فج فظيع ، فلما نزل القاضى سعد الدين من القلعة حمل عليه بعض المماليك بالدبابيس وضربوه وأرموا عمامته من رأسه ، فهرب منهم وألتى نفسه فى باب السلسلة ، وطلعوا به محمولا عند الأمير إينال أمير آخور كبير ، وانقطع عن الحدمة أياما بذلك السبب :

وفى يوم الثلاثاء الرابع من رمضان منها خُلع على الأمير عــلاء الدين الشريف واســتقر فى الوزارة بالديار المصرية عوضا عن القاضى فخرالدين ابن غراب محكم عزله ، وكذلك تُحلع على الأمير قجاس كاشف الشرقيــة كان ، واستقر فى كشف البحرة :

وفى يوم الاثنين العاشر من رمضان خُلع على الأمير بهاء الدين رسلان واستقر فى حجوبيته على عادته أولا ، وكان قسد عُزل من مدة بالأمسير شهاب الدين بن سلام ؟

وفى يوم الثلاثاء الحادى عشر منه ضرب الأمير يشبك الدوادارُ محتسبُ القاهرة بين القاهرة بين عصا ، وكان الذى ضربه والى القاهرة بين يديه فى بيته :

#### ذكر مسك أولاد ابن غراب

لمساكان يوم الثلاثاء الثالث عشر من رمضان منها مُسك السلطان آخر النهار القاضى سعد الدين بن غراب وأخاه فخر الدين، واعتُقلا في القلعسة بالزردخاناه، وكذلك مسك معهما من كان من إلزامهما وهم زين الدين

صدقة ، والشيخ محمد بن الوارث المغربي ، وابن الشيخة، وكذلك مسكوا حمال الدين أستادار مجاس ، وعوقوه في بيت الأمير يشبك :

وفي يوم الاثنين الرابع والعشرين من رمضان نُحلع على القاضى تاج الدين ابن الدماميني واستقر ناظر الحيش بالديار المصرية عوضا عن القاضى سعد الدين بن غراب بحكم مسكه ، وكذلك نُحلع على تاج الدين البقدى واستقر ناظر الحواص الشريفة عوضا عن سعد الدين الملاكور:

وفيه رسم السلطان بقطع جوامك المماليك المستخدمين الذين تقررُوا في الديوان السلطاني بعد موت والده الملك الظاهر ، وقطع عليفهم، فقطـع ما يقارب ألفـاً وماثتي نفس ، ثم وقعت فيهم الشفاعة فردوا ما خلا ماثتي نفس وثلاثين نفسا :

وفى يوم الاثنين السابع والعشرين من رمضان خُلع على الأمير ركن الدين عمر بن قيماز، واستقر أستادار الأستادارية، عوضا عن القاضى ســعد الدين ابن غراب محكم مسكه ؟

وفيه أطلقوا أستادار الأمير بجاس، واستقر أستادارالأمير الكبير بيبرس عوضا عن ابن قايماز مع ما بيده من أستادارية الأمير سودون الحمزاوى,.

وفى يوم السبت التاسع والعشرين منسه خُلع على الأمير أزبك الأشقر الرمضانى أحد الأمراء الطبلخانات ورأس نوبة واستقر أمير الحاج ، وكان قبله بأيام استقز الأمير بيسق الشيخى ، فقلق الحاج منه وتصد أكثرهم تبطيل الحج بسببه ، وكان بيسق قد تقرر فيه عوضا عن الأمير قطلوبك أستادار أيتمش ، وكان قسد خلع عليه بأن يستقر أمير الحاج ، ولكن لمسا مسك ابن غراب بطلوه من ذلك :

وفى يوم الحميس رابع شــوال خُلع على الأمير مبارك شاه الظاهرى الحاجب الثانى وحاجب الحــيزية واستقر فى الوزارة بالديار المصرية عوضا عن الأمير علاء الدين الشريف محكم عزله ومسكه ،

وفى يوم الاثنين الثامن من شوال خُلع على الأمير ألحيبغا الذى كان أحد الحجاب بالديار المصرية واستقر فى نيابة ملطية ، وكذلك خُلع على سرماس أحد الأمير آخورية واستقر فى نيابة سيس ، وكانت ملطية قد استولى عليها ابن كبك التركمانى من حين وقعة تمرلنك ، وكذلك سيس ؟

وفى ليلة الاثنين الحامس عشر منه اختفى الأمير مبارك شاه الظاهرى الوزير هاربا من الكلفة ؟

وفى هذا الشهر انحط سعر الذهب بعض الشيء عما كان عليه ، فنزل الدينار من الهرجة إلى ستين وكان قد وصل إلى سبعين ، ونزل المشخص الأفلورى إلى خسة وأربعين ، وكان قد وصل إلى ستين ؟

وفى يوم الحميس الثامن عشر منه تُحَلّع على الأمير سـودون الحمزاوى واستقر رأس نوبة كبيرا عوضا عن الأمير سودون المـاردانى ، واستقر أمير مجلس عوضا عن الأمير تمراز الناصرى ، وخُلع على تمـراز واستقر أمير سـلاح عوضا عن الأمير بكتمر الركنى ، وخُلع على بكتمر واستقر رأس نوبة الأمراء ، وهو ثانى أتابك العساكر في المنزلة ؟

وفيه خُلع أيضا على يلبغا السالمى واستقر مشيرًا فى الدولة ، وكان قد قدم من دمياط بطلب المرسوم الشريف له ، وفيه خرج المحمل الشريف إلى الريدانية ، وفى يوم الاثنين الثانى والعشرين منه خُلع على الأمير تاجالدين رزق الله ، والستقر وزيرا بالديار المصرية عوضا عن الأمير مبارك شاه الظاهرى بحكم هروبه واختفائه ؟

وفى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه خُلع على القاضى ناصر الدين ابن الصالحي واستقر قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة جلال الدين بن البلقيني بحكم عزله ؟

وفى يوم الحميس الحامس والعشرين منـــه خُلع على الأمير الحاز ندار الصغير واستقر خازندارا كبيزا عوضا عن الأمير سودون الحمزاوى ٥

وفى يوم الاثنىنالسابع والعشرين منه خلع على الأميرسودون الحمزاوى رأس نوبة كبير واستقر ناظر خانقاه شيخو وجامعه عوضا عن الأمسير سودون المسارداني ع

وفى يوم الثلاثاء سلخ شوال خلع على القاضى تاج الدين بن البقرى ناظر الحاص الشريف ، واستقر ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية عوضا عن القاضى تاج الدين ( ٢٧ أ) بن الدمامينى بحكم استعفائه من الوظيفة ، وكان قد كتب خطه بمبلغ أدى منه مائة وخسين ألفا ، ثم استعنى من الوظيفة فأعفاه السلطان بواسطة الأمير يشبك الدوادار الكبير ،

وفى يوم الحميس التاسع من ذى القعدة خُلع على الأمسير تاج الدين ابن نقولا واستقر كاشفا بالبحيرة عوضا عن الأمير قجاس بحكم عزله ، وكذلك خُلع على الأمير ألطنبغا العجمي واستقر كاشفا بالشرقية :

وفى يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذى القعدة رسم السلطان لجاءة من الأمراء أن يسافروا إلى إسكندرية بسبب الفرنج ، فإنه بلغ المسسامع الشريفة أن قصدهم أن يهجموا عليها، ووردت الأخبار بأن سفنا كثيرة من جهتهم قد حضرت إلى ساحل البحر بإسكندرية وهم : الأمير بكتمر الركني رأس نوبة الأمراء ، والأمير يلبغا الناصرى ، والأمير جركس القاسمى ، والأمير آقباى الطر نطائى حاجب الحجاب بالقاهرة ، والأمير سودون المسا ردانى أمسير عبلس، والأمير تمراز الناصرى أمير سلاح ، والأمير تغرى بردى اليشبغاوى ؛ ومن الطبلخافات : الأمير سودون بقجة ، والأمير بشباى الحاجب ، فسافروا ومن الطبلخافات : الأمير سودون بقجة ، والأمير بشباى الحاجب ، فسافروا حربهار ذلك اليوم فرقتين : فرقة صوب إسكندرية ، وفرقة صسوب دميساط ،

. . .

وفى يوم الجمعة السابع عشر منهعقد السلطان الملك الناصر على كريمته عليهم : ت:: ::: ::: ::: وحضر هناك الأمراء والقضاة فخلع عليهم :

وفى يوم السبت الحامس والعشرين من ذى القعدة رضى السلطان على القاضى سحد الدين بن غراب وأخيه القاضى فخر الدين ونزلا إلى بيتهما وذلك بعد أن سلما الأمير ركن الدين عمر بن قاعماز، وبعد أن ضُرب القاضى فخر الدين بعض الضرب، وبعد أن التزم سعد الدين بألف ألف درهم، والقاضى فخر الدين بثلاثمائة ألف درهم، وبعد أن سلما الأمير يلبغسا والقاضى فخر الدين بثلاثمائة ألف درهم، وبعد أن سلما الأمير يلبغسا السالمى، ثم سلما لمشد الدواوين ابن جلبان،

<sup>(</sup>۱) يستفاد من دواية أبي المحاسف في النجوم الزاهرة ١٠٧/٦ أنهما سلما ليلبغا السالمي « ليستخرج منهما الأموال ثم يقتلهما ... فلم يما ملهما السالمي بمكروه ولم ينتقم منهما ... وعاملهما من الإكرام والإحسان بما لم يكن ببسال أحد، وما ذال يسمى في أمرهما حتى نقسلا من هنده إلى بيت شاد الدواوين ناصر الدين محمد بن جليان الحاجب » .

وفى يوم الاثنين السابع والعشرين منه قطع السلطان الزيادات التى مع الأمراء المقدمين ، ما خلا الأمير بيبرس ؟

وفيه نُحلع على الأمير يلبغا السالمي واستقر أستادار العالية عوضاً عن الأمبر ركن الدين عمر بن قيماز ٦

وفيه خرج إقطاع الأمير إينال حيا أمير طبلخاناة ، واستقر باسم تنبك الدوادار :

وفى هذا الشهر عُزل الأمير ألطنبغا العثمانى عن نيابة غزة واستقر عوضه الأمير خير بك أحد المقدمين بدمشق ؟

وفى يوم الأحد ثالث ذى الحجة دخل طُلُب الأمراء المتجسردين إلى السكندرية ، ثم إنهم حضروا أولا فأولًا ، فكلهم ضحوا فى القساهرة ، ما خلا الأمر أقباى حاجب الحجاب ، فإنه ضحى فى السفر:

وفى هذا الشهر وصل القنطاربالمصرى من الصابون الشامى إلى سبعائة درهم ، وهذا شيء لم يعهده أحد فى الديار المصرية ، ووصل الإردب من القمح إلى خمسة وتسعين درهما، والشعير إلى ستين فأكثر ، والفول إلى ثمانين وأكثر ، والأرز إلى ماثتين وخمسين درهما، وبيع البطيخ العبدلاوى كل عشرة أرطال بدرهم فى أيام يسيرة، ثم تحسن ولم يزد على ذلك ، بل انحط سعره إلى أن فرغ ، ووقع الرخص فى بلاد الشام وحلب وعينتاب والبلاد الشهائية ، وعادت أحوالها إلى ما كانه عليه :

<sup>(</sup>١) أى قدموا ضمية عيد الأضى •

.

وفى يوم السبت السابع عشر من ذى الحجة عَين السلطان أربعة من الأمراء أن يخرجوا إلى الشام على الإقطاعات والأرزاق، وهم: الأمير أسنبغا المصارع والأمير نكباى الأزدمرى ، كلاهما طبلخانات، والأمير إينال حيا أمسير عشرين ، والأمير إينال المظفرى أمير عشرة ، وذلك أن السلطان غضب عليهم لأنهم لمسا توجهوا إلى التجريدة أرسسل وراءهم مرسوما بالإقامة هناك ، ، فلم يسمعوا للمرسوم وحضروا ب

وفى يوم الحميس التاسع والعشرين منها غلق المماليك السلطانية أبواب القصر وعوّقوا الأمراء مدة طويلة بسبب الجوامك والنفقات وأُنز لوا من باب السر إلى الإصطبل، وصار كل من وجد شيئا من المراكيب ركب عليه وقصد إصطبله، وغُيّب الأمير يلبغا السالمي ثم حصّلوه وعوّقوه في باب السلسلة عند الأمير إينال في أمير آخور ، ورُسم عليه حتى يكمل النفقات ب

وفيها حج بالناس بالركب المصرى الأمير أزبك الأشقر الرمضانى، وكان أمر الركب الأول الأميرُ قنباى الخازندار.

وحجت فى هذه السنة أخت السلطان الملك الظاهر والدة الأمير الكبير بيرس، وجماعة من جوارى السلطان، ولم يحبح أحد فيها من طريق الشام ولامن طريق العراق ولا من طريق اليمن لأجل الحباطات وقلة الأمن، والله أعلم ب

. . .

<sup>(</sup>۱) فى النجوم الزاهرة ٢/١٠ «سابع ذى الحبة» ، على أن كلامن هذين التاريخين لا يتفق ويوم السبت ، إذ وود ص ١٠٩ س ٩ أن الأحد ثالث ذى الحبجة ، فيكون بذلك الجمعة أوله وهو يتفق مع ما ورد فى جداول السنوات فى الترفيقات الإلهامية ص ٣٠٤ وهو يعادل ٢٨ بؤونة ١١١٩ ، ٢٧ يونيو ما ورد فى جداول السنوات فى الترفيقات الإلهامية ص ٣٠٤ وهو يعادل ٢٨ بؤونة ١١١٩ ، ٢٧ يونيو ٣٠٠ م وعلى ذلك فالأربح أن يكون «السبت تاسع» ذى الحبة أو يحلف يوم السبت ، لكن إذا نظرنا إلى ص ١٤٠ س ٧ وجدنا، يجمل الخبس ٢٩ منه أى أن أوله الخبس لا الجمة ، و بذلك يكون السبت هو السابع عشر منه ،

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

(!) ٣٨٦ – الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيبي ابن رسلان الكناني الشافعي، اندرج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى يوم الحمعـــة بعد صلاتها ، وهو العاشر من ذى القعدة من هذه السنة ، ودفن صبيحة يوم السبت الحادى عشر منها في مدرسته التي أنشأها بحارة مهاء الدين قراقوش الأسدى الصالحي، بعد أن صلى عليه في جامع الحاكم بأمر الله عند باب الفتوح، وحضر جنازته خلق لابحصى عددهم إلا الله ، وحضر الحليفــة المتوكل على الله والأمراء الكبار كلهم والقضاة الأربعـــة وسائر الأعيـــان والأكار ، وكان يوما مشهودا، وكان رحمة الله عليه علامة دهره وحافظ عصره ، وكان له يد طولى في سائر العلوم ، ولا سـما في الفروع والأصول وعلم الحديث وضبط أسماء الرجال ، وكانت تشد إليه الرحال من البلاد ، ويقصده العباد من أقاصي الشرق والغرب، وكان يكتب في كل يوم على الفتاوى أكثر من خمسن فتوى، وربمـــا كان يكتب من صلاة العصر إلى قريب العشاء الآخرة ، وله مصنفات كثيرة : منهـــا « محاسن الإصطلاح في الزيادة على كتاب ابن الصلاح »، ومنها « شرح الترمذي ، ومنها «الكشاف» ( بضم الكاف ) في شرح الكشاف » للز مخشري ، ولكن لم يكمله ، وغير ذلك من التعاليق والفوائد في مذهبالشافعي وغير ه من الحديث والأصول والعربية، وكان علامة القـــاهرة ( ٧٣ ب ) على الإطلاق والتحقيق ، بل كان علامة الدنيا في وقته، ولم يبق في آخر وقته من الشافعية ــ بل ولا غيرهم ــ من يقار به

<sup>(</sup>۱) قسسية إلى بلقينة من أعمال المحلة الكبرى من أسفل مصر ، راجع القاموس الجفرافي ، ق ٢ ﴾ ج ٢ ، ص ١٩ ؛ وكان جده الثاني صالح أول من سكنها .

<sup>(</sup>۲) ذكرت الشدرات أنه مات يوم الجمعة «١٦ ذى القعدة ، لكنه «العاشر» أيضا فى السلوك ، Wiet: Le Biographies du Manhal Safi, No. 1723 ورقة ١٣٩ ، انظر

ولا يدانيه ولا يجاريه، بلكان المشار إليه فى المجالس والمحافل، طرازهم الكامل، وفي مجلس السلطان كذلك، وكان عمره رخمه الله قد زاد عــــلى الثمانين عاما ،

۳۸۷ – القاضى زين الدين الشهير بالتاجر، توفى يوم الأحد الثالث من ذى الحجة منها، وكان أحد الحنفية الكبار فى الديار المصرية، وكان فى أول أمره سمسارا فى قيسارية الشرب، ثم إنه انكسر عليسه مال كبير، وكان پشتغل بالعلم الشريف، فدخل القاضى محب الدين ناظر الحيش على قاضى القضاة حمال الدين حتى استنابه، ولم تزل القضاة بعد ذلك تستنيبه إلى آخر وقته، وكان رجلا سالكا مسلك المولمين، ولم يكن مغتراً بزينة الدنيا مثل سائر القضاة ؟ [ و ] حين توفى كان سنه قد زاد على سبعين سنة ؟

(۲) المسالكي، توفى يوم الاثنين السالكي، توفى يوم الاثنين السالحي الآخرة منها، وكان من أهل العلم والديانة ، تولى قضاء المسالكية بالديار المصرية ؟

(٣) ما القضاة جمال الدين [ محمد ] المسالكي الشهير بالقفصي ، وفي في محرم منها في مدينة دمشق من هذه السنة ،

<sup>(</sup>١) الوارد في الشذرات أنه ولد في شعبان سنة ٤ ٢٧ه .

 <sup>(</sup>۲) ورد فى النجوم الزاهرة ۲/۲۰ والضوء اللامع ۲/۳ و باسم «بهرام بن عبدالله الدميرى» ،
 ولكنسه ورد فى الشسدوات « ابن الديرى » وقد تردد السخاوى فى الفسوء اللامع فى أى الشهرين :
 جماهى الآخرة أو زبيع الأول كانت وفاته .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل «العقبى» والأرج أنه هو علم الدين وليس جمال الدين محمد بن محمد الدمشق القفصى ألمنوفى فى ٢١ محرم ، واجع السلوك، ورقة ١٣ ٩ ب، وشدرات الذهب ٣/٣ ، وقد ترجم له النجوم الزاهرة ٣ / ١٥ ١ باسم « العفصى » ، ووردت ترجمة له فى قضاة دمشق ، ص ٩ ٤ ٢ سس ، ٣٥ و إن لم يذكر لقبه ، وأشار الناشر فى الهامش رقم ٤ إلى أنه لم يجد له ترجمة ومن ثم ترك اسمه مقصورا على « المحبدين » فقط ،

174

• ٣٩ \_ قاضى القضاة شمس الدين النابلسي الحنبلي، الحاكم عمدينة دمشق ، تو فى فيها فى محرم ، وكان رجلا مشكور السىرة .

٣٩١ ـ شيخ الشيوخ أبو محمد بدر الدين حسن بن على الشهير بابن الأمر ، تو في أوائل شعبان منها ، وكان رجلا جنديا من أهل الحسينية فخلع ليس الأجناد ولبس لبس أهل التصوف ، وتولى مشيخة خانقـــاه سرياقوس بواسطة الأمر سودون طاز ، ثم عُز ل بصاحبها الشيخ أنبيا التركماني كما ذكرناه مشروحا ، وجاء إلى بيته بالقاهره، ولم يزل ضعيفًا حتى توفى في التاريخ المذكور ٦

الأول منها وذلك بعـــد أن أخرج من حبس إسكندرية بواســطة يشبك الدوادار، وكان محبوسا منذ عشرين سنة في أيام الملك الطاهر، وكان سعيه أن يتولى مكة ــ شرفها الله تعالى وعظمها ــ فأدركه الأجل قبل بلوغ الأمل، وكان الأمر حماز بن شيحة الحسني في الحبس معه ، فأخرج معمه أيضًا في القاهرة وتولى سلطنة المدينة على عادته عوضًا عن الأمبر نعبر بن ثابت، واستخدم مماليكا أبراكا وخرج إليها ،

٣٩٣ ــ الأمر أقباى الكركي الحازئدار ، توفى ليلة السبت الرابع عشر من حمسادي الأر منها، ودُفن يوم السبت في حوش السلطان الملك الظاهر ظاهر باب النصر ، وكان ضعيفا مقدار شهرين و أكثر بانطلاق بطنه، ولم يفرح بعد خروجه من الحبس إلا أياما قلائل ،حتى أناه الموت ، ولحقتمه لواحق الفوت .

<sup>(</sup>١) في النجريم الزاهرة ٦/٧٥١ ﴿ أُولُ ﴾ •

۱۹٤/۲ راجع العيني ه ۲/۱۹٤ -

٣٩٤ ـ الأمير يلبغا السودونى حاجب الحجاب بدمشق ، توفى فى شهر خادى الآخرة ودفن بدمشق ، وتولى عوضه الأمير جركس والد تثم الذى كان حاجب الحجاب بطر ابلس ، وتولى عوضه فى طر ابلس الأمير مراد ؟

٣٩٥ – الأمر شهاب الدين أحمد بن الأمير ناصر الدين محمدبن رجب أحد الأمراء العشرات بالديار المصرية وأحد الحجاب الصغار بها ، توفى يوم الأحد الحادى عشر من رجب منها ، وكان رجلا شابا حسن الصورة شجاعا باسلام

۱۹۹۳ – الأمير قرقماس الإينالي الرماح، قيتل في دمشق بسيف السلطان الملك الناصر في أواخر رمضان منها، وكان قد خرج من القاهرة على ماذكرناه على إقطاع الأمير صرق، ثم تولى كشف مدينة بعلبك، وأتى به إلى دمشق فحيسه نائب دمشق، ثم حضر إليه مرسوم شريف بقتله فقتل هو ومعه جماعة من المماليك، والله تعالى أعلم:

٣٩٧ - الشيخ أحمد بن خليل بن يوسف بن عبد الرخمن العينتاني الضرير، المقرئ المجود محارة البساتين بعينتاب، كان رجلا فاضلا وصاحب قراءات بالروايات السبعة وغيرها، وكانت له يد طولى في حل الشاطبية وحفظها، وفي كتاب « الرائية » أيضا، وفي « النونية » للسخاوى، وفي «المنظومة» للنسني، وهو أحد أشياخ الشيخ الإمام قاضى القضاة بدر الدين محمود العيني الحنني، وعرضته ذكره في تاريخه وأثني عليه وقال: « قرأتُ عليه القرآن الكريم، وعرضته عليه من أوله إلى آخره مرارا عديدة عن ظهر قلب برواية حفص وغيره، عليه من أوله إلى آخره مرارا عديدة عن ظهر قلب برواية حفص وغيره،

<sup>(</sup>۱) الوارد فى الضـــو، اللامع ٢/٧ ٧ أنه « تولى كشف الرماية » ثم حدث أن هرب فأمسكوه غند بعلبك ه

<sup>(</sup>٢) أنفار في وفاته ألحاشية التالية .

وقرأت عليه كتاب « النونية » وبعض « الشاطبية » وذلك في حدود سنة ست وسبعين وسبعين وسبعيائة ، وأنا مناهز للبلوغ ، ومراهق للإدراك ، وتوفى قبل هذه السنة بسنتين ، في أيام محنة تمر لنك » ٠

بدر الدين الواعظ، وكان رجلا زاهدا عارفا حاذقا، عالمسا فاضلا متورعا في غاية، ذكره شيخنا الشيخ بدر الدين محمود العيني الحنني وأثني عليسه، وقال: «كان متجنبا عن الناس، مشتغلا بالعبادة والاشستغال بالعلوم والوعظ والتذكير للناس، وأدرك في بلاد الروم كبار مشايخنا وأخذ العلم عنهم مثل الشسيخ موفق الدين الأقصرائي والشيخ جمال الدين الأقصرائي وأنظارهما، قدم مدينة عينتاب في حدود سنة سبعين وسبعائة، ونزل بدار مجوارجامع شرف الدين موسى بحارة البهلوان، وأقام فيها مدة يذكر الناس ويعظهم في الجامع المذكور، وكان محصل في مجلسه رقة عظيمة وخشوع وبكاء عظيم، ولقد تاب على يديه خلق كثير من الظلمة والفسقة، ثم ارتحل منها إلى القدس الشريف، ثم عاد منها إلى حلب واستوطن بهسا ونزل منها إلى القدس الشريف، ثم عاد منها إلى حلب واستوطن بهسا ونزل من الباقهوسية منها، ولم يزل يذكر الناس ويعظهم في جامعها العتيق إلى أن عنهم وقرأت عليهم، ولقد قرأت عليه بمدينة عينتاب كتاب الغزى في علم عنهم وقرأت عليهم، ولقد قرأت عليه بمدينة عينتاب كتاب الغزى في علم

التصريف وسمعت عليه كتاب المصابيح للبغوى بقراءة الشيخ شمس الدين المشهور باللام البابى ، وقرأت عليه بمدينة حلب كتاب السراجية فى الفرائض ، وكانت وفاته قبل هذا التاريخ بعشرين سنة ، ولكن ذكرته فى هذا الموضع للتبرك، وأيضا ما ظهر لى تاريخه فى أى سنة توفى » . توفى فى حلب رحمه الله، وسبب ضبطى لوفاته ووفاة من تقدمه كونهما شيوخ الشيخ بدر الدين وهو شيخى، فأردت أن لا أخلى التاريخ مما يقع لى من أشياخ شيوخى على الإطلاق، راجيا بذلك المغفرة من الكريم الحلاق، إنه على كل شيء قدير ، وإليه المصير وهو اللطيف الحبر ، والملك الكبر ج

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لاندرى تفسيرا لوضع هذه الترجمة فى هسلمه السنة عند العينى إلا إن أخذنا يقوله « للتبرك » الذى لا مبررله ، وقد سار على تهجه الصيرفى فى إدراجه ترجمته هنار إن كان قد اعتذر لذلك بعدرين أحدهما أنه لم يعرف فى أى سنة توفى صاحب الترجمسة ، وثانيهما أنه هو وسابقه من شيوخ شيخه العينى ، وهذه مذاجة كاريخية منه .

# فصث ل فيا وقع مر الحوادث

#### في السينة السادسة بعيد الثمانمائة

لمساكان يوم الاثنين الثالث من محرم هذه السنة قدمت رسلٌ من عند تمر لنك وهم حماعة ـــ وكبير هم الحواجا مسعود ــ ومعهم فهل أسود هدية للسلطان ، وكان يوم وصولهم إلى القاهرة يوما مشهودا :

وفى يوم الثلاثاء رابع المحرم خُلع على الأميرركن الدين عمربن قايماز واستقر أستادار العالية عوضا عن الأمير يلبغا السالمي محكم عزله ومسكه ،

وفى يوم السبت الثامن منسه خُلع على الصاحب علم الدين يحبى الشهير بأبى كم ، واستقر وزيرا بالديار المصرية وناظـــرا على الخواص الشريفة ( ٤٧١ أ ) عوضا عن القاضى تاجالدين بن البقرى محكم عزله واستقراره فى نظر الحيش ونظر ديوان المفرد على عادته :

وفى يوم الاثنين العاشرمنه نُحلع على القاضى شمس الدين بن شعبان واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن القاضى شمس الدين الشاذلى :

وفى يوم الأربعاء الحادى عشر منه نودى فى المدينة : ﴿ أَلَا مَن ظَلَمَ مَنْ لِللَّهِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمَ فَعَلَّمُ مَنْ لِللَّهِ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ اللَّهِ مَا يَعْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وفى يوم الحميس السادس عشر منه نُعلع على قاضى القضاة شمس الدين الإخناقي الشافعي ، واستقر قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة ناصر الدين بن الصالحي بحكم وفاته ، وكان قد قدم من الشام بعد عزله منها عمدة عشرين يوما أوأكثر بشيء يسبر ، وبذل على ذلك جملة من المسال ، وفي يوم السبت الحامس عشر منه غيب الوزير علم الدين أبو كم ، وهرب عن الوظيفتين من العجز وقلة الحاصل ، وتُعلع أيضا على الأمسير فاصر الدين محمد بن كلبك متولى القاهرة ، واستقر مشد الدواوين مضافا لمسا بيده من الولاية والحجوبية ، وتسلم في ذلك اليوم يلبغا السالمي ، ثم بعد أيام قلائل شفر يلبغا إلى إسكندرية للاعتقال مها ،

وفى أواخر المحرم تحسنت الأسعار جدا ، فوصل الإردب من القمح إلى مائة وعشرين درهما، ووصل القنطار المصرى من العنب إلى مائة وعشرين درهما، والقنطار من الصابون الشامى إلى تسعائة درهم، ووصل الدست من الورق الشامى وهو خمسة وعشرون فرخة إلى ستة عشر درهما، والدست الحموى إلى عشرين درهما ؟

وفى هذا الشهر – أعنى المحرم – عُزل الأمير خمق عن نيابة الكرك ، واستقر عوضه الأمير جمال الدين بن الهيدبانى ، ورُسم للأمير جمق أن يقيم بطالاً ، وفي أوائل صفر من السنة ارتفع سعر الذهب جدا ، فوصل الدينار الهرجة المصرى إلى أربعة وستين درهما ، ووصل المشخص الأفلورى إلى فوق الخمسين ، وأبيع كل أربع شقات سنجاب جديد بألف وخسائة درهم،

وهذا شيءلم يسمعه أحد :

<sup>(</sup>١) يمنى بذلك وظيفة الوزارة ووظيفة نظر الخاص ه

وفيه جاءت الأخبار من بلاد الشام بأن الفرنج – لعنهم الله – قد طلعوا إلى بلاد صيدا وبروت وطرابلس وعاثوا فيها بالفساد، وأن نائب طرابلس وهو الأمر ... قد طلع إليهم وقاتلهم وانكسروا بإذن الله تعسالى ، وقتل منهم بعض ناس .

وفى يوم الثلاثاء تاسع صفر عَرض السلطان خيلع النواب، فقـــام الأمير سودون الحمز اوى وأخذ خلعة فاثب الشام ولبسها ونزل، وكانت له مـــدة يطلب نيابة الشام، واشتاع فى القاهرة ذلك، ثم بطل ولم يصح:

وفى يوم الخميس الحادى عشر منه ــ ثانى يوم النبر وز ــ كُسرخليج البحر بعد العصر ونزل إليه الأمر يشبك الدوادار ، وكان النيل قد توقف كثير ا :

وفى يوم الاثنين الخامس عشر منه خرج الأمير سودون الطيار إلى ثغـــر إسكندرية بسبب الفرنج «

وفى يوم الأربعاء السابع عشر منه خَرج الأمير أقباى حاجب الحجاب، والأمير يلبغا الناصرى ، والأمر إينال العلائى ، الشهير بالحطب :

وفى يوم الاثنين الثانى والعشرين منه تُخلع على الأمير صرق الذى كان نائب غزة، ثم قدم إلى القاهرة فأنعيم عليسه بإمرة عشرين واسستقر كاشفَ البسحرة ه

وفى يوم الحميس الحامس والعشرين منه خُلع على طغيتمر الذى كان دوادار الأمير قلمطاى ، واستقر مشد الحاص الشريف :

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصل بقدر كلية .

وفى أول ربيع الأولى منها نقص النيل ونزل إلى أقل من سستة عشر ذراعا ، فحصل بذلك ضرر عظيم للناس سيا الفقسراء وضعفاء الحال ، وارتفعت الأسعار جدا ، فوصل الإردب من القمح إلى مائة وسبعن وثمانن درهما ، ومن الشعر إلى مائة ، وكذلك الفول ، وعدم الخبز من القساهرة ثلاثة أيام ، وارتفعت الأسعار ، ووصل سعر الهرجة من الذهب إلى سبعين ، ومن الأفلورى المشخص إلى خمسة وخمسين درهما ، ثم وصل إلى ستين درهما ،

وفى يوم الاثنين سادس ربيع الأول منها خُلع على القاضى شمس الدين البجانسي واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن القاضى شمس الدين مجمد بن شعبان بحكم عزله :

وفيه بيع الإردب الشعير عائة وعشرة دراهم ، والفول بثمانية وعشرين درهما ، والإردب من الأرز بأربعائة درهم ، والبطة من الدقيق مخمسين درهما ، وهي خسون رطلا مصريا ،

وفى يوم الاثنين أيضا بعد العصر خُلِع على القاضي جمال الدين البساطي، واستقر فى قضاء القضاة المسالكية بالديار المصرية عوضسا عن قاضى القضاة ولى الدين بن خلدون المغربي ؟

وفى يوم السبت الحادى عشرمنه خُلع على الأمير ناصر الدين محمسه ابن محمود الأستادار واستقر كاشف الحسيزية حاجبا صغيرا عوضا عن الأمير مبارك شاه الظاهرى ، وأنعم عليه بإمرة عشرة :

وفيه بيع الإردب من القمح بمسائتين وعشرين درهما ، والإردب من الشعر عائة وثلاثين درهما .

. . .

وفيه وصلت الأخبار من نائب حلب أن السلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد وتمريز قدم إلى حلب هاربا من قرا يوسف التركمانى ، واعتذر للسلطان عما صدر منه من الإساءة، وقُبل ذلك، وسأل أنهم إن لم يقبلوه يذهب إلى بلاد الروم ؟ وكان سبب مجيئه أنه تقاتل مع أبيه الملك الظاهر على بغداد ، وطلب قرا يوسف مستنجدا به، وقتل ابنه، ثم إن قرا يوسف نهب السلطان أحمد حتى أخذ حريمه ، وهرب هو وحده وجاء إلى حلب :

وفى العشرين من ربيع الأول انتهى سعر القمح إلى مائتين وأربعين درهما، والفول إلى مائة وثلاثين وكذلك الشـــعير، وقل الشعير جــــدا حتى أُعْطَى لماليك السلطان – عوض الشعير – الفول .

وفى يوم الاثنين السابع والعشرين من ربيع الأول خُلع على الرسل الذين قدموا من عند تمرلنك خلع السفر، وكذلك خُلع على الأمير قنباى التمربغاوى أمير طبلخاناه وخسرج على البريد لعزل نائب حلب الأمير دقماق، فطلبسه إلى الديار المصرية.

وفيه خلص تمر ازمن خزانة شهائل وهو أحد المسمرين لأجل سودون طاز ، ورُسم له أن يروح إلى الشام صحبة الأمير قنباى المذكور ؟

<sup>(</sup>۱) ربماكانت عبارة النجوم الزاهرة ٩/٩، ١ أرضح من عبارة المتن في شرح هذا الحادث فقد جاء فيها « إن قرأ يوسف قدم إلى دمشق ... وكان من خبره أنه حارب السلطان غياث الدين أحمد بن أويس وأخد منه بغداد، فلها بلغ تيمور ذلك بعث إليهم عسكرا فكسرهم قرا يوسف ، فجهز إليه تيمور جيشا ثانيا فهزموه، فقر بأهله وخاصت إلى الرحبة فلم يمكن منها ونهبته العرب ، فسار إلى دمشق فوافى بها السلطان احد بن أويس ، وقد قدمها أيضا قبل تاريخه » أظرفها بعد ص ١٨٧ س ١٢ ص ١٨٠ .

وفى يوم الخميس مستهل ربيسع الآخر قدم الأمير إينسال حطب من إسكندرية :

وفى يوم الجمعة آخر النهار قدم الأمير يلبغا الناصرى ، ثم بعده قدم الأمير سودون الطيار والأمر آقباى حاجب الحجاب :

وفى هذا الشهر عُزل القاضى شمس الدين ( ٧٤ ب ) بن الصفدى الحنفى عن قضاء طرابلس ، واستقر عوضه القاضى تاج الدين بن الحافظ الحلبي ج

وفى يوم الاثنين التاسع عشر منه هرب القاضى تاج الدين بن البقـــرى الوزير وناظر الحاص وناظر الحيش عن كلفة اللحم والنفقات في بيت السلطان ب

وفيه عومل بالديار المصرية الدينار بمصارفة اثنين وسبعين درهما :

وفى العشرين منه أخلسع على القاضى سعد الدين بن غراب واستقر أيضا أستادار العاليسة عوضا عن الأمير زين الدين عمر بن قايماز ، واستقر أيضا ناظر الجيش عوضا عن تاج الدين بن البقرى بحكم هروبه واختفسائه ، وخُلع على الأمير تاج الدين رزق الله بن نقولا متولى كشف البحيرة واستقر في الوزارة عوضا عن ابن البقرى المذكور:

(۱) وفي هذا الشهر عُزل القاضي زين الدين عبد الرحمن بن يوسف الكفرى المنفي عن قضاء القضاة الحنفية بدمشق ، وتولى عوضه القاضي محيى الدين ابن الكشك ، ثم قبل وصوله إلى محل ولايته عُزل وتولى عوضه القاضي ابن قطب الحنفي ، وكذلك عُزل القاضي ابن محيى عن وتولى عوضه القاضي ابن قطب الحنفي ، وكذلك عُزل القاضي ابن محيى عن

<sup>(</sup>١) أنظر قضاة دمشق ، ص ٢٠٣ ، ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٢) قضا قدمشق ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) تضباة دمشق ، س ٢٠٣ ، ٢٠٦ .

قضاء القضاة الشافعية بحلب ، واســـتقر عوضه القاضى شمس الدين أخو خمال الدين أستادار بجاس :

وفى يوم السبت ثانى شهر جمادى الأول من هذه السنة خُلع على القاضى كريم الدين محمد الهوى ، واستقر محتسبا بالقساهرة عوضا عن القساضى شمس الدين البجانسى محكم عزله ، وكذلك خُلع على ابن المزوق واسستقر في كشف الغربية ؟

وفى هذا الشهر عومل بالديار المصرية الدينار بثلاثة وسبعين درهما ، والأفلورى المشخص بسبعة وخمسين درهما :

وفى يوم الثلاثاء الحامس منه خُلع على القاضى بدر الدين بن نصر الله ، واستقر ناظر الحواص الشريفسة عوضا عن القاضى تاج الدين بن البقسرى عكم عزله كما ذكرنا ؟

\* \* \*

وفيه جاءت الأخبار بأن تمر لنك قد أرسل أولاده النلاثة مع عسكركثيف وراء قرا يوسف بن قرا محمد التركماني ، وكان نازلا بعسكره على بغداد (٢) من حين كسر السلطان أحمد بن أويس ، فنهض قرا يوسف ومعه ما يزيد على عشرين ألفا من التراكمين ، فتلاقوا مع عسكر تمر لنك ، فانكسر قرا يوسف انكسارا شديدا بحيث لم يخلص إلا نفسه وإحدى زوجاته وأحد أولاده ، فهرب طردا وركضا ومعهم ما دون الخمسين حتى وصل إلى دمشق ونزل عند نائبها شيخ المحمودى ت

<sup>(</sup>۱) رابع ص ۱۸۲ ، س ۷ - ۸ .

<sup>(</sup>٢) ربحاً كان هذا يفسر ماجاء في النجوم الزاهرة ٢ /٩ ، ١ س ٢١ -- ٢٢ منأنه في جادى الآخرة رمم بالقبض على السلطان أحمد بن أو يس وقرا بوسف بدمشق فقبض عليهما الأمير شيخ وسجنهما .

وفى يوم السبت سابع جمادى الأولى تُخلع على القاضى شمس الدين الشاذلى واستقر فى حسبة القـــاهرة عوضا عن القـــاضى كريم الدين محمــــد الهوى محكم عزله .

وفى يوم الثلاثاء عاشر جمادى الآخر هرب الوزير تاج الدين بن نقولا من كثرة الكلفة وقلة اللحم .

وفى يوم الاثنين سادس عشره قدم الأمير قنباى الذى سافر لمسلك الأمير دقماق فاثب حلب:

وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين منه نُحلع على القساضى تاج الدين ابن البقرى سالذى كان هرب واختنى سواستقر وزيرا بالديار المصرية على عادته عوضسا عن تاج الدين رزق الله بن نقسولا المتسحب عن الوزارة ، واستقر أيضا ناظر الخواص الشريفة على عادته عوضسا عن القاضى بدرالدين ابن نصر الله محكم عزله .

وفيه وصل الإردب من القمح إلى مائتين وسبعين درهما ، والقدح من الله المرد الله عنه الأرز إلى خمسة دراهم وأكثر ، والرطل المصرى من السمن إلى ثمانيسة ، والعسل إلى ستة ، والدبس إلى خمسة .

وفى يوم الاثنين خامس عشر رجب داروا بالمحمل الشريف ، ونودى بأن الأمير طواو أحد الأمراء الطباخانات بالديار المصرية يكون أمير الحج:

وفى يوم الخميس الثامن عشر من رجب حضر سيف الأمير آقبغا الجمالى الأطروش الذى كان تولى حلب عوضا عن الأمير دقماق وأخبر بوفاته :

وفى يوم السبت العشرين من رجب خُطع على الرسل الذين قدموا من عند تمر لنك خلعة ثانية لأجل السفر ، وعُيِّن معهم الأمير منكلي بغا الحاجب الصغير وخُلع عليه أيضا .

وفى يوم الاثنين الثالث من شعبان جاءت الأخبار بأن الأمير دقماق جاء على حلب ومعه جماعة من التراكمين ، والأمير عليباك بن الأمير خليل ابن الأمير قراجا بن ذلغادر كبير التركمان واستولى على حلب ، وهرب أمراء حلب وجاءوا إلى مدينة حماة ، ثم إن السلطان سفّر الأمير سودون المحمدى ومعه تقليد الأمير دمرداش الحاصكى نائب طرابلس لنيابة حاب عوضا عن الأمير آقبغا الحمالى الأطروش بحكم وفاته ، وسُقر الأمير أقبردى ومعه تقليد الأمير شيخ السليانى نائب صفد لنيابة طرابلس عوضا عن دمرداش ، وسُفر إينال المامورى ومعه مرسوم بإنفاذ قضاء الله فى الأمراء المحبوسين .

<sup>(</sup>۱) الوارد فى التوفيقات الإلهامية ص ٣٠٤ أن أول شعبان ٨٠٩ كان يوم الاربعاء ، وهذا يطابق ما جاء فى ص ١٨٦ ، ص ١ وما جاء فى عقسد الجمان « ٢٠٣/٢ ص ٩ وعلى ذلك لا يمكن أن يكون قوله « الاثنين ثالث تيمبان » صحيحا ، والأرجح أنه السادس منه ،

وفى يوم الحميس السادس عشر من شعبان خُلع على ابن شعبان واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين الشاذلي ?

وفى هذا الشهر بيع كل حمل تبن بثمانين درهما وأكثر ، والإردب من الشعير بمائتين وخمسين درهما وكذلك الفول ، والإردب من القمح بأربعائة درهم، والبطة من الدقيق بمائة وعشرة دراهم ؛ ومع هذا كان اللحم الضأن بدرهمين ونصيف الرطل ،

وفى العشر الأخير مهى شحبان جاءك الأخبار بحدوث زلزلة عظيمة فى البلاد الطرابلسية والهدمت أبنية كثيرة ، ووقع غالب قلعة المرقب وغيرها فى أوائل رمضان منها ، ووصل الدينار المصرى إلى تسعين ، والأفلورى إلى سبعين ، والحمل التبن إلى ثمانين وأكثر ، وكل راوية ماء حاو من النيل إلى سبعين ، وبيع كل درهم فضة بثلاثة من الفلوس الحدد ، والفضة

وفى أواخر رمضان وصل الحمل من التبن إلى تسعين درهما ، ولقسد بلغنى عن بعض الثقات أن شخصا اشترى فى هسذا التاريخ عشرين فروجا بخمسهائة وخمسين درهما .

الحجر بأربعة من الفلوس:

وفيه وصل الرطل السكر المكرر الأبيض إلى خسين درهما ، والنبسات إلى سبعين .

وفى يوم الثلاثاء الرابع من شوال خُلع على القاضى كريم الدين محمد الهوى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن ابن شعبان ، ووصل القنطار من السكر إلى ستة آلاف درهم ، ولقد بلغى من بعضهم أن الفروج الواحد بيع بسبعين درهما ، وبيع الرطل من البطيخ الصيفى بثلاثة دراهم ، والحمل التين عائة وأكثر .

وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير نعير [ بن حيار بن مهنا ] أمير آل فضل (١)
تواقع مع تركمان سالم الدوكارى على قريب من [حلب] فانكسر تركمان سالم كسرة شنيعة بشعة ، وقتل كبير هم دمشق خواجا بن سالم الدوكارى .

وفى يوم الجمعة رابع عشر شوال خُلع على تاج الدين محمد - المعروف بابن شقير خطيب الجيزة - واستقر فى حسبة مصر العتيقة عوضا عن البكرى بحكم عزله يه

وفى يوم الاثنين سابع عشره خرج المحمل الشريف ، وأمير الحج الأمير طولو، وسافر أيضامعه من الأمراء الأمير جرباش رأس نوبة أحد الطبلخانات والأمير بيسق الشيخى أمير آخور صغير وأحد الطبلخانات .

وفى هذا اليوم مُسلُ الأمير القاضى تاج الدين ( ٧٥ أ) بن البقرى بحكم مسكه وتسليمه إلى ابن غراب ،

وفى يوم الاثنين مستهل ذى القعدة خُلع على شمس الدين بن شــعبان واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن الهوى بحكم عزله.

وفى يوم الخميس رابع ذى القعدة تُحلع على الهوى حسبة القاهـــرة عوضاً عن ابن شعبان محكم عزله ،

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصل بقدركليتين ، والإضافة من السلوك .

<sup>(</sup>۲) هو دمشق خجا بن سالم بن سيف الدكرى التركياتى الذى ظل معظم حياته خارجا على سلطان مصر، ولم يشرالضو. اللامع ٣/٣٣، ولا النجوم الزاهرة ٣/٣، إلى مكان قتله ، هذا وقد كان قتله في رمضان من هذه السنة .

۳) أنظر ما سبق ٤ ص ١٨٥ ، ٣ - ٤ .

وفى أواثل الشهر خُلع على الشيخ شمس الدين القليوبي واستقر شيخ الشيوخ يخانقاه سرياقوس ، عوضًا عن الفقيه أنبيا التركماني محكم رغبته عنها.

وفى التاريخ المذكورنزل الشيخ شرف الدين يعقوب بن التبسانى عن مشيخة خانقاه توصون للشيخ محيى الدين يحيى البهنساوى موقّع الأمير جركس:

وفى ليلة الأحد التاسع والعشرين منذى القعدة ولد للسلطان الملك الناصر ولد ذكر سماه برقوق باسم أبيه ، وزُ ينت القاهرة سبعة أيام :

وفي يوم الخميس خامس ذي الحبجة تُحمـــل أسبوعٌ برسم والد المقــــام الشريف المذكور، وصرف فيه أمو الاجزيلة كثيرة ه

. . .

وفى هذا الشهر تحسن كل شيء ، فوصل الرطل من الجبن المقلى إلى إثنى عشر درهما ، والرطل من اللحم البقرى إلى ثلاثة دراهم ، والضانى إلى خمسة دراهم ، وقات الغيم جدا ، ولقد بلغنى أن عشر دجاجات أبيعت بألف درهم لكنهم معلوفات سمان .

وفى يوم الاثنين سابع ذى الحجة الحرام خُلع على القاضى جلال الدين ابلقينى واستقر فى قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن القاضى شمس الدين الإخنائي محكم عزله .

وفى يوم الأربعاء سادس عشر ذى الحجة شاع فى القاهرة ركوب بعض الأمراء ، وحصل بذلك جفل كثير بين الناس ، فلما أصبحوا نهار الحميس مسك السلطان خماعة من الأمراء الطبلخانات وهم : الأمير بيبرس الدوادار

<sup>(</sup>١) راجع عنها ماسبق ص٣٨ حاشية رنم ١ ٠

 <sup>(</sup>٢) الرارد في النوفيقات الإلهامية ، ص ٣ . و أن أول ذي الحجة هو الثلاثا. .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل.

الصغير والأمر جانم [ بن حسن شـــاه ] والأمير سودون المحمدى ، و ويقروا في يومهم إلى إسكندرية للاعتقال بها .

وفى يوم الاثنين الحادى والعشرين منه خلع على الأمير قرقماس غليظ الرقبة - أحد الطبلخانات - واستقر دوادارا صغيرا عوضا عن الأمسير بيبرس الصغر .

وفى هذا اليوم برز المرسوم الشريف بإبطال سائر الحجاب من القاهرة، ما خلا الحاجب الكبير الأمير أقباى والحاجب الثانى الأمير بشباي .

وفى يوم السبت السادس عشريه خُلع على أمين الدين بن المنهـــاجى ، واستقر فى حكم عزله .

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

٣٩٩ ــ قاضى القضاة فور الدين على [ بن خليل ] الحكرى الحنبلى ، (٢) تونى يوم الأحد التاسع من محرم هذه السنة، وهو بطال من مدة سنين وأكثر، تولى قضاء القضاة الحنابلة بالديار المصرية كما ذكرنا ، وكان فى ولايته على بعض جهالة وقلة بهجة ، وكان عنده بعض العلوم ، وكان أولا يعظ الناس فى الحامع الأزهر وغيره ، ثم ابتكى بالقضاء على ما ذكرنا :

• • ٤ - قاضى القضاة ناصر الدين محمد [ بن محمد بن عبسد الرحمن ] الشهير آبابن الصالحي، توفى ليلة الأربعاء الثانى عشر من المحرم وقت التسبيح وكان به مرض قولنج ، وكان يتحرك عليه كل حبن ، فتحرك عليه يومين

<sup>(</sup>١) راجع العيني عقد الجمان ٢٠٥/ ٢٠٥ سطر ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) فى السلوك أنه مات ليلة السبت ٨ محرم ، ولكنه قال هنه ﴿ كَانِ مَنْ فَضَلَاهُ الْحَبَابُلَةُ ﴾ •

وتوفى منه ، فصلى عليه يوم الأربعساء قبل الظهر فى جامع الصالح خارج باب زويلة ، فصلى عليسه القاضى كمال الدين عمر بن العديم الحنفى الحلبى ، وحضر جنازته صهره أمير المؤمنين الحليفة ، ومن الأمراء قطلوبغا الكركى ، ولم يحضر من الأعيان غير هما ، ودُفن فى تربته عند مشهد السيدة نهيسسة رضى الله عنها ؟ قال شيخنا العلامة قاضى القضاة بدرالدين محمود العينى فى تاريخه : « وكان عاريا من العلوم ومن الفقه أيضا ، بلغ المنصب بجاه الحليفة وبالبذل ، ولقد آكان عدا الزمان لايقدم إلا غير أهله » ، فلعمرى إذا كان هذا من مدة ستين عاما وشيخنا يذكر ذلك ، فما حالنا هذا الزمان المنطوى على أمور لا نحتاج إلى تفصيلها فى هذا المحل ؟ ، ولقد أجاد من قال :

زماننا كأهسله وأهله كما ترى وسير هم إلى ورا

وأصدق من ذلك كلام الصادق المصدوق ــ صلى الله عليه وسلم ــ كل عام تر ذلون .

المسند زين الدين عبد الرحيم بن حسين بن أبي بكر العراقي الشافعي ، توفى المسند زين الدين عبد الرحيم بن حسين بن أبي بكر العراقي الشافعي ، توفى (٣) ليلة الأربعاء ثامن شعبان وقت التسبيح ودُفن صبيحة يوم الأربعاء ، وكان

<sup>(</sup>۱) يقع جامع الصالح خارج باب قرريلة من القاهرة المعزية وقد عمر زمن الفاطميين، وهو ينسب إلى منشئه الصالح طلائع بن وثريك ، وكان بهــــذا الجامع ضريح يمــــلاً بواسطة ساقية على الخليج قرب باب الخرق، انظر ذلك بالتفصيل في خطط المقريزي ١٩٢/٣ ــــ ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع العيني عقديا لجمان ٢٠٦/٢٠

<sup>(</sup>٣) أتغفر فى التاريخ شدرات الدهب ٧/٠٠٠

فاضلا عالمسا ، ورعا ديّنا ، مفننا زاهدا ، أفنى عمره فى تحصيل الأحاديث النبسوية وفى معرفتها ومعرفة أسماء رجالها ، وكان مشهورا فى الشام ومصر الملحدث » ، تولى قضاء المدينة النبوية فى آخر عمره مدة من الزمان ، شم قدم القاهرة واشتغل بإسماع الحديث الشريف والتصنيف والتدريس ، واجتمع عليه الطلبة إلى أن أدركه الأجل ، ومن مصنفاته : كتاب « الألفية فى علم الحديث وشرحها » وهو كتاب جليل المقدار ، ظهر فيه علمه للمتأخرين ، كثير النفع للمبتدى والمنتهى ، وشرح أكثر « الترمذى » و « الأحسكام » وغير ذلك ، وهو شيخ شيوخنا كالعلامة حافظ العصر شهاب الملة والدين ابن حجر ، والعلامة الشيخ محمود العينتابي الحنني ، كذا ذكره الشيخ محمود العينتابي الحنني ، كذا ذكره الشيخ محمود العينتابي في تاريخه وقال : « إنه سمع عليه صحيح البخارى من أوله إلى آخره بقراءة الشيخ شهاب المدين الأشموني بقلعة الحبل بالحامع في سنة ثمان وثمانين وسبعاية ، رحمه الله » .

(٣) (٣) القاضى :::. .... ابن عز الدين الحنبلي المفتى ، أحد رؤساء الحنابلة ، توفى يوم الاثنين التاسع والعشرين من رجب :

(٣) من المسوقع الدين محمد .... الشهير بالبرلسي ، المسوقع بخدمة الأمير بيبرس ، توفى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى القعدة ، وحضر جنازته خلق كثير ، وفيهم الخليفة أمير المؤمنين :

\$ . \$ – القاضى نور الدين [ على بن عبد الوارث ] البكرى ، محتسب مصر، توفى فى ذى القعدة، وكانت وفاته بعــــد عزله بمدة يسيرة ، وكان رجلا دينا عفيفا، صالحا فاضلا من أهل العلم والحير والصّلاح والدين والعفة :

<sup>(</sup>١) أنظر عقد الجمان ٢٠٨/٢٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ ثمانية ﴾ و

 <sup>(</sup>٣) فراغ في الأصل •

(۱)

القاضى شمس الدين محمد البجائصى الشافعى، محسب القاهرة، توفى ليلة الثلاثاء خامس خمادى الأول ودفن صبيحة غده يوم الثلاثاء، وكان قد عُزل عن الحسبة يوم السبت ثانى الشهر المذكور، وكان به ضعف حين عُزل ، ثم قوى الضعف عليه إلى أن أدركه الكأس المحتوم، وذاق الكأس الذي لابد منه لكل مخلوق. قال الحافظ بدر الدين محمدود العيبى في تاريخه: «كان عاريا من العلوم لكونه اشتهر في الحسبة بالشطارة والعفة، ولقد ذكروا أنه قتل حماعة من السوقة تحت الضرب، وكان عنده إقسدام وجرأة، ونوع من الحنون» انتهى:

۱۰۷ سالاً مير قطلوبغا أستادار أيتمش، توفى أيضاكما ذكرنا (٧٥ ب) وكان صاحب دواليب كنيرة وأموال جزيلة ، ولم يشتهر عنه معسروف كبير ولا حقير .

 <sup>(</sup>١) فى النجــوم الزاهرة ٩/٦ ، وفي الخطط التوفيقيــة لعلى .بارك ٩/٩ « البنجاسي »
 « > والصحيح « البجانسي » .

<sup>(</sup>٢) راجع العيني : عقد الجمان ٥ ٢ / ٢ ٠ ٠

<sup>(</sup>٣) تكادهذه الترجمة تكون هي نفس الترجمية الواردة في الضوء اللامع ٢/٢ ٨٤ ، واجع أيضا النجوم الزاهرة ٢/ ١ ٢ .

<sup>(</sup>٤) فى النجوم الزاهم، ٢ / ١ ٦ ، ١ والضوء اللامع ٢ / ٥ ٥ ، قطار بك العلائ الأيتمشى ، أما قول البنالصير فى هنا « توفى أيضا كما ذكرنا » فيقصد بذلك أنه مات فى الشهر الذى مات فيه سابقه سـ أعنى ربيع الأول ـ وهو نفس الشهر الذى اعتمده ابن حجر فى إنبائه ، على حين أن العينى فى عقد الجمان ٥ ٢ / ٨ . ٢ جعله فى ربيم الآخر وسماه قطار بك مثل السيغارى .

عشر من جمادى الأولى ، ودُفن صبيحة غده يوم الثلاثاء ، وخلف موجودا عشر من جمادى الأولى ، ودُفن صبيحة غده يوم الثلاثاء ، وخلف موجودا كثير ا ، ولم يكن مشكورا فى رظيفته ، اشتهر بالرشوة المتعدية عن الحسد وارتكاب المحرمات وأخذ أموال الناس :

۹۰٤ - الخواجا برهان الدين إبراهيم المحلى التاجر الكبير المشهور ورأس تجار الكارم، توفى يوم الأربعاء آخر النهار الثانى والعشرين من ربيسع الأول ودُفن صبيحة غده يوم الخميس، وركبت الأمراء إلى جنسازته، وخلف أموالا كثيرة حتى قال شيخنا قاضى القضاة بدر الدين محمود العيمى: الاتعد ولا تحصى، وتفرقت من بعده، كأن لم تكن شيئا مذكورا، ، وقال شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر العسقلانى الشهابى ابن حجر: « ذهب ماله شذر مذر ، وألحن شهود التركة أجرتهم سبعن ألف درهم، وقسى على هذا باق أمواله »، وكان ولده انكسر فى اليمن حتى توفى، ثم توفى ابنه أيضا، واستولى على أمواله سلطان اليمن ومكة وسلطان مصر الملك الناصر : ولم يشتهر عنسه من المعروف غير ما جدّده فى الجامع العمرى المنسوب إلى عمرو بن العاص من المعروف غير ما جدّده فى الجامع العمرى المنسوب إلى عمرو بن العاص رضى الله عنه :

• 13 — الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير شيخ على ، الذى كان أحد (٢) الأمراء المقدمين بالشام، توفى فى ذى القعدة بالديار المصرية ، وكان قد تولى صفد والكوك وغيرهما :

<sup>(</sup>١) عقد الجان العيني • ٢٠٩/٢ •

<sup>(</sup>٢) الوارد في النجوم الزاهرة ٦/٤/ أنه مات بدمشق ٠

## فصّ ل فيا وقع من الحوادث في السينة السابعة بعيد الثمانة

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية الملك الناصر بن الملك الظاهر، وخليفة الوقت هو أبوعبد الله محمد المتوكل على الله العباسى، وصاحب اليمن هو الملك الناصر بن الملك الأشرف، وصاحب الروم الأمير سلمان ابن الأمير أبي يزيد بن مراد بن أرخان بن عثمان، وصاحب ماردين هو الملك الظاهر مجد الدين عيسى الأرتقى، وصاحب بغداد وتبريز نواب تمولنك الأعسرج:

وفى يوم الثلاثاء الرابع عشر من محرم هـذه السنة خُلع على القـاضى شمس الدين محمد الملقب سويدان واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين محمد الهوى محكم عزله ؟

وفى يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من المحرم أوفى بحر النيل ، ونزلالسلطان الملك الناصر لكسر الحليج بكرة النهار :

وفى يوم الحمعة ثانى صفر سافر الأمير طولو إلى الشام ليصلح بن نائب (١) الشام شيخ المحمودي وبين الملك الناصر، فإنه كان قد أظهر بعض العصيان:

<sup>(</sup>۱) الضمير هنا عائه على شيخ محمودى المؤيدى •

وفى يوم السبت ثالث صفر خُلع على القاضى فخر الدين بن غراب واستقر ناظر الخواص الشريفة عوضا عن القاضى بدر الدين بن نصر الله محكم عزله ت

وفى هذا الشهر وصل الدينار المصرى إلى مائة وعشرة دراهم، والأفلورى إلى سبعين درهما، وتنازل سعر الحبوب أدنى شيء، فبيع الإردب من القمح الطيب بمائتين وعشرين وثلاثين درهما وأربعين ، وكان قد وصل إلى أربعائة درهم وأكثر كما قدمنا ذكره ، والإردب من الشعير بمائة وثلاثين وأربعين وكان قد وصل إلى فوق المسائتين ، وبيع الحمل من التبن بثلاثين وأربعين وكان قد وصل إلى مائة وأكثر منها ، ولكن تحسن سعر القماش جدا ، فبيع الرطل المصرى من الكتان الذي كان يساوى ثلاثمسائة بألفين وخمسمائة ، الرطل المصرى من الكتان الذي كان يساوى ثلاثمسائة بألفين وخمسمائة ، والثوب البعلبكي الذي كان يساوى مائة بألف وأكثر ، والبدن من السنجاب الحديد الذي كان يساوى ثلثمة بألفين ، ووصل الرطل من السمن إلى أربعة عشر درهما ، والرطل من العسل المصرى إلى إثني عشر درهما ، والرطل من الحبن المقلي إلى عشرة دراهم ، والرطل من الجن الحاوم إلى ثمانية وتسعة ، والرطل من الذيت إلى خمسة دراهم والسير ج إلى سستة دراهم ، واللمن إلى درهم ونصف ، واللحم الضاني السليخ إلى ستة دراهم ، والسميط إلى خمسة ، والبحرى إلى ثلائة كل رطل .

وفى شهر ربيع الآخر تحسن سمعر الذهب، فوصل الدينمار إلى ماثة وعشرين ، والأفلورى إلى قريب ماثة، وفى إلاسكندرية عومل بالدينار : عائة وثمانين درهما، وبالأفلورى بمائة وستين ، ووصل الدرهم الفضمة

<sup>(</sup>۱) يعنى بذلك ﴿ نزل سعر الحبوب » .

 <sup>(</sup>٢) جاء فى تعريف البدن بلسان العسرب إنه شبه درع إلاأنه تصير قدر ما يكون على الجسد مع قصر
 الكمين ، وورد هذا اللفظ فى الحديث الشريف استعارة للحيسة القصيرة .

إلى ثلاثة دراهم فلوس ، وأبيع كل ثوب صوف بشلاثة آلاف ، وكل بدن سنجاب بثلاثة آلاف درهم ، وبدن السعور بخمسة عشر ألف درهم ، وأبيع الزوج الأوز المعلوف بثلاثماثة وخسين ، والدجاجة الواحدة السمينة بأربعين درهما ، والبطيخ الصيفي بأربعين كل حبة ، والرطل من السمن بستة عشر درهما ، والدهن من الإلية بعشرين درهما كل رطل ، والعسل المصرى والسيرج بسبعة الرطل ، والحرة من اللين بخمسة وعشرين درهما ، وتحسن اللحم الضاني إلى أن وصل إلى ثمانية ثم إلى إثني عشر كل رطل ، والبقرى بأربعة وأكثر ،

#### ذكر ركوب الأمير بشبك

وفى ليلة الأحد الرابع من جادى الآخرة ركب الأمير يشبك الشعبانى واقضم إليه جماعة من الأمراء هم : الأمير تمراز الناصرى، والأمير يلبغا الناصرى، والأمير إبنال حطب العلاقى، والأمير قطلوبغا الكركى، والأمير سودون الحمزاوى رأس نوبة كبير، والأمير طولو طبلخاناه، وغير هم من الأمراء الصغار وبعض المماليك الظاهرية، والتف عليه القاضى سعد الدين ابن غراب، وكان اجهاعهم فى بيت الأمير يشبك، وهو بيت الأمير منجك عند مدرسة السلطان حسن، ونصبوا السلالم من بيت شاهين الحسنى وطلعوا إلى سطح مدرسة السلطان حسن، وتراموا بالسهام والمدافع والمكاحل: كل من الفريقين، من باب السلسلة ومن المدرسة المذكورة، واشتبكوا فى القتال يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وجرى بينهم أمور عظيمة، وآخر الأمر انكسرت الطائفة اليشبكية آخريوم الأربعاء سابع جمادى الآخرة

<sup>(</sup>١) فيا يتملق بأوليات هذا النزاخ راجع النجوم الزاهرة ١١٠/٩ معد ١١٢٠،

فخرجوا بعد عشاء الآخرة وهربوا نحو الشام، ولم يذهب وراءهم أحد من المماليك السلطانية .

ثم بعد أيام جاءت الأخبار بأنهم وصلوا إلى دمشق، وتلقاهم نائبها شيخ المحمودى ، وأنزله عنده وأحسن إليه م إحسانا جزيلا واتفق معهم على الخروج من طاعة السلطان وأظهر ذلك واجتمع بهم أيضا الأمير نور وزالحافظى، وكان نائب الشام شيخ المحمودى أخرجه من حبس الصبيبة وأحسن إليه ؟ واجتمع بهم أيضا الأمير قنباى العلائى الكبير وكان قلا هرب من حبس الصبيبة واختفى عند نائب الشام، وكان نائب الشام هوالذى هربه من الحبس بالحيلة، وأظهر للسلطان أنه هرب وعمل له محضرا مزورا:

وكان الأمير جكم في هذه الأيام صاحب طرابلس وحماه وحمص وحلب وبلادها بالتغلب ، وأظهر هناك صيتا عظيا وسطوة زائدة ظاهرة ، ولم يكن لا مع السلطان ولا مع الشاميين المخامرين ، ولكن أرسل السلطان الملك الناصر ألطنبغا شقير دوادار الأمير جكم في الرابع من رجب ومعه خلعة سنية وكتب بالمسلطفات إلى الأمير جكم بأن يكون تحت الطاعة الشريفة ، وان لا يتفق مع هؤلاء المخالفين المخامرين ، فوصل إليه ألطنبغا شقير من طريق البر خصوفا من الشاميين واجتمع به واستماله إلى الطاعة الشريفة، ولكن الأمير قنباى العسلائي مشى بين الشاميين وبين جكم مرارا عديدة ولكن الأمير قنباى العاعة واتفق معهم ، ثم عن قليل حضر إلى الشام وتلقاه أمراء الشام والأمراء الهاربون من مصر ومشوا كلهم في خدمته وأنزاوه في ميدان (٢٧٦) الشام ، وكان لدخوله الشام يوم مشهود ، وبادر نائب الشام إلى خدمته وبالغ فيها ، فخدمه الحدمة الزائدة الهائلة ، ولم يزل هسو وبقية العسكر في خدمته طرق النهار ، وحلفوا له وجعسلوه رأسهم وكبيرهم

واستمر على هذا إلى أن قدموا معه الديار المصرية ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى :

وأما الأمير نوروز ، فإن نائب الشام أحسن إليسه غاية الإحسان على ما ذكرناه ، ورسم له بأن يخسرج ويدور فى بلاد الشام ويأخذ ما كان للنواب عادة ، ويأخذ من الأموال والحيول وغيرها ، فخرج ودار الشام وحصل جمسلة من الأموال والحيول والحيال وغير ذلك ، ثم هرب وخامر عليهم وقصد الديار المصرية طلبا للطاعة الشريفة ، فدخل القاهرة يوم السبت الرابع عشر من رمضان ، وقبل الأرض للسلطان ، فأخلع عليه خلعة سنية ، وأحسن إليه غاية ما يكون ، وأنزله فى بيت الأمير طشتمر فى الرميلة ، ثم أنعم عليه بتقدمة الأمير قنباى المحمدى ، وخلع على قنباى بنيابة طرابلس ؟

وفى يوم السبت التاسع من جمادى الآخرة خُلع على ناصر الدين الملقب ٥ بمحنى الفِلس » واسستقر فى ولاية القساهرة عوضا عن الأمسير أقطمر محكم عزله :

وفى يوم الاثنين الثانى عشر من جمادى الآخرة خلع على الأميرسودون الطيار أمير آخور ثانى واستقر أمير المجلس عوضا عن سودون الماردانى بحكم انتقاله إلى الدوادارية ، وخُلع على الأمير أقبال حاجب الحجاب واستقر أمير سلاح عوضا عن الأمير تمر از الناصرى بحكم هروبه ، وخُلع أيضا على علم الدين أبوكم — الوزير كان — واستقر ناظر الجيوش عوضا عن سعد الدين بن غراب بحكم هروبه إلى الشام مع المخامرين .

وفى يوم الحميس خامس عشر منه خُلع على الأمير ركن الدين عمـــر ابن قايماز ، واستقر أستادار العالمية عوضا عن سعد الديني بن غراب ه وفى يوم السبت السابع عشر منه قدم الأمير تمريغا المشطوب والأمير ســودون من زاده والأمير صرق الذين كانوا فى حبس إسكندرية من وقعة جكم وسودون طاز من ســنة خمس وثمانمائة وطلعوا إلى القلعــة ، وأحسن السلطان إليهم وأرسل إليهم قماشا وغير ذلك :

وفى يوم الاثنين الحادى والعشرين من جمادى الآخرة نُعلم على الأمير سودون المساردانى واستقر ناظرا على الأخباس المبرورة بالديار المصرية ، ونُعلع على الأمير يشسبك بن أز دمر واسستقر رأس نوبة كبيرا عوضا عن الأمير سودون الحمزاوى بحكم هروبه إلى الشام :

وفى يوم الثلاثاء الثانى والعشرين منه خُلع على القاضى شمس الدين الإخنائى واستقر قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة جسلال الدين بن البلقينى بحكم عزله، وكذلك خُلع عسلى القاضى بدر الدين بن نصر الله واستقر ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية عوضا عن القساضى علم الدين أبو كم بحكم عزله، وكذلك خُلع على القاضى شمس الدين بن العطار واستقر في حسبة مصر العتيقة عوضا عن المنهاجى بحكم عزله، وكان المنهاجى تولى قبسله بخمسة أيام عوضا عن المنهاجى بحكم عزله، وكان المنهاجى تولى قبسله بخمسة أيام عوضا عن المنهاجى الدين قريب ابن خماعة .

وفى يوم الثلاثاء الرابع من رجب خلع على جمال الدين يوسف أستادار بجاس ، الذى كان أستادار الأمير بيبرس ، والأمير سودون طاز ، والأمير أقباى الحازندار ، والأمير سودون الحمزاوى واستقر أستادار العاليسة عوضا عن الأمير ركن الدين عمر بن قاعاز بحكم عزله ،

وفى يوم الاثنين الثامن من شعبان مسك السلطانتاج الدين بن البقـــرى وسلمه إلى مشد الدواوين ، وأخذ خميع موجوده .

وفى يوم الثلاثاء التاسع منه نُحلع على القاضى بدر الدين بن نصر الله الذى هو ناظر الحيش ، واستقر وزيرا وناظر الحواص الشريفة عوضا عن ابن البقرى مضافا إلى ما بيده من نظر الحيش :

وفى يوم الحميس الحادى عشر منه خُلع على القاضى ولى الدين بنخلدون المغربي ، واستقر قاضى القضاة المسالكية بالديار المصرية عوضا عن القاضى حمال الدين البساطى :

وفى يوم السبت الرابع عشرين من شـعبان، خلع على الأمير بشــباى واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية، عوضا عن الأمير آقباى الطرنطاى بحكم انتقاله إلى وظيفة أمير سلاح، وأنعم عليه بتقدمة ألف، وكان طبلخاناة.

وفى يوم السبت الحادى عشر من رمضان قدم الأمير يلبغا السالمي من حبس إسكندرية :

وفى يوم الثلاثاء الحامس عشر منه خلع على يلبغا السالمى واسستقر مشيرا فى الدولة ، وخُلع أيضا على ناصر الدين قريب ابن الطبلاوى الذى كان مشد الدواوين ، واستقر وزيرا وناظر الحواص الشريفة عوضا عن القاضى بدر الدين بن نصر الله، واستمر ابن نصر الله على عادته ناظر الحيش، وخُلع على الأمير أقطمر واستقر مشهد الدواوين عوضا عن ناصر الدين عكم انتقاله إلى الوزارة :

<sup>. .</sup> 

<sup>(</sup>۱) إذا أخذنا بمــا جاء فى النوفيقات الإلهامية ص ٤٠٤ ، و س ١٤ هناكان أول رمضان هو الثلاثاء ، وعلى ذلك يكون السبت ٢٢ منه وليس بالحادى عشر .

وفى يوم الحميس الثانى والعشرين من شوال قدم الأمير خير بك نائب غزة طائعا للسلطان ، وخُلع على القاضى تهى الدين المقريزى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين سويدان محكم عزله :

وفى يوم الحميس الحادى والعشرين من ذى القعدة خُلم على شمس الدين ابن الحباس واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن تتى الدين المقسريزى محكم عزله ، وكذلك خلسع على أقطمر واستقر فى ولاية القاهرة عوضا عن الحجازى ، وكان الحجازى قد تولى يوم الاثنين التاسع عشر من ذى القعدة عوضا عن السير اجى :

وفى يوم السبت الثالث والعشرين من ذى القعدة خلع على القساضى جلال الدين بن البلقيني ، واستقر فى قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن القاضى شمس الدين الإخنائى محكم عزله .

وفى يوم الثلاثاء السادس والعشرين منه خلع على القاضى حمــــال الدين واستقر فى قضاء القضاة الممالكية بالديار المصرية عوضا عن القــــاضى ولى الدين بن خلدون المغربى محكم عزله .

وفى يوم الحميس السادس من ذى الحجة وقعت البطاقة من بلبيس بأن

العساكر الشامية المخامرين قد وصلوا إلى قطيا، ووقع الهرج بين العساكر المصــرية .

وفيه برز المرسوم الشريف بمسك يلبغا السالمي، وكان في أرض الشرقية يجمع العليق .

(١) يتفق هسدًا التاريخ والتاريخ الوارد فى النجوم الزاهرة ٢٣/٦ س٢ ســـ٣ ، على حين أن أول ذى الجحة فى التوفيقات الإلهامية ، ص ٤ ، ٤ هو الأحد، وهو ما يرجحه بو پرنا ثمر النجوم الزاهرة ٢٣/٦ حاشية رقم 8 .

### ذكر خروج السلطان الملك الناصر إلى جهة الشام لأجل محاربة الطائفة الخارجين عن الطاعة

لمساكان يوم السبت الثامن من ذى الحجة من هسذه السنة ، خرج السلطان بعساكره المنصورة المصرية ونزل فى الريدانية .

وفى يوم الأحـــد التاسع من ذى الحجة وصلت الأخبار بأن العساكر الشامية نزلوا على الصالحية ، ورحل السلطان إلى العكرشة :

وفى يوم [ الثلاثاء ] الحادى عشر منه خلع على شمس الدين بن شعبان واستقر فى حسبة مصر العتيقة ، ثم عزل يوم الحميس الثالث عشر من ذى الحجة ، وأعيد ابن الحباس على عادته :

وفى يوم الأربعاء الثامن عشر منه مسك يلبغا الناصرى بأمر السلطان وعوق بباب السلسلة ، وكان بها من جهة السلطان الأمير بكتمر أمير سلاح .

<sup>(</sup>١) الأصح أن يكون الناسع عشر ، انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) هناك مكانان يعرفان بالسعيدية في محافظة الشرقية ، أحدهما قرية قسديمة كان اسمها الأصلى «المحروقة» غير أن الأهالى — كا جاء في القاموس الجغرافي ق ٢ج ١ ص ٩٨ — استجنوا هذا الاسم وفيروه إلى «السعيدية» نسبة إلى ولى الله الشيخ سعيد ، وقد تم ذلك في سنة ١٩٢٩ أما الأخرى — وهي المقصودة في المتن هنا — فقد وردت بهذا الاسم في بعض مراجع ذلك العصر فحاء في صبح الأعشى المحمودة في المتن هنا والديد أنها من مراكزه الهامة ، والسعيدية هذه من إنشاء الظاهر بيرس ونسبتها إلى ابنه السعيد محمد بركة خان ، وقد أشار إلى ذلك المرحوم محمد رمزى في ٣/٠٧ وأصاف إلى ذلك أن البحوث دلته على أنها اندثرت وأن مكانها اليوم عزية السعيدية المعروفة بعزية الشيخ معاسر حنى قرب ترعة السعيدية مركزا بو حاد بالشرقية ،

حيلة من الشاميين ، وقد قيـــل إن هذا كان مكرا من الأمبر قرا يوسف ابن قرا محمد كبر التركمان ، وكان مع الشاميين ، وكان معه من التركمان قريب أربعاثة نفس ، وكانت عساكر الشام قريبا من ثلاثة ألف نفس ، وكان كبيرهم ورثيسهم الذي برجع إايه الحل والعقد هو الأمبر جكم ، ثم الأمر شيخ المحمودي (٧٦ ب) نائب الشام، والباقي كانوا أتباعا لهذين الأميرين، وحصل في تلك الليلة تشويش عظيم على العسكر المصريين، وقتل ناس كثيرون ، وجرح خلق كثيرون ، ولم يزالوا في الحرب من أثناء الليل إلى وقت التصبيح ، ثم إن السلطان لمـــا رأى تضعضع عسكره وما وقع لهم سودون الطيار ، والأمر سودون الأشقر وبعض المماليك ، وأخذوا طريق رו) البر من ناحية طريق « عجرود » ، وتوقعت العساكر المصرية ورموا ما معهم من القاش والسلاح والخيول والحال والبغال ، وفاز كل منهم بنفسه على فرسه ، ووقعت النهبة في الوطاق ،وأخذ الفلاحون من تلك النواحي شيءًا كثيرا ، ومسكت العساكر الشامية القضاة الأربعة والخليفة ، وقريبــــا من ثُلَمًا \* تَمْ اللَّهُ عَمْدُ لَا مِنْ مُمَالِيكُ السَّلْطَانُ وَبِعْضُ أَمْرُ اءَ مَنْهُمُ : الْأَمْرُ شَاهِينَ الْأَفْرِمُ ، وقتِل الأمير صرق ، قُتلُه نائبُ الشام شيخُ المحمودى بين يديه صبر ا .

وفى يوم السبت الحامس عشر من ذى الحجة نزلت العساكر الشاميسة في بركة الحجاج، ووصل السلطان بمن معه إلى القلعة من طريق البرآخر النهار في ليلة الكبسة، وقاسى في طريقه مشقة عظيمة، ولمساحضر السلطان

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ توقعتٍ ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) قتله شيخ محودى لأن السلطان كان قد ولاه ثيابة الشام بدلا منه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ الحادي ،

(۱) التفت عليه العساكر المصرية المتفرقة من كل جانب واستعدوا للقتسال في المدينة ، وتجهزوا تجهيزا ثانيا .

وفى يوم الأحد السادس عشر من ذى الحجة نزلت السعاكر الشاميسة فى الريدانية ، ووقع هرج عظيم فى القاهرة ، وغلقت الأبواب والدروب، ووقع جفل عظيم بين الناس .

وفى يوم الاثنين السابع عشر منه ركبت العساكر الشامية ، ومشوا من عند قبة النصر إلى أن وصلوا قريبا من تربة قلمطاى عند دار الضيافة :

وفى أول النهار كان الظهور الشاميين ، فكادو أن يأخذوا المصريين وتملكوا المدينة ، ولكن جماعة منهم خامروا وطلبوا الطاعة الشريفة وهم : الأمير حمق نائب الكرك ، والأمير أسنباى التركماني أحد المقدمين بالشام وغير هما ، وعقيب ذلك استأمن الأمير سودون الحمزاوى، والأمير إينال حطب العلائى ، والأمير يلبغا الناصرى ، وكلهم دخلوا المدينة وحضروا بين يدى السلطان . وهرب الأمير يشبك الشعباني ، والأمير تمراز الناصرى ، والأمير جركس القاسمي ، وتنكروا ودخلوا المدينة واختفوا عند ناس من أصحابهم ، ولم يبق في العساكر الشامية إلا الأمير شيخ المحمودى نائب الشام والأمير جكم العوضى والأمير قرا يوسف بن قرا محمد التركماني ، وطلبوا جهة الشام ، وارتدوا سائقين ومعهم جماعة يسيرة ومعهم بعض وطلبوا جهة الشام ، وارتدوا سائقين ومعهم جماعة يسيرة ومعهم بعض والخيول والقاش ، إلى أن وصلوا إلى بلبيس واجتمعوا هناك وتكردسوا ، وساقوا إلى أن وصلوا إلى بلبيس واجتمعوا هناك وتكردسوا ، وساقوا إلى أن وصلوا إلى «الصالحية » ثم إلى « قطيا » ثم إلى « غزة » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ إليه ﴾ •

العساكر إلى مدينة بلبيس ثم رجعوا ، فلما انتهى هذا الأمر نادى السلطان بالأمن والأمان والدعاء للسلطان والبشرى بنصرته على أعدائه، ثم استقر كل أحد على حالته ، إلى أن عرجت هذه السنة .

وفى يوم الثلاثاء الشامن عشر من ذى الحجة سُفَّرت الأمراء الذين فَكُرناهم إلى الإسكندرية للاعتقال بها .

وفى يوم الأربعاء التاسع عشر من ذى الحجة ظهر القاضى سسعد الدين ابن غراب وحضربين يدى السلطان، فخلع عليه خلعة على عادته فى وظائفه، وقيل إنه النزم على ذلك بجملة أموال، وكان هذا الأمر كله مكرا وحيلة منه وهو الذى دبر هروب الأمراء المذكورين من الشاميين، واختنى الأمسير يشبك ومن ذكرنا معه ، قال شيخنا الحافظ بلبر الهدين محمود العينى، قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية: « وكان المذكور صاحب مكر وحيلة ودهاء، وكان يلعب بأرباب الدولة وأركان المملكة ، وكان يستعين على ذلك كله ببذل الأموال الحزيلة ، من الأموال التي حصلها فى أيام الملك الظاهر ، واستيلائه على الحزائن الظاهر ية ، هو والأمير يشبك والأمير آقباى » .

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

ا ٤١١ ـــ الشيخ الإمام جلال الدين عبد الله [ الأردبيلي الحنفي] توفى في آخر رمضان من هذه السنة ، وكان رجلا فاضلا عالمسا ، ذكره البسلس العيني

<sup>(</sup>١) الواقع أن الصيرفي نقل الأسطر الثلاثة الأولى من هذا المتن من العيني ، عقد الجماك ٢١٩/٢ ٢ أما النص الذي لفله عنه فهو كالآن في الأسل «وكان ساحب مكر يدها، ، وكان يلعب على الأمراء كيف يشاء» ،

 <sup>(</sup>۲) فى الأصدل فراغ بيلكن ما بين الحاصرتين من العجوم الزاهرة ٢/٢٦ ، الفارأ يالها العينى ؛
 ٥ ٢/٢٢ حيث سماء حبيد الله بن عوض بن محمد بن عبد الله الأردبيلي الملقب بمجلال الدين ، أما العبارة التي اقتبسها الصيرفى فى المتن أعلاء فهى واردة فى العقد ، ج ٥ ع ودقة ٢٢٢ س ١ .

فى تاريخه وقال: « أدرك مشايخ كثيرة من مشايخ العسرب والعجم » ت تولى قضاء العسكر فى أيام منطاش ، وتأخر عند السلطان الملك الظاهر بسبب ذلك ، وكان بيسده من الوظائف تدريس المدرسة التنكزية والخاتونية التى فى التبانة ، وإعادة المدرسة الصرغتمشية ، وغير ذلك ؟

الشيخ الإمام شرف الدين عبد المنعم البغدادى الحنبلي [ مات ] في يوم السبت الثامن عشر من شوال من هذه السنة ، كان رجلا فاضلا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مفتيا عظيا جليلا ذا وقار [ مسع ] انقطاعه عن الناس، مشتغلا بأحوال نفسه، صاحب محاضرة ونوادركثرة ،

(۲) (۲) القاضى نور الدين على بن الشيخ سراج الدين بن البلقيى أحد نواب الشافعى ، توفى فى أوائل رمضان بمدينة بلبيس ، وحُمَل إلى القاهرة ، (۲) ودفن بها ، قال البدر العيبى فى تاريخه : « كان عاريا من العلوم » :

الشعبانى ، توفى يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من محرم هذه السنة ، وكان هو وحماعته أهل بيت في حلب و للأفوا و ظائف كثيرة منها نظر الحيش بحلب و غيره .

ه ٤١٥ ـــ القاضى :....ه.:::::: الشهير بابن السنيّى أحد نواب القاضى الشافعي ، توفى في أوائل رمضان من هذه السنة ،

۱۹۵ ــ الأمير قنباى رأس نوبة أحد الأمراء العشرات ، توفى بالديار المصريةيوم الخميس مستهل شهر جمادى الأخيرة من هذه السنة ،

 <sup>(</sup>١) المقصود بالمدرسة الخاتوئية مدرسة خوند بركة أم السلطان الأشرف شـمبان في النبانة
 وقد سبق الكلام عليها -

<sup>(</sup>٢) فى الأصـــل ابن الملقن وكذلك فى عقد الجان ، ٢٢١/٢٥ والصيحح ما أثبتناء بالمتن بعد مراجعة النجوم الزاهرة ١٦٣/٦ حيث ذكر أنه مات يوم الاثنين سلخ شمبان ،

## فصت ل فيما وقع من الحوادث في السنة الثامنة بعد الثمانمائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك النـــاصر فرج ابن الملك الظاهر برقوق ، ونائب دمشق شـــيخ المحمودى ولكنه عاص على السلطان ، وأما حلب وبلادها فالمستولى عليها الأمـــير جكم بطريق التغلب :

\* • •

فنى يوم الثلاثاء مستهل المحرم [ من ] هذه السنة تُعلَّع على صدر الدين أحمد بن جمال الدين العجمى القيسراني ، واستقر في حسبة القاهرة عوضا عن ابن الحباس محكم عزله ،

\* \* \*

وفى ليلة الاثنين السابع من صفر مسلك الأمير يشبك بن أزدمر رأس نوبة ، ومسلك معه الأمير تمسر والأمير سودون من إخوة طاز ، وهسرب فى تلك الليلة الأمير إينال باى أمير آخور كبير ونزل من الإصطبل وهرب معه الأمير سودون الجلب ،

 <sup>(</sup>١) ف النجوم الزاهرة ٦/٨٦ ﴿ رأس نوبة النوب » •

وفى يوم الثلاثاء الثامن من صفر سفر الممسوكون إلى الإسكندرية للاعتقال بها .

وفى يوم الحمعة العاشر من صـــفر ظهر الأمير إينال باى ، وطلع إلى السلطان وصفح عنه ، وسفره إلى دمياط بطالا .

وفى يوم الحميس التاسع من صفر مُحلِع على شهس الدين بن شعبان واستقر فى حسبة القساهرة عوضا عن ابن العجمى بحكم عزله ، وكذلك مُحلِع على ابن المسروق واستقر ناظر الحيوش المنصورة بالديار المصرية عوضا عن الصاحب بدر الدين بن نصر الله :

وفى يوم الثلاثاء الرابع عشر من صفر خُلع على قاضى القضاة شمس الدين الإخنائي واستقر قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن القاضى جلال الدين بن البلقيني محكم عزله.

وفى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من صمنفرفرق السلطان إقطاعات الأمراء الذين أمسكوا وحبسوا بالإسكندرية ، فأنعم بإقطاع الأمير إينال باى على الأمير تغرى بردى على الأمير دمسرداش على الأمير تغرى بردى على الأمير دمسرداش الحمدى ، وبإقطاع دمرداش على الأمير أينبك الإبراهيمى ، وقسدم الأمير بيبرس الصغير ، وأعطى قراجا الحازندار إمرة عشرين وكان أمير عشرة ، وقدم الأمير بشباى الحاجب وكان أمير طبلخاناه ، وقدم (٧٧ أ) الأمير علان رأس نوبة وأعطى طبلخاناة الأمير سسودون الحلب الأمير أكش الشعباني ا

<sup>(</sup>١) فى الأصل « الحادى » وهو ما لا يتغق و إشارته إلى أيام هذا الشهر مما يدرك معها أن أوله كان التلائاء .

<sup>(</sup>٢) فى النجوم الزاهرة ٢/٢٨ أنه جعلت خلعة هذه الاقطاعات يوم ٢٥ صفر ٠

<sup>(</sup>٣) على أنه زاد في هذا الاقطاع : إمرة طبلخاناة .

<sup>(</sup>٤) «أذبك» في النجوم الزاهرة ٢/٨٦ ·

وفى يوم الحميس الرابع والعشرين من صفر خُلع على الأمير شرباش رأس نوبة ، واستقر أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير إينال بي ، وخلع على الأمير أرسطاى واستقر حاحب الحجاب بالديار المصرية عوضا عن الأمير بشباى الحاجب :

وفى يوم الاثنين الثامن والعشرين من صفر خُلع على صدر الدين أحمله ابن العجمى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين بن شعبان بحكم عزله ، وكذلك خُلع على الحجازى واستقر فى ولاية القاهرة عوضا عن علاء الدين الشهير بمحى الفلس .

وفى يوم الخميس مستهل ربيع الأول منها خُلع على القاضى جمال الدين ابن التنسى ، واستقر فى قضاء القضاة المالكية بالديار المصرية عوضا عن القاضى حمال الدين البساطى .

وفى يوم السبت الثالث من ربيع الأول ــ وهو يوم النيروز ــ أعيد قاضى القضاة حمال الدين البساطى إلى ولايته على عادته ، وعُزل ابن النسى .

وفى هذا الشهر والذى قبله - تعامل الناس بالدينار الهرجة بمبلغ مائة درهم ، والأفلورى بمائة وعشرين درهما ، وبيع الرطل من اللحم الضأن بثمانية، والبقرى بخمسة، وبيع القدح من الأرزهذا الشهر بستة عشر درهما، وهذا شيء لم يُعهد قبل ذلك :

(۱) وفيه جاءت الأخبار بموت تمرلنك، لعنه الله ولا رحم الرحمن تربة قبره، ولا زال فيها منكر ونكير، ووقع في عسكره خباط كثير.

<sup>(</sup>۱) أمامها في الهامش «موث تمرلنك» • (۲-۱٤)

وفى يوم الاثنين الخامس من ربيع الأول خُلع على الأمير بشباى حاجب الحجاب كان واستقر رأس نوبة كبيرا عوضا عن الأمير يشبك بن أز دمر محكم مسكه واعتقاله بإسكندرية .

وفيه أيضا خُلع على قاضى القضاة جلال الدين بن البلقينى واستقر قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية على عادته عوضا عن القساضى شمس الدين الإخنائى محكم عزله ت

وفى يوم الثلاثاء السادس منه وقع تخبيط كثير بين السلطان وبين مماليكه والأمهر الكبير بييرس قريب الظاهر ، وتهيأوا للركوب بم

وفى ليلة الأربعاء المذكور ظهر الأمير يشبك والأمير تمراز ، وكافا مختفيين فى القاهرة من يوم وقعة الكسرة على ما ذكرنا .

وفى يوم الحميس الثامن منه خُلع على الأمير سودون [ تلى ] المحملاى المجنون أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير شرباش [ الشيخى] بحكم عزله .

وفى يوم السبت العاشرمنه خُلِع السلطان على الأمراء ــ الذين ظهروا ــ خلم الرضا ،

وفى يوم الاثنين الثانى عشر منه خُلع على كريم الدين الهوى، واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن صدر الدين بن العجمى بحكم عزله،

ونى يوم الحميس الحامس عشر منه وصل الأسراء من إسكندرية وهم الذين كانوا مسجونين بها [ و ] هم قطلوبغا الكركى ، وإينال حطب العلائى ، وسودون الحمزاوى ، ويلبغا الناصرى المقدمون ، والأمير تمر طبلخاناه ،

<sup>(</sup>١) ليس معنى عزَّله هنا تجريده عن كل ما كان بيده ، بل إنه عاد إلى إقطاعه وهو إمرة طبلخانا أ ووظيفة ثانى وأس نو بة -

وأسندمر الناصرى أمير عشرة وحاجب صغير ، وكذلك وصل في هذا اليوم الأمير إينال بى من دمياط ، ومعه الأمير تمان تمر الناصرى رأس نوبة .

وفى يوم السبت السابع عشر منه خُلع على الأمراء المذكورين خام الرضا . وفى يوم الاثنين التاسع عشر منه قدم الأمير يشبك بن أز دمر من حبس إسكندرية وطلع إلى السلطان .

وفى يوم الثلاثاء العشرين منه مُسك القاضى فتح الله كاتب السرالشريف وسُلم إلى مشد الدواوين ناصرالدين كلبك، ووقعت الحوطة على بيته وحواصله :

وفى هـــذا اليوم خُلع على القاضى سعد الدين [ إبراهيم ] بن غراب واســـتقر كاتب السر الشريف عوضا عن المذكور بحكم عزله ومسكه ، وخُلع عليه خلعة كتابة السركخلع الأمراء بطراز ذهب ، ولم يسبقه إلى هـــذا أحـــد ؟

وفى يوم الخميس الثانى والعشرين منه خلع على الأمير دمرداش المحمدى واستقر فى نيابة غزة، ورسم السلطان للأمر يشبك بن أزدمر أن يلبس الحلعة وبستقر نائب ملطية ، فأبى وامتنع غاية الإباء وألبسها غصبا ، ورَسم السلطان عليمه الحاجب الصغير [محمسد] عليمه الحاجب الكبير الأمير أرسمطاى ، والحاجب الصغير [محمسد] ابن جلبان ، وأمرهما أن يخرجاه من الديار المصرية فى يومه ذلك فخرجا به إلى الترب ، وكذلك عين السلطان الأمير أزبك الإبراهيمى حسالشهير بالحاص خرجى حسأن يستقر فى نيابة طرسوس ، واكنه ما طلع إلى الحسدمة ، وحصل فى ذلك اليوم خباط كثير بين الأمراء والمماليك ،

<sup>(</sup>١) فعست النجوم الزَّاهرة ٦/١٣١ على أن ذلك كان يوم ٢٤ ربيع الأول وليس ٢٢ منه .

وفى آخر هذا اليوم اجتمعت المماليك وتوجهوا خلف يشبك بن أزدمر (١) وردّوه من الطريق ، وكان قد وصل إلى خانقاه سرياتوس ، وضربوا الحاجب الصغير ، فوقعت فتنة كبرة بسبب ذلك :

وفى يوم الجمعة الثالث والعشرين وقع الحباط ، وقوى وشاع فى القاهرة خبر الركوب :

وفى يوم السبت الرابع والعشرين قويت الفتنـــة وأمر بالركوب ، وأنزل السلطان إلى باب السلسلة ، واجتمع عنده بعض الأمراء ، ولم يفد ذلك شيئا :

### ذكر اختفاء السلطان الملك الناصر فرج وتولية أخيـــه الملك المنصور عبد العـــزيز

لمساكان يوم الأحد الخامس والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة، مريع السلطان الملك الناصرفرج قبيل الظهر واختفى، ولم يعلم حاله فى ذلك اليوم ماكان، هل اختفى فى القلعة؟ أم نزل إلى عند أحد؟ أم ذهب إلى الشام؟ فكثر القيل والقال بسبب ذلك ؟

وفى آخر هذا اليوم اجتمع الأمراء كلهم الأكابر والأصاغروالخليفة والقضاة الأربعة، وطلعوا إلى باب السلسلة، وطلبوا أخا السلطان «عبد العزيز» وعقدوا له السلطنة ولقبوه « الملك المنصور عز الدين عبد العزيز » :

وفى يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه خُلع على الأمير بيبرس الصسخير المقدم ، واستقر لالا السلطان الملك المنصور :

<sup>(</sup>١) يقصه بذلك محمد بن جلبان .

وفى يوم الحميس التاسع والعشرين منه عُملت خدمة الإيوان ، فحضر الأمراء وأرباب الوظائف كلهم ، وخُلع على أرباب الوظائف خلع الاستمرار وهم : الأمير بيبرس الكبير أتابك ( ٧٧ ب ) العساكر ، والأمير أقباى أمير سلاح ، والأمير سودون الطيار أمير مجلس، والأمير سودون المحمدى أمير آخور كبير ، والأمير بشباى رأس ثوبة كبير ، والأمير أرسطاى حاجب الحجاب وغيرهم من أصحاب الوظائف ، كذلك خُلع على القاضى سعد الدين ابن غراب كاتب السر الشريف ، وعلى [ فخر الدين ماجد ] ابن المروق ناظر الحيش، وخلع أيضا على القضاة الأربعة وهم : جلال الدين البلقيني ، وكمال الدين بن العديم الحني ، وحمال الدين البساطى المالكي ، وفخر الدين سن غراب ؟ سالم الحنيلي ، وعلى الوزير أيضا وهو القاضى فخر الدين بن غراب ؟

فى يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخرة خُلع على الفقيه أبينا التركمانى واستقر فى مشيخة خانقاه سرياقوس على عادته عوضا عن الشيخ شمس الدين بحكم عزلـــه ؟

وفى يوم السبت الحادى والعشرين من حادى الأولى سافرشاهين الحسنى - لآلا السلطان الملك المنصور عبد العزيز – على عشر سرج بطلب الأميرين جكم [ من عوض نائب حلب] وشيخ نائب الشام ، وكان شيخ قد أرسل ألطنبغا الحاموس قبل خروج شاهين بعشرين يوما ، وكذلك الأمير جكم قبله بمدة عشرة أيام ، وذكرا فى كتبهما ما وقع بينهما وبين نوروز الحافظى وانكسار نوروز وهروبه إلى طرابلس ، ودخول هوالا [ الأمراء] دمشق :

#### ذكر فلهور السلطان الملك ناصر فرج وعوده إلى سلطنته على عادته

لحا كان يوم السبت السادس من جمادى الآخرة ظهر السلطان الملك الناصر وطلع إلى القلعة ضحوة النهار وكان يوما مشهودا ، فجميع محدة غيبته عن تخته سبعون يوما وهي أيام تولية أخيه المنصور، وكان السلطان الملك الناصر لحا أراد أن يغيب فتح باب الدر من ناحية باب القرافة وخرج منه متنكرا ومعه الأمير بيغوت لاغير، فذهبا وعديا إلى الجيزية، ثم بعد منه متنكرا ومعه الأمير بيغوت لاغير، فذهبا وعديا إلى الجيزية، ثم بعد أيام جاءا ونز لا عند القاضى سعد الدين بن غراب، ولم يزل السلطان عنده في لهو وطرب وأكل وشرب وبسط وانشراح إلى يوم ظهوره ؟

وكانت الأقوال كثيرة فى مدة غيبته، فمنهم من كان يقول: مات وخنى ومنهم من يقول: عند فلان، ومنهم من كان يقول: سافر إلى الشام، وكانت غالب الأقوال: إنه مات، وجزم بقتله طائفة من المماليك والأمراء، وكان سبب ظهوره أن ابن غراب كان يصحب الأمير يشبك ومن يلوذ به، فلما عقدت السلطنة باسم عبد العزيز قويت شوكة بيبرس أتابك العساكر وفرق الإقطاعات لحاشيته و حماعته صَعب ذلك جدا على الأمير يشبك ومن تبعه، وكانوا بطالين يتو ددون إلى بيبرس وسودون المسارداني، فأخذتهم الغيرة على وكانوا بطالين يتو ددون إلى بيبرس وسودون المسارداني، فأخذتهم الغيرة على ذلك ، واتفقوا مع القاضى سعد الدين بن غراب على إظهار الملك الناصر فاشعد الملك عند يشبك علم من خسبر

<sup>(</sup>۱) يستفاد من رواية النجوم الزاهرة ٢/٩/٦ أنه لم يكن لدى يشبك الشعبانى علم فى بداية الأمر بمكان الناصر فرج ، ولكن الذى عرف بذلك هو سعد الدين بن غراب لخوف الأخير من إدبار حال يشبك وهو الذى يرجع الفضل إليه فيا صار إليه من نفوذ .

الملك [ الناصر ] ، فاجتمعوا في ليسلة السبت السادس من حمادي الآخرة ، وأخذوا السسلطان من بيت ابن غسراب وجاءوا به في جندس الليل المظلم إلى بيت الأمير سودون الحمز اوى وركبوا وخرج السلطان الملك الناصر عن معه من بيت الأمير سودون الحمز اوى بالباطلية ، فلما أصبحوا نهار السبت لبسوا وركبوا ، وخرج الملك الناصر بمن معه من بيت الأمير سودون الحمز اوى ودكسوا دكسة واحسدة وطلبوا باب القلعة ، وكان الأمير صوباى حافظ ودكسوا دكسة واحسدة وطلبوا باب القلعة ، وكان الأمير صوباى حافظ الباب ، ففتح لهم باب القلعة ، فطلع السلطان إلى تخته ، وانخذلت طائفسة الأمير بيبرس وتفرقوا ، فهرب الأمير سودون المسارداني واختفى ، وأرسل السلطان الأمير سودون المسارداني واختفى ، وأرسل السلطان الأمير سودون الطيار وراء الأمير بيبرس أتابك العساكر ، وكان للاعتقال ، ثم شفر إلى إسكندرية للاعتقال ما .

وفى يوم الاثنين الثامن من جمادى الآخرة تُحلع على الأمير يشبك الشعبانى واسستقر أميرا كبيرا وأتابك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمسير بيمرس بحكم مسكه واعتقاله ، وتُحلع على الأمير سسودون الحمزاوى واسستقر دوادارا كبيرا عرضا عن سودون المساردانى بحكم اختفائه ، وتُحلع على الأمير جركس المصارع واسستقر أمير آخور كبيرا عوضا عن سودون المحمدى المجنون .

وفيه مسك السلطان جماعة من الأمراء وهم : الأمير قطاو رأس نوبة ، والأمير قنباى أمير آخور ، والأمير آقبغا رأس نوبة ، وكل هؤلاء عشرات ومسك الأمير برد بك طبلخاناه ورأس نوبة ،

<sup>(</sup>١) جرى المؤلف على استمال هذه الكلمة قاصدا بها «هجم» ، وهو غير الممنى الواردة به فى معاجم اللغة ، ذلك أن « دكس الشىء : حشاه » ؛ على أنه من المستبعد أن يكون ابن الصيرفى أراد هذا الممنى اللغوى كما يستفاد ذلك من سياق الحرف المتن .

وفى يوم الاثنين الرابع عشرمن جمادى الأولى سُفرسودن الساقى الخاص ومعه خلعة الأمير جكم باستقراره فى نيابة حلب ،

وفى يوم الثلاثاء الخامس عشر منه خُلع على الأمير ســودون من زاده واستقر نائب غزة عوضا عن الأمير سلامش محكم عزله :

وفيه خُلع على ابن المزوق ناظر الجيش واستقركاتب السر الشريف عوضا عن القاضى سعد الدين بن غراب بحكم انتقاله إلى تقدمة ألف ولبسه لبس الأتراك ، وفيه خُلع على القاضى بدر الدين حسن بن نصر الله واستقر ناظر الحيش عوضا عن ابن المزوق •

وفيه خلع على شرف اللاين يعقوب بن التبانى واستقر ناظر الكسوة ووكيل بيت المسال عوضا عن ولى الدين الدمياطي موقع الأمير بيبرس الكبير بحكم عزله ؟

وفى يوم الاثنين الحادى والعشرين منه خُلع على الأمير يشبك واستقر ناظرا على المسارستان المنصورى، وخُلع أيضا على الأمير تمراز الناصرى واستقر نائب السلطان ، وخلع أيضا على الأمير أقباى واستقر رأس نوبة الأمراء، وخُلع أيضا على الأمير سودون الطيار الذى كان أمسير مجلس واستقر أمير سلاح عوضا عن أقباى ، وخُلع أيضا على الأمير يلبغا الناصرى واستقر أمير مجلس عوضا عن سودون الطيار بحكم انتقاله إلى أمير سلاح .

وفى يوم السبت السادس والعشرين من خمادى الآخرة خلع على ابن الحيزى السكرى واستقر فى حسبة مصر عوضا عن المنهاجى ۽ قال قاضى القضاة بدر الدين محمود العيثى رخمه الله فى تاريخه: « وهذه مصيبة لم تتكيف » ،

<sup>(</sup>١) العينى : عقد الجمان٥٥/ ٢٣٥ ، هذا وقد ورد فىالسلوك ، ورقة ٢٧٨ ب أناسمه محمد بن على الجيزى وأنه كان أحد باعة السكر، ثم وصف هذا التميين بقوله : «كان هذا من أشنع القبائح وأقبح الشناعات» .

وفى يوم الاثنين الثامن والعشرين منه خُلع على ابن المعلمـــة واستقر فى حسبة القـــاهرة عوضا عن الهوى ، وخلع على بهـــاء الدين بن البرجى واستقر فى فظــر الكسوة ووكالة بيت المـــال عوضا عن شرف الـــدين ابن التبانى بحكم عزله .

وفى يوم الأحد رابع رجب خُلع على شرف الدين بن التبانى واستقر فى وظيفتى الكسوة والوكالة، عوضاً عن بهاء الدين بن البرجى بشفاعة الأمير قطلوبغا الكركى .

#### ذكر تولية الخليفة المعتصم بالله

لمساكان يوم الاثنين الرابع من شعبان من هذه السنة خلع على العباس ابن ( ٧٨ أ ) المتوكل على الله أبى عبد الله محمد ، واستقر خليفسة المسامين عوضا عن والده المذكور مجكم وفاته ؟

وفى يوم الثلاثاء الثمانى عشر من شعبان، مسك السلطان الأمير خاص خرجى وأزبلك الرمضانى أخاه معه، وسَفّرهما فى ذلك الوقت إلى الإسكندرية :

وفى يوم الاثنين السادس عشر من رمضان خُلع على القاضى ولى الدين ابن خلابون ، واستقر فى قضاء القضاة المالكية بالديار المصرية عوضا عن القاضى جمال الدين البساطى بحكم عزله، وخُلع أيضا على ابن المعلمة واستقر فى حسبة القاهرة على عادته، وكان قد عُزل يوم السبت الرابع عشر من رمضان ، ولبس ابن شعبان عوضا عنه فى الحسبة يوما واحدا ;

وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين منسه ، بل فى يوم الثلاثاء الرابسع والعشرين منسه والله أعلم، مُسك إينال الأشقر ، وسُفر إلى الإسكندرية إلى الاعتقال بها ،

وفى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين منه خُلع على شمس الدين مجمد الهوى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن ابن المعلمة محكم عزله .

وفى يوم الأربعاء الحامس والعشرين منه خُلع على حمال الدين بن التنسى واستقر فى قضاء القضاة المسالكية بالديار المصرية عوضا عن القساضى ولى الدين بن خلدون محكم وفاته:

وفى هذا اليوم مُسلك الأمير سودون المساردانى من موضع كان مختفيا فيه وطلع إلى القلعة ، ثم رسم بتسفيره إلى الإسكندرية للاعتقال بها :

وفى يوم الثلاثاء السادس عشر من شوال خُلع على القاضى جمال الدين البساطى ، واستقر فى قضاة القضاة المسالكية عوضا عن ابن التنسى بحكم عزله، وخلع أيضا على القاضى كمال الدين عمر بن العديم الحلبى ، واستقر فى مشيخة خانقاه شيخون عوضا عن الشيخ زاده الخرزتاني بحكم عزله ،

وفى يوم السبت العشرين من شـــوال خُلع على ابن شعبان واســـتقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين الهوى بحكم عزله :

وفى يوم الحميس الثالث من ذى القعدة قدم مملوك الأمير جكم نائب حلب ، وأخبر أنه كسر ابن صاحب الباز التركمانى صاحب أنطاكية

 <sup>(</sup>١) هو الشيخ زادة الخوز يانى العجمى الحنفى شيخ شيوخ خانقاه شيخون ، وقدمات فى السنة التالية ،
 داجع النجوم الزاهرة ٢٨٣/٦ ، وسيترجم له ابن الصيرف فيا بعد ، ص ٢٣٤ ترجمة رقم ٤٤٤ .

وما والاها كسرة شديدة ، وغنم منهم أموالاجزيلة ، وكان ابن صاحب البازقد تمكن من تلك البلاد تمكنا عظيما ، وحصل أموالا جزيلة ، واستخدم تراكمينا كثيرة ، وقد قبل إن عسكره كان يزيد على ثلاثة آلاف فارس غير الرجالة وقوى بدلك جكم أميرا عظيما ، وخرج له صيت عظيم فى البلاد الحلبية ، ووقع رعبه فى قاوب سائر التراكمين .

4 0

وفى يوم السبت الحامس من ذى القعدة خُلع على الهوى و استقر فى حسبة القاهرة عوضا عن ابن شعبان محكم عزاله .

وفى يوم الاثنين السابع من ذى القعدة مَسك السلطان القاضى فخر الدين ابن غراب وأحاط على موجوده ، وفى يوم الحجميس الثامن عشر منه رضى عليه السلطان ، وخلع عليه واستقربه مشيرا على عادته وناطر الحواص ، يعد أن بذل للسلطان مبلغ عشرين ألف دينار على ما قيل .

وفى يوم الاثنين الحامس من ذى الحجة منها تُحلع على القاضى فتح الله و استقر كاتب السر الشريف بالديار المصرية على عادته عوضا عن القاضى فخر الدين بن المزوق محكم عزله .

. . .

وفى هذا اليوم كانت وقعة عظيمة بين الأمير جكم وبين الأمير شـــيخ (١) نائب الشام على أرض « رستى» بين حماة وحمص ، فانكسر ثائب الشام

<sup>(</sup>۱) الرستن بفتح الراء عند مراصد الاطلاع ۲/۵/۲ أو بكسرها كياجاء في كل ما ذكره ديسوفي مرجعه السابق ، بليدة قديمة بين حماة رحمس كانت على نهر المياس وهو العاص ثم خربت ، و إن بقيت منها آثارتدل على ببلالتها ، وهي تعرف في اللغات الأوربية باسم Arethuse وهو الإسم اليوناني الذي أطلقه عليها سلونس نكاتور ، وقد ذكر اليعقوبي أنها كانت على الطريق الواصل بين حلب وحمس ، واجع المعقوبي : كتاب البلدان طبعة دى خو يه ص٣٢٣ : هذا وقد ذكر كالمحقوبي أنها كانت على الطريق الواصل بين حلب وحمس ، واجع المعقوبي : كتاب البلدان طبعة دى خو يه ص٣٢٣ : هذا وقد ذكر المحافظة : Lidzbarski : Ephemeris, III. وصف الرستن هي . Lidzbarski : Palestine Under the Moslems, pp. 519-520.

كسرة فظيعة ، وهرب وجاء إلى الرميلة ، وكان سبب هذه العداوة بينهما بعد الصحبة الأكيدة — حسد من شيخ له لمساراه كسر ابن الباز، ثم كسر نعيرا وفرق شماه ، ومسك نعيرا وأخد منه أمو الاجزيلة ، وهذا لم يحصل لأحد قبله من الملوك ، فإن مشسل الملك الظاهر هجز عن تحصيله ومسكه ، فظهر لحم من ذلك شوكة عظيمة فحمل شيخا الحسد على معاداته ، وكاتب فيه بأنه عاص محامر على السلطان ، وكل ذلك مع مساعدة الأمير يشبك اشيخ فإن الأمير يشبك كان أيضا ممن يعادى جم ومحسده ومخاف أن يتصور منه أمرا وحكاية ، وكان يحرض شسيخ على قتاله وإزالة اسمه من البلاد ، ولكن الله تعالى أظهر خلاف مافى قلومهم ، فكانت تلك الوقعة وقعة عظيمة تمن فيها حماعة كثيرة من جهة شيخ ، وقتل فيها الأمير طولو نائب صسفد والأمير علان نائب حماه ، وتفرق شمل شيخ غاية ما يكون ، حى قيل إنه كان معه ما فوق العشرة آلاف نفس ، غير عرب ابن نعير مع جماعته ،

#### ذكر من توفى من الأعيان

الله عدد [بن المعتصم بالله أبوعبد الله محمد [بن المعتصم بالله الله عدد ] توفى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب من هذه السنة، وعقد بالخلافة لابنه العباس على ماذكرنا :

٤١٨ – وفيـــه توفى القاضى بدر الدين بن المنهاك أحد نواب الشافعى
 والنائب الكبير للمحتسبين بالقاهرة .

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة ٦/٥٧٠ ﴿ الثلاثاء ثامن رجب » .

المسالكي . توفي ليلة الأربعاء الحامس والعشرين من رمضان فجأة ، وكان المسالكي . توفي ليلة الأربعاء الحامس والعشرين من رمضان فجأة ، وكان تولى القضاء قبل موته بأيام قيل ثلاثة ، وقيل أكثر: وكان رجلا فاضلا صاحب أخبار و نوادر ، ومعاضرة حسنة جميلة وله تاريخ حسن، ومع ذلك كاله قال قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحني ، وكان يُتهم بأمور قبيحة فالله يساعه ،

التاسع عشر من رمضان ، وحضر السلطان جنازته ، وصلى عليه فى مصلى المؤمني بالرميلة ، وكان يوما مشهودا :

٤٢١ ــ القاضي فخر الدين القاياتي أحد نو اب الشافعية ، توفى يوم الأربعاء الحادى والعشرين من رجب ، وكان من الأقدمن المعمرين .

الفارسكورى الشيخ زين الدين [عبد الرحمن بن على بن خلف] الفارسكورى الشافعي، توفى يوم الأحد الخامس والعشرين من رجب من هذه السنة .

وفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذى القعدة منها محتاطا عليه في بيت الأمير جمال الدين الثامن والعشرين من ذى القعدة منها محتاطا عليه في بيت الأمير جمال الدين الشراه من السلطان بمبلغ جليل جدا ، فلما تسامه ضربه إلى أن قتله ، وكان السبب في ذلك أنه بلغه أنه التزم للسلطان بكذا وكذا ألف دينار ليتسلم جماعة من المباشرين منهم حمال الدين المذكور :

<sup>(</sup>۱) الميني : ۲۰/۲۵ س ۲۰۰

3 ٢٤ – القاضى زين الدين طاهر بن حبيب الحلبي ، ثم المصرى ، أحد موقعى الدست الكبار ونائب كاتم السر الشريف ، توفى فى يوم [ السبت ] السادس عشر من ذى القعدة منها ، وكان رجلا فاضلا فى صنعة الإنشاء ، وكان له نظم إلى الغاية ، خمس « البردة » ، ونظم «السروجية» فى الفرائض على مذهب الحنفية وغيرها ، وكان قد تعين لكتابة السر الشريف مرارا على مذهب الحنفية وغيرها ، وكان قد تعين لكتابة السر الشريف مرارا عديدة ، لكن لم يقع له ذلك ؟

(٢٥ – الأميز قنباي العلائى أحد المقدمين الألوف بالديار المصرية ، توفى ليلة الأحدالحادى والعشرين من شوال منها ، ودفن يوم الأحد بعـــد صلاة الظهر ، وحضر جنازته القضاة الأربعة والأمراء الكبار والصغار ، وكان ضعيفا مدة أربعة شهور ؟

(٣) الأمير قينار أحد الطبلخاناه وأمير آخور صغير بالديار المصرية توفى يوم ( ٧٨ ب ) الأربعاء الخامس والعشرين من جادى الأولى منها .

4۲۷ — الأمير ناصر الدين بن الرماح ، توفى فى هذا التاريخ أيضا وخلّف موجودا كثير ا إلى الغاية .

٤٢٨ — الأمير التي ترص أحد الأمراء العشرات، توفى يوم الحميس السادس والعشرين من حمادي الأولى منها .

<sup>(1)</sup> أضافت الشذوات ٧/٥٧ إلى ذلك أنه شرحها هو أيضا .

 <sup>(</sup>٢) اتهمه أبوالمحاسن فى النجوم الزاهرة ٢٧٨/٦ بمواطأة تيمور لأخذ دمشق وذلك بسبب رجوعه إلى مصر لتولية لاجين الجركس ، اظر أيضا الضوء اللامع ٢٦٤/٦ .

 <sup>(</sup>٣) تكاد هذه الترجمة تكون هى ذات الترجمة الواردة فى الضوء الملامع ٢/٢ ٢ ٤ نقلا عن العينى ٤ على أن السخارى لم يكن مثاكدا من اسمه فقال ﴿ يحرر اسمه ﴾ . أما ناشر الضوء ٤ فقد ذكره فى الفهرس ﴿ ياسم قيثار ﴾ .

874 - وفيه أيضا توقى القاض برهان الدين إبراهيم الدمياطي الذي كان ناظر المواريث :

. ٢٣٠ – الأمير بلاط السعدى، تو فى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى منها ، وكان أحد الأمراء الطبلخاناه فى أيام الملك الظاهر، جرت عليه أمور كثيرة إلى أن تونى وهو بطال .

٤٣١ ــ الأمير يو نس أحد الأمراء العشرات ، توفى يوم السبت التاسع عشمر منهـــا .

0 0

# فصث ل فيما وقع من الحوادث

#### في السينة التاسعة بعيد الثمانمائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصر فرج، وخليفة الوقت المعتصم بالله بن المتوكل على الله، ونائب دمشق هو الأمسير نوروز الحافظي من جهة الأمير جكم بطريق التغلب.

\* \* \*

فنى يوم الأحد الثالث من المحرم من هذه السنة ، خُلُع على تاج الدين الطويل الملقب ببدنه واستقر في حسبة القاهرة عوضا عن الهوى محكم عزله.

0 0 0

وفى اليوم المبارك الذى هو الاثنين الثالث من صفر قدم الأمير شسيخ المحمودى نائب الشام إلى القاهرة هاربا من الأمير جكم، ومعه من الأمراء: الأمير دمرداش المحمودى نائب حلب، والأمير خيربك نائب غزة والأمير ألطنبغا العمانى حاجب الحجاب بالشام، والأمير يونس الحافظ نائب حماه، والأمير سودون الظريف، والأمير دنكز بغا الحططى وغيرهم.

وفى يوم الخميس السادس منه خلع على الأمير شيخ واستقر فى نيابة الشام على عادته ، وخُلع على الأمير دمرداش واستقر فى نيابة حاب على عادته .

وفى يوم الجمعة السابع من صفر خُلع على القاضى تاج الدين موقع الأمير سودون المسارداني واسستقر ناظر الأحباس المبرورة عوضا عن ناصر الدين الطناحي محكم وفاته :

وفى يوم الاثنين آخر النهار الحادى والعشرين من صفرسَفَّر السلطان الملك الناصر أخاه السلطان عبد العزيز وأخاه سيدى إبراهيم إلى إسكندرية ليقيا هناك فى غيبة السلطان ، وعين معهما الأمير قطلوبغا الكركى والأمير إينال العلائى الشهير محطب :

#### ذكر خروج السلطان الملك النـــاصر إلى البلاد الشامية لمحاربة الأمير جكم

لمساكان يوم الاثنين مستهل ربيع الأول منها خرج الأمير شيخ نائب دمشق ، والأمير دمرداش نائب حلب ومن معهما من العساكر الشاميسة والحلبية، وخرج معهما من أمراء مصر الأمير سودون الطيار أمير سلاح، والأمير سودون الحمز اوى الدوادار الكبير ،

وفى هذا اليوم خلع على شمس الدين مجمد الهوى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن تاج الدين بدنه بحكم عزله بسفارة الأمير سـودون الحميـزاوى ٠

وفى يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول خرج السلطان الملك النساصر بعساكره إلى الريدانية بعد صلاة الجمعة، وخلّف فى المدينة نائب الغيبة الأمير تمراز الناصرى ؟

<sup>(</sup>١) رسم السلطان لها أن يقيا بسجن الاسكندرية •

وفى يوم الثلاثاء الحادى عشر من ربيسع الآخر جاءب الأخبار من الإسكندرية بوفاة الملك المنصورعبد العزيزبن السلطان الملك الظاهر برقوق وبوفاة أخيه سيدى إبراهيم ، كلاهما فى يوم واحد ؟

وفى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من ربيع الآخرقدم برسباى الدوادار الصغير على البريد، وأخير بأن السلطان دخل دمشق يوم الاثنين سابع ربيع الآخر ، وكان قد دخل غزة فى الرابع والعشرين من ربيع الأول، وخرج منها يوم السابع والعشرين منه ، وخرج من دمشق إلى ناحية حلب يوم الحمعة السابع عشر من ربيع الآخر?

وفى يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الآخر حضروا بالسلطان الملك المنصور عبد العزيز وهوفى صندوق من الإسكندرية ومعه أخوه سيدى إبراهيم في صندوق آخر أيضا ، وصلى عليهما في مصلى المؤمني بالرميلة ، ثم دُفنا عند والدهما بالتربة التي أنشأها بالصحراء قريب قبسة النصر •

وفى يوم الأحد الرابع من جمادى الأول نُحلع على ابن شعبان من عند قائب الغيبة واستقر في حسبة القساهرة عوضا عن تاج الدين بدئه مجكم عزله نفسه ورغبته عن الوظيفة ؟

وفى يوم الاثنين التاسع عشرمن حمادى الأولى قدم شاهين الشعبانى الساقى الحاص، ومعه مراسيم شريفة يتضمن تاريخها أن السلطان دخل حلب المحروسة يوم السبت السادس والعشرين من ربيع الآخر، وخرج هو من حلب مستهل جمادى الأولى من هذه السنة ، وأن الأمير جكم ومن معه من

<sup>(</sup>١) في الأنمل ﴿ أحضروا » •

الأمراء – مثل نوروز الحافظى وتمربغـــا المشطوب وغير هما – قد تسحبوا من حلب وعدّوا الفرات ؟

وفى يوم الثلاثاء النامن عشر من جادى الأخيرة قدم الأمير إينال الدوادار أمير عشرة ومعه جماعة من مماليك السلطان ، وأخير وا أن السلطان خرج من حلب يوم الأحد الثانى من جمادى الآخرة ، وأنهم فارقوه على عين بركة على مرحلة من حلب، وأن السلطان قد ولى نيابة حلب الأمير جركس المصارع ، ونيابة طرابلس لسودون بقجة ، ونيابة الشام لشيخ المحمودى على عادته ، وأنه واصل عقيب ذلك :

وفى يوم السبت التاسع والعشرين من حمادى الآخرة جاءت الأخبار بأن السلطان دخل دمشـــق ، وأن جركس المصارع هرب من حلب ووصل إلى السلطان ، وأن الأمير جكم دخل حلب عن معه :

وفى يوم السبت الســادس من رجب خُلع على تاج الدين بدنه واستقر في حسبة القاهرة ، عوضا عن شمس الدين محمد بن شعبان محكم عز له .

وفيه قدم حريم السلطان من الشام ومعهن خماعة من المماليك والطواشية .

وفى يوم السبت [ الثالث عشر ] من رجب قدم السلطان الملك الناصر فرج بمن معه من العساكر ، وطلع قلعة الحبل ب

( ٧٩ أ ) وفى يوم الخميس الثامن عشر منه قدم الأميرسودون من زاده نائب غزة هاربا من الأميرخير بك. وفى يوم السبت العشرين منه خُلع على شمس الدين بن النجار ، واسستقر فى حسبة مصر عوضا عن ابن الجيزى السكرى .

وفى يوم الاثنسين الثانى والعشرين منسه خُلع على زين الدين حاجى إمام جلبان كان ، واستقر فى حسسبة القاهرة ، عوضا عن تاج الدين بدنه محكم عزله ،

وفى يوم الحميس الحامس والعشرين منه خلع على ابن الجيزى واستقر فى حسبة مصر على عادته عوضا عن ابن النجار محكم عزله:

وفى يوم السبت السايع والعشرين منسه خُلع على شمس السدين بدنه واستقر فى حسبة القاهرة عوضاً عن حاجى بحكم عزله :

وفى يوم السبت الثانى عشر من شعبان مُسك فخر الدين بن غراب ، وسُلم للأمير جمال الدين الأستادار ، ومسك معه عبده ، وأخذ منه مالا جزيلا وفى يوم الأربعاء الثانى والعشرين من شحبان حضرالأمير خير بك مقيدا إلى الأبواب الشريفة :

وفى يوم الاثنين السادس عشر من ذى القعدة خُلع على تاج الدين قريب ابن جماعة واستقر فى حسبة القساهرة عوضا عن شمس الدين محمد الطويل – المعروف ببدنه – محكم عزله ،

وفى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى القعدة خُلع على شمس الدين ابن شعبان ، واستقر فى حسبة مصر عوضا عن قريب ابن حماعة ،

<sup>(</sup>١) الوارد في النجوم الزاهرة ٢ /١٨٣ أن الملك الناصرأ مسك ابن غراب يوم الجمة رابع شعبان .

### ذكر سلطنة الأمير جكم وتوجهه إلى آمد لمحار بة قرايلوك صاحب مدينة آمد وقتله فيها

لما عاد الأمير جكم بمن معه إلى حلب بعد سفر السلطان الملك الناصر منها كما ذكرنا ، اجتهد الأمير جكم وجهز عساكر كثيرة ، وحصل عددا وعُددا من السلاح ، واشترى مماليكا كثيرة قريبا من ألف مملوك ، واستخدم أيضا مماليك كثيرة بحيث قويت شوكته ونهضت عز عته إلى أن استولى عليه جماعة من الفقهاء الراغبين للدنيا وبعض الجند المفسدين وحرضوه على أن يلبس خلعة السلطنة فأجابهم إلى ذلك، وجمع محفلا عظيما ، وحضر فيه قضاة حلب وأعيانها وأمراؤها وأجنادها، وعقدوا له بالسلطنة في شهر مادى الآخرة من هذه السنة ، ولقبوه بالملك العادل ، وضربت البشائر ، وقت الكوسات ، وأرسلوا الأخبار بذلك إلى سائر البلاد الحلبية ، وضربوا السكة باسمه ، وخطب الحطباء أيضا باسمه .

ثم أرسل إلى الأمير نوروز الحافظى نائب الشام فأطاعه على ذلك وقبل الأرض ولبس خلعته ، وأمر بالمناداة فى الشام بسلطنة الأمير جكم ، وأمر الحطباء أن يخطبوا باسمه ، وأرسل أيضا إلى الأمراء الذين اجتمعوا بغزة وهم : الأمير إينال بى وكان قد هرب من القاهرة — ، والأمير سودون الحمزاوى — وكان قد هرب من السلطان حين خرج من الشام متوجها إلى القاهرة — وكان قد حصن قلعة صفد ، ولكن نائب الشام شيخ المحمودى عمل حيلة وأخذ قلعة صفد منه ، وهرب هو وجاء إلى غسزة ، واستولى نائب الشام على صفد وتحصن بهسا خوفا على نفسه من جكم والأمير يشبك بن أز دمر ، وكان هو أيضا قد هرب من القاهرة ، وغيرهم من الأمراء والأجناد ، فتوقفوا أولا في قضية جكم ،

ثم أرسل إليهم نوروز ثانيا ، فأظهروا – كلهم – الطاعة لحكم ولبسوا خلعه ، وخطبوا بغزة أيضا باسمه :

فخطب باسم جكم من غزة إلى آخر مملكة حلب غير صفَّله ، فإن شيخ كان فيها من جهة السلطان الملك الناصر :

ولما انفق ذلك جهز جكم عساكر عظيمة وخرج نحوقر ايلك عثمان التركمانى وهم نازلون في الشرق عند مدينة آمد، ولمسا قرب من مدينة « ماردين » نزل إليه صاحبها السلطان الملك الظاهر محد الدين عيسى وحاجبها فياض، وقوى عزم جكم على محاربة عثمان المعروف بقرايلوك، بعد أن كان قصد الرجوع من هناك لأجل أن قرايلوك أرسل إليه والدته الدخلة عليه ، ووعده بأموال جزيلة وخيول وحمال ، ولكن المقدور لابد منه . فسافر جكم ومعه عساكره ، وصحبه صاحب ماردين إلى أن تلاقوا بقرايلوك عنـــــــــ مدينة آمد ، واشتبك القتال بينهم ، وكان جكم مستظهرا عليهم بنفسه ، حتى قتـــل ابن قرايلوك الذي كان هو عبن قلادته ورأس عسكره ، فانكسروا حتى تحصنوا بآمد ، وأشاروا على جكم بالنزول وترك القتال فلم برض بذلك ، وراوس لأجل فروغ أجله إلى أن ساق وحده وراءهم ودخل بين البنيان، فأرموا عليه بالحجارة والسهام ، ولم يتمكن هو من الفرار لضيق المكان ، لأنهم كانوا قد أرسلوا المياه حتى صارت الأراضي كلها وحلة ، محيث أن الفارس يغطس بفرسه في الطين ، فعند ذلك جاء قضاء الله المحتوم ، وأرمى عليه شخص من التركمان حجرا ممقلاع فوصل إلى جبهة جكم فتخبط منه ونزل الدم على وجهه وعلى ثيابه ، إلى أن وصل إلى فرسه ، فزال عقله وسقط من فرسه ، فأدركوه وقطعوا رأسه ، فانكسرت عساكره وتفرقوا شدُر مِدْر ، ولم ينج منهم إلا القليل . وهرب الأمير تمريغا المشطوب متنكرا

واختنى عند شخص أخرجه إلى بلاد حلب بعد أن وعد له بجملة أموال على ذلك ، وقتيل أيضا الملك الظاهر على ذلك ، وقتيل أيضا الملك الظاهر بجحد الدين عيسى صحاحب ماردين ، وكذلك حاجبه فياض ، وكانا شيخين معمرين ، وقتل الأمير ناصر الدين بن شهرى المعروف بصرد سيدى وكان حاجب الحجاب بحلب ، والأمسير أقول نائب عينتاب وغيرهما من الأمراء والأجنداد ، وغنمت الراكمين أموالا جزيلة وخيسولا كثيرة وبغالا وجمالا من غير عدد ، قال شيخنا قاضى القضاة ( ٢٩ ب ) بدر الدين عمود العينى رحمه الله في تاريخه : « ولقد أخبر في من أثق به أن الوقعة كانت يوم السابع والعشرين من ذي القعدة من هذه السنة على مدينة آمد » :

وفى يوم الاثنين السابع والعشرين من ذى الحجة حضر قاصد الأمير شيخ المحمودى من صدفه ، وأخبر أن جكم قد عدى إلى الفرات وتلاقى مع ابن قرايلوك ، وأنه انكسر هو وعساكره ، وقُتل وغالب عسكره أيضا ، ففرح بذلك الأمير يشبك ومن يلوذ به ، ودُقت البشائر بالقاهرة ثلاثة أيام ،

#### ذكر وقعة الأمير شيخ المحمودى مع الأمراء الذين كانوا بغزة

قدمنا أن الأمير سودون الحمز اوى لما أخذ منه شيخ المحمودلي صفد بالحيلة حضر إلى غزة ، وأن الأمير إينال بى والأمير يشبك بن أزدم هربا من القاهرة من طريق البرية وحضرا إلى غيزة واجتمعوا هناك بالأمراء ، ثم إن شيخا كان يرسل فى كل وقت جواسيسه ويستشف أخبارهم ، ثم إنه ركب من صفد عن معه وساق إلى أن وصل غزة ، فتلاقى مع الأمراء الذين بها على أرض يقال لها « حديده » يوم الحميس الرابسع

من ذى الحبجة من هذه السنة ، ووقع بينهم قتال عظيم ، إلى أن قتل إينال بى والأمير يونس الحافظى – نائب خماه كان – والأمير سودون قرناص ، ومسك الأمير سودون الحمزاوى ، وجماعة من مماليك السلطان الذين تسحبوا من القاهرة ، وهرب الأمير يشبك بن أزدمر ، وجاء الحبر بذلك إلى السلطان فنودى في القاهرة بذلك ودقت البشائر ؟

وخرجت السنة والحالة هذه :

وحبج بالناس فيها الأمير بيسق الشيخي :

#### ذ ذكر من توفى فيها من الأعيان

277 - الملك سيف الدين جكم ، قتسل فى التاريخ المذكور فى وقعته مع قر ايلوك على مدينة آمد، وقال غالب المؤرخين : «كان ملكا حازما صارما دينا ، إلا أنه فى آخر عمره سفك الدماء » ؛ ومن محاسنه أنه بنى قلعة حلب بناء عظيا متقنا بعد أن أخربها تمر لنك فى سنة ثلاث و ثمانمائة ، وهذا يدل على علو همته ، رحمة الله عليه .

عبد الملك مجد الدين عيسى – الملقب بالظاهر صاحب ماردين – قُتل فى وقعة جكم على آمد كما ذكرنا فى هذه السنة :

٤٣٤ – الأميرزين الدين فياض – حاجب صاحب ماردين – قتــــل في وقعة جكم أيضا كما قدمنا .

٤٣٥ - الأمير محمد بن شهرى - المعروف بصرد سيدى حاجب الحجاب علي المعروف بصرد سيدى حاجب الحجاب بحلب - قُتُل فى وقعة جكم : قال شيخنا العينى فى تاريخه : « كان من بيت كبسسر » :

<sup>(</sup>١) اختلطت هيا وفهائ سنتي ٨٠٨ ، ٩٠٩ بعضها بيعض .

١٣٦٤ ـــ الأمير قطلوبغا الكركى توفى ليسلة السبت الحامس والعشرين من شعبان من هذه السنة ، وحضر السلطان جنازته ، وصلى عليه فى مصلى المؤمنى ؟ ١٩٧٥ ـــ الأمير أقول نائب عينتاب ، قتل فى وقعة جكم على آمد ، وكان رجلا شجاعا . قال شيخنا الحافظ العينى رحمه الله : « ولكنه كان قليل العقل » .

٤٣٨ ــ الأمير إينال العلائى ، الشهير بحطب، توفى ليلة الحمعة السادس من ذى القعدة منها ودُفن صبيحة يوم الحمعة ، وحضر السلطان جنازته ، وصلى عليه فى مصلى المؤمنى ؟

والعشرين من جمسادى الآخرة وُدفن بتربته بالصحراء بجوار تربة الملك الظاهر عند قبة النصر .

٤٤٠ ــ الأمير ركن الدين عمر بن قيماز ، توفى يوم الاثنين مستهل رجب منها، وكان قد باشر وظائف كثيرة جليلة ، منها أستادارية السلطان مرارا عديدة .

المر نعير بن محمد بن حيار ، من عرب مهنا ، قُتل في هذه السنة ، قَتله جكم بعد أن مسكه وحبسه في قلعة حلب .

الأمير فارس صاحب الباز صاحب أنطاكية وماوالاها، قُتل في هذه السنة ، قتله جكم بعد أن مسكه وسلب نعمته وأخرب بيته .

<sup>(</sup>١) في ها مش المخطوطة بخط ابن الصبرق «المول: إمم مملوك أبيض أوله همزة بعده قاف منقوطة مثناة بعده واو، وآخره لام » •

 <sup>(</sup>٢) الوارد في الضوء اللامع ٢ / ١ ٠ ٢ أنه يوم الخميس ٤ ٢ جمادي الآثرة ٤ مرأنه دفن « يترية »
 بالمسحراء ،

٣٤٤ – الشيخ الإمام الفاضل المحدث تقى الدين محمد بن محمد بن حيدرة (١) اللهجوى الشافعى ، توفى يوم الأحد الثامن عشر من جمادى الأولى منها ، وكان علامة فى الحديث والأسانيد ، له سند عال رحلة [ وكان ] فاضللا فى العربية واللغات وغيرها ، قال قاضى القضاة بدر الدين العينى فى تاريخه : « سمعنا عليه الكتب الستة ، ما خلا اللسائى ، ومسند أحمد بن حنبل ، والدار مى ومسند عبد بن حيد ،

(۱) عائم الشيخ الإمام شيخ زادة الخرزتانى ، توفى يوم الأحسد سلخ ذى القعدة ، ودُفن فى تربة شيخو عنسد الشيخ أكمل الدين بالخانقاه التى فى صليبة جامع طولون ، وكان رجلا عالمسا فاضلا دينا ، طلبسه السلطان الملك الظاهر من بغداد وولاه خانقاه شسيخو ، ولم يزل بها إلى أن أخذها القاضى كمال الدين بن العديم الحلبي بالعسف فى التاريخ الذى ذكرناه ، وتوفى وهو خارج المدرسة .

250 - القاضى ناصر اللدين محمد الطناحى إمام السلطان وناظر الأحباس المبرورة ، توفى يوم الحميس السادس من صفر منها ، وكان رجلا حريصا على جمع الأموال لأجل زوجته التى ابتلى بها ، وذكره القاضى بدر الدين العينى فى تاريخه فقال : « كان رجلا عاريا من العلوم » .

<sup>(</sup>۱) نسسبة لملى إحدى القسـرى المصرية القديمة المسـروفة بدجوة بكسر الدال وسكون الجسيم وفتح الواو، و بان ضبطها شذرات الذهب ٨٦/٧ بضم الدال ، و يستدل من تحديد الجفرافيين لهــاكياقوت وابن مماتى دابن مماتى وابن مماتى والخرة والأخيرة أصح، واجم فى ذلك القاموس الجفرانى ق ٢ ج ١ ص ٥ ٤ . \*

 <sup>(</sup>۲) فى النجوم الزاهرة ٦ / ٣٨٣ الخوز بانى وهو فى الضوء اللامع ٣ / ٨٨٢ الخرز بانى . هذا وقداً درجه السلوك والنجوم فيمن توفى سنة ٨ - ٨ ولكن الشذرات ٧٤/٧ وضعته فيمن توفى سنة ٨ - ٨ ولم تستطع تحديد وفاته .

٣) اتهمه ابن العديم بالخرف في الناريخ كا جاء في الشذرات ٧٥/٥ .

٢٤٦ – الشيخ الإمام بدر الدين محمد الطنبدى الشافعي، توفى يوم الأحد (١) الثامن والعشرين من ربيع الأول ، كان رجلا فاضلا؛ قال الشيخ بدر الدين العينى : « ولكن كان يُرمى بأمر قبيح، فالله يسامحه » .

القاضى سراج الدين عمر [ بن منصور بن سليان ] القرمى مدرس مدرسة أيتمش، توفى يوم الاثنين خامس جمادى الأولى، وتولى حسبة مصر سنين كثيرة ، وتولى حسبة القاهرة أيضا مدة فى دولة منطاش فتأخر بسبب ذلك عند الظاهر ، وكان عنده بعض علوم، ولكن كان له دعوى عريضة .

السابع عشر من جمادى الآخرة ، ودفن صبيحة يوم الاثنين وحضر السابع عشر من جمادى الآخرة ، ودفن صبيحة يوم الاثنين وحضر جنازته نائب السلطان: الأمير تمراز الناصرى ؛ وكان بيده تدريس مدرسة صرغتمش ومدرسة سودون من زاده ، ومشيخة تربة قجا السلحدار ، وتدريس مدرسة الأمير بلاط السيني ألجاى ، فتنازع في تدريس صرغتمش شرفُ الدين يعقوب بن التبانى ، وزينُ الدين عبد الرحمن التفهنى ، فآخر الأمر استقر بيسد التفهنى عساعدة الأمير بشباي رأس نوبة وكان ناظرا عليها ، واستقر في تدريس مدرسة سودون من زادة بدر الدين القدسي ، واستقر في تدريس مدرسة سودون من زادة بدر الدين القدسي ، واستقرت مشيخة تربة قجا وتدريس أقبلاط باسم ولده ، وناب عنسه زين الدين التفهنى ،

في ربيع الآخرة منها بمدينة غزة .

<sup>(</sup>۲) ﴿ حادى عشرى ﴾ في النجوم الزاهرة ٢٨٢/٦

<sup>. (</sup>٢) أي تدريس الصرفتمشية ،

وه الاثنين الرابع والعشرين من به الدى الم الله الحرام فى كل به الله الحرام فى كل به وكان معظما عند السلطان والأمراء ،

ا د 2 سـ و فيه توفى أيضا القاضى تاج الدين عمد القمنى أحد الموقعين الدست الشريف :

٢٥٢ القاضى جمال الدين البهوتى أحد النـــواب الحنفية ، توفى يوم السبت التاسع والعشرين من حمادى الآخرة .

٤٥٣ ــ وفيه توفى أيضا القاضى شمس الدين بن أخى زين الدين خلف أحد النواب المسالكية .

ع ع ٤٥٤ - القاضى موفق الدين الرومى، تُوفى يوم الأربعاء الثالث من رجب منها، وكان من طلبة الشيخ أكمل الدين ، وتولى قضاء غزة بإشارته مسدة كبيرة ، ثم تولى قضاء الحنفية بحلب مدة، ثم عاد إلى القلس مدة طويلة ثم تولى قضاء العسكر بالديار المصرية، ثم عاد إلى القسدس الشريف ، ثم عاد إلى القساهرة وأقام أياما ضعيفا ومات بالتاريخ المذكور ، وكان رجلا جيدا دينا مشاركا في العلوم سريعا في الكلام ، مكثر ا وهاجا سريع الغضب :

قطب الدين عبد الكريم بن تقى الدين محمسد بن الحافظ قطب الدين الحلبي الحنفى، قطب الدين عبد الكريم بن تقى الدين محمد بن الحافظ قطب الدين الحلبي الحنفى، توفى يوم الاثنين الثامن من رجب منها، كان يروى تُكتباً كثيرة فى الحديث، قال قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى: « ولكنه كان عاريا عن العلوم» ;

247

٤٥٦ ـــ الشريف بدرالدينحسن النسابة الحسني شيخ الخانقاه البيبرسية توفى ليلة السبت السادس عشر من شوال منها، كان رجلا معمرا ، قـــديم الهجرة، كثير السعى في الوظائف، وتولى عوضه في مشيخة الحانقاه البيبرسية الشيخ شمس الدين أحو حمال الدين الأستادار :

٤٥٧ ــ القاضي شهاب الدين أحمد بن القاضي شمس الدين عحمــد القليجي أحد النواب الحنفية ومفتى دار العدل ، توفى يوم الحميس من ذي القعدة ، واستقر عوضه في إفتاء دار العدل أمين الدين بن الطرابلسي ت

٤٥٨ ـــ الشيخ صارم الدين إبراهيم بن دقماق المتجند ( ٨٠ أ ) ، توفى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ذي الحيجة منها، كان مشتغلا بجمع التاريخ وكلام الناس ، ألف تاريخا كبيرا يزيد على عشرين مجلدا ، وتاريخا آخر صغيرًا ، وألف « طبقات الحنفية » يزيد على أربعة مجلدات، قال أقضى القضاة بدر الدين محمود العيني : « ولكنه كان عاريا من العلوم ، خصو صا علم العربية ، فلهذا وقعت عبارته خارجة عن قواعد العربية » :

٤٥٩ ــ الست خوند أرطو أخت السلطان الملك الظاهر، توفيت ليلة الأحد الثامن والعشرين من رجب ، ودُفنت صبيحة يوم الأحد المذكورج

## فحث ل فيما وقع من الحوادث في السينة العاشرة بعد الثمانمائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصر [فرج]، وخايفة الوقت المعتصم بالله بن المتوكل على الله ، ونائب حلب الأمير تمريغا المشطوب بطريق التغلب ، وذلك أنه لمسا قيل جكم فى وقعة قرايلوك هرب المشطوب وجاء إلى حلب واستولى عليها ولكن بعد محاربية شديدة مع الأمير عليباك بن الأمير خليسل بن ذلغادر التركمانى ، لأنه للسا سمع بقتل جكم جمع تراكمينا كثيرة ونزلوا على حلب ، وآخر الأمرقوى تمريغا المشطوب ، ورحل التركمان من حلب ، وأطاع من فى القلعة إياه واستولى على القلعة والمدينة وحواصيل جكم ومماليكه وخيو له المتأخرة بحلب .

\* \* \*

وفى يوم الاثنين السابع من المحرم حضر حاجب نعير ومعه بعض التراكمين ومعهم رأسان ، وذكروا أن إحداهما رأس جكم والآخرى رأس ابن شهرى ، فخلع السلطان عليهم ، ودقت البشائروزينت الأسواق ، وطافوا بالرأسين على الرماح أسواق القاهرة ، ثم علقوهما على باب القلعسة ثم على باب زويلة أياما ثم دُفنتسا ، رحمة الله عليهما .

744

#### ذكر خروج السلطان إلى الشام لتمهيد البلاد

لما كان يوم الثلاثاء الثانى والعشرين من محرم خرج الأمير يشبك أتابك العساكر والأمير تغرى بردى والأمير بيغوت والأمير سودون بقجة ، ومن أضيف إليهم ونزلوا بالريدانية ؟

وفى يوم الاثنين الثامن والعشرين من المحرم خرج السلطان الملك الناصر ببقية عساكره و نزلوا بالريدانية :

. . .

وفى يوم الجمعة الثانى من صفر رحل السلطان بعساكره من الريدانيسة وخلع على الأمير تمراز الناصرى خلعة نيابة الغيبة ، وأمره أن يقيم ببالسلسلة ، وأمر الأمير أقباى أن يكون بالقلعة هو والأمير سودون الطيار وأن يكون في بيت الأمير بيبرس بالرميلة ،

وفى يوم الحميس الحامس عشر من صفر قدم برسبغا الدوادار، وأخبر أن السلطان دخل غزة يوم الاثنين الثانى عشر من صفر ، وأن نوروز الحافظى هرب من الشام إلى ناحية الكرك ،

وفى يوم السبت السابع عشر من صفر خُلع على شمس الدين بدئه ، واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن ابن شعبان بحكم عز له ه

. . .

وفى يوم السبت التاسع من ربيع الأول حضر بريدى من الشام ومعـــه كتاب يتضمن أن السلطان دخل دمشق يوم الخميس الثانى والعشرين من صفر وأنه قبض على الأمير يشبك أتابك العساكر والأمير شـــيخ المحمودى نائب

<sup>(</sup>١) في الأصل «ريعب» -

الشام، وكان اعتقلهما يقلعة دمشق، وأن الأمر جركس المصارع قد تسحّب عن الطاعة ومعهمرسوم أيضا عسك الأمر تمر از نائب الغيبة، فلما سمع الأمبر تمراز بذلك أطاع ، فمسكوه وحبسوه بالبرج بالقلعة ، وانتقل الأمبر سودون الطيار إلى باب السلسلة ، وشرع الأمر أقباى محكم بين الناس مدة ، فترك سودون الطيار الأمر له خوفا من الشر وعلى دينسه من الله تعالى ، ثم إن السلطان لمـــا مسك الأمير شيخ والأمير يشبك أراد أن يقتلهما ، فأخره عن ذلك الأمير جمال الدين الأستادار ، حتى إنهما أصلحا نائب القلعة الأمير منطوق ، ووعدا له بالمـــال الحزيل ، فاتفقوا ونزلوا من القلعة في ظلمـــة الليل وساقوا ناحية حلب ، فأخبر السلطان بذلك ، فأرسل خلفهم حماعة من الأمراء فيهم الأمر بيغوت، فأدركوا منطوق وقتلوه وقطعوا رأسه وجاءوا به وعلقوه في باب قلعة الشام ، ولم يدركوا شيخا المحمودي ولايشبك ، ثم إن السلطان أرسل إلى نوروز وهو محلب عند تمربغا المشطوب خلعــة باستقراره على نيابة الشام، وطلب منه حماعة من الأمراء الذين خرجوا عن حِمَّقُ نَاتَبِ الْكُرِكُ كَانَ ، والأُمبر سنباى ( بالسبن المهملة بعدها نون منقوطة من ذوق موحدة بعدها باء موحدة بعدها ألف وياء مثناة تحتانية ) التركماني أحد المقدمين بالشام ، والأمير أسنباي أيضا أمير آخور صغير وغيرهم ، فأرسلهم نوروز الحافظي إلى السلطان، فخرج السلطان من الشام وصحبته هؤلاء الأمراء محتاطين عليهم، ومعه أيضا الأمير سودون الحمزاوى، وكان في حبس شيخ في صفد، والأمير أقبردي أمير طبلخاناه ورأس نوبة كان ، والأمير سودون الشمسى أميرعشرة ورأس نوبة كان ، والأمير سودون البجاسي أمير عشرة ، فو صل السلطان إلى القاهرة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ربيع الآخر، وطلع القلعة والأمراء المذكورون على بغال محتاطين عليهم .

وفي يوم الخميس السادس والعشرين منه قتل السلطان جماعة من الأمراء (۱) المذكورين وهم الأمير سودون الحمزاوى، والأمير تمريغا الدوادار الحمزاوى وسطه على باب السلسلة ، والأمير أقبردى ، والأمير جمى ، والأمير سنباى التركمانى ، وأسنباى أمير آخور صغير ، وحبس الأمير إينال المنقار، والأمير علان ، وسودون الشمسى ، وسودون البجاسي في حبس إسكندرية :

وفى يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الآخر أنعم السلطان بتقسدمة الأمير يشبك على الأمير تغرى بردى ، وبتقدمة الأمير تمراز على الأمير قراجا واستقرشاد الشراب خاناه ، وأنعم على الأمير قردم بتقدمة، والأمير أرغون بتقدمة ، والأمير شاهين قزقا بتقدمة ، والأمير طوغان بتقدمة :

وفى يوم السبت وسُّط الأمير أسنباى أمير آخور في الرميلة :

وفى يوم الحميس الثالث من شهر جمادى الأولى خُلع على الأمير تغرى بردى واسستقر أتابك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمير يشبك الشعبانى ، وخُلع على الأمير كمشبغا المزوق واسستقر أمير آخور عوضا عن الأمير جركس القاسمى :

وفى هذا اليوم حضر ثلاثة رءوس أرسلها الأمير نوروز الحافظى ناثب الشام ، إحداها رأس الأمير يشبك، والثانى رأس جركس، والثالث رأس فارس التنمى الحاجب فى الشام، وحكايتهم أن السلطان لمساخرج من دمشق

<sup>(</sup>۱) أشارت النجوم الزاهرة ٢/٩١ إلى أن السلطان استدهى القضاة وأثبت عندهم إراقة دم سودون الحزاوى لقتله إنسانا ظلما .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل بالزاى لكن راجع فيا بعد ص ه ۶ ۲ حاشية رقم ۱ .٠
 (۲) (۲-۱٦)

وتوجه إلى الديار المصرية جاء شيخ المحمودى ويشبك الشعبانى وجركس القاسمى ودخلوا دمشق وطردوا نائب الغيبة من جهة نوروز ، وهو الأمبر بكتمر الناصرى الشهير بجلق ، فخرج بكتمر هاربا وخرج يشبك وجركس وراءه إلى أن وصلا قريب بعلبك وتلاقيا هناك، وأدركهم عسكر نوروز، ووقع بينهم قتال عظيم ، فقُتل يشبك وجركس وفارس هناك.

ثم إن نوروز أرسل إلى السلطان وأعلمه بذلك ، فوصل قاصده إلى السلطان وكان نازلا على العريش ، وأرسل السلطان إلى نوروز الحافظى وأمره أن يبعث برعوسهم ، فأرسل نوروز إلى مقابرهم وقطعوا رعوسهم من جثثهم وأرسلها إلى السلطان فوصلت فى التاريخ المذكور صحبة ( ٨٠ پ) شاهين الساقى الخاص

وأما شــيخ المحمودى فإنه لمــا بلغه هـــذا الخبر أخذ حواصــله وذخائره وطلب نحو بلاد شــبراز، وقد قيل إنه كان له خبية مدفونة فى الأرض ــ مقدار ماثة وخمسين ألف دينار فى دار السعادة فى الموضع الذى يحكم عليه النائب بالشام ــ فأخذها معه .

وفى يوم الحميس التاسع عشرمنه نُحلع على الأمير قردم واستقرخازندار (۱) السلطان عوضا عن الأمير طوخ ، وخُلع على الأمير طوخ واستقر أمــير مجلس عوضا عن الأمير يلبغا الناصرى محكم مسكه ،

<sup>(</sup>١) وتسميه المامة خطأ بطوق الخازندار، أنظر النجوم الزاهرة ٢/١ م

وفى يوم الجمعة السادس عشر من رجب خُلع على الحجازى واستقر نقيب الحيوش المنصورة عوضا عن حسام الدين الذى كان بيده ولاية القاهرة ونقاية الحيش والحجوبية الصغرى ، وعزله هــو أيضا عن الحجوبية ، ولم يبق إلا على الولاية فقط :

وفى يوم الخميس الحادى والعشرين منه خُلع عن ابن الطبلاوى واستقر في ولاية القــاهرة عوضا عن حسام الدين حسين بحكم عز له ومسكه .

وفى يوم الأربعاء الحادى عشرمن شعبان أفرج السلطان عن الأمير تمراز الناصرى نائب السلطان كان – وكان محبوسا بالبرج الذى فى قلعة الحبل من التاريخ الذى ذكرناه – فنزل إلى بيته، وكان السلطان قد حصل له ضعف شديد فى تلك الأيام ، فرزقه الله العافية :

وفى يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذى الحجة تُحلِع على ابن الجيزى السكرى واستقر في حسبة مصر :

وحج بالناس في هذه السنة الأمير بيسق الشيخي :

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

المسيخ الإمام العالم سيف الدين السير امى شيخ المدرسة الظاهرية المرقوقية ، توفى ليلة السبت الحادى والعشرين من شهر ربيع الآخر، ودفن صبيحة يومه فى حوش الحسواجا على الكيلانى ، ثم انتقال إلى تربة السلطان الملك الناصر فرج ، واستقر الملك الناصر فرج ، واستقر

<sup>(</sup>۱) ربيع الأول في الشذوات ٧/٨٨ ، وسمته أيضا بالمسيراني ، ولكنه «السيرامي» في النجوم الزاهرة ٢/ ٥/٠٠ •

وضه فى المدرسة المدكورة ولبه الصغير الشيخ يحيى بتولية من عنــــد الأمير أقباى فى غيبة السلطان ، ثم لمـــا حضر السلطان من الشام قرره على تقريره .

ا ٢٦ - القاضى شمس الدين محمد الشاذلى الحردفوشى ، توفى يـوم الحمعة الثانى من صفر ، وتولى مدة طويلة حسبة مصر ثم تولى حسبة القاهرة ، قال شيخنا قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى فى تاريخه : «كان رجلا عاميا صرفا جاهلا ، تولى المنصب بالحدمة للأمير بيبرس بالمـال وغيره من الأحوال المنكرة » .

(۲) علائه الأمير سودون الطيار الناصرى أمير سلاح الملك الناصر ، توفى ليسلة الثلاثاء الثامن والعشرين من شوال من هذه السنة ، وحضر السلطان جنازته وصلى عليه في مصلى المؤمني ، ودفن في التربة التي أنشأها آقبغا الدوادار ، وكان رجلا دينا محقا كثير الأدب يحب العلم والعلماء والحكماء ، ويبغض البدعة وأهلها ، مشهورا بالفروسية ولعب الرمح ورمى النشاب واستخراج الحيول ، وخليف موجودا كثيرا وزوجة وإبنا ، ولم ينتفع ورثته من تركته بشيء لاستيلاء حمال الدين الأستادار عليها .

<sup>(</sup>۱) هو نظام الدين يحيى بن يوسف السيرامى – بالمهملة سينا أو صادا – الحننى وربما قبل له يحيى بن سيف ، والأرجح كما يراء السعناوى فى الضوء ، ١/٩ ه ، ١ أنه ولد فى تبريز و إنما جاء مع آبيه حين جاءها لأول مرة لمشيخة البرقوقية سنة ، ٧٩ وكان يحى – حين ولى بعد وفاة أبيه – قد ناهم الثلاثين من عمره وكان وفاته سنة ٢ ٨٨ معلمونا -

أن يكون Al-Nujum Al-Zahira, Vol. 6, p. 186 note K أن يكون رسمها الصحيح خردة فروش ونسرها بأنه الشخص الذي يتعامل فى الأشياء الصفيرة التافهة .

<sup>(</sup>٣) الطيار بالباء الموحدة فى النجوم الزاهرة ٢٨٣/٦ ثم عاد فكتبها بالياء وفسرها أنه سمى بذلك لأنه خرج من دياد مصر فى ليلة موكب ووصل إلى دمشق ثم عاد إلى مصر فى ليلة موكب آخر على خيل بريد .

378 – الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير جمال الدين محمود الأستادار، قتل في بيت الأمير جمال الدين الأستادار إلبيرى ليلة الأحد الثالث من ذى القعدة منها ، وذلك بعد أن مسك في بيت في المقس ، وكان مختفيا من أيام وقعة إينال في الذي قتل في غزة ، وكان قد ذهب إلى الشام وأقام فيها ملة ، ثم أتى إلى القاهرة خفية ، ثم مسك وقتل في التاريخ المذكور ، وكان الذي حرض السلطان على قتله الأمير جمال الدين الاستادار ، وفي الحقيقة كان هو القاتل :

و الحبيد الأمير مقبل زمام الأدر الشريفة ، توفى يوم السبت مستهل ذى الحبجة منها ، ودفن صبيحة يوم الأحد ، وخلف موجودا كثيرا وأملاكا كثيرة وقفها فى حياته على مدرسته التى أنشأها فى البندقانيين ، وعلى غبرها .

0 0 0

<sup>(</sup>۱) الصحيح فيه قصقا بالصاد وهكذا ورد فى كل من النجوم الزاهرة ١٩٣/٦ و ٢٨٦ والضوء اللامع ١١٤١/٣ ؛ ومعتاه ﴿ القصير » ·

# قصت ل فيما وقع مر الحوادث في هذه السنة الحادية عشرة بعد الهمانمائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد الشامية والمصرية الملك الناصر، وخليفة الوقت المعتصم بالله العباسي بن المتوكل على الله ، وناثب دمشق الأمير نوروز الحافظي ، وناثب حلب الأمعر تمربغا المشطوب بم

وفى يوم الاثنين الثامن من صفر خلع على ابن النجار واستقر فى حسبة مصر عوضا عن ابن الهوى محكم عزله .

وفى يوم السبت العشرين من صفر حضر قاصد متولى قطيا ، وأخبر أن الأمير بكتمر جلق والأمير جانم — اللذين كانا عند دمر داش فى صفد - قد نزلا من القلعة وجاءا إلى غزة وملكاها ، وأن الأمير سو دون المحمدى المجنون الذى كان يعربه فيها قد تسحب فى نفر يسير ، وخلع السلطان عليه خلعة سنية ، وكان السلطان قبل هذا قد جهز أربعة أنفس من الأمراء إلى غزة ، سنية ، وكان السلطان قبل هذا قد جهز أربعة أنفس من الأمراء إلى غزة ، وهم : الأمير بشباى رأس نوبة كبير ، والأمير طوغان رأس نوبة ثانى ، والأمير سودون بقجة ، والأمير ألطنبغا العنانى الذى كان نائب غزة ونائب صفد وحاجب الحجاب بالشام ، وكان خروجهم من القاهرة فى أوائل

المحرم من هذه السحنة ، فوصلوا إلى قريب العريش وجاءهم الخبر بأن الأمير نوروز الحافظى نائب الشام قد وصل إلى غزة ، فارتدوا على أعقابهم وكروا راجعين إلى أن دخلوا القاهرة فى أواخر صفر منها ؟

وفى يوم السِبت الرابع من ربيع الآخرخلع على زين الدين بن الهـــوى واستقر فى حسبة مصر عوضا عن ابن النجار بحكم عزله:

وقى يوم السبت الثامن عشر منه كسر الحليج فنزل إليه السلطان الملك النـــاصر »

وفى أواثل ربيع الآخر قدم الأمير علان، والأمير إينال الحلالى المنقار من حبس إسكندرية، وكان الذي أثى سهما فيروز الطواشي :

( ۸۱ أ) وفى يوم الثلاثاء تاسع عشرشهر ربيع الأول خلع على ابنالنجار واستقر فى حسبة مصر عوضا عن ابن الهوى محكم عزله :

وفى يوم الحميس الحادى والعشرين منه خُلع على الأمير شرباش اللكاش أمير عشرة ورأس نوبة ، واستقر فى نيابة إسكندرية عوضا عن شرباش المذكور بحكم استعفائه منها .

وفى يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الأولى من هـذه السنة مسك السلطان الأمير بيغوت المقدم الخاص، والأمير سودون بقجة المقدم، والأمير أر نبغا طبلخاناه من إخوة بيغوت، والأمير إينال الأجرود طبلخاناه، والأمير يشبك الأسود أمير عشرة، واعتقلوا فى القصر، واحتيط على جميع حواصلهم وخيولهم وأموالهم، وسسفر منهم الأمير بيغوت وسودون بقجة والأمسير يشبك الأسود إلى الإسكندرية للاعتقال بها، وذبح أر نبغا وإينال الأجرود

وأعطى السلطان من إقطاعاتهم لإينال الجلالى المنقار تقدمة، ولعلان تقدمة، وليشبك الموسوى تقدمة .

وفى يوم السبت الثانى والعشرين من حمادى الأخرى خلع على ابن النجار واستقر فى حسبة مصر عوضا عن ابن الهوى بحكم عزله، وكان استقراره فى هذه الوظيفة أياما .

وفى يوم الحميس الحامس والعشرين من جمادى الآخرة استقر إقطاع الأمير بشباى رأس نوبة باسم الأمير إينال الساق محكم وفاته ، واستقر إقطاع اينال باسم الأمير أرغون أمير آخور كبير ، واستقر إقطاع مقبل باسم الأمير ردبك ،

وفی یوم السبت السابع والعشرین منه خُلع علی اینال الساقی واستقر رأس نوبة كبر ا عوضا عن الأمبر بشبای محكم وفاته .

وفى يوم الحميس الثالث من رجب كان إجلاس الشسيخ همام الدين الاستخدى الشافعي في المدرسة التي أنشأها الأمير حمال الدين الاستادار المجاورة لخانقاه الملك السعيد صلاح الدين المسهاة « سعيد السعداء »بالقاهرة ، وكان يوما مشهودا ، وبعده يوم السبت كان إجلاس الشيخ زاده الحنفي العجمي، وإجلاس الشيخ شمس الدين البساطي المسالكي، وبعده يوم الأحد كان إجلاس الشيخ فتح المدين الباهي الحنبلي ، وإجلاس سيدنا ومولانا وشيخنا الحافظ العلامة خادم السنة والأثر ، قاضي القضاة أحمد بن على بن حجر .

وفى يوم السبت الرابسع والعشرين من رجب تُحلسع على أمين الدين الهين الله المصرية عوضا الطرابلسي ، واستقر فى قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا (١) انظرالفوه اللام ١٠٧٠/٠

عن القاضى ناصر الدين محمد بن القاضى كمال الدين عمسر بن العديم الحننى الحلبي بحكم عزله ، وكان المذكور تولى عوضا عن والده بحكم وفاته يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة على ما قذكر في ترجمة والده في الوفيات إن شاء الله تعالى :

وحج بالناس فى هذه السنة الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير جمال الدين يوسف – أستادار العالمية – إلبسرى .

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

ابن قاضى القضاة ناصر الدين عمد الشهير بابن العديم الحنفى الحلي ، توفى ابن قاضى القضاة ناصر الدين محمد الشهير بابن العديم الحنفى الحلي ، توفى ليلة السبت الثانى عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة بالقاهرة ، ودفن صبيحة يوم السبت خارج باب البرقية فى الروضة ، بعد أن صلى عليه بجامع الأزهر . مولده محلب فى سنة إحدى وستين وسبعائة ، وتولى القساضى ناصر الدين محمد القضاء عوضه فى يوم الاثنين الثالث عشر من جمادى الأولى المذكور ، فمجموع ولايته بعد أبيه شهرين وعشرة أيام .

27٧ ـ القاضى جلال الدين محمد بن القاضى بدر الدين أبى البقاء الشافعى توفى يوم الاثنين السابع من رجب . قال شيخنا قاضى القصاة بدر الدين محمود العينتابي الحنى في تاريخه : «كان رجلا جيل الصورة ، ولكن خسير . حيل السيرة » ، تولى وظائف كثيرة من التدريس والأنظار ، منها تدريس

<sup>(</sup>١) الوادِد في النجرم الزاهرة ٢٨٨/ أنه دِننِ في الحوش الحبارد لتربة طفهير حميه أعضر -

قبة الإمام الجليـــل محمد بن إدريس الشافعي واستقر بعده باسم القـــاضي شمس الدين أخي جمال الدين الأستادار م

47% — الأمير أرسطاى نائب إسكندرية ، توفى فى العشر الأوسط من ربيع الآخرة من هذه السنة ، وكان من الأمراء المتعينين فى دولة السلطان الملك الظاهر ، باشر فى الدولة الظاهرية رأس نوبة كبير ، وكانت له حرمة وافرة على المماليك، ثم تولى الحجوبية الكبرى فى القاهرة فى الدولة الناصرية ثم تولى نيابة الإسكندرية ، ولم يزل بها إلى أن توفى فى التاريخ المذكور ، وتولى عوضه الأمير سنقر ، كما ذكرنا .

279 - الأمير بشباى رأس نوبة كبير ، توفى ليلة الأربعاء الرابسع والعشرين من حمادى الآخرة، ودُفن فى غده فى القرافة ، وصُلى عليه بالحامع الأزهـــر ، ثم صَلى عليه السلطان فى مصلى المؤمنى فى الرميلة تحت قلعــة الحبــل .

(٢) الأمير إينال الأجرود ، ذبح بسيف السلطان كما ذكرنا ، (٢) (٣) (٣) الأجرود ، ذبح بسيف السلطان كما ذكرنا ، (٣) (٣) (٣) - الأمير أرنبغا ، قتل في هذه السنة ،

0 0 0

<sup>(</sup>١) أى أن تدريس قبة الشافعي استقربعده في يد أخي جال الدين الأستادار .

<sup>(</sup>۲) هناك اثنان باسم إينال الأجرود أحدهما المشار إليه فى المتنوهو الذى ذكره الضوء اللامع ٢/ ٠٧٠ مثل ما هو مذكور هنا ، أما الآخر فهو إينال الأجرود العلائى الأشرفى الواردة ترجمته فى نفس المرجع ٢/ ٥ ٨٠٠ وهو الذى رأص الحملة التى اتجهت إلى قبرص دُمن برسباى ثم تسلطان فيا بعد وكانت وفاته سنة ٥ ٨٠٠ ه.

# 

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصر فرج بن السلطان الملك الظاهر برقوق ، والحليفة العباسي المتوكل على الله ، والمستولى على الشام بطريق التغلب شيخ المحمودي، ونائب حلب الأمسير دمرداش الحاصكي المحمدي .

وفى يوم الخميس السابع من محرم هذه السنة خلع على القاضى ناصر الدين محمد بن كمال الدين عمر بن العديم واستقر فى قضاء القضاة الحنفية بالدياء المصرية عوضا عن القاضى أمين الدين بن الطرابلسي محكم عزله .

### ذكر خروج السلطان الملك الناصر إلى الشام لمحاربة الأمير شيخ المتغلب على الشام

بتاریخ السابع من محرم خرج الأمیر الکبیر تغری بردی أتابك العساكر متوجها إلى الشام ومعه جماعة من الأمراء وهم : الأمیر أقبای رأس نوبة الأمراء ، والأمیر طوخ أمیر مجلس ، والأمیر طوغان رأس نوبة ، والأمیر علان ، والآمیر كمشبغا المزوق ، والأمیر نشبك الموسوی ، وكل هولاء المذكورون مقدمون .

وفى هذا التاريخ المذكور خُلع على القاضى أمين الدين بن الطرابلسى واستقر فى مشيخة خانقاه شيخو عوضا عن ابن العديم محكم عزاله وانتقاله إلى قضاء القضاة الحنفية بالقاهرة، وذلك بإشارة جمال الدين الأستادار:

وفيه أيضًا خلع على ابن شــعبان واستقر في حسبة القاهرة عوضًا عن ابن الحيزى السكرى بحكم عزله .

وفى يوم الاثنين الحادى عشرمن محرم خرج السلطان الملك النساصر وبهن يديه الأجلاب وعدد كثير لابسين آلات الحرب ونزلوا فى الريدانية :

وفى هذا اليوم رحل الأمير تغرى بردى بمن معه من الريدانية إلى جهة الشـــام .

وفى يوم الأربعاء الثالث عشر منه خُلع ( ٨١ ب ) على ابن الحيزى واستقر فى حسبة القاهرة على عادته عوضا عن ابن شعبان محكم عزله ، كان ليسه فى تربة الظاهر بقبة النصر، وكان السلطان قد أتى إليها لزيارة قد والده .

وفى يوم الحميس الرابع عشر من المحرم خَلع السلطان على الأمراء المقيمين بالقاهرة وهم : الأمير أرغون أمسير آخور كبير ، استقر على حاله فى في الإصطبل ، والأمير مقبل الرومي واستقر في القلعة ، والأمير يلبغسا الناصري أحد المقدمين واستقرنائب الغيبة الشريفة ، والأمير كزل الحاجب، والأمير شهاب الدين أحمد بن أخت الأمير خال الدين الأستادار :

وفيه رحل السلطان من الريدانية إلى جهة الشام :

وفى يوم السبت الحامس والعشرين من المحرم دخل السلطان غزة وصحبته العساكر المنصورة :

وفى يوم الحميس السادس من صفر دخل السلطان مدينة دمشق فى أبهة عظيمة ، وهرب من السلطان قبل دخوله إلى الشام عدة من الأمراء هم : الأمير تمر از الناصرى ، والأمير إينال المنقار الحلالى ، والأمير سودون بقجة والأمير قرا يشبك ، والأمير سودون الحمصى ومعهم جماعة من المماليك الظاهرية ، وكانوا اتفقوا على أن يوقعوا بالسلطان شيئا فلم يتمكنوا من ذلك ، ففطن بهم فهربوا خوفا على أنفسهم ، وحضر خشكلدى على البريد إلى القاهرة وأخبر بذلك وكان وصوله إليها يوم الحميس العشرين من صفر وأخبر أن شيخ المحمودى نائب الشام هرب منها بمن معه وانحازوا بناحيسة وصلخد » فإنه كان قد حصنها وجعل فيها ذخائره وسلاحه .

ثم إن السلطان – بعد أيام قلائل – تبع شيخ إلى صلخد و نزل عليها فتحصن بها شيخ المذكور وكانت قلعة صعبة حصينة ، وأقام السلطان عليها مدة يحارب من فيهاوشيخ لا يظهر ولا ينزل، ولمساطالت الإقامة عليها قلقت العساكر من النصب وقلة الزاد، وأفسدوا في بلاد صلخد وأخربوها ، وآخر الأمر دخل الأمير جمال الدين في الكسلام بينه وبين السلطان، وتكلم في الصلح وذلك لأنه كان يميل إلى شيخ ، فلأجل ذلك نسب إلى مانسب إليه، وقيل عنه إن شاء الله تعالى:

. . .

<sup>(1)</sup> وردت في مراصد الاطلاع ٨٣٨/٢ وعرفها بأنها قلمة حصينة ملاصفة لبلد حوران ، ودأب المعاصف في النجوم الزاهرة على رسمها بالصاد ، أما Topographie أبو المحاسف في النجوم الزاهرة على رسمها بالصاد ، أما Historique de la Syrie, pp. 324, 348 فقد أوردها برسمين هما سلخد ومدخد وقد فسر Dussaud : op. cit. p. 366, note 5

ثم إن السبطان الملك الناصر رحل من صلخد ودخل دمشق على أن يتوجه شيخ إلى طرابلس نائبا ، فلما دخل السلطان إلى دمشى خلع على الأمير بكتمر جلق واستقر فى نيسابة الشام عوضا عن شسيخ المحمودى ، وأما دمرداش المحمدى نائب حلب فإنه كان سافر إلى حلب قبل دخول السلطان دمشتى خوفا من السلطان ، ولمسا استقر الأمر على هذا خرج السلطان من دمشتى فى اليوم السابع عشر من ربيع الآخر وقصد القدس لازيارة ثم عاد إلى المديار المصرية .

### ذكر مسك الأمير جمال الدين يوسف ألبيرى أستادار العالية مختصرا

وقد كان سبب مسكه أمور منها: مساعدته لشيخ المحمودى ؛ ومنها ما يُلسب إليه من أنّه وُجد معه فى الخزانة خلعة السلطانة ، فتكلم أعداوه عند السلطان وخيلوه منه ؛ ومنها أنه كان قد دانت له الرقاب وانقادت لطاعته وحصل الأموال ، وقويت شوكته وعظمت سطوته ، وقتل من المسلمين خلقا كثيرا، وصار صاحب الحل والعقد فى الدولة والمشار إليه، ولا يُعمل إلا ما براه و برسم به ، وكان فى خدمته القاضى تاج الدين بن الهيصم والقاضى تتى الدين بن أبى شاكر ، فتكلموا عند السلطان بذلك ، بل وبأضعافه ، فلما نزل السلطان يوم الحميس التاسع من جمادى الأولى على مدينة بلبيس، فلما نزل السلطان يوم الحميس التاسع من جمادى الأولى على مدينة بلبيس، مسك الأمير جمال الدين الأستادار، ومُسك معه ولده أحمد وابن أخيه أحمد وأخوه ناصر الدين محمد والأمير سعيد الكاشف وحاشيته ومن يلوذ به ،

<sup>(</sup>١) يضيف النجوم الزاهرة ٦/٩١ ٢ و٢ ٢ ٢ الله هذا أسبابا أخرى فرأجعها هناك ٠

فرسم السلطان للأمير يلبغا الناصرى نائب الغيبة الشريفة أن يتوجه هو والأمير كزل الحاجب إلى بيت الأمير جمال الدين فيحتاطوا عليه وعلى حواصله ويختموا ذلك ، ويستمر الأمير كافور زمام الأدر الشريفة على ذلك ، ويحتاط أيضا على جواريه وحريمه وأثاث بيته ؟

(۱) وفى آخر هذا اليوم قدم الأمير تغرى بردى أتابك العساكر ومعه الأمير جمال الدين وحواشيه فى قيود من حديد ، وطلعوا بهم قلعة الجبل فعوقوا بها ؟

وفى يوم الجمعة بكرة النهار العاشر منجمادى الأولى قدم السلطان ومَن معه من الأمراء والعساكر وطلع القلعة ، وكان يوما مشهودا ؟

وفى يوم الثلاثاء الرابع عشر من تاريخه المذكور خلع على القاضى تاج الدين الهييم واستقر أستادار العالية عوضا عن خمال الدين يوسف ألبيرى بحكم مسكه ولبس زى الأتراك: كلفتة وفوقانى ، وكان [ ناظر ] ديوان المماليك وخلع على أخيه مجد الدين ، واستقر ناظر الحواص الشريفة ، وخلع على العاضى سعد الدين بن البشيرى واستقر وزيرا بالديار المصرية ، وخلع على القاضى تاج الدين بن أبي شاكر واستقر ناظر الديوان المفرد ، وخلع على الشريف واستقر أستادار الذخيرة والأملاك ، وخلع على ناصر الدين بن الطبلاوى ، واستقر واليا على القاهرة على عادته وشاد الدواوين ، وخلع على حسام الدين واستقر واليا على القاهرة على عادته وشاد الدواوين ، وخلع على حسام الدين واستقر أمير جندار عوضا عن الولاية ، ونزلوا إلى بيوتهم ، وكان لهم يوم مشهود :

\* \* #

<sup>(</sup>۱) يستفاد صراحة من رواية النجوم الزاهرة ٦ / ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ أن تفرى بردى الكشبفاوى والد المؤرخ أبي المحاسن هو الذي جاء للقبض على حمال الدين إلبيرى الأسسناه الركزاهيته إياه وقسد تم القبض عليه في القاهرة دون علم السلطان ، و يلاحظ أن تغرى بردى هذا هو الذي ظل ياعتراف أبي المحاسن شرحه ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٢ ، ١ . وغر صدر السلطان ضد الأستادار .

وفى يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى قدم الأمير بكتمر جملق نائب الشام ومعه الأمير برديك نائب حماة ، والأمير نكباى حاجب الحجاب بالشام ، والأمير ألطنبغا نائب صفد ، والأمير يشبك الموسوى نائب غزة ، وذلك لأنهم تواقعوا مع شيخ على « خان ذى النون » عند كسرة الشام فانكسروا انكسارا شديدا وهربوا ، وأخبروا أن شيخا دخل دمشق بطريق التغلب ، ولم يسمع من مرسوم السلطان .

وفى ذلك اليوم خرج السساطان إلى المطعم ولاقى الأمراء المذكورين وعاد من وسط القاهرة ، ودخل الأمير طوخ أمير مجلس وزاره لكونه ضعيفا منقطعا .

وفى هذا اليوم خلع على ابن أوحد الدين فى مصطبة السلطان واستقر فى مشيخة خانقاه سرياقوس عوضا عن الشيخ شمس الدين القليـــوبى محكم وفاته .

0 0 0

وفى يوم السبت الثانى من جمادى الأخيرة جهز قاصد شيخ المحمودى نائب الشام بطريق التغلب عليها وصحبته إمام الصخرة التركستانى يطلب الصلح وأن يستقر نائب الشام على عادته ، فغضب السلطان ووسط القاصد (١)

وفيه خلع على الأمير الزمام ، واستقر ناظرًا على سعيد السعداء :

وفى يوم الاثنين الرابع من جمسادى الآخرة تسلم الأمير تاج الدين ابن الهيم جمال الدين الاستادار ، والتزم للسلطان بمال كثير من الذهب ،

 <sup>(</sup>١) في هامش المخطوطة ﴿ توسيط قاصد شيخ ﴾ •

<sup>(</sup>۲) أى خزانة شمائل .

وأنزلوا جال الدين وولده على قفص جال إلى بيت الأمير تاج الدين ابن الهيم :

وفى يوم الخميس السابع من جمادى الآخرى مسك السلطان الأمير بلاط أحد المقدمين ، ومسك معه أخاه الأميركز لحاجب الحجاب بالديار المصرية و أرسلوا إلى إسكندرية للاعتقال بها ،

وفى يوم السبت التاسع منه خلع على شمس الدين الطويل – المشهور ببدئه – واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن ابنى شعبان بحكم عزله :

وفى يوم الاثنين الحادى عشر منه خلع على القاضى علاء الدين - قاضى (٢) غزة - واستقر فى مشيخة خانقاه بيبرس ، عوضا عن القاضى [ ناصر الدين عمد ] أخي جمال الدين الأستادار ، وخلع على البلوانى ، واستقر فى تدريس قبة الشافعي عوضا عن المذكور :

وفى يوم الحميس الرابع عشر من جمادى الآخرة خلع على الأمير يلبغا الناصرى ، واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية ، عوضا عن الأمير كزل محكم مسكه ،

وفى يوم الجمعة السابع من رجب خُلع على ابن شعبان واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين بدنة بحكم عزله ؟

وفى يوم السبت الثامن من رجب خلع على القاضى زين الدين حاجى الفقيه إمام السلطان ، واستقر قاضى العساكر المنصورة عوضا عن القاضى

<sup>(1)</sup> راسه دامد» .

<sup>(</sup>٢) فراغ في الأصل .

شمس الدين البرق بحكم مسكه وعجزه عن القيام من موضعه ( ٨٢ أ ) ، وخلع على ابن الحيزى السكرى ، واستقر في حسبة مصر على عادته عوضا عن ابن النجار بحكم عزله ؟

وفی یوم الثلاثاء الثامن عشر من رجب خلع علی یعقوب الشامی واستقر فی حسبة القاهرة عوضا عن ابن شعبان بحکم عزله م

وفی یوم الثلاثاء الثانی من شعبان خُلع علی الهوی ، واستقر فی حسسبة القاهرة عوضا عن الشامی محکم عزله ہ

. . .

وفى يوم السبت العاشر من شوال توجه السلطان إلى أوسيم فى بر الحيزة. وأقام به إلى يوم الحميس الثالث والعشرين من شهر شوال المذكور، وخلع على ابن شعبان هناك يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر واستقر فى حسبة القالمة عوضا عن الهوى ، وكان ذلك بسبب أنه أعلم السلطان بذخيرة لناصر الدين الرماح خاله عند مملوك يدعى شاهين ، فأخذت تلك الذخيرة منه ، وهى جملة مستكثرة من الذهب والفضة والفلوس ، وكان الرماح ادخرها لورثته ، ثم أعيد الهوى فى وظيفته فى يوم الجمعة الرابع والعشرين من شوال ، فكانت مدة ولاية ابن شعبان ثمانية أيام ، اشترى هذه الولاية القصيرة بعذاب طويل من الله تعالى ؟

### ذكر مسك السلطان الأميرين قردم وإينال

لما كان يوم الحميس الثالث والعشرين من شوال عدى السلطان من بر الحيزية إلى القاهرة ، ولما وصل إلى الميدان رسم بمسك الأميرين (١) هو شمس الدين محمد بن على بن محمد بن حسين، والنسبة لبرقة .

المذكورين وهم كلهم فى وسط الطريق ، فسكوا الأمير « قردم » الخازندار الكبير ، وأما الأمير إينال الساقى فإنه هرب وهو سألٌ سسيفه ولم يلحقه ، غير أن الأمير قبحق أدركه وضربه على يديه ضربة فجرحهما جرحا ثخينا ولكنه تخلص منه ، ووقع فى المدينة خباط كثير بسبب ذلك ؟

. . .

وفى يوم الثلاثاءالسابع والعشرين من شوال خلع على القاضى شمس الدين المسدنى ، واستقر فى قضاء القضاة المسالكية بالديار المصرية عوضاً عن القاض حمال الدين البساطى محكم عزله ؟

وفى يوم الاثنين العاشرمن ذى الحبجة مُسك الأمير إينال الساق أمسير سلاح من بيت شخص من مماليك السلطان فى المنجبية ، وسُفرآخر النهار إلى إسكندرية :

وفيه خُلِع على أقطتمر واستقرف ولاية القاهرة عوضا عن ناصرالدين ابن الطبلاوى بحكم هروبه ، وخُلع على حسام الدين واستقر شاد الدواوين عوضا عن آدم البريدى بحكم مسكه ، وخُلع على ابن صلغاى دوادار آقباى واستقر نقيب الجيوش المنصورة ، وبعد أيام قلائل عزل أقطتمر عن الولاية واستقر فيها الأمير حسام الدين على عادته ؟

وفيها حج بالناس الأمير بيسق الشيخي :

ووقع فى هذه السنة بمكة خباط كثير بسبب تولية ابن المبارك الشريف بمكة عوضها عن حسن بن عجلان ، ولكن لمسا أرسل السلطان فيروز مشى هو وغيره بالصلح بين حسن بن عجلان وبيسق أمير الحاج ؟

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

الثانى عشر من جمادى الآخرة فى بيت الأمير حسام الدين متولى القاهرة وذلك الثانى عشر من جمادى الآخرة فى بيت الأمير حسام الدين متولى القاهرة وذلك بعد ضرب شديد وعصر عظيم ، وأخذ منه من الأموال ما يزيد على ألف ألف وخسمائة ألف دينار ، ولمسا بلغ السلطان موته رسم يقطع رأسه وإحضارها بين يديه ، فقطعت يوم الأربعاء وطلع بها إلى السلطان ، ثم رُدّت إلى جثته وخيطت ، ودُفن فى تربة الأمير بجاس بالصحراء ، وكان ظالما غشوما سفاكا للدماء ، قصير القامة ، أحول العينين ، لكن كان له نفس شهمة ، كثير الإحسان لغلمائه وحواشيه ؟

الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخسرة ودُفن صبيحة يوم الأربعاء الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخسرة ودُفن صبيحة يوم الأربعاء بتربته التى أنشأها بالصحراء خارج باب البرقية بالروضة، ونزل السلطان إلى بيته ، ثم تقدم إلى مصلى المؤمني ثم ذهب إلى تربته . وخلف موجودا كثيرا فاحتاط السلطان على جميعه ، حتى قيسل إنه أخذ من موجوده من الذهب المصرى أربعين ألف دينار — وكان سعر الدينار في ذلك اليوم مبلغ مائتي درهم — ومن الأفلوريات إثني عشر ألف أفلورى — وكان سعر الأفلوري

<sup>(</sup>۱) الوادد فی النجوم الزاهرة ۲۹۱/۹ آنه کان أعور ولیس بأحول، وراجع أیضا ترجمتسه فی نفس المرجع والجزء ص ۲۳۰ ـــ ۲۲۲ ؛

مبلغ مائة وخمسة وثمانين درهما من الفلوس معاملة مصر ـ وهذا كله خارج عن الحواصل والغلال والحيول والجال والأثاث ، وغير ذلك :

٤٧٤ ـــ الأمير طوخ أحد المقدمين ، توفى فى هذه السنة ، كذا ذكره
 قاضى القضاة البدرى العينى فى تاريخه .

(۱) ه/٤ ـــ الأمير بلاط أحد المقدمين، قُتِل فى هذه السنة، وكان محبوسا باسكندرية كما ذكرنا، وأخرج منها ليتوجه إلى دمياط، فُقُتلف الطريق،

(١) ترجم له النجوم الزاهرة ٢/٢ ٢٩ نقال « لم أقف على ترجمـــة له ولم أمرف من حاله شيئا غير ماذكرت» ، وكل ماذكره عنه أنه كان أحد مقدمى الألوف فى مصر، وأنه مات مقتولا بالاسكندرية ؛ على أن الضوء اللامع ٣/٤ ٨ ترجم له فقال « كان من الفجار المفسدين الجاهلين بأمور الدين فغضب عليه السلطان وحبسه بالإسكندرية ، ثم خرج منها إلى دمياط فقتل فى الطريق سنة أثنتى مشرة » .

## فصر ل فيما وقع من الحوادث في السنة الثالثة عشرة بعد الثمانمائة

استهلت هذه السنة والخليفة العباسى المعتصم بالله بن المتوكل على الله ، وسلطان البلاد المصرية والشامية السلطان الملك الناصرفرج، وأتابك العساكر بالديار المصرية الأمبر تغرى بردى اليشبغاوى .

وقاضى القضاة الشافعية جلال الدين بن البلقينى ، وقاضى القضاة الحنفية ناصر الدين محمد بن كمال الدين عمر بن العديم ، والقاضى المسالكى شمس الدين المدنى ، والقاضى الحنبلى مجد الدين سالم، وكاتب السرالشريف القاضى فتح الله ، وناظر الحيش بدر الدين حسن بن نصر الله ، والوزير سعد الدين بن البشيرى .

ونائب الشام هو شــيخ المحمودى بطريق التغلب ، ونائب حلب دمرداش الحاصكي المحمودي :

. . .

وفى يوم الحميس العاشرمن محرم هذه السنة نُعلع على الأمير تُوَاجا شاد الشراب خاناه واستقر 'دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير قجا جق محكم وفاته ، ونُخلع أيضا على الأمير سودون الأشسقر أحد المقدمين واستقر شاد الشراب خاناه عوضا عن قراجا المذكور ?

وفى هذا اليوم كانت وليمة بنت السلطان الملك الناصر لأجل الأمير بكتمر الناصرى ، وكان يوما مشهودا ، ودخل بكتمر بيته ليلة الجمعة الحادى عشر من المحرم ، وكان جهازها سيمائة قفص جمال وأربعين حمل بغال من الذهب واللواؤ والحرير والقياش والنحاس وغير ذلك :

### ذكر خزوج السلطان الملك الناصر إلى الشام لأجل محاربة شيخ المحمودي

لمساكان يوم الاثنين السابع والعشرين من صفر خرج جاليش العساكر المنصورة إلى ناحية الشام وهم : الأمير بكتمر الناصري صهر السلطان، والأمير يلبغا الناصرى حاجب الحجاب، والأمير طوغان الحسنى رأس نوبة كبير، والأمير خير بك الذى كان نائب غزة، والأمير ألطنبغا العثمانى الذى كان نائب صفد، والأمير شاهين الأفرم رأس نوبة، والأمير سنقر الرومى الذى كان نائب إسكندرية، وغير هم ممن أضيف:

وفى يوم الاثنين الرابع من ربيع الأول خرج السلطان الملك الناصر ومعه بقية الأمراء وهم : الأمير تغرى بردى أتابك العساكر، والأمير قنباى المحمدى أمير مجلس، والأمير قبجق العيساوى، والأمير سودون الأسندمرى، والأمير سودون الأشقر، والأمير كمشبغا المزوق، والأمير بردبك الحازئدار، وكل هؤلاء مقدمون.

ونزل السلطان بحريمه فى تربة والده بالصحراء، وخرج القضاة الأربعة وهم : جلال الدين بن البلقيني الشافعي ، وناصر الدين محمد بن العديم الحنفى (٨٢ ب) الحلبي وشمس الدين المدنى المسالكي ، ومجد الدين سالم الحنبلي،

والخليفة العباسي المستعصم بالله ، وكاتب السر القسياضي فتح الله ، وناظر الجيش القساضي بدر الدين حسن بن نصر الله ، والوزير سسعد الدين ابن البشيرى، وناظسر الحاص الشريف مجد الدين بن الهيصم، والأستادار تاج الدين بن الهيصم :

وفى يوم السبت التاسع من ربيع الأول سافر السلطان بالعساكر المنصورة من الريدانية وقت صلاة الصبح ، وكان قد خلّف نائب الغيبة الأمير أرغون أمير آخور كبير على عادته فى باب السلسلة ، وفى القلعسة الأمير شرباش الكباشي المقدم ، ونائب القلعة الأمير كمشبغا الجالى ، وفى المدينة إينسال الصصلاني الحاجب الثانى ، ووالى القاهرة الأمير حسام الدين حسين ، والأمير تاج الدين بن الهيصم أستادار العالية :

وكان السلطان الملك الناصر قد أنفق على المماليك نعقة هائلة لم ينعق أحد قبله مثلها ، فأعطى السكل واحد عشرين ألف درهم ، وأعطى الأمير نغرى بردى – أتامك العساكر – ثلاثة آلاف دينار ، والأمراء الطبلخانات خسمائة الناصرى كذلك ، وبقية الأمراء ألني دينار ، والأمراء الطبلخانات خسمائة دينار ، ولمن دومهم من ثلاثمائة إلى مائتين ، وكان سعر الذهب يومئذ : الدينار بمبلغ مائتين من الفلوس الجدد معاملة مصر ، والأفلورى بمبلغ مائة وثمانين بالعلوس ، والفلوس كل رطل منها بستة دراهم ، وكان السلطان قد رسم بالمناداة على الفلوس بإثني عشر درهما كل رطل ، فلم يمش ذلك ، وتعطلت أحدوال الناس وقفلوا حوانيتهم ، ثم بعد ذلك أمر أن كل شيء على حاله ،

وأما الفضة فإنها عدمت بالكلية ، فبيع الحمجر منها كل درهم بإثنى عشر درهما من الفلوس ، والمسكوك كل درهم بستة من الفلوس ، وكان

الإردب من القمح بمائتين ومائتين وعشرين والنهاية إلى ثلاثين وخمسين ، والرطل والشعير بمائة وعشرين ، والفول بمائة وثلاثين وخمسين وستين ، والرطل من اللحم السليخ بسستة ، ومن الزيت بتسسعة ، ومن الصابون بعشرة وإثنى عشر ، ولكن بعد سفر السلطان تنازلت الأسعار فبيع الإردب القمح في شهر شعبان منها بمائة وعشرين ، والطيب جدّا بمائة وأربعين وخمسين ، والشعير بأربعين إلى خمسين إلى ستين ، والفول بسبعين إلى ثمانين إلى تسعين ،

\* \* \*

وفى يوم الحميس الحامس من ربيع الآخر قدم عامل الخاز فدار الصغير على فرس نفيسة، وأخبر أن السلطان دخل دمشق يوم الحميس التاسع والعشرين من ربيع الأول ، وكان شيخ المحمودى على حماة وهو يحارب مع الأمسير فوروز الحافظى من مدة عشرة أشهر حربا عظيا ليلا ونهارا ، وكان شيخ أشرف على أخذ نوروز ، فلما قرب السلطان الملك الناصر من غزة فى هذه السنة وقع بينهما الصلح ، فاصطلحوا والتف شيخ بمن معه على نوروز ومن معه من الأمراء وهم : الأمير تمراز الناصرى ، والأمير سودون بقجة ، والأمير بغا المشطوب الذى كان فائب حلب بعد جكم ، والأمير إينال المنقار ، والأمير جانم فائب حماه كان ، والأمير يشبك بن أز دمر وغيرهم من أمراء الشام وحلب والمماليك الظاهرية ، وكان الأمير مقبل الرومى عند نوروز في حماة ، وكان السلطان قد أرسله في السنة الخالية من البحر المالح الياسم ، و نوروز ومن معه والعساكر الحلبية قاصدين شيخ فائب دمشسق ليأخذوا دمشي منه ، فتجهز شيخ وخرج بمن معسه حتي فزل على حساه ليأخذوا دمشي منه ، فتجهز شيخ وخرج بمن معسه حتي فزل على حساه

<sup>(</sup>۱) ای پیمارپ مبدم ب

وهم بها ، فوقعت بينهم حروب كثيرة وماجريات عظيمة ، وآخرالأمر وقع الصلح بينهم كما قدمناه ، وهرب الأمير مقبل وجاء إلى السلطان وهو في غـــزة.

وأما شيخ وتوروز الحافظي ومن معهما فتوجهوا إلى حلب ودخلوا ، وفيها الأمير دمرداش، ويجوز في اسمه أيضا - تمرداش الناعوض اللهال : لغة تركية - قائب حلب هرب منهم وحضر إلى السلطان ، وأقام السلطان في دمشق أياما يسيرة وخرج نحوهم.ولما وصل السلطان إلى حلب هرب هوالاء إلى مدينة عينتاب، وخلفوا في قلعة حلب حماعة من حبهتهم تحصنوا فيها ، فلم يلتفت السلطان إلى ذلك وساق وراءهم إلى أن وصل مدينة عينتاب ، فهربوا إلى مدينة مرعش عند أولاد أمير خليسل ابن ذلغادر كبير التركمان، وهم : الأمير عليباك والأمير ناصر الدين محمد :

ثم رحل السلطان من عينتاب بعد أن أقام عليها ثلاثة أيام، إلى أن وصل إلى مدينة أبلستين آخر مملكة الشام، وهي مستقر أولاد ابن ذلغادر من قديم الزمان، وأقام السلطان الملك الناصر على أبلستين مقدار خمسين يوما، وهذا شيء لم يقعسله سلطان قبله غير الملك الظاهر بييرس البندقدارى، فإنه في قضسية التر وصل إلى أبلستين، ثم وصل إلى قيسارية الروم وهي فوق أبلستين بعشرين يوما، ودخلها وأقام بها فوق عشرين يوما، وخطب فيها باسمه، وهرب صاحبها « برواناه » الحاجب منسه على ما ذكرناه مفصلا في موضعه:

ثم عاد السلطان الملك الناصر من أبلستين إلى جهـة حلب وجاء على قلعة الروم ، وأطاعه أصحاب تلك القــلاع وقدموا إليه تقادم وهدايا ، وقتل نائب قلعة الروم وولى غيره ، وأتى حلب وأطاعه من كانوا فى قلعتها ونزلوا إليه فعنى عنهم ولم يصل إليهم منه شر ?

ثم قدم على السلطان وهو مجلب الأمير قرقماس بن أخى تمرتاش نائب حلب وكان عند شيخ ونوروز ، فتلقاه السلطان وأحسن إليه غاية الإحسان ثم خلع عليه واستقر نائب حلب عوضا عن تمسرتاش المحمدى ، وكان السلطان لمسا خرج من الشام استخلف فيها الأمير شاهين الزرد كاش نائب صفد ، وخلف فيها حماعة من المماليك الظاهرية وبعض الأمراء منهسم: الأمير قنباى المحمدى أمير مجلس، وكان ضعيفا ، وخلف فيها القضاة الأربعة ، والوزير وناظر الحيش ، ولم يتوجه فى ركاب السلطان إلاكاتب السر وناظر الحيش والأمير تاج الدين بن الهيصم الاستادار والحليفة ؟

ثم إن السلطان لمسا وصل إلى حلب كان قد أرسل بردبك والأمير قنباى فركبوا في التنام، والتفت إليهما مماليك كثيرة، وهرب الوزير وناظر الحاص وغيرهما، وطاءوا إلى قلعة الشام، وهرب ناثب الغيبة وهو الأمير شاهين الزردكاش وأقاموا فيها يوما، ثم خرجوا من الشام قاصدين نحو الغور، فارتد عنهم غالب الناس ولم يبتى إلا الأمير قنباى، والأمير بردبك ومعهما جماعة يسيرة من المماليك، وتوجهوا نحو مدينة الكرك وصاحبه هو الأمير سودون الحلب، وكان السلطان قد قطع أخبار هذين الأميرين، وكانا هما السيب لهذه الحركة به

م إن السلطان لمسا قدم إلى حلب بعساكره توجه الأمير شيخ ونوروز (۱) الحافظي ومن معهما ، ونزلوا على موضع بين الفرات وحلب وقصدوا دمشق فبلغ ذلك السلطان الملك الناصر ، وركب بمن معه وقصدوا الشام ، ووصلوا إلى دمشق في أقل من خسة أيام ، وسبق السلطان الأمير شيخ ونوروز ومن

<sup>(</sup>١) حددت النجوم الزاهرة ٢٣٢/٦ هذا الموضع بميتناب •

معهما ، فلما رآى هؤلاء أن السلطان وصل إلى دمشق أخذوا ناحيسة قلعة صلحد ، ثم صوبوا حتى أتوا غزة والرملة ، واستولوا (٨٣١) على بلادهما، ثم توجهوا إلى ناحية مصر ، فجاءت الأخبار بذلك إلى الأمسير أرغون نائب الغيبة الشريفة ، فصار بين مصلق ومكذب ، حتى أتى الحبر الصحيح ببطاقة من جهة متولى قطيا يوم الحميس الحامس من رمضان من هذه السنة ، ثم تواترت الأخبار من التجار وأبناء السبيل وغير هم بأنهم وصلوا إلى صالحية بلبيس :

وفى يوم الأحد ثامن رمضان وصلوا إلى القاهرة واحتاطوا عليها من حلة نواحيها ، حتى دخل بعضهم من ناحية الميدان ، حتى وصلوا إلى صليبة جامع طولون ، ثم وصلوا إلى سويقة منعم رأس الصليبة والرميلة ، وتقاتلوا مع طائفة من أهل القلعة ، وجرح ناس وقتل آخرون ، وأتى نوروز إلى بيته الذى فى الرميلة ، وكان والى القاهرة الأمير حسام الدين [ الأحول ] قد سد الدروب التى هناك فأخربوها ، وكذلك سد أبواب المدينة كلها وجميع الحوخ حتى لم يبق موضع يخرج منه ، وكان سده لذلك يوم الأحد ثامن رمضان يوم دخولهم ، وتوقفت أحوال الناس ، ونادى نائب الغيبة فى اليوم المذكور بأن السلطان وصل إلى الصالحية لأجل تطمين قلوب الناس :

(٢) وفى يوم الاثنين تاسع رمضان جاء الأمير يشبك بن أز دمر إلى خوخة أيدغمش ومعه عوام كثيرة ، وهدّ الخوخة ودخلوا منها إلى المدينة وفتحوا

٠ (١) الإضافة من النجوم الزاهرة ٦ / ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۲) مرف المقريزى في الخطط ٣٦٧/٣ هذه الخوخة بأنها في حكم أبواب القاهرة، وأنه يخرج إلى ظاهر القاهرة، وأنه يخرج إلى ظاهر القاهرة منها عند غلق الأبواب في الليل كما تفلق أيام الفتن والاضطرابات، مثلها حدث سنة ٣٦٧ عين أمر منطاش يسدها وقت أن استحكم النزاع بيته ربين برقوق، انظر إنباء الفمر، ج ١ ص ٣٦٧ ، وتنسب هذه الخوخة إلى الأمير أيدغمش الناصري مجمد من قلاون .

باب زويلة ، فهرب الأمير حسام الدين والى القاهرة وأعوانه ، وانتشرت الشيخونية والنوروزية فى المدينة ، وهجموا الإصطبلات التى للناس وأخذوا منها خيولا وبغالا كثيرة ، وقيل إنهم أخذوا أكثر من ألف فرس ، وجاء نوروز فى هذا اليوم أيضا إلى باب زويلة ، ووقف بين يديه عوام كثيرة ، وأمر شيخ بكسر أبواب الحبوس وإطلاق من فيها من المجابيس ، ففتحوا أبواب خزائن شمائل وأخرجوا من فيه ، وكذلك سجن الديلم بعد علاج شديد ، وكذلك حبس المسلم عبس مصر والحيزة ، وزل الأمير نوروز وشيخ ومن معهما فى بيت نوروز الذى فى الرميلة تحت قلعة الحبل سوتحاربوا مع أهل القلعة فى ذلك اليوم ، أعنى يوم الاثنين تاسع رمضان ، ثم نهضوا إلى مدرسة الملك الأشرف شعبان وأخذوها ليلة الثلاثاء عاشر رمضان ، ثم نهضوا إلى مدرسة الملك الأشرف شعبان وأخذوها ليلة الثلاثاء عاشر رمضان ، فلما رآى الأمر أرغون ذلك ضعف قلبه وطار ليه ، وقصر ت همم القاطنين بالقلعة وقصدوا الهروب ،

وأما الأمير أرغون فإنه هرب وطلع إلى القلعة عند الأمير شرباش، والأمير كمشبغا الجمالي نائب القلعة ، وطلع شيخ ونوروز الحافظي ومَن معهما إلى باب السلسلة، وكان الأمير إينال الصصلاني الحاجب فيها فعوقوه عندهم ، ثم تراسلوا مع من في القلعة، وهم الأمير شرباش والأمير كمشبغا الأمير الزمام ، وكان الذي يمشي في الرسائل قنباي المحمدي ويشبك ابن أزدمر ، فيال هولاء إلى الصلح وتسليم القلعة لما رأوا أنهم ملكوا المدينة وملكوا المدرستين ، وملكوا باب السلسلة وقالوا: « اطلبوا القضاة ، المدينة وملكوا أذكم لاتأذوننا ونحن نسلم لكم القلعة » ، فبيها هم كذلك إذ أتى الحير إلى من في القلعة أن السلطان الملك الناصر قد وصل بعساكره ، فنظروا

من فوق البرح فرأوا غبرة عظيمة ، فتأخروا عن الصلح والتسليم وشرعوا فى رمى السهام ودفع المكاحل ·

ولم تمض على ذلك نصف ساعة رملية حتى وصلت أوائل العصائب السلطانية إلى المدينة ، فلما تحققوا ذلك وثبت هذا أيضا عند شيخ ونوروز الحافظى اجتمعوا ونزلوا من باب السلسلة إلى الرميسلة واجتمعوا هناك ، فبينا هم كذلك إذ وصلت العساكر السلطانية ، فولى شيخ ونوروز ومن معهم وقصدوا باب القرافة فخرجوا منها ، ووصلت العساكر إلى الرميلة فلأوها ، وحصلوا جماعة من الشيخية والنوروزية مقدار سبعين نفسا ، وفيهم أربعة أمراء صغار وهم : الأمير سودون الحمصى والأمير يشبك برسبغا ، والأمير بردبك قريب نوروز ، وحبسوهم في البرج ،

وأما شيخ ونوروز ومن معهما فذهبوا إلى ناحية حلوان ثم اختلفوا، فقيل إنهم أقاموا هناك أياما، وقيل إنهم أخذوا طريق الطور والسويس، ولم يذهب أحد من العساكر وراءهم، ثم قيل إن شيخ اعتقد أن السلطان في المعسكر، ولو تحقق أن السلطان ليس معهم لم يخرج من مكانه، والظاهر أن الأمر كذلك، لأن كبير العسكر الذين حضروا هو الأمير بكتمر جلق، وهو لا يناطى الأمير شيخ ولأجل ذلك لم يتبعه رمية سهم، فانظر إلى آثار رحمة الله تعالى الذي يغير هذا الحال إلى حال في ساعة لطيفة، ولو تأخر هذا العسكر في هذا اليوم مقدار ساعة رملية لملك شيخ ونوروز القلعة، ولمساكن العسكر يقدرون على الدخول في القاهرة، ولكن تقدير الله تعالى نقض هذا التدبير ت

<sup>(</sup>١) لعل رابعهم هو برسباى الطقطاقي ، اظار النجوم الزاهمية ٣/٨٣٠ .

وذكروا أن قصد شيخ كان إذا أخذ القلعة يسلطن ابن السلطان، وهو فرح بن فرج ، وعمره مقدار ست سنين أو أقل، ويكون هو الأمير الكبير، ويكونالأمير نوووز أمير آخور كبير ، والدليل على ذلك أنه أخذ إخوة الحليفة عنده وأركبهم خيولا، وعين منهم واحدا أن يجعله عوض الحليفة الذى مع السلطان الملك الناصر في الشام:

وحملة حكمهم فى القاهرة يوم كامل ونصف يوم، وفى باب السلسلة ثلث يوم، وذلك أنه دخل القاهرة يوم الأحد ثامن رمضان، ولم يكن له حاكم فى ذلك، وتسلم المدينة وفتح أبوابها يوم الاثنين تاسعه، وملك باب السلسلة يوم الثلاثاء عاشره إلى الضحوى الكبرى، ثم نزل وهرب على ماذكرناه:

وأما العسكر الذي وصل من الشام من عند السلطان الملك الناصر، فقد ذكروا أنهم مقدار ألف نفر تماليك: قريب أربعائة مملوك من الظاهرية، والبقية أمراء ومماليكهم، والأمراء هم: الأمير بكتمر جلق، والأمسير طوغان الدوادار الكبير، والأمير يشبك الموسوى، والأمير قنبك، والأمير ألطنبغا العماني كلهم مقدمون ؛ ومن أمراء الشام الأمير سودون الناريف، والأمير جركس أبوتنم وغيرهم من الأمراء الصغار،

وكان السلطان عين هو لاء وهو فى دمشق لمسا سمع خبر الأمير شيخ ونوروز بأنهم فى ناحية صلخد أن يتوجهوا وراءهم ، فخرجوا من الشام فى الثامن والعشرين من شعبان ( ٨٣ ب) ، وذهبوا إلى قريب صلخد ، فسمعوا أنهم توجهوا إلى غزة ، فتبعوهم فوجدوهم قد ذهبوا إلى مصر واختلفوا هناك ، فقال بعضهم : « نروح وراهم » ، وقال الأمير بكتمر : « ما معنا مرسوم السلطان بالرواح إلى مصر » ، فقوى بعضهم عليه إلى أن خرجوا من غزة وجاءوا إلى مصر وراءهم، وأخبر الثقات أن وصولهم من غزة للقاهـــرة في أربعة أيام، وذلك صحيح لأنهم ما جاءوا إلا وهم تعبى وخيولهم هلكي :

ثم لمسا فرغ هذا الأمر شرع متولى القاهرة وهو الأمير حسام الدين الأحول فى مسك بعض الأعيان وبعض العوام ، بسبب أنهم كانوا مع شيخ وراحوا عنده وعمل لهم ذنبا ، حتى أخذ منهم مالا وشوش عليهم كثيرا ، حتى إن الأمير طوغان غضب عليه ومنعه من ذلك .

وفى يوم الحميس الثانى عشر من رمضان خُلع على القاضى تاج الدين نصر الله فاظر الأحباس واستقر ناظر الكسوة ووكيل بيت المسال عوضا عن شمس الدين محمد أو يعرف بدنه مسلحكم وفاته ، وكان اللبس من عند الأمير أرغون نائب الغيبة الشريفة ، ولكن جاء المرسوم الشريف بسبب ذلك صحبة العسكر الذين قدموا .

وفى يوم الأحدمنتصف شهر رمضان استعنى القاضى زين الدين الدميرى عنى الحسبة ، وذلك أنه طُلب منه مبلغ كبير ، فخاف على نفسه من ذلك ، وقد قيل إن الأمير بكتمر رسم عليه وطلب منه ألنى دينار ، ويبيع قمحه من شوئته ويستوفى ذلك ، وشوش الأمير بكتمر على ناس كثير من التجار خصوصا تجار الشام، وطلب منهم مالا ليقيم بركه ، وأخذ من منكلى الأستادار ألف دينار من مال السلطان :

وفى يوم الاثنين سادس عشر رمضان خرج الأمير بكتمر من القاهرة وصحبته أمير الشام قاصدين دمشق، وتأخر الأمير طوغان الدوادار الكبير والأمير يشبك الموسوى والأمير أسنبغا الزردكاش ع

وفي يوم الخميس الحامس والعشرين من شوال خلع على ابن شعبان عند نائب الغيبة الأمير أرغون واستقر في حسبة القساهرة عوضًا عن زين الدين الدميري محكم عزله، وكان المذكور في الشام، ولمساسم بموت الهسوي الأربعاء الرابع والعشرين من شوال .

وفي العشر الأول من ذي القعدة جاء المرسوم السلطاني من دمشق بتولية زين الدين بن الدميري على عادته في حسبة القاهرة عوضا عن ابن شعبان محكم عزله.

وفي الرابع والعشرين من ذي القعدة خرج السلطان من دمشق إلى ناحية الكرك ، وذلك لأن شيخ ونوروز ومن معهما لمـــا هربوا من الديار المصرية قصدوا الكرك فدخلوها وتحصنوا فيها بالقلعة، وكان سهـــا الأمبر سودون الحلب، وهو من جهـــة نوروز ومن إخوته، وجاء السلطان إلى الكرك، ونزل عليها بعساكره، ووقع حرب كثير بينهم عند قدومهم ، فقلقت العساكر المصرية من ذلك ، ومن جهة الغــــلاء وقلة الزاد وعلمف الدواب ، حتى أبيعت البقسهاطة بدرهم فضة ، وقيمة الدرهم في المصرية ستة فلوس عدد جدد .

ومن جملة ما وقع من الحوادث في هذه الأيام أن الأمر شيخ نزل من قلعة الكرك ودخل الحام في المدينة ، ومعه الأمـــير سودون بقجة وبعض المماليك، وكان حاجب الكرك وبعض أهلها اتفقوا وهجموا الحمام فدخلوها

**PVW** 

<sup>(</sup>١) كان حاجب الكرك إذذاك هو الأمير شماب الدين أحمد ه

 (۱)
 وجرحوا شیخ جرحا سلیما ، وقتلوا سودون بقجة ، وبلغ الحبر إلى نوروز الحافظي وهو في القلعة ، فنزل على الفور وهرب الحاجب ومن معــه ، وخرجوا من المدينة قاصدين السلطان ومن معه ، ثم إن الأمعر نوروز قتسل خلقا كثيرًا من أهل الكرك ، والذين سلموا هربوا من المدينة ، ولم يبسق في المدينة إلا النساء والأطفال، وآخر الأمر اســـتقر الشيخية والنوروزية في المدينة والقلعة ، واشتغل السلطان بنقب سور المدينـــة ووضع المناجيق وآلات الحرب ، وآخر الأمر أوقع الله بينهم الصلح ، فنزلوا إلى السلطان مع الأمان ، وخلع عليهم السلطان خلعا سنية ، وعبن للأمر شيخ نيابة حلب مع بلادها ، مضافا له ، وكان النائب مها الأمر قرقماس ابن أخي دمرداش، وعين الأمير قرقماس لنيابة صفد عوضا عن الأمير سودون من عبد الرحمن ، وعن الأمر ثوروز الحافظي لنيابة طرابلس عوضا عن الأمر جانم ، وكان نائبا فيها من حين هرب من شــيخ ، وجاء إلى السلطان ، ورسم له أن محضر إلى القاهرة ، ورسم الأمير تغرى بردى أتابك العساكر بالديار المصرية أن يستقر نائب الشام عوضا عن الأمــــــــــــــــــــــــ بكتمر جلق ، وعين الأمير يشبك بن أزدمر أن يكون أتابك العساكر بدمشق المحروسة ، وعين الأمير يردبك والأمير قنباى وغيرهما أن يكونوا أمراء في البلاد الشامية مقدمن والبلاد الحلبية على حسب ما مختارون ، وخلع السلطان

<sup>(</sup>۱) الواقع أن جراحات شيخ كانت شديدة حتى لقسد أشرف منها على الموث ، مما دعى لإقامته بقلمة الكرك ثلاثة أيام لا يعقل ، وذلك من جراء كثرة ما نزف من دمه ، و يقول أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ٢/ - ٢٤٠ — ٢٤١ إنه لما أفاق من هذه الفشية و برثت جراحه حصل له مرض المفاصل الذي تنكسح منه بعد سلطنته ،

 <sup>(</sup>۲) السبب فی سوق نیابة الشام لنغری بردی والدأبی المحاسن هو أن كلا من شیخ ر زوروز رفض أن یكون بكتمر چلق نائبا علی الشام و بذلك یكون أعلی رتبة منهما رغم أنهما أقدم منه ، ومن ثم اقرحا بدله تغری بردی .

446

على كل واحد منهم خلعة سنية ، فقبلوا الأرض وحضروا السهاط وتعاتبوا على الأمورالتي جرت بينهم، وسلم شيخ قلعة الكرك وقلعة صلخد إلى السلطان

ثم رحل السلطان بعساكره إلى ناحيــة القدس الشريف ورحل الأمر ثغرى مردى إلى محـــل ولايته بدمشق ، وتجهز كل واحد من الأمراء إلى ولايته ، ودخل السلطان القدس الشريف وأقام فيه خمسة أيام ، ثم رحل ودخل القاهرة يوم الأربعاء الثانى عشرمن محرم سنة أربع عشرة وثمانماثة؛ وكان دخــوله القاهرة يوما مشهودا، وخلع عي ســائر الأمراء وأرباب الوظائف والمباشرين، وخلع على الأمعر دمرداش، واستقر أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية عوضا عن الأمر تغرى يردى اليشبغاوي محكم واستقر في حسبة القاهرة عوضا عن ابن الدميري ، وخلع أيضا على ابن النجار واستقر في حسبة مصر عوضًا عن ابن الهـــوى الذي توفي في غيبة السلطان ، وخلع أيضًا على الأمير طوغان خلعة الاستمرار على دواداريته الكىرى .

وفى ليلة الحمعة ــ رابع عشر محرم في هذه الأيام بعد دخول السلطان إلى القاهرة بيومين ــ توفى ابن زين الدين قاسم بن أحمد بن أحمد بن موسى الحنفي العينتاني إلى رحمة الله تعالى، ودفن في المدرسة التي بناها عمه في حارة النعامة ، المجاورة لدرب ابن الغنام ، عند جامع الأزهر .

و في يوم الحمعة الحادي والعشرين من المحرمسنة أربع عشرة وثمانماثة خلع السلطان على القـــاضي زين الدين حاجي قاضي العساكر المنصورة،

<sup>(</sup>١) سلم شيخ ونوروز للسلطان قلعة الكرك ، كما سلمه شيخ قلعتي صبيون وصرخد .

وأحد الأثمة للمقام الشريف، واستقر في مشيخة التربة التي بناها في الصحراء خارج باب النصر عوضا عن القاضي صدر الدين بن العجمي محكم عزله، وذلك لأنه بلغه أنه فرط في مال السلطان، وذلك أن السلطان أو دع عنده مبلغ عشر ة آلاف دينار، فتصرف فيه تصرف الملاك، وفرط فيه تفريطا شنيعا، وأخرج من ذلك خملة لتجهيز سفرة الحجاز، حتى قيل إنه أكرى ممائة ألف درهم، واشدترى كل هجين بعشرة آلاف درهم وغير ذلك من الإسرافات؛ ثم لمساعاد من سفره مسكه السلطان وطلب منده المسال، فأقام بالبعض وبتى عليه البعض، وأخرج عنه وظائفه.

. . .

وفى هذه السنة وقع بعض رخص فى الحبوب ، فأبيع الإردب من القمح الطيب بمائة وثلاثين درهما فلوسا جددا، والشعير بسبعين وثمانين ، والفول بتسعين ومائة وأقل من ذلك ، وبيع القنطار من العسل النحل المصرى بمبلغ سبعائة وثمانمائة :

ولكن تحسن سمعر الذهب جدا، فبلغ الأفلورى الذى عليه الصلبان إلى مبلغ مائتى درهم بالفلوس الحدد، وربما أصرفوه عند بعض النساس عائتين وعشرة دراهم ، ووصل الدينار الهرجة إلى مبلغ مائتين وعشرين درهما ، والذهب الناصرى وصل إلى مائتى درهم إلا خمسة دراهم ، ثم لمسا جاء السلطان نادى على الهرجة عائتين ، والإفرنتى بمائة وثمانين وكذلك الناصرى الذى أخرجه الأمير حمال الدين يوسف ألبيرى أستادار العالية ، وهو على زنة الأفرنتى غير أن الذهب الأفرنتى أحيف منه . وكان أول ضرب الناصرية في سنة إحدى عشرة وثمانمائة ، ومشى ذلك كمشى ضرب الناصرية في سنة إحدى عشرة وثمانمائة ، ومشى ذلك كمشى الأفرنتى ، ولكن كان النساس برجعون إلى الأفلورية أكثر من الناصرية

لما قدمنا من طيبة ذهبهم ، وأما الذهب الذى أخرجه السالمى فى أيام ولايته فبطل بالكلية وقل بين الناس جدا ، وكان قد صنع منه مثقالا ومثقالين ومثقالين ونصف مثقال وربع مثقال ، وكان به غاية السهولة فى الأخسذ والعطاء وعدم الموازين ، لكن دخل الدخيل فى الذهب كثيرا ، سيما الهرجة فإنها وقع فيها الخباط ، وكذلك الأفلورية الخوارج ، والناصرية وضرب إسكندرية .

وأما الفلوس فإنها استمرت على ما قدره السالمى ، وهو كل رطسل مصرى بستة دراهم، وكل قنطار بسيائة درهم ، وهذا أرخص من النحاس والحديد، وذلك أن الحديد المعدنى أبيع كل قنطار منه بمبلغ إننى عشر ألف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم الذى يعمل منه الآلات، وكذلك النحاس المعمول بمبلغ عشرين ألف درهم ، وأما الفضة الحجر قالدرهم منها بإننى عشر درهما وثلاثة عشر فلوسا ، وثلاثة عشرة بالفلوس .

وحج بالناس في هذه السنة من الديار المصرية شاهين الحسني الطواشي ؟ وكانت سنة صعبة .

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

٤٧٦ ـــ الشيخ الإمام نور الدين على الزاهد الأدمى، توفى فى أواثل شعبان منها رحمه الله تعالى .

(۱) ۷۷۷ ـــ الشيخ شمس الدين الرشيدى الشافعي ، توفى فى أوائل شعبان منها ، رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) ربما كان الصحيح فى نعته هو نورالدين كما جاء ذلك فى الضّوء الملامع ٥٨٠٦، وشذرات الذهب ٣/٧، ٥١ و يؤيد هذا أن اسمه هو : ﴿ على بن عبد الرحمن الربعى » وأجمعت المصادر التي ترجمت له على أنه مات فى رجب وليس فى شعبان كما جاء فى المتن ه

۱۷۸ – الشيخ نور الدين العالم الجندى ، وقيل بدر الدين بن حصبك (۱) السبكى ] من ذرية الملك الظاهر بيبرس ، توفى فى أواخر رجب منها، كان فاضلا فى مذهب الحنفية ، وكان متجندا صاحب إقطاع ، ولم يباشر شيئا من و ظائف الفقهاء ، رحمه الله :

(۲) عبد الرحمن ] الزبيرى الشافهي، توفى في مستهل رمضان منها ، وكانت له مدة بطالا : باشر قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية في الدولة الظاهرية، وكان مشكور السيرة ، محمود السريرة، رحمه الله ،

٤٨٠ ــ القاضى شمس الدين بن الصاحب ، توفى فى رجب ، وخلف موجودا كثيرا ، وأحيط عليه من جهة السلطان مع وجود الورثة الشرعية .

(٩) الملقب ببدنة، صهر القاضى شمس الدين محمد الطويل ، الملقب ببدنة، صهر القاضى كاتب السر فتح الله ناظر الأوقاف وناظر الكسوة الشريفة، ووكيل بيت المسال ، توفى فى رجب منها . قال شيخنا قاضى القضاة بدر الدين العينى، رحمه الله فى تاريخه : «كان رجلا عاريا من العلوم، فظا غليظا لا يتكيف » .

<sup>(</sup>١) الإضافة من شذرات الذهب ٧/ ١٠٤

<sup>(</sup>٣) ذكرت النجوم الزاهرة ٣/ ٥ ٩ ٣ أن ذلك نسبة الى بلدة الزبير يات من قرى الغربية وقد خلا القاموس الجغرافي من قرية بهذا الاسم ولكن ورد فيه ق ٢ ج ٢ ص ١ ٣ دالزبيرية » ولم يوردها مستقلة إنماذكرها تحت اسم لا كفراله واشم » وأشار الى أسل هذا الكفر من أنه من توابع قرية قديمة ه تسمى الزبيرية » طفى عليها ماء النيل فأكل مساكنها ، ثم أشاو المؤلف في نفس المرجع ق ٢ ج ٢ ص ١ ٢ م الى كفر حشاد بمركز كفر الزيات وقال إن البحث دله على أنه كان في إقليم الفربية بلدة قديمة تسمى ه الزبيرية » نسبة إلى أنسار هبد الله بن الزبير بن العسوام الذين كانوا مقيمين في الفسطاط ثم أخرجهم منها مروان بن الحسكم سنة ٥ ٣ و أنزلم بالفربية فانشأ بها هذه القرية ٠

<sup>(</sup>٣) هو محسله بن عبد الخالق المناوى كما سماء النجوم الزاهرة ٢ / ٢ ٢ ٢ ، ولكن ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ٢ / ٢ ٤ ٣ تحت اسم « محمد بن محمد بن عبد الوهاب » وجعسل وفاته فى شعبان وليس فى وحب .

٤٨٢ — القاضى كريم الدين محمد بن الهوى الشافعى محتسب القاهرة ، توفى يوم الثلاثاء الثانى عشر من شعبان ، ودفن فى تربة الصوفية ، وتولى عوضه فى الحسبة زين الدين بن شمس الدين الدميرى من عند الأمير أرغون نائب الغيبة :

ليلة الأربعاء العشرين من شعبان ، ودفن في خندق المطرية ، وكفن في حرير ليلة الأربعاء العشرين من شعبان ، ودفن في خندق المطرية ، وكفن في حرير سابوري على طريقة القبط ، وكان قد قدم من الشام من عند السلطان لتجهيز الحلع والطرز وجمع الأموال من الناس ، فأقام بعد قدومه أربعة أيام أو خمسة أيام ثم دفن ، وذكر لى من أثق به أنه كان في نيته مع المسلمين شركبر ( ٨٤ ب ) ، وأنه مسك التجار ومن له شهرة بالمال ، وصار كل من يدخل إليه منهم يخاطبه على قدر ماله ومقامه : « أهلا بألف دينار » مثلا « أهلا مخمسة آلاف دينار » ، « أهلا بعشرة آلاف دينار » ، الى أن اجتمع عنده الحم الغفير من ذلك وأودعهم في الترسيم ، فحصل له في أثناء ليلته التي مات فيها قولنج ، فدخل الحام فزاد عليه فمات ، فأصبح الناس كل واحد منهم إلى حال سبيله ، وحصل لهم الفرج بعد الشدة في أدنى مدة .

(۱) ۱۸۶ ــ القاضى شمس الدين بن الدميرى ناظر المـــارستان المنصورى توفى في أوائل رمضان منها .

٤٨٥ – الشيخ شمس الدين بن العطار المصرى الشافعي، توفى فى العشر
 الأول من شهر شوال من هذه السنة ، وكان رجلا ذكيا فاضلا ، من أهل

 <sup>(</sup>۱) ربما كان فى هذه الترجمة شىء من الاضطراب، وربما كان المؤلف يقصد القاضى تن الدين عبد الرحمن بن تاج الرئاسة محسد بن عبد الناصر المحلى الدميرى الزبيرى المنوفى فى رمضان ، انظر ماسبق .
 ترجمة رقم ۷۷۸ .

العلم ، متقنا لفنون من العلوم . باشر عدة وظائف من جملتها مشيخة القرآن يخانقاه شيخو ، و تولى ءوضه فيها الشيخ حبيب الحايى :

١٨٦ – الأمير قرا جا الدوادار الكبير ، توفى بالصالحية يوم الأربعاء الثالث عشر من ربيع الأول ، ودفن فى جامعها ، وكان صحبة السلطان الملك الناصر حين توجهه إلى الشام ، وخلف موجودا عظيا واحتاط عليه السلطان ، وكان رجلا فاسقا ، قليل الحير بل عديمه ، كذا ذكره البدر العينى فى تاريخه ، ثم بعد ذاك نقلوا جثته إلى القاهرة ودفن فيها ، رحمه الله .

الأمير تمريغا المشطوب نائب حلب كان ، توفى فى شهر رجب (٢) (١) منها فى أرض البلقاء من الشام ، وهو مع شيخ ونوروز الحافظي ، رحمه الله :

ه الأمير إينال الحلالي ، الملقب بالمنقار ، توفى فى غزة فى شهر شعبان، وكان أمير المجيدامحبا للعلم والعلماء، وكان من جهة شيخ ونوروز.

(٣) هم الأمير شاهين دوادار شيخ ، توفى فى أوائل رمضان بالصالحية على رأس الرمل ، وكان مع الأمير شيخ حين توجهوا إلى الديار المصرية ، وهو مشهور بالفروسية والشجاعة والثبات ، وكان له منزلة عظيمة عند شيخ ؟

<sup>(</sup>۱) البلقاء — كما جاء في مراصد الاطلاع ۲۱۹/۱ — كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى المقرى وقصبتها عمان ، هذا وقد ذكر ابن جحر في ترجمته في إنباء الغمر أنه مات بحسبان .

<sup>(</sup>٢) وذلك أثناء توجههما إلى مصر كما جاء في الضوء اللامع ١٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) الوارد في الضوء اللامع ٢٩/٣ ١١ أنه مات وهو في الطريق إلى مصر بين الغرابي والصالحية وحمل فدفن بالصالحية التي سبق التعريف بها - وهذا وقد جاء ذكر ﴿ الغرابي ﴾ في القاموس الجغرافي : البسلاد المندرسة ، ق ١ ص ٨٩ بأنها بين مصر وغزة جنوب الفرما وكانت من محطات البريد بين مصر والشام ، وأن مكانها اليوم حوض أبو غرب في رمال دبة الغرابيات على بعد ١١ كيلوم را بأراضي قسم سيناء الشهلي .

٤٩٠ ــ الأمرشهاب الدين الدوادار كاشف الحــــرية ، توفى يوم الخميس الحادى والعشرين من شعبان، وخلف موجودا كثيرا من الأغنام والأبقار والخيول والحال والغلال وغير ذلك، ولم يكن به بأس، رحمه الله :

٩٩١ ــ الأمير قرا تنبك أحد الطبلخانات وأحد الحيجاب بالديار المصرية توفى فى الُعْشَرِ الأول من شهر شوال من هذه السنة ، وكان قد تجهز أمـــسر الحاج ، فجاءه الموت المحتوم ومنعه عن ذلك ، وكان قد خلع عليه بذلك عمرسوم السلطان إلى الأمير أرغون ناثب الغيبة، وتعين عوضه أمسير الحبج شاهين الحسني الطواشي ، وكان قد قدم من عند السلطان من الشام ليتوجه أمر الركب الأول، وكان قدومه إلى القاهرة يوم السابع والعشرين رمضان المعظم من هذه السنة ، أعنى سنة ثلاث عشرة وثمانمائة .

٤٩٢ ــ السلطان الملك المغيث أُحمد بن السلطان أويس صاحب بغــداد أن قتله صلبه الأمير قرا محمد التركماني على جسر بغداد، وكان المذكور من الفساق الظلمة، وكان غاية في علم الموسسيتي والآلات، وله النظم الراثق والمعنى اللائق الشائق الفائق، وهو الذي يشار إليه بضرب المثل في هــــذا الفن ، ولولا خوف سآمة الخواطر من الإطناب لأوردت شيئًا من نظمـــه في هذا الموضوع .

<sup>(</sup>١) نصت النجــوم الزاهرة ٢٩٧/٦ على أنه مات في أول شــوال ، وذكر الضــو. واللامع ٣/٣ ٧ ٧ الشهر وأغفل ذكر اليوم -

<sup>(</sup>٢) انظر المزاوى ؛ العراق بين احتلالين ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ -- ٣٠٨ -

## فصثل

## فيما وقع من الحوادث

#### فى السنة الرابعة عشرة بعد الثمانة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصر فرج، وخليفة الوقت المعتصم بالله العباسي بن المتوكل على الله ، وأتابك العساكر بالديار المصرية الأمير دمر داش المحمدي نائب حلب كان، وقاضي القضاة الحنفيسة الشافعية جلال الدين بن عبد الرحيم بن البلقيني ، وقاضي القضاة الحنفيسة ناصر الدين محمد بن العديم الحنفي ، وقاضي القضاة المسالكية شمس الدين عمد المدنى ، وقاضي القضاة الحنابلة مجد الدين سالم ، وكاتب السر الشريف محمد المدنى ، وقاضي القضاة الحنابلة مجد الدين المنصورة بدر السدين حسن القاضي فتح الله العجمى ، وناظر الحيوش المنصورة بدر السدين حسن ابن فصر الله ، والوزير سعد الدين البشيري ، وأستادار العالية تاج الدين ابن الهيصم ، والدوادار الكبير طوغان الحسني ، ورأس نوبة كبير قانبك، ابن الهيصم ، والدوادار الكبير طوغان الحسني ، ورأس نوبة كبير قانبك،

ونائب الشام الأمير تغرى بردى اليشبغاوى، ونائب حلب الأمير شيخ المحمودى ، ونائب عينقاب يشبك الأيتمشى ، ونائب ملطية سولى بن كبك التركمانى ، ونائب طرابلس الأمير نوروز الحافظى، ونائب حماة تغرى بردى الشهير بسيدى الصغير ، ونائب صفد الأمير قرفاس الشهير

بسيدى الكبير ابن أخى دمرداش ، ونائب غزة الأمير إينـــال الرجبى ولكنه عزل واســـتقر عوضه الأميرسودون من عبدالرحمن فى أوائل صفر من هذه السنة :

وصاحب بغداد وتبريز الأمير زين الدين قرا محمد التركماني، وصاحب مكة - شرفها الله تعالى - والمدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - الشريف حسن بن عجلان، وصاحب اليمن الملك الناصر أحمد بن الملك الأشرف، وصاحب بلاد قرمان الأمير محمد باك بن الأمير علاء الدين ابن قرمان، وصاحب اللاجات الأمير موسى الحلبي، وكان قد قتل أخاه الأمير سُلمان - به بم السين المهملة - بن الأمير أبي يزيد بن مراد خان ابن أرخان بن عهان، واستولى على تخته ، وصاحب قرم وصراى و سائر بلاد الدشت الأمير الكبير العادل أدكى ، وصاحب سمرقند وبلادها أحد أولاد تمرلنك ،

. . .

وفى يوم الأربعاء الثانى عشر من محرم هذه السنة قدم السلطان الملك الناصر فرج من الكرك و دخل القاهرة بعساكره كما ذكرنامفصلا فى السنة المساضية،

وفى يوم الحميس الثانى عشر من صفر عين السلطان الملك الناصر اثنين وعشرين أميرا من البطالين وغيرهم أن يتوجهوا إلى الشام على الأخباز والإقطاعات ، منهم الأمير صراى ، والأمير تمان تمر الناصرى ، والأمير سويج بغا ، والأمير أرطوبغا ، والأمير قنباى الذى كان نائب إسكندرية والكرك ، وماثى مملوك ليكونوا جندا عند نائب الشام :

 <sup>(</sup>١) ق النجوم الزاهرة ٦/٥٥٢ ﴿ الطنبغا » •

<sup>(</sup>٢) كان نائب الشام إذ ذاك هو الأمير تغرى بردى اليشبغاوى والد أبي المحاسن المؤرخ •

وفى ذلك اليوم خلع على الأمير حسام الدين والى القاهرة واستقر شاد العائر السلطانية ، ورسم له أن ينادى فى القاهرة : ﴿ إِنْ أَحدا مِنْ خَلَقُ الله تعالى لا يعمر شيئا إلى أن تتم عمارة السلطان » ، وكان السلطان قد عزم على عمارة قاعات ودور فى الحوش السلطاني بقلعة الجبل، وكتب على سائر أصحاب الأصناف أن لا يحماوا لأحد شيئا ولا يبيعوا، فحصل من ذلك ضرر كثير للناس ؟

وفى اليوم الحادى عشر من صفر نُحلع على القاضى تقى الدين بن أبى شاكر واستقر ناظر الحواص الشريفة عوضا عن القاضى مجد الدين بن الهيصم بحكم وفاته فى السنة الحالية :

وفى السابع من ربيع الأول مسك ( ١٥٥ أ ) الأمير خير بك - الذى كان نائب غزة - ومسك معه جماعة من المماليك، وفى يوم الثلاثاء ثامنه سُفروا إلى إسكندرية للاعتقال بها .

وفيه جاءت الأخبار بقتـــل الأمراء المحبوسين باسكندرية من قبـــل السلطان وهم : الأمير يشبك قرا، والأمير آ قبغا جركس، والأمير أسندمر الناصرى ، والأمير سودون الحمصى ، وكل هؤلاء عشرات .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ الدنازرِ »

ونصف ، والبقرى محمسة، والحين المقلى بعشرة دراهم الرطل ، والزيت بتسعة ، والسيرج بإثنى عشر، والزيث الحار محمسة .

وفى يوم الجمعة ثانى ربيع الآخر أخلع على الأمير أسنبغا الزردكاش (١) أحد المقدمين وصهر السلطان الملك الناصر فرج زوج أخته ، واستقر شاد الشرانخاناه عوضا عن الأمير سودون الأشقر بحكم عزله ،

وفى يوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الآخرة خلع على الأمير فخرالدين ابن أبى الفرج كاشف الشرقية واستقر أستادار العالية عوضا عن الأمير تاج الدين بن [ عبد الرزاق ] الهيصم محكم عزله ومسكه وتسليمه للمذكور ونزوله إلى بيت ابن أبى الفرج والإحاطة على بيتسه وحواصله ومصادره وموارده ومن يلوذ به من أرباب الوظائف والأشغال .

وفى يوم الأحد ثامن عشر ربيع الآخر أوفى الله تعالى النيل المبارك، ونزل السلطان الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق إلى مصر العتيقة وعدًا إلى بر الروضة وزار المقياس وكسر سد الحليج ، وخلع على من له عادة ،

وفى يوم الاثنين سلخ حمادى الآخرة مسك السلطان الأمير فخر الدين ابن أبى الفرج أستادار العالية وسلمه إلى الوزير ابن البشيرى ، فضر به بالمقارع وضرب برد داره عبدالرحن أيضا بالمقارع وعصرهما ، وشوش على من يلوذ بهما لأجل وزن المسال ،

(۱) هي خوند پيم بنت برفوق

وفى يوم السبت العشرين من رجب وقع هرج عظيم فى القاهرة وذلك أنه وردت الأخبار أن الأمير جانم [ من حسن شاه ] اتفق مع بعض الأمراء والمماليك على أنهم يركبون على السلطان، وكان المذكور قد توجه إلى بلده منية ابن سلسيل ، فأرسل السلطان وراءه الأمير طوغان الدوادار الحسى والأمير بكتمر الناصرى ، ومسك بعض المماليك وبعض الأمراء الصغار ، منهم : الأمير عاقل أمير عشرة ، والأمير سودون الأبايزيدى أمير عشرة .

وفى يوم الاثنين ثانى عشرى رجب مسك السلطان الأمير إينال المحمودى الصصلائى الحاجب الثانى ، بعد أن أخلع عليه خلعة بالشاد على استخراج الأموال من الأمراء والمقطعين لأجل الحراريف والحفائر :

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشرين رجب مسك الأمير سودون الأسندمرى المقدم أمير آخور ثانى والأمير شرباش العمرى مقدم رأس نوبة .

وفى يوم الأربعاء رابع عشرين رجب حضر الأمير طوغان الحسى الدوادار ومعه رأس جانم ، وذلك أنهم إيقعوا فى المركب ، ووقع بينهـــم قتال عظيم وجراحات عظيمة ، وأرمى الأمير جانم بنفسه فى البحر وقتلوه بالرماح والسهام ؟

وفى يوم الحميس خامس عشر ين رجب مسك السلطان جماعة كثيرة من المماليك الكبار الظاهرية، ووسط خمسة أنفس قدام الخزنة ، وهم الذين

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « سرسين » ، ولكن سلسيل هو الاسم المعروف به هــذا المكان عند أب بمــاتى فى كتابه قوانين الدواوين ، و يلاحظ أن مئية بن سلسيل هذه تتبع اليوم مركز المنزلة بالدقهلية وتعرف حاليا باسم ميت سلسيل، واجع فى ذلك القاموس الجفرافى ق ٢ ج ١ ص ٢ ٠ ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل ثامن عشرين لكن راجع أعلاه س ١ ، ٧ ، ١٠ وكذلك س ١٦ .

أرسلهم الأمير شيخ المحمودي قائب حلب إرسالا لمساطلبه السلطان، وكان حضر بهم الأمير منكلي بغا الحاجب يوم الجمعة التاسع عشر من رجب :

وفى يوم الحميس خامس عشرين رجب خلـــع السلطان على متكلى أستادار جركس الحليليــ كان ــواستقر أستادار العالية عوضا عن ابن أبى الفرخ بحكم عزله ومسكه .

وفى هذا الشهر وقع بعض الرخص فى أسعار الغلال ، فأبيع القمح الطيب النهاية الإردب بمائة وأربعين درهما ، والشعير بمائة درهم، ولكن تحسن سعر اللحم فأبيع الرطل من الضأن السليخ بتسعة ، والسميط بسبعة، والبقرى بسبعة، والرطل الزيت بتسعة ، والزيت الحار بسبعة ، وتعامل الناس بالدينار الهرجة بمائتين وخمسة وعشرين ، والأفلورى بمائتين وخمسة ، والناصرى بمائتين إلا خمسة .

وفى يوم الأربعاء مستهل شعبان منها وسط السلطان الملك الناصر (۱) في الرميلة ثلاثة عشر نفسا منهم: الأمير حزمان الذى ولى نيابة القدس الشريف، وسافر إليها، وعدّا إلى قطية، ووصل إلى السوادة، ولحقه البريدى فرده إلى القاهرة وجرى ما جرى، وكان أمير عشرة ورأس نوبة عند السلطان، فخرج مع جملة المخامرين في أيام يشبك، ثم عاد إلى السلطان على ما ذكرنا ؛ والأمير آقبغا عاقل أمير عشرة، والأمير أرغن كان أحد المقدمين بالشام، والأمير سودون الناريف أحد المقدمين بالشام، والأمير مغلباى أمير عشرة.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل «وهم» علىأن المؤلف لم يورد سوى أسماء ستة نمن وسطهم السلطان ، ومن ثم وضعنا كلة « منهم » بدلا من « وهم » -

وفى هذا اليوم ضرب السلطان ثلاثة من النسوة ومعهن شخص عجمى من الفقراء بالمقارع وجرّسهم فى القاهرة ، وذلك أنهم آووا عندهم المماليك الهاربين المختفين ، وقيل إنه قتل مائة وثمانين نفسا من المماليك المحبوسين فى القلعة ليلة الحميس ثامن شعبان ، وكان أكثر قتله ذبحا ، أخبر فى شخص من مماليكه فى آخر دولة الملك الظاهر جقمق يسمى أزبك الإبراهيمى أنه كان مسوكا مع جماعة رسم السلطان الملك الناصر بذبحهم ، فذبح رفقته إلى أن وصلوا إليه سأله السلطان عن اسمه قال : « غنم ، إدبح ! »، فضحك منه السلطان و أمر بإطلاقه ؟

وفى يوم الحميس طلع السلطان إلى الرماية .

وفى يوم الجمعة خامس عشر رمضان خلع على شمس الدين محمد ابن شعبان واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين محمد الشامى محكم عزله:

وفى شهر رمضان فى الأيام المتفرقة مسك السلطان جماعة من مماليك شيخ المحمودى فائب حلب ونوروز الحافظى فائب طرابلس الذين هربوا منها وحضروا إليه، ومسك أيضا من مماليكه الحلبان مقدار خسين نفسا، وهم الذين كانوا هربوا من السلطان فى سفره سنة ثلاث عشرة فى طلوعه البلستين وتوجهوا إلى شيخ ثم هربوا من عنده أيضا، وجاءوا إلى أستاذهم الملك النساصر:

وفى ليلة الاثنين من شوال قتل السلطان الملك الناصر مائة نفسمن مماليك الظاهرية الذين مسكهم فى شهر رمضان ، وأنزل جماعة من مماليك شسيخ ونوروز مقيدين فى الحديد إلى خزانة شهائل .

( ٥٥ ب ) وفى يوم الاثنين العاشر من شوال خرج السلطان من القاهرة وعدا إلى ذاك البر وأقام فيه ليلة ، ثم سافر إلى مدينة إسكندرية ، ونادى فى القاهرة أن : « لا يتخلف أحد ممن المماليك السلطانية بالقاهرة ، وأنهم يعدوا إلى بر الحيزية » ليعين من يسافر معه ومن يقيم فى الربيع ففعل ذلك ، وكان قبل أن يتوجه إلى إسكندرية عين جماعة من الأمراء المقدمين منهم : الأمير طوغان والأمير جانى بك الصوفى والأمير سودون الأشقر والأمير يلبغا الناصرى حاجب الحجاب أن يذهبوا إلى جهات البلاد المصرية للمم الخيول والحال والأغنام والذهب والفضة ، وأضاف إلى كل واحده منهم عاعة من المماليك الظاهرية .

وفى هذا الشهر وصل سعر الزيت الحار إلى تسعة دراهم كل رطل ، بسعر الزيت الطيب ، وتعاملت الناسس بالدينار الهرجة بمائتين وثلاثين بالفلوس الحدد ، والإفرنتي بمائتين وعشرة ، والناصرى بمائتين ،

### ذكر قدوم السلطان الملك الناصر فرج من إسكندرية

وفى يوم السبت التاسع والعشرين من شوال المبارك قدم السلطان من السكندرية ، ونزل أوسيم بالحسيزية وأقام هناك يوم الأحد : وفي يوم الاثنين ثانى ذى القعدة الحرام قدم إلى القاهرة المحروسة وطلع القلعة ،

وفى يوم الاثنين السادس عشر من ذى القعدة نادى السلطان فى القاهرة على الفلوس بإثنى عشر درهما كل رطل ، وكان كل رطل بستة دراهم من أيام يلبغا السالمي ، فحصل بذلك تشويش عظيم وقفلت أسواق المدينسة ، وقل الخبر جدا حتى إن الناس يقتتلون على الأفران لأجل الخبر ، فبلغ وقل الخبر جدا حتى إن الناس يقتتلون على الأفران لأجل الحبر ، فبلغ

ذلك السلطان فغضب غضبا شديدا وقال : « إن لم يسمعوا هذه المناداة لآمرن مماليكي فيلبسوا ويضربوهم بالسيوف وأحرق دكاكينهم! » ، فحصل بذلك تشويش عظيم .

وفى يوم النلاثاء ضرب ناس كثيرة بالمقارع بسبب ذلك ، وشنق شخص من المحابيس على باب زويلة وأوهموا الناس أنهم من التجار ، وأنه رد المناداة :

وفى يوم الثلاثاء آخر النهار السابع عشر من ذى القعدة مسك السلطان الأمير شهاب الدين بن الطبلاوى الذى تولى الكشف بالشرقية ، ومعه الأمير الحيجازى نقيب الحيوش المنصورة والأمير قاج الدين بن الهيصم الذى كان مسك أولا كما ذكرنا ثم أطلق ، وذلك أنهم اتفقوا وكتبوا خطوط أيديهم عبلغ – علىما قيل من الذهب – مائة ألف وعشرين ألف دينار ، على أن يكون ابن الطبلاوى أستادار العالية ، وابن الهيصم فاظر الخواص الشريفة والوزير ، ويتسلمان سعد الدين البشيرى الوزير وتتى الدين بن أبي شاكر ناظر الخواص الشريفة ، فأظهر السلطان الملك الناصر [ تقدمة ] لها ، وأقاما له بالمبلغ المذكور وتسلما المدكورين ، وكان ناصر الدين بن الطبلاوى مسافرا بالمبلغ المذكور و تسلما المدكورين ، وكان ناصر الدين بن الطبلاوى مسافرا فطلبوه ومسكوه و [ أما ] أخوه شهاب الدين أحمد متولى القاهرة [ فقد ] هرب واختفى :

. . .

وفى هذه السنة كملت مدرسة قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى التي هي بالقرب من جامع الأزهر ،وكان الفراغ منها في مستهل شـــهر رمضان وهي المجاورة لداره ولبيت ابن الغنام ،

وفى يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذى القعدة أنفق السلطان الملك الناصر على المماليك بسبب التجريدة إلى بلاد الشام ، فأعطى كل مملوك من اللهب الناصرى سبعين شخصا ،و من الفلوس الحدد مبلغ ستة آلاف درهم تكملة العشرين ألف درهم ، عبارة عن كل قنطار ألفين ، وللأمير الكبير دمر داش أتابك العساكر المنصورة ثلاثة آلاف دينار ، وكذلك الأمير بكتمر جاق ثلاثة آلاف دينار ، والطبلخاناه خمسائة دينار وستمائة ، والعشرات مائتين ومائة دينار ، على حسب منازلهم عنده :

وفى ليلة الحميس السابع والعشرين من ذي القعدة قطع السلطان بيده وفى ليلة الحميس السابع والعشرين من ذي القعدة قطع السلطان بيده رأس زوجته المطلقة بنت صرق لما اتصل بمسامعه عنها أنها اتصلت بابن الطبلاوى ، وطلب المذكور ورسم بإحضار الرأس المقطوعة في طبق مغطى فأحضرت بين يديه وقال له : (اكشف عن هذه الهدية التي خبأتها لك ! » ، فلما كشف وجد رأسها مقطوعة ، وفي أذانها الحلق البلخشي وغير ذلك فقال : ( تعرف هذه ؟ » ، فأنكر فقطع رأسه أيضا بيده ، ولقصته مع بنت صرق في قطع رأسها حكاية طويلة ، وضربها بالسيف مرارا :

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وربما كانت « مشخصا » أو لعلها مهو قلم من الكاتب وأريد بها دينار .

 <sup>(</sup>٢) في ها مش الأصل « قطع رأس زوجة السلطان » .

<sup>(</sup>٣) أفاض أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ٢/ ١٥٤ في وصف مقتلها سماعاً له بمسا ووته له أخته خوند فاطمة : وجد السلطان جالسا عندي الفاعة فلما قيل مصرعها وتنقلها هنا كما ذكرها « قالت أختى خوند فاطمة : كان السلطان جالسا عندي الفاعة فلما قيل له جاءت خوند بنت صرق نهض من وقته وخرج إلى الدهليز وجلس على مصطبة ، قالت : فخرجت خلفه ولا على بقصده ، فجاءت بنت صرق وقبلت يده فقال لها : يا قبة مراكومه الملوك تركبها البلاصية ؟ وقيل أن تنكلم ضربها بالنمجاة قطع أصابعها وكانت مقمعة بالحناء فصاحت وهربت فقام خلفها وضربها ضربة ثائيسة قطع من كتفها قطعة وصادت تجرى وهو خلفها وقسد اجتمع جميع الموندات عندى بالقاعة المسلام على بنت صرق المذكورة ولا قال يضربها بالنمجاة وهي تجدري إلى أن دخلت المستراح فتم قتلها في صحن المستراح : ثم قطع وأسها وأخذها يدبوقتها أي حفيرتها وفي أذانها دخلت المستراح فتم قتلها في صحن المستراح : ثم قطع وأسها وأخذها بدبوقتها أي حفيرتها وفي أذانها الجلق المبخشي الهائلة وخرج بها إلى قاعة الدهيشة ووضعها بين يديه وخطاها بفوطة ثم طلب إبن الطبلاوي » .

وفى يوم الحميس صبيحة تلك الليلة نادى السلطان بالقاهرة على أن تكون الفلوس على حالها: كل رطل بستة دراهم ، فحصل بذلك سرور عظيم المناس ، وقى تلك الساعة فتحت الحوانيت والأسواق وكثرت الأشياء ، وكان السبب فى ذلك أن السلطان أنفق على غلمانه على حكم الرطل بستة ، فطمع لذلك غلمان مماليكه ، فنادى للغلمان أن ينفق عليه على حكم ستة الرطل ، ثم إن السلطان أعطى التجار الذين لهم ثمن المماليك من الفلوس التي جمعها عنده سعرستة دراهم للرطل ، وحصل بذلك خلل كبير لاختلاف الإنفاق مع وقوف أحوال الناس ، وشكى المداينون أحوالهم ، فدخل أهل الحل والعقد على السلطان حتى أمر بالمناداة على ما كان عليه ،

وفى يوم الثلاثاء ثانى الحجة الحرام برز الأمير بكتمر جاق والأمير طوغان الحسنى الدوادار الكبير والأمير شاهين الأفرم والأمير شاهين الزردكاش ومن أضيف إليهم، فخرجوا وهم يلبسون بالعدة الكاملة بعد أن عرضوا على السلطان بالرميلة ، ثم ذهبوا ونزلوا فى الريدانية ،

وفي يوم الجمعة خامس ذى الحجة رحل الأمراء المذكورون إلى الريدانية قاصدين الشام، وخرج السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن الملك الظاهر برقوق يوم الاثنين الثامن من ذى الحجة قاصدا الشام، وبرز طلبه بأسهة عظيمة لم يتفق له – في سفره المتقدم – مثلها، وحميع المماليك السلطائية لابسون بآلات الحسرب الكاملة مع الحنائب المنقادة بالسروج الذهب والكنابيش الزركش، والخزانة العظيمة، والهجن المكفتة بالألوان الذهب والمحفات بالأخشية المزركشة، والحيول المسومة، والبغال المحملة، والحام المعظيم الزاد، والدشار الكثير من الحيول (٨٦)، وكان يوما مشهودا،

444

حتى ذكرالشيوخ القدماء أنهم ما شاهدوا مثل هذا إلا أيام الملك الناصر محمد ابن قلاون ، ولا في أيام الناصرحسن ، ولا في أيام شعبان ، ولا في أيام والده الملك الظاهر برقوق ، كل ذلك والسلطان وراءهم بأمهة عظيمة حتى نزل بالريدانية ، وأقام هناك ـ مع تردده لتربة والده التي بالصحراء ـ يوم الاثنىن المذكورويوم الثلاثاء والأربعاء \_ وكان يوم العيد \_ ويوم الحميس ويوم الحمعة ، وصلى الحمعة في التربة ودخل آخر النهار ، وكان قد ضحى عند التربة ببقر كثير وأغنام كثيرة ، وأعطى لأهل التربة من ذلك شيئا كثيرا ، وفسرق على المماليك المسافرين من غنم النهب شسيئا كثيرا ، وخلف في المدينــة الأمير يلبغا الناصري نائب الغيبة ، وانتقــل إلى بيت. الأمير ألطنبغا العثماني أحد المقدمين الذي كان نائب غرة ونائب صفد وحاجب الحجاب بالشام، وخلف في القلعة الأمير أسنبغا شاد الشراب خاناه وزوج أخته، وولى نيابة القلعة شاهين الرومي عوضًا عن الأمير كمشبغًا الحمالي ، وعبن الأمير كمشبغا الحالى أن يسافر صحبة الحريم السلطاني تر

وصيحب السلطان الخليفة المعتصم بالله بنالمتوكل على الله وقاضي القضاة الشافعي جلال الدين عبدالرحيم بن البلقيني ، وقاضي القضاة الحنفية ناصرالدين محمد بن العديم الحلبي ، وقاضي القضاة المـــا لكية شمس الدين محمد المدنى وقاضي القضاة الحنبلي مجد الدين سالم ، والوزير سعد الدين البشيري ، وكاتب السر القاضي فتح الله العجمي، وناظر الحيوش المنصورة بدر الدين حسن ابن نصر الله ، وتقى الدين بن أبي شاكر ناظر الحاص الشريف ، وفعـــل السلطان من العجائب مالا فعله سلطان قبله، و ذلك أنه عمل مائتي مملوك من

التركمان بكلفاتهم وسلاحاتهم يدقون الطبول والطبلخاناة والنفير والبوقات والمزامير وغير ذلك ، وهذا شيء عجيب ؟

وفى يوم الحميس ثانى العيد خلع فى الريدانية على زين الدين بن الدميرى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن ابن الهوى محكم عزله ، وخلع على ابن الجباس واستقر فى حسبة مصر عوضا عن ابن الجيزى السكرى ، ونهض ابن الهوى وسعى سعيا عظيا على أن يعود إلى وظيفته فام يعد وسافر مع السلطان إلى قطيا و تولى فى الطريق حسبة مصر المحروسة عوضا عن ابن الجباس محكم عزله ، وقدم يوم الاثنين الثانى والعشرين من ذى الحجة ، وتعامل الناس فى غيبة السلطان بالدينار الهرجة بمبلغ مائة بن وأربعين درهما ، والناصرى عائتين وعشرة ،

وفى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذى الحبجة نادى نائب الغيبة الأمير يلبغا الناصرى أن لا يتعامل بالناصرى والأفرنتي بأكثر من مائتي درهم ، وكتب قسائم على الصيارف .

وفى هذه السنة رابع عشرى ذى الحجة وقع مطر عظيم ورعد كثير بالقاهرة المحروسة، واستمر إلى آخر النهار، فصارت الأزقة مزلقة عظيمة بحيث ما يقدر أحد يمشى ، وذلك بعد سفر السلطان بإثنى عشر يوما :

وحج بالناس في هذه السنة الأمير مقبل الطواشي مقدم المماليك السلطانية وكانت الحجاج ركبا واحدا للاجهاع بغير أمير أول.

0 0 0

<sup>(</sup>١) الرابع والعشرون من ذي الحجة سنة ٨١٤ يطابق السابع من أبريل سنة ١٤١٢ م ه

### ذكر من توفى في هذه السنة من الأعيان

197 — السلطان الملك المنصور أمير حاج بن السلطان الملك الأشرف ابن السلطان الملك الأعجد حسين بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان من منصور قلاون الألنى النجمى الصالحي ، توفى ليلة الحميس العشرين من شوال في هذه السنة ، أعنى سنة أربع عشرة و ثما نماثة ، ودفن صبيحة نهاره في تربة جدته أم شعبان بالمدرسة التي بالتبانة خارج باب زويلة من ناحية القلعـــة :

تولى السلطنة عوضا عن أخيه المنصور محكم وفاته يوم الأحد الثالث والعشرين من صفر ولقب بالملك الصالح ، واستقر في السلطنة إلى أن خلعه السلطان الملك الظاهر برقوق ، وذلك يوم الأربعاء التاسع عشر من رمضان المعظم من سنة أربع و ثمانين وسبعائة ، ثم خُلع السلطان الملك الظاهر برقوق على يد يلبغا الناصرى نائب حلب كان ، وأعيدت السلطنة إلى أمير حاج المذكور ، وغيروا لقبه ولقبوه «بالملك المنصور»، وذلك يوم الثلاثاء السادس من مادى الآخرة من سنة إحدى و تسعين وسبعائة ، فاحتاط عليه السلطان الملك الظاهر برقوق إلى أن دخل القاهرة وهو في صحبته . ولما طلع القلعة جدد له البيعة يوم الثلاثاء الرابع عشر من صفر ، وكان المنصور قد عزل نفسه وهو بشقحب ، و ذول للملك الظاهر برقوق عن السلطة بحضرة الحليفة والقضاة وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني ، وكان آخر العهد بسلطنته ، ولم يزل مقيا بالقلعة في داره التي بالحوش محجورا عليه إلى أن توفى بالتاريخ الملاكور، مقيا بالقلعة في داره التي بالحوش محجورا عليه إلى أن توفى بالتاريخ الملاهي وكان غره قد جاوز الأربعن سنة ، وكان قد تكسح واشتغل بالملاهي

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ أَرْبُعَةُ ﴾ •

والسكر والانهماك على ذلك ، وكان شديد البأس على حاشيته خصوصا جواريه، وكان يقتلهن قتلا فظيعا لشدة خلقة وغلبة السوداء عليه من الحبس والقهر . رحمه الله :

عبد الأمير تمراز الناصرى ، كان فى أيام الملك الظاهر برقوق أمير طبلخاناه ، وكان حاجبا عنده ، وتقدم فى آخر دولة برقوق ، ثم مسك يوم الخميس الحادى والعشرين من شوال من سنة إحدى وثمانمائة – وهى السنة التى مات فيها الملك الظاهر برقوق – بإشارة أيته ش أتابك العساكر بالقاهرة ومعه جماعة من الأمراء فحبسوا فى إسكندرية ، ثم أطلق فى ربيع الأول من سنة اثنتين وثمانمائة ، وحضر إلى القاهرة وأعطى تقدمة ، ثم استقر أمير مجلس إلى أن استقر نائب الغيبة الشريفة بالقاهرة المحروسة عند خروج السلطان إلى قتال تمرلنك فى سنة ثلاث وثمانمائة ، ثم لما ركب الأمير يشبك الشعبانى فى سنة سبع وثمانمائة ركب معه وراح إلى الشام ، ثم عادوا صحبة الأمير جكم والأمير شيخ إلى القاهرة على ما ذكرنا وانكسروا ، وهرب شيخ وجكم ، واختنى الأمير يشبك فى المدينة – وكذا الأمير تمراز – على ما ذكرنا إلى أن تولى نيابة الغيبة بالقاهرة فى سنة تسع وثمانمائة عند خروج السلطان الملك الناصر فرج إلى الشام لمحاربة جكم :

ثم لمساخرج السلطان إلى الشام أيضا فى سنة اثنتى عشرة وثمانمائة خرج معه الأمير تمراز وصحبه إلى الغور ، ثم هرب مئسه الأمير تمراز والأمير إينال الحسلالى الشهير بالمنقار وغير هما على ما ذكرنا ، واجتمعوا بالأمير شيخ ونوروز الحافظى إلى أن راحوا إلى قيسارية الروم ، والسلطان الملك

<sup>(</sup>١) في ﴿ الأَصْلُ رَكِبُوا ﴾ ٥

الناصر وراءهم حتى وصل إلى مدينة « البلسةين » ، ثم الساعاد السلطان إلى الشام هرب الأمير تمراز من عندهم وحضر إلى عند السلطان الملك الناصر ، فأقبل عليه غاية الإقبال ، فتوجه معه إلى الكرك ثم حضر صحبته إلى القاهرة ، ولحسا استقر في القاهرة أياما قلائل رسم له بالتوجه إلى دمياط بطالا ، ثم بعد مدة أمر بتوجهه إلى إسكندرية فحبس فيها إلى رابع عيد الأضحى من هذه السنة قضى الله تعالى أمره فيه ، وكان رجلا جيدا ، يلزم العلماء ويجب الفقسراء ويعتقدهم ويحسن إليهم ، وكان من الأتراك الساذجين مليسح الصورة حسن الهيئة ، وافر الهمة ، سامحه الله تعالى :

890 ــ الأمير خير بك أحد المقدمين ، قتل بثغر إسكندرية في هذه (٢) السنة ، وكان تولى غزة مدة من الزمان ، وتولى التقدمة بالديار المصرية ، وكان رجلا تركيا لم يشتهر عنه معروف :

1993 — الأمير جانم [ من حسن الظاهرى ] ، قتل على يد الأمير طوغان الحسنى الدوادار كما ذكرناه مفصلا ، قال شيخنا قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى فى تاريخـه: « كان من المناجيس المشهورين ، والظلمـة المفسدين ، تولى نيابة حماة وطرابلس ، وظلم أهلها بلاحساب ، ولم يشتهر عنه إلا كل شر » :

٤٩٧ ـــ الأمير يشبك الموسوى ، قال الشيخ محمود العينى : « كان من الظلمة المفسدين ، تولى طرابلس مدة يسيرة ، وظلم أهالها ظلما كثيرا ،

<sup>(</sup>۱) كلسة غير مقروءة فى الأصسل وهى أقرب فى الرسم إلى ما ذكرناء بالمتن ، على أنه لم ير د وصف له فى ترجمته التى ذكرها له أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ٢/ ٩٨ ، حيث اكتفى بقوله إنه كان « تركى الجنس » .

<sup>(</sup>٢) وكان ذلك في تاسع شوال حسبًا جاء في النجوم الزَّاهمة ٣/٩٩/٠

وتولى مدينة غزة مدة طويلة، وظلم أهلها ظلما فاحشا، وكان أفقسم سىء الاعتقاد فى الأئمسة، ردى المذهب، ذا سيرة خبيثة، قتل فى هذه السسنة فى حبس إسكندرية:

194 – الأمير قردم الحسنى الجركسى ، تتل أيضا فى حبس إسكندرية فى هذه السنة ، وكان من المقدمين بالقاهرة ، وتولى خاز ندارا كبيرا للملك الناصر ، ولم يكن به بأس، وكان يحب العلم وأهله ، وكان يتورع عن الحرام، وبنى تربة مليحة داخل باب القرافة ، رحمه الله :

199 — الأمير قنباى رأس نوبة ، قتل فى حبس إسكندرية ، وكان من المماليك الأجلاب ، وتقدم عند الملك الناصر حتى أعطاه تقدمة ألف وولاه رأس نوبة كبيرا ، ثم أمسكه وحبسه فى إسكندرية ، ولم يكن مشهور السسرة .

••• – الأمير آقبغا القديدى دوادار يشبك كان ، توفى يوم الحميس في تربته الثالث عشر من شهر شوال من هذه السنة ، ودفن صبيحة يوم الحميس في تربته التي أنشأها بالصحراء قريبا من تربة السلطان الملك الظاهر ، وخلف موجودا كثيرا واستولى السلطان على غالبه ، وكان رجلا يدعى راضيا بعقله معتقدا لنفسه ، صاحب خبث ومكر ، ولم يشتهر عنه خير ، وكان حريصا على جمع الأموال ، وحصل شيئا كثيرا في أيام يشبك ، ثم أعطى إمرة عشرة ، وتولى الدوادارية الصغرى عند الملك الناصر إلى أن توفى في التاريخ المذكور ;

۱۰۰ – الأمير شهاب الدين بن الطبلاوى ، قتل بسيف السلطان الملك الناصر ليلة الحميس السابع والعشرين من ذى القعدة كما قدمنا ، وكان سبب

<sup>(</sup>١) فى النجوم الزاهرة ٦/٠٠٠ ﴿ يَشْبُكُ بَنْ عَبِدَ اللَّهُ الْأَفْتُمِ ﴾ .

قتله على يد القاضى تنى الدين بن أبى شاكر والصاحب تاج الدين بن الهيصم فإنه كان بينه وبينهما عداوة زائدة ، فعر فوا السلطان عنه أنه اجتمع بخوند بنت صرق ، وأن حوائجه غالبها عندها ، فجهز السلطان طواشيا من الحدام يسمى « مقبل العجوز » فهجم على بنت صرق وأخذ حوائجها ، فوجد فيها طير ووحش كان السلطان أنعم عليه بهما ، فطلبهما السلطان وقتلهما ، ثم أمر السلطان بإحضارها ، فقطع رأسها ثم أخذها في طبق ، وكان من ذكرها ما كان كما قدمنا ، ثم أمر بإحضاره هو أيضا وقطع رأسه كما قدمنا ، ثم أمر بإحضاره هو أيضا وقطع رأسه كما قدمنا ، ثم أمر بإحضاره هو أيضا وقطع رأسه كما قدمنا ، ثم أمر بإحضاره في أحد عند السلطان ، فقابله الله الأرض بالفساد ، ولا يتكلم بخير في حـق أحد عند السلطان ، فقابله الله تعالى عا فعل من الفساد .

٣٠٥ – فيروز الطواشى الحاص ، كان عند أستاذه الملك الناصر، توفى يوم الأربعاء تاسع رجب من هذه السنة، ودفن فى يومه فى « حوش الطواشى» بالصحراء ، وخلف موجودا كبيرا وأملاكا كثيرة جعلها أوقافا ، وكان قد اشترى الدكاكين التى داخل باب زويلة عند الأنماطيين وأخربها من عند النحاسين إلى عند الأنماطيين وإلى عند « الأخفافيين » ، واستبدل أوقافا كثيرة ، وقصد أن يبنى هناك مدرسة وسبيلا وصهر بجا ، وحصل آلات كثيرة من الأحجار وغيرها ، ومن الرخام الكثير والحبس والحير ، وشرع فيها باجتهاد عظيم وعزم شديد ، حتى بنوا له الصهريج ، فداركه الأجـل فيها باجتهاد عظيم وعزم شديد ، حتى بنوا له الصهريج ، فداركه الأجـل

 <sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل ويقصد بها « فأدركه » •

المحتوم ، واستولى عليها وعلى حواصله الملك الناصر فرج ، ثم إن السلطان أنعم بالمكان المذكور على الأمير الكبير تمــرتاش أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية بعد أن حول غالب الحواصل التي فيها إلى القلعة ، وشرع . الأمير تمرتاش وبني فيها بعض حوانيت ، ورتب هيئة القيسارية ، ثم سافر صحبة السلطان إلى الشام :

١٠٥ ــ أبو الفضل عبد الرحمن بن سيدى أحمد بن أبى الوفا ، الصوف المشالكي المتنسك العالم الرباني ، صاحب الشعر البديع ، والمعبى الرفيع ، توفي يوم التاسع من محرم في هذه السنة غريقا في محر النيل ، وذلك أنه اجتمع مع قوم من ندمائه في منظرة على البحر ، ثم اجتمع رأيهم على أن يركبوا البحر ويتوجهوا إلى آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - بمصر ، فركبوا مع امتناع شديد من أبى الفضل المذكور ، فلما ركبوا وساروا شيئا يسرا قلب الله المركب الذي هم فيه ، فجعل أعلاه أسفله ، فنجى من نجى ، وغرق سيلدى أبو الفضل المذكور ، ولم يدروا ما كان حاله ولا هيئة موته ، ولا ظفروا مجانته ، مع شدة الكشف والتفحص عنه أياما عديدة ، فكأن الأرض بلعته ، وغرق معه ابن قاضي القضاة التنسي وهوشاب يقاربه في العمر وأخرجوه بلعته ، وغرق معه ابن قاضي القضاة التنسي وهوشاب يقاربه في العمر وأخرجوه منتفخا ، وتولى أهله دفنه ، وكان المذكور تولى قضاء القضاة المالكية ، كل مرة يقعد أياما يسرة مادون العشرين يوما بالقاهرة ، وغرم على ذلك حملة أموال ، وأما أبو الفضل المذكور فإنه كان رجلا ظريفا حسن الصورة والشكل ، رحمه الله ؟

<sup>(</sup>١) واسمه عبد الله بن النسي .

وه وه منوند بنت صرق زوج السلطان الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق ، كان طلقها وهجرها ، ثم وشى إليه الواشون عنها أنها المصلت بشهاب الدين بن الطبلاوى ، وأن أثاثه وحوائجه عندها ، وأنه صنع سردابا يتوصل منه إلى بيتها ، ففحص السلطان عن ذلك وتحقق عنده فعلها ، فطلبها ففرحت بذلك ولبست أحسن ما عندها من الثياب ، ظنا منها أن السلطان رضى عنها وطلعت القلعة ، فلما وقفت بين يديه وجدته فى السكر فعاتبها وهددها ، ثم أراد ضربها بالسيف فهربت منه ، فأدركها فى بعض الدهاليز فسقطت ، وأمر بعض الحدام بقطع رأسها ، فقطع ووضع فى طبق ، وطلب شهاب الدين بن الطبلاوى فأحضر وهو مضروب ، فسأله السلطان عن أشياء ، ثم قال : وهاتوا ما عندكم من الوداعة للأمير شهاب الدين » ، فأحضر الطبق وفيه رأس خوند وكشف عنه (٧٨ أ) وقال : و تعرف هذه ؟ ؛ فأمر السلطان بضرب عنقه فى الحال كما قدمنا ، وماتت الملاكورة فى هذه السنة فى اليوم الذى قتل فيه ابن الطبلاوى :

\$ # B

# فصث ل فيا وقع من الحوادث

### فى السنة الخامسة عشرة بعد الثمانمائة

استهلت هذه السنة يوم الأربعاء وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصر فرج بن برقوق وهو مسافر إلى الشام كما ذكرنا ، والحليفة المعتصم بالله بن المتوكل على الله وليس له نائب في الديار المصرية ، وأتابك العساكر بها الأمير تمرتاش المحمدي ، وأمير آخور كبير الأمير أرغون اليشبغاوي ، والمدوادار الكبير الأميسير طوغان الحسى ، ورأس نوبة كبير الأمير بكتمر الناصري الشهير بجلق ، ورأس نوبة كبير للمماليك سسنقر الروى ، وأمير سسلاح كبير شاهين الأفرم ، والوزير سعد الدين البشيري ، وناظر الحاص سلاح كبير شاهين الأفرم ، والوزير سعد الدين البشيري ، وناظر الحاص تي الدين بن أبي شاكر ، وأستادار العالية الأمير منكلي . وقاضي القضاة الشافعية بحلال الدين عبد الرحيم بن البسلقيني ، وقاضي القضاة الحنفية ناصر الدين عمد بن عمر بن العديم ، وقاضي القضاة المسالكية شمس الدين المدنى ، وقاضي القضاة الحنبلي مجد الدين سالم المقدسي ، وكاتب السر الشريف فتح الله العجمي ، وناظر الحيوش المنصورة بدر الدين بن قصر الله ، وأخوه تاج الدين ناظر الأحباس وناظر الكسوة ووكيل بيت المسال ، وصاحب الشرطسة

<sup>(</sup>١) يتفق هسذا والتاريخ الوارد فى جداول السنين فى التوقيقات الإلهامية ص ٤٠٨ وهو يعادل الثامن من برمودة ١١٢٩ ق ٤ والثالث من إبريل ١٤١٣ م ٠

بهاء الدين رسلان الحاجب ، والمحتسب بالقاهرة زين الدين بن الدميرى ، والمحتسب بمصر العتيقة زين الدين بن الهوى ، ونائب غزة الأمير سودون من عبد الرحمن ، ونائب صفد الأمير قرقماس المعروف بسيدى الكبير ، ونائب دمشق الأمير تغرى بردى اليشبغاوى، ونائب حلب الأمير شسينخ المحمودى ، ونائب طرابلس الأمير نوروز الحافظى ولكنه خارج عن الطاعة ، ونائب حماة الأمير تمراز من جهة تمرتاش ، وصاحب بلاد قرمان الأمير محمد بن الأمير علاء الدين بن قرمان ، وصاحب الروم واللاجات الأمير موسى جلبي بن الملك أبي يزيد بن الملك مراد بك بن أرخان بن عمان ، وصاحب بغداد وتبريز قرا يوسف التركماني ، وصاحب اليمن الملك الناصر وصاحب بغداد وتبريز قرا يوسف التركماني ، وصاحب اليمن الملك الناصر أحمد بن الملك الأشرف ، وصاحب مكة الأمير حسن بن عجلان ، وصاحب المين الملك الناصر المدينة الأمر ثابت بن نعر الحسني .

\* \* \*

وفى يوم السبت الرابع من محرم هذه السنة وصل فيروز الطواشى العراى و الله عن عرم هذه السنة وصل فيروز الطواشى العراف و الله و النه أن السلطان بخير وعافية ، وأنه خرج من غزة وتوجه إلى طرابلس لمسا بلغه أن الأمير نوروز جمع جموعا هناك ، وذكر أن السلطان قتل جماعة من المماليك بغزة .

وفي يوم الاثنين التاسع عشر منه قدم رأس نوبة الأمير يلبغا الناصرى نائب الغيبة نائب الغيبة بالديار المصرية ومعه بريدى ، وكان يلبغا الناصرى نائب الغيبة قد أرسلهما لكشف أخبار الملك الناصر ، فلما وصلا إلى غزة سمعا الأخبار الردية ، ثم خرجا منها ووصلا إلى الرملة ثم رجعا إلى غزة ، ووصل معهما مطالعة خاجب غزة الذي هو نائب الغيبة بها أن السلطان لما وصل إلى غزة وجد الجاليش قد أخذوا صوب الشام ، وهم : الأمير بكتمر الناصرى جاق ، وطوغان الحسنى الدوادار الكبير ، وشاهين الأفرم أمير سلاح كبير ، وأنهم عصوا على السلطان وتوجهوا إلى نوروز وشيخ ، وأنهم أخذوا معهم وأنهم عصوا على السلطان وتوجهوا إلى نوروز وشيخ ، وأنهم أخذوا معهم ودخلوا دمشق في ثاني المحرم ،

ثم بلغ السلطان أن الأمير شيخ والأمير نوروز على حمص، فخرج من دمشق (۱) مسرعا مخفا إلى أن وصل إلى «قارا» فبلغه أن الأمير شيخ ونووز ومن معهما توجهوا إلى ناحية بعلبك، وعاد السلطان بمن معه من قارا إلى ناحية بعلبك،

<sup>(</sup>۱) وفردت في مراصد الاطلاع ٢/٣ ه ١٠ و با مم «قارة» وعرفها بأنها قرية كبيرة على الطريق الواصل بين حمص ودمشق ، وكان هذا العاريق ،ألوفا منذ القدم واستعمله الرحالة العرب ووصفه جغرافيوهم كما ورد ذلك فى كتاب المسالك والممالك طبعة (دى محويه) ص ٢١٨ وكتاب الحراج لقدامة (نفس الطبعة) ص ٢١٨ ، ويضاف إلى هذا أنه كان بقارا محطة حربية للجيوش ، وقد وصفها ياقوت فى معجم البلدان فذك أن أهلها نصاوى ، أنظر فى ذلك أيضا :

Gaudefroy - Demombynes : La Syrie à l'epoque des Mamlouks, p. 245; Le Strange : Palestine Under Moslems, p. 478; Dussaud : Topographie Historique de la Syrie, p. 282.

ولما وصل إليهم وجدهم قد توجهوا إلى « بقع » فأدركهم فيه فتوجهوا إلى « بقع » فأدركهم فيه فتوجهوا إلى « خان اللجون » فساق خلفهم إلى أن أدركهم آخر النهار ، وهو ومن معه في تعب عظيم ونصب جسيم ، وكذلك الخيول أيضا قد عيت من السوق والطرد :

### ذكر انسكسار السلطان على أرض اللجون وما جرى عليه بعد ذلك

للساكان الرابع من محرم هذه السنة كانت وقعة الناصر فرج بن الظاهر برقوق مع عساكر الشام، وكبير هم الأمير شيخ والأمير نوروز، ولمساأدرك الناصر هؤلاء على أرض اللجون – كما ذكر نا - نهض الشاميون و حملوا عليه، ونهض الناصر أيضا بمن معه و حمل عليهم ، واشتبك القتال بينهم من قبل العصر إلى بعد عشاء الآخرة ، وآخر الأمر انكسر الناصر وولى هاربا فى شرذمة يسيرة ولم يُعلم حاله ، وقتل ناس كثيرون وجُرح آخرون ، وقتل فى جملة من قتل الأمير مقبل الرومى والأمير ألطنبغا [شقل] ، وانضمت جلبان المماليك الناصر وأكثر المماليك الظاهرية إلى الأمير شيخ ونوروز م

ولما جاء الخبر بذلك حصل اضطراب كبير فى القاهرة ، خصوصا فى أهل قلعة الحبل ، وكان الأمير أسنبغا الزردكاش فى القلعة من جهة الناصر فلما سمع بذلك شرع فى تحصين القلعة وخزن القمح والشعير والبقسماط

<sup>(</sup>۱) عرف مراصد الاطلاع ۳/۰۰۰ اللجون بأنه بلد بالأردن بينه و بين طبرية عشرون ميلا وفيه محضرة مدورة فى وسط المدينة وطبها قبسة رعموا أنها مسجد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان بالبلد خان عرف به، وذكر النعيمى فى الدارس فى تاريخ المسدارس ۲۳۳/۲ أن أحد أثرياء تجار دمشق واسمه أمين الدين بن البصر، المتوفى سنة ۲۳۲ قد عمره ،

والمساء الحلو من البحر فى المجراة وعلى ظهور الحال ، وتُتِل الأمر قنباى قريب الأمير بيبرس أتابك العساكر وكان محبوسا فى برج القلعــة ، وكان قتله إياه فى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من المحرم ، وسبب قتله لقنباى قيل إن الملك الناصر كان أوصاه أنه إذا جاءه خبر ردى من جهته يقتله ، وقيل جاءه مرسوم بقتله ، والله أعلم :

4 4 4

أم إن الملك الناصر لمساهر ب فى تلك الليلة جاء إلى زوق من أزواق التركمان ومعه ثلاثة أنفس ونزل عندهم فعرفوه – وكان فرسه قد تعب فأركبوه حجيرة ، وأرسلوا معه مقدار مائتي نفس إلى الشام [حتى] أوصلوه إليها ، وكان قد وعد التركمان بمال وإقطاع ، فلما دخل إلى دمشق أحسن إليهم وتحصن بالقلعة ، وجاء إليه دمرداش بعد يوم ، وكذلك حضر إليه الأمير أرغون أمير آخور كبير ، والأمير سنقر رأس نوبة كبير ، وكذلك كمشبخا الحالى والوزير سعد الدين البشيرى ، واجتمع عنده خلق كثير من المماليك والتراكمين والعوام ، وذكر أن الناصر أراد أن يتوجه إلى حلب ويتحصن بها وبجمع هناك حموعا فلم يمكنه من ذلك الأمير دمرداش أتابك العساكر لأمر قدّره الله تعالى ،

وفى يوم الحميس سلخ محرم – وقيـل مستهل صفر – حضر الأمسير قجاس القرمى إلى القاهرة فى عشرين سرجا من عند الأمير شيخ ونوروز ، وصحبته عدة مطالعات وكتب من الحليفة ومن الأميرين الكبيرين بصورة ما جرى على الناصر ، وأنهم اتفقوا على كلمة واحدة وخلعوا الناصر من السلطنة لعدم صـلاحيته وكثرة فساده وظلمه وقتـله للمسلمين ، وكان الأمير أسنبغا الزردكاش أراد أن يبعث إليهم من يمسكهم ويقيدهم إلى أن

يجىء الخبر الشافى من الشام ، فما طاوعه الأمير يلبغا الناصرى ناثب الغيبة على ذلك ، بل أرسل أناسا من جهته فاستقبلوهم ودخلوا بهم القاهرة من وسط المدينة ( ٨٧ ب ) وأنزلوهم فى بيت الأمير تمراز ؟

### ذكر ما جرى فى دمشق بعد دخولها الملك الناصر

للسا دخل الناصر دمشق على ما ذكرنا وجمع خلقا من الفرسان والمشاة وحصن القلعة وجهز المكاحل والمدافع كان الذى تولى ذلك حسام الدين الأحول الذى كان والى القاهرة ، وتحصن الزردكاش ، وفى أثناء ذلك وصل الأمير شيخ ونوروز بمن معهما إلى دمشق وأحاطوا جوانب دمشق عاصرين ثم شرعوا فى القتال ، وكان الناصر كل يوم يرسل شرذمة من عسكره يقاتلون مع عسكر الأمير شيخ والأمير نوروز ، فأقام القتال أياما عسكره يقاتلون مع عسكر الأمير شيخ والأمير نوروز ، فأقام القتال أياما عسديدة ،

ولمسارآی دمرداش [ المحمدی ] أن أمور الناصر قد أخدت فی التلاشی والغمعف اخبرع حیلة لنجاة نفسه وقال للناصر : « روح واجمع تراكمین وعساكر، وأیضا أخی واصل إلی مولانا السلطان »، واستمال خاطر السلطان فسال إلی ذلك وأعطی له جمسلة مقدار مائتی نفر ، فلما رأت المشاة حالذین كان الناصر استخدمهم سأن دمرداش قد راح تفرقوا كلهم أیدی سبا، وقالوا : « إذا كان دمرداش هرب و نحن نقساتل لمن ؟ »، والناصر فی ضعف و تلاشی حاله ، فلما تحقق الناصر ذلك وأن سعده قد خمل و ناصر ه

<sup>(</sup>١) يقصه بذلك أنهم يقا تلون صد عسكر شيخ ه

 <sup>(</sup>۲) الواقع أنه كان قد نصح السلطان بعد هزيمة شميخ ونورول حين نهاه عن منا بعة المنهزمين مين
 يوم ۱۳ محرم ٠

قل وضعف، ودولته زالت قال لمماليكه الذين حوله: « اذهبوا لعمل مصلحة أنفسكم ! » ، فعند ذلك تفرق من كان حوله ، وبتى الناصر فى القلعة ومعه نفر يسمير :

وفى يوم الخميس الثامن من صفر من هذه السنة وقعت بطاقة تتضمن قدوم الأمير كزل العجمي الأجرود ؟

وفى يوم الجمعة الناسع منه قدم الأمير كزل المذكور وشق البسلد من باب النصر ومعه كتب تتضمن أن العساكر المصرية والشامية اتفقوا على كلمة واحدة ، وأنهم خلعوا السلطان الناصر من السلطنة وأثبتوا محاضر بفسقه ، وبكلماث كفر صدرت منه ، وحكم بذلك القضاة ، وأنهم قلدوا الخليفة المعتصم بالله العباسي بن المتوكل على الله محمد أمور السلطنة وبايعوه على ذلك، وفادوا في البلاد الشامية بذلك، وأنه ليس للمسلمين سلطان إلاالخليفة ، وأنه أبطل المكوس والمظالم والرشا والرمايات ، وأن الحطباء يخطبون على المنابر بالدعاء له وباسمه ،

## ذكر نزول الســـلطان الملك الـــاصر من قلعة الشام وقتله وما جرى عليه

تقدم أن دمرداش لمسا قررمع الناصر أنه يتوجه إلى حلب لجمع العساكر حتى يجى بنفسه وهرب وتفرق عسكر السلطان من حوله أرسل السلطان الأمير سنقر والأمير أرغون إلى الأمير شيخ وطلب منه الأمان فأجابه إلى ذلك ، وأرسل إليه الأمير طوغان ومعه قيد وقال للناصر : « ضع هــــذا

فى رجليك ، بَرَزَ مرسوم الحليفة بتقييدك » ، فعنسد ذلك حصل للناصر قهر شديد وغضب مزيد ، وغبن عظيم ، وخطب جسيم وقال : « لا سمع ولا طاعة ، ولا أنزل » ، وأمر لبقية المماليك الذين معه أن يرموا ، فلم يزالوا يرمون ذلك اليوم رميا لا تحصل منه نتيجة ، فلما رآى الناصر أن الأمر قد خرج منه وانحل إلى الغاية أرسل إلى الأمير شيخ ثانيا وسأله أن ينزل عنده سوكان يأمن إليه دون نوروز — فأجابه إلى ذلك .

ولمساكانت ليلة الثالث عشر من صفر نزل من قلعة دمشق بعد عشاء الآخرة وهو حامل ولده الله دار السعادة ، فاستقبله الأمير شيخ و تعانقا وتباكيا ، ومن العجيب أن الناصر رحل من الريدانية يوم الثالث عشر من ذى الحجة ، وانكسر عند اللجون يوم الثالث عشر من المحرم ، ومُسك ليلة الثالث عشر من صفر ، فأقام عنسدهم الرابع عشر والحامس عشر والسادس عشر ؟

ولمسا كانت ليلة السابع عشر للله السبت لله أمره فيه ، وبقى مقتولا مرميا على حصر ، وعليه لبد عتيق ملون ، والناس ينظرون إليه .

. . .

#### وكيفية قتله :

اختلف فيها على أقوال ، فمن قائل إنهم جهزوا إليه فداوية وأرادوا قتله ، فضربهم مرارا ، فاجتمعوا عليه وخنقوه فمـــات ، فأخرجوه وألقوه فى الطريق ؟ ومن قائل إن الفداوى لمادخل إليه غيب عقاله ثم مسك محاشمه (۱) فقضى نحبه ، وأخبروا أن أهل الشام دفنوه في حوش في مرج الدحداح بالعقيبة :

وفى يوم السبت الثانى والعشرين من صفر قدم خسرو الخاصكى ومعه حماعة كثيرة من المماليك، ومعه كتب تتضمن أنهم مسكوا الناصر وأنزلوه من قلعة دمشق، فقر ثت الكتب عند يلبغا الناصرى نائب الغيبة وعند الأمير ألطنبغا العثمانى النازل فى باب السلسلة، ثم نادوا بالقاهرة: « لا ظلم اليسوم ولا رماية، وللناس الأمان على أنفسهم وأموالهم »، وكانت معه نسمخ الكتاب من الحليفة فقر ثت على المناس فى الحوامع كجامع الأزهر وجامع

وأما أسنبغا الزردكاش فإنه عصى ولم يمتثل المراسيم المحضرة من عند الخليفة ، وأراد أن يظهر الفتنة ، فأرسل إليه يلبغا الناصرى فخمده ، حتى خمدت الفتنة ،

وفى يوم الاثنين التاسع من ربيع الأول حضر إياس الظاهرى الحاصكى ومعهد بعض جماعة ، وأخبر بقتل الناصر وأن الأمير شيخ ونوروز قد أرسلا إلى سائر القلاع بخبران بموته :

الحاكم وجامع عمرو بن العاص:

<sup>(</sup>۱) أشارت النبوم الزاهرة ٦ / ٢٦٨ -- ٢٦٩ إلى قصة قتله فذكرت أنه كان محبوسا ببرج القاعة بدمشق قدخل عليه ثلاثة أحدهم ناصرالدين محمد بن مبارك شاه الطازى أخو الخليفة المستعين با فقلاً مه - وكانوا قد نصبوا الخليفة سلطانا رغم إرادته - والإثنان الآخران أحدهما من ناحية شيخ المحمودى والناف من جهة نوروزى وهجم الثلاثة على الناصر فوج ثم «مشوا عليه وباً يديهم السكاكين ولا زالوا يضربونه وهو يعاركهم بيديه » ثم تمكنوا من جرحه في خمسة ، واضع من بدنه ، ثم تقدم إليه بعض المشاعلة فخنقه ومرق أوداجه بخنجركان معه وسلبه ماطيه من الثياب، ثم سحبه من رجليه وألق به على مزبلة مرتفعة من الأرض» ،

<sup>(</sup>٢) فراغ في الأصل ، وقد أثبت امم المكان بعد مراجعة النجوم الزاهرة ٦ / ٢٦٩ •

<sup>(</sup>٣) انظرالضوء اللاسع ٢/٩٨٥ -

وفى يوم الحميس التاسع عشر منه وصل الخبر من دمشق بأن وقع الاتفاق بين الأمير شيخ والأمير نوروز على أن يكون نوروز نائب الشام من غزة إلى أبواب الروم، وأن يكون الأمير شيخ أميرا كبيرا بالديار المصرية، وأن يكون الأمير يشبك بن أز دمر نائب حلب، والأمير سودون الجلب نائب طرابلس: والله أعلم:

### ذكر دخول الأمير شيخ القاهرة صحبة الخليفة وما جرى بعد ذلك من الأمور

للسما كان يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول حضر بريدى ، وأخبر أنه فارق العسكر القادمين إلى مصر من غزة، وأنهم – أول ربيع الآخر – يدخلون القاهرة ، وأن الحليفة ولى الأمير شرباش – المعروف باللكاش – نيابة غزة :

وفى يوم الثلاثاء الثانى من ربيع الآخر قدم الأمير الكبير شيخ وصحبته الخليفة المعتصم بالله الذى تسلطن عوضا عن الناصر ( ١ ٨٨ ) وصحبتهما عساكر مصرية وشامية ، ودخلوا القاهرة فى أبهة عظيمة ، وكان لهم يوم مشهود ، وكان دخولهم من باب النصر ، وفرشت لهم الشقق الحرير تحت سنابك خيول الخليفة والأمير شهيخ من التبانة إلى باب السلسلة ، وطلع الخليفة إلى القصر ، ونزل الأمير شيخ إلى باب الساسلة .

وفى يوم الخميس الرابع منه مسلك الأمير أسنبغا الزرد كاش صهرالناصر، وعُقد له مجلس بالقضاة بسبب قتله الأمير قنباى [ بن قانقز ] قريب الأمير

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ يُومَا مُشْهُودًا ﴾ •

<sup>(</sup>٢) الإضافة من ترجمته في الضوء اللامع ٦/٦٦ .

را) بيبرس الأتابكي ، ومُسك معه أيضا الأمير حطط البكلمشي أمير عشرة ، (٢) وتغرى بردى مملوك بكلمش ، وكانا من الخواص عند الناصر :

وفيه خلع على زين الدين حاجى شيخ تربة الناصر و استقر على عادته ،
وفي يوم السبت السادس منه مُسك الأمير أرغون أمير آخور كبير كان
للناصر والأمير سسنقر رأس نوبة كبير ، والأمير سودون الأسندمرى ،
والأمير كمشبغا المزوق ، وسُفّر وا إلى دمياط ، وكان سودون هذا وكمشبغا
عبوسين في إسكندرية ، وكانا قدما منها يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول ،
وكان قد قدم معهما أيضا الأمير إينال الصصلائي ، والأمير جانبك الصوفي

<sup>(</sup>١) الضبط من الضوء اللامع ٢١٩/٣ .

<sup>(</sup>۲) واذلك يعرف بتغرى بردى الرومى البكابشى كهاكان يعرف – لأذاه – بالمؤذى ، وقد تقلب فى كثير من وظائف الدولة حتى صار دوادارا كبيرا « ونالته السعادة » على حـــد قول أحد المؤرخين ، وأنشأ مدرسة فى طرف سوق الأساكفة أوقف عليها أوقافا كثيرة اغتصب معظمها ظلما وذلك سنة ٤٤ ٨ه، كانظر الضوء اللامع ٣ ١٣٣/٣ ، والمنهل الصافى Wiet: Les Biographies du وقد مات ٨٤٦، أنظر الضوء اللامع ٣ ١٣٣/٣ ، والمنهل الصافى Manhal Safi, No.755.

<sup>(</sup>۲) هو حاجى بن عبد الله الزين الرومى و يعرف بحاجى فقيه شيخ التربة الظاهرية التي هى خارج القاهرية التي هى خارج القاهرية ؟ وقد وصفه الضوء اللامع ٢ / ٣٤ وابن حجر : الإنبا فى وفيات سنة ٨١٨ بقلة العلم ، إلا أن صلته بالترك رفعت منزلته ، ولم يشر النجوم الزاهرة ٣ / ٥ ه، إلى شيء من هذا فى ترجمته إياه ،

<sup>(</sup>٤) كان قتله فى شـــعبان ٨٢١ فى وقعة التركيان فى صافيتا ، أنظر الضوء الملامع ٣/١٠٥١ ، والمنهل الصافى، و Wiet: op. cit. No. 1132 والضبط منه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ﴿ قلدما ﴾ ٥

<sup>(</sup>٣) كان إينال الصصلائى قد ولى حلب عن المؤيد ثم عصى عليه فقتله فى شعبان ٨١٨ بقلمهَا ، ولم يكن يميل الى الشر، أنظر عنه الضوء اللامع ٢ /٧٩ ، والنجوم الزاهرة ٦ / ٤٤٩ . . .

 <sup>(</sup>٧) ستحفل صفحات هذا الجزء والتالى له بالإشارات المتمددة إلى جانبك الصوفى الذي كان موته
 سنة ١٨٤١ هـ ٠

المقدم ، والأمير تاج الدين بن الهيصم أستادار الغالية ، وكان الناصر حبسهم قبل سفره على ما ذكر كا ، ولما جاء خسرو إلى القاهرة فى التاريخ الذى ذكرناه كان معه مرسوم بإطلاقهم من الحبس ، فتوجه إليهم إلى إسكندرية وقدم مهم فى اليوم المذكور :

وفى يوم السبت السادس منه خُلع على غرس الدين خايل الدشارى واستقر فى نيابة إسكندرية عوضا عن الأمير قطلوبغا الخليلي بحكم وفاته ؟

وفى يوم الاثنين الثامن من ربيع الآخرطلع الأمراء القصر عند الخليفة بالله المعتصم، فخلع على الأمير شيخ المحمودى خلعة عظيمة بطراز عظيم، قيل إن طرازها خمسائة دينار، واستقر أميرا كبيرا بالديار المصرية حاكما في جميع الأمور بإشهاد الخليفة على نفسه، وأنه يتولى جميع الأحكام من غير مشاور، ولا يعمل أمر إلا بعد مراجعته فيه، وخلع على الأمير طوغان، واستقر على عادته داودارا كبيرا، وخلع على الأمير شاهين الأفرم واستقر واستقر على عادته داودارا كبيرا، وخلع على الأمير شاهين الأفرم واستقر

<sup>(</sup>۱) كان من بماليك جركس الخليلي ومن ثم فقد نسب إليه ، و تمختلف رواية كل من النجوم الزاهرة و ٣٧/٣ والضوء اللامع ٢/٥ و ٢٤ عن الأخرى في سنة موته رفيدن خلفه في نيابة الإسكندرية ، فيينا الأولى - كما هو وارد في المتناعلاء - تمجمل وفاته سنة ١ ٨ ، إذا بالثانية تدرجه فيمن مات سنة ١ ٢ ٨ ، يضاف إلى هذا أن الأولى تمجمل الدشاري خليفته في نيابة سكندرية على حين أن الضوء يجمل ناصر الدين محمد بن المطار الدمشتي هو الذي يخلفه فقلا من دوا دارية نائب الشام ، وقد سماه السخاوي حين ترجم له في الضوء اللامع ٣ / ٥ ٧ ٧ بخليل الوزيري المعروف « بالشجاري » وذكر أنه افقص ل عن نياية إسكندرية في سنة ١ ٨ ٨ « أو بعدها » وذلك بالبدر حسن بن محب المدين الطرابلدي ، عما يخالف ما هو وارد بالمتن من حيث الوفاة والنولية وهو يخالف ما ذكره السخاوي نفسه قبل أسسطر قلائل من تولية ناصر الدين ، هذا و يؤكد السخاوي هذا التاريخ في ترجمة الحسن الطرابلدي في الفسوء اللامع ٣ / ٥ ١ ٤ حيث يشرير إلى أنه عنه لي الفيخر عبد الذي بن الفرج في سنة ١ ٨ ٨ « وتولى نيابة إسكندرية هوضا عن خليل النور بزى » و بالفيخر عبد الذي بن الفرج في سنة ١ ٨ ٨ « وتولى نيابة إسكندرية هوضا عن خليل النور بزى » و بالفيخر عبد الذي بن الفرج في سنة ١ ٨ ٨ « وتولى نيابة إسكندرية هوضا عن خليل النور بزى » و بالفيخر عبد الذي بن الفرج في سنة ١ ٨ ٨ « وتولى نيابة إسكندرية هوضا عن خليل النور بزى » و بالفيخر عبد الذي بن الفرح في سنة ١ ٨ ٨ « وتولى نيابة إسكندرية هوضا عن خليل النور بن » و بالفيخر عبد الذي بن الفرح في سنة ١ ٨ ٨ « وتولى نيابة إسكندرية هوضا عن خليل النور بن » و بالمورو المورو ا

<sup>(</sup>٢) و پمرف بشا هين كتك بفتح الكاف الأولى وضم الناء ٠

أمير سلاح على عادته ، وخلع على الأمير يلبغا الناصرى حاجب الحجاب و نائب الغيبة كان، واستقر أمير مجلس، وخلع على الأمير إينال الصصلانى واستقر حاجب الحجاب عوضا عن يلبغا الناصرى، وخلع على الأمير سودون الأشقر واستقر رأس نوبة النواب عوضا عن الأمير سنقر الرومى، وكان الناصر للساهرب منه الأمير طوغان من غزة كما ذكرنا ولى الأمير سنقر داودارا كبيرا عوضا عنه ، وولى سودون الأشقر رأس نوبة كبيرا عوضا عن سنقر ه

(٣) وفيه خُلع أيضا على الأمير ألطنبغا العثماني واستقر في نيسابة غسزة عوضا عن الأمهر شرباش اللكاش محكم عزله :

وفى يوم الثلاثاء الثانى من ربيع الآخر عرض الأميرشيخ المساليك السلطانية وغيرهم، وفرق الإقطاعات بحسب الحال، وأمّر جماعة كثيرة منهم طبلخانات وعشرات، وخلع على الأمير جقمق داودار الأمير شيخ واستقر أيضا داودارا للخليفة، ورسم بمنع طلوع النساس إلى الخليفة من الخواص والعوام، ورتبوا له ما يكفيه ولحاشيته:

وفى يوم الحميس الحادى عشر من ربيع الآخرخلع على الأميرسودون الأشقر۔ رأس نوبة الكبير۔ واستقر ناظرا على مدرسة شيخو وصرغتمش،

<sup>(</sup>١) أنظر عنه الضوء اللامع ١١٣٩/١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظرالضوء اللامع ٣/٢٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظرالضو. اللامع ١٠٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل «الثالث» ، و يلاحظ أن المؤلف يخطى، فى موافقة الأيام لأرقامها فى هذا الشهر، لكن الوارد فى التوفيقات الإلهامية أن أول ربيع الثانى سنة ه ٨١ كان يوم الاثنين ، وعلى هذا فلا عيمة لمياً بورد، ، ص ه ٣١ س ١١ من أن السبت هو ١٩ منه ولذلك صححناها هناك إلى «العشرين» .

وخلع على الأمير قنباى المحمدى والأمير سودون من عبد الرحمن من غير وظيفة تطييبا لقلوبهما ، وخلع على صدر الدين بن قاضى القضاة حمال الدين محمود العجمى ، وخلع على صدر الدين أحمد بن العجمى واستقر في حسبة القاهرة عوضا عن زين الدين [ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك ] ابن الدميرى محكم عزله ، وخلع على القاضى تقى الدين بن أبي شاكر على عادته ، وكذلك على سعد الدين [ القبطى ] البشيرى الوزير ، وعلى القاضى بدر الدين حسن بن قصر الله ناظر الحيش ، وفتح الله العجمى كاتب السر الشهرية بي عنه .

وفى يوم السبت الثالث عشر من ربيع الآخر مسك بهاء الدين الوالى ، وخلع على الأمير تاج الدين واستقر والى القاهرة عوضا عنه :

وفى يوم السبت العشرين من ربيع الآخرة خلع على القضاة الأربعــة المتقدم ذكرهم خلعة الاستمرار ، وخلع على بدر الدين بن المحب أستادار الأمير شيخ واستقر أستادار العالية ،

وفى يوم السبت السابع والعشرين من ربيع الآخرة خلع على الشسيخ (١٦) شرف الدين بن التبانى واستقر ناظر الكسوة الشريفة ووكيل بيت المال على على على على على الدين بن نصر الله ، وخلع على شهاب الدين المصعيدى واستقر ناظر الأحباس المبرورة عوضا عن تاج الدين المذكور:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٦٦ حيث سماه بفا نياى الصفير .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٩ (٨٠٠

<sup>(</sup>٣) الضوء الملامع ج ١ ص ٣٣ وذكر أنه كان جيّـــــ الإسلام وقد جدد الجامع بالقرب من سكنه ببركة الرطلي . (٤) الضوء الملامع ٣/٥٠٥ . (٥) واجعماسبق، ص ١٤ ٣ حاشية وقم ٤٠

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١١٠٩/١٠ (٧) الضوء اللامع ٥/٩٠٤٠

وفى يوم الأربعاء مستهل جمادى الأولى كسر الخليج بعد وفاء النيل ، ونزل إليه الأمير يلبغا الناصرى والأمير شساهين الأفرم والأمير طوغان الحسنى ، وكان ذلك اليوم موافقا السابع عشر من مسرى .

وفى يوم الحمعة الرابع والعشرين من حمادى الأولى آخر النهار خلع على القاضى صدر الدين بن الأدى الشاى ، واستقر قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا عن القاضى ناصر الدين بن العديم ، واستقر فى مشيخة شيخو عوضا عن القاضى أمين الدين عبد الوهاب بن الطرابلسي بحكم عزله :

وفى ذلك اليوم سافرالأمير جقمق داودار الأمير شيخ ــ الذى استقر داودار الخليفة ــ إلى دمشق لمصالح أستاذه ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) فى الأصل الثالث والعشرين، لكن إذا اعتبرنا أوله الأربعاء كما أشار المؤلف هنا، س ١ كان لا بد من تعديل التاريخ إلى ما أثبتناه بالمتن، أما إذا أخذنا بما جاء فى التوفيقات الإلهاميسة (انطر الحاشية السابقة)كان الجمعة ٢٥ منه .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ه/ ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) انظرالضوء الملامع ه/٣٩٣٠

## دُّدگر سلطنة الأمير شيخ أيده الله

لمساكان يوم الاثنين مستهل شعبان من هذه السنة – أعنى السنة الحامسة عشر بعد الثمانمائة – عُقد ( ٨٨ ب ) للأمير الكبير شيخ بالسلطنة بحضور القضاة الأربعة وأعيان الدولة وعسكرها فى باب السلسلة ، ولقبوه « بالملك المؤيد » ، وكنوه « بأنى النصر » ، وأركبوه فرسا بقاش خليفتى على العادة ، وطلع إلى القصر ، وأخرجوا الحليفة المعتصم بالله من دور السلطنة محتفظا به فى ستة نفر فى دار خارج باب الستارة ،

\* \* \* \* (۱)
وفى يوم السادس من شعبان خلع على الأمير طرباى أمير طبلمخاناه وسُفر على البريد إلى الشام بالحلعة للأمير نوروز النائب سها ؟

ونى يوم الاثنين الثامن من شعبان عملت خدمة الإيوان، فخلع على الأمير يلبغا الناصرى و استقر أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية، وكذلك على الأمير طوغان واستقر على داوداريته على عادته، وعلى الأمير شاهين الأفرم واســـتقر أمبر سلاح على عادته، وعلى الأمير قنباى المحمدى

<sup>(</sup>١) أوردت النجوم الزاهرة ٣ /٣ ٢ ٣ وصف حقد السلطنة لشيخ المحمودى فقالت : تقدم فاضى الفضاة جلال الدين البلقيني و با يعه بالسلطنة ، ثم قام الأمير شيخ من مجلسه ودخل مبيت الحراقة بها ب السلسلة وخرج ومليه خلعة السلطنة السوداء الخليفتية على العادة وركب فرس النوية بشعار السلطنة والأمراء وأرباب الدولة مشاة بين يديه ، والقبة والعلير على وأسه حتى طلع إلى القلعة ونزل ودخل إلى القصر السلطائي وجلس على تحق الملك ، وقبلت الأمراء الأرض بين يديه ودقت البشائر ، ونودى بالقاهرة ومصر باسمه وسلطنته ،

<sup>(</sup>٢) انظرالضوء اللامع ١٩/٤ •

واستقر أمير آخور كبيرا، وعلى الأمير سودون الأشقر واستقر رأس نوبة كبيرا على عادته، وعلى سائر أرباب الوظائف نحو كاتب السر الشريف فتح الله العجمى وفاظر الحيش بدر الدين حسن بن فصر الله، والوزير سعد الدين بن البشيرى، وفاظر الحاص تهى الدين بن أبي شاكر، وخلع أيضا على القضاة الأربعة يوم الحميس الحادى عشر من شعبان وهم: القاضى جلال الدين عبدالرحيم بن البلقيني الشافعي، والقاضى صدر الدين بن الأدمى الحنى ، والقاضى عبد الدين المسكر الحنيلى، وخلع على شمس الدين الحسالكي الأموى، والقاضى مجد الدين عوضا عن حمال الدين عبد الله العطائى.

وفى أوائل رمضان من هذه السنة قدم الأمير طرباى من الشام ، وأخبر أن الأمير نوروز النائب بها أظهر العصيان والفجور ولم يقبل الخلعة وكاد أن بمسك المملوك ، ومسك الأمير جقمق الداودار ، وأخذ جميع ما معه وحيسه بقلعة دمشق :

وفى يوم السابع عشر من رمضان سُفر الشيخ شرف الدين بن التبانى وفى يوم السابع عشر من رمضان سُفر الشيخ شرف الدين بن التبانى [ الحنفى ] إلى الشام لأجل المصالحة بين مولانا المقام الشريف المؤيد وبين الأمير نوروز الحافظي نائب الشام وإزالة مافى خواطرهما من الوحشة ، فإنه خبير بالكلام فى ذلك ، ومثله فى هذه الرسالة قليل ؟

وفى يوم الحميس التاسع من شوال مُسك القاضى فتح الله العجمى كاتب السر الشريف وعُوق فى القلعة، ووقعت الحوطة على موجوده ودوره،

<sup>(</sup>۱) واجع ماسبق ص ۳۱۷ وحاشية وقم ۱ ۰ (۲) يعنى طرباى بذلك تفسه ۰

<sup>(</sup>٤) في الأصل « ووقعه » •

ومُسكوا حواشيه وألزامه ، وقيل إنه ضُرب في ليلة اليوم الذي مسك فيه ، وطلب منه مبلغ أربعين ألف دينار ، ثم سُلم إلى الأمير الأستادار ، ثم سلم إلى القاضي تقي الدين بن أبي شاكر وأنز له عنده، ورسم له أن يبيع موجوده لأجل المال الذي طلب منه ،

وفي يوم الاثنين الثالث عشر منه خُلِع على القاضي ناصر الدين محمد ابن البارزي الشافعي الحموى الحهيني الأصل ، واستقر كاتب السرالشريف عوضًا عن القاضي فتح الله العجمي محكم عز له ومسكه ،

وفى يوم الاثنين الرابع من ذى الحجة خُلع علىالأمير قرقماس المعروف بسيدى الكبير واستقر في نيابة الشام عوضا عن الأمير نوروز الحافظي لمحكم عصيانه، وخُلع أيضا على الشيخ شرف الدين التبانى واستقر في مشيخة خانقاه شيخو عوضا عن لاصر الدين بن العسديم محكم عزله ، وكان الشيخ شرف الدين قد قدم من دمشق قبل ذلك بعشرة أيام ، وكان قد سافر لأجل إصلاح الأمير نوروز ، فلم محصل من سفره فائدة :

ابن العجمي عن التحدث في الحسبة وعُوق في بيت الأمبر جانبك الداودار الثاني لأجل تناوله أشياء من الناس على ما قيل ،

وفى يوم الحمعة الناسع والعشرين منه خُلع على محمد بن شعبان واستقو في حسبة القاهرة ، عوضا عن صدر الدين محكم عز له .

الذهب جدا، فعومل المشخص الأفلوري بماثتين وأربعين درهما، وعومل

<sup>(</sup>٣) اظلرالضوه اللامع ٩/٣٥٠ ٠ (١) فىالنجوم الزاهرة « خمسون ألف دينار » ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل الثالث. (٤) الضوء الملامع ٦ /٧٢٨ (٥) واجع ص ٣١٨ س ١٤ - ١٧ ٠ (٣) انظ عنه الضوء الملامع ٧/١٠٥ ه.

<sup>(</sup>٦) انظرعته الضوء اللامع ٧/٥٧٥ ٠

الناصرى بمائتين وعشرين درهما ، والهرجة بمائتين و خسين درهما ؛ وتحسن معر القاش جدا . فأبيع الرطل من الكتان بمبلغ عشرين درهما ، والرطل من العسل المصرى بمبلغ ستة عشر درهما ، والرطل من الشمع الأبيض بمبلغ أربعين درهما ، والرطل من الدبس بمبلغ تسمعة دراهم ، ووصلت تطبيقة البغال الحدد إلى ستين درهما ، فهذه أسعار لم تُعهد قبل ذلك ؟

وفى شهر ربيع الأول نزل سعر الذهب الدينار الهرجة إلى ماثتين وثلاثين ، والمشخص الأفرنتي إلى ماثتين ، والناصرى إلى ماثة وثمانين ،

وفى هذه السنة حج بالناس الأمير يلبغاالمظفرى أحد المقدمين الألوف بالديار المصرية :

#### \* \* \*

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

(۱) من هذه و الأمير تغرى بردى اليشبغاوى ، توفى فى أو ائل المحرم من هذه السنة . وأقام ضعيفا مدة ، وكان نائبا بدمشق ، مشكور السيرة والسريرة ، يحكم بين أهل الشام فى مدة ولايته بالعدل و الإنصاف على منهاج الحسق والصواب، وقد شكرته العامة و الحاصة على ذلك، وكان رجلا عارفا حازما عبا لمعلم وانعلماء : وكانت له مشاركة فى بعض المسائل الفقهية وغيرها ، وكان عنده تواضع لأهل العلم والصلاح ، ولم يدرس اسمه فإنه خلف ولذا صالحا فاضلا عالما أسستاذا فى التاريخ وعلوم شى غيره مثل علم ولذا صالحا فاضلا عالما أسستاذا فى التاريخ وعلوم شى غيره مثل علم

<sup>(</sup>۱) واجع ترجمة ابنه له في كل من المنهل الصافى والنجوم الزاهرة ٢٩٣/٦ ـــ ٤٣٥ ، ومورد الهذفة ، ص ١٠٤ ، وانظر الغوم اللامع ٢١٣٢/٣ و Wiet : op. cit. No. 751 ، ٢١٣٢/٣

<sup>(</sup>٢) أشار ابنسه أبو المحاسن إلى وفاته في أكثر من موضع وجعلها يوم الخميس السادس عشر من انحرم سنة ٨١٥٠ (٢) يقصد بذلك أبا المحاسن صاحب النجوم الزاهرة والمنهل الصانى ومورد نشافة وفير ذنك من كتب النارينج .

<sup>(</sup>٤) واجع من قشمًا لآواه العيرف في مقدمة تحقيقنا لكتابه « إنباء الهصر بأنباء العصر» .

الرمح والنشاب والموسيق ، وله المصنفات الفائقة ، والإيرادات الرائقة ، المشار إليه الآن في التاريخ والعمدة فيسه ، أخذ ذلك عن الشيخ تتى الدين المقريزى وغيره من المشايخ كالبدرى العينتاني والحافظ ابن حجر، وهو أعز مخاديمي وأجل مشايخي في هذا الفن المخصوص ، وكان والده رحمه الله من الأمراء الأكابر من أيام الملك الظاهر ، تولى في أيامه رأس نوبة كبير ا، ثم تولى نيابة حلب ، ثم حضر إلى القاهرة وتولى أمير مجلس وأمير سلاح ، إلى أن تولى أتابك العساكر بالديار المصرية ، ثم تولى نيابة الشام ثلاث مرات في التاريخ الذي ذكرناه ، ولم يزل معزز ا مكرما إلى أن جاءه الأجل فقضى نحبه ولحق بربه ، رحمة الله تعالى عليه :

۱۹۰۷ – الأمير مقبل الرومى، أحد المقدمين الألوف بالديار المصرية، م قتل [ في ] وقعة الملك الناصر على ما قدمنا ذكره مفصلا .

٥٠٨ -- الأمير أق بلاط أحد المقدمين، قُتل بسيف الشريعة المطهرة، قال شيخنا ومولانا قاضى القضاة بدر الدين العينى رحمه الله: « كان من (٣) المفسدين الكبار في أيام الناصر، وهو الذي قدمه، وكان قبل ذلك لا يُلْتَفَت السه»:

<sup>(</sup>۱) كلمة «هو » هناما ثدة على أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى نفسه ، هذا و يلاحظ أن وصف السير في لأبي المحاسن « بأجل مشايخه » يخالف ما وصفه به في كتابه « إنباء الهصر في أنباء المصر » إذ يقول عنه ص ١٧٩ «إنه يكتب كتابة ما تصدر عن صغار الكتاب المتعابين ، ولممرى هذا الصنيع الصادر منسه في تاريخه وغيره من اللمن والتصحيف والزيادة في الحروف المكتوبة والنقص ما استيقظ أنه كلما فرغ من تصنيف يتوجه به إلى من يعرف العربية فيصلحه له ... وكتبه بحيث إذا نفار فها من له أدنى معرفة يرميا من يده لما يمجه الطبع المستقيم بما يراه واقعا فيها من الفسلط والخياط » ثم يتهمه بعدم معرفتسه في واجع أيضا مقدمتنا لكتاب إنباء الهصر ه

<sup>(</sup>٢) راجع أيضًا النجوم الزاهرة ٦/٩٣٤ ٠ (٣) أى الناصر فرج ٠

٩٠٥ ــ الأمير منكو الظاهرى ، قتل فى وقعة الشام ، وكان منهمكا
 على الشراب ومدمنسا لذلك، وكانت له صولة فى أيام الناصر ، واسستقر
 داودارا ثانيا :

١٥ - الأمير يشبك العثمانى ، مُجرح فى وقعة الشام مع الناصر ، ثم
 مات بعده بأيام .

ابن الأمير أنس العيانى، قُتل فى التساريخ الذى ذكرناه وقد ناهز خمسا وعشرين سنة. تولى السلطنة يوم الجمعة منتصف شوال من سنة إحسدى وعشرين سنة. تولى السلطنة يوم الجمعة منتصف شوال من سنة إحسدى و تمانمائة عوضا عن والده بوصيته إليسه بالسلطنة ، وكان ملكا كريمسا شجاعا ، لكنه كان سفاكا للدماء ، جريئا على إزهاق النفوس ، منهمكا فى الخمر والملاهى ، وإذا سكر فلا يطاق ، ويأمر — هو فى تلك الحالة — بذبح عدة من المماليك ، فلا مخالف أمره ، ولم يزل على ذلك والدهر يبلغه مأموله ومقصوده ، وكان عنده حماعة من الأمراء والمماليك مقربين إليه ، سيا فى المعاشرة والمحاضرة والمطاوعة فيا لا يليق ، وربماكانوا يعلمونه أنواع سيا فى المعاشرة والمحاضرة والمطاوعة فيا لا يليق ، وربماكانوا يعلمونه أنواع شيخنا قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى فى تاريخه رحمه الله : « لم يدع شيخنا قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى فى تاريخه رحمه الله : « لم يدع بابا من أبواب الظلم والفسق حتى باشره ، وجمع من الأمسوال والذهب بابا من أبواب الظلم والفسق حتى باشره ، وجمع من الأمسوال والذهب معده والأحجار المثمنة ما لم مجمعه أبوه من قبله ، ولكن ما نفعه ذلك عند انتهاء سعده وسعادته و تولى دولته » ، ومات رحمة الله عليه والمسلمين .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ يَعْلُمُوهُ ﴾ •

# فصث ل فيا وقع من الحوادث

# في هذه السنة السادسة عشرة بعد الثانمائة

( ۱۸۹ ) استهلت هذه السنة و سلطان مصر و بلادها الملك المؤيد أبوالنصر شيخ ، و الحليفة هو المعتصم بالله ـ و لكنه معوق فى القلعة ـ و ليس له نائب فى مصر ، و أتابك العساكر بها الأمير يلبغا الناصرى .

وقاضى القضاة الشافعية جلال الدين بن عبد الرحيم البلقيني ، وقاضى القضاة الحالكية الحنفية صحدر الدين ابن الأدمى ، وقاضى القضاة الحالكية شمس الدين المدنى ، وقاضى القضاة الحنابلة مجد الدين سالم .

والوزير سعد الدين البشيرى ، وناظر الحاص الشريف تهي الدين ابن أبي شاكر ، و ناظر الحيش بدر الدين حسن بن نصر الله ، وكاتب السر الشريف القاضى ناصر الدين بن البارزى الحموى ، وأستادار العالية بدر الدين بن المحب الطرابلسي ، وحاجب الحجاب بالديار المصرية الأمير إينال الصصلائي ، ومتولى القاهرة الآمير تاج الدين الشامى ، و ناثب إسكندرية خليل الدشارى .

و نائب غزة الأمير ألطنبغا العثمانى ، والمتولى على دمشق الأمير نوروز الحافظى بطريق التغلب ، و نائب صفد الأمير ألطنبغا القرمشي من جهدة مولانا السلطان الملك المؤيد ، و نائب طرابلس الأمير طوخ ، و نائب حلب الأمدير يشبك بن أز دمر [ الطحاهرى ] من جهة نوروز ، و نائب حلب الأمدير يشبك بن أز دمر [ الطحاهرى ] من جهة نوروز ، (ا) انفارعه الضوء اللامع ١٠٢٥/٢ . (١) الإضافة من الضوء اللامع ١٠٧٤/١٠

لكنه ظلم أهل حلب ظلما فاحشا وأخذ أموالهم بالباطل ، فاتفق أهل حلب وغلقوا عليه أبواب المدينة لمسا خرج منها للتفرج والتسيير ولم يمكنوه من الدخول إليها، فتحارب معهم على بانقوسا ، وقتل منهم حماعة ثم انكسر وهرب إلى الشام عند نوروز، وكان الأمير تمرتاش المحمدى فى قلعسة الروم من حين هرب من الناصر من دمشق ، فأرسل إليسه أهل حلب ، فجاءهم وملكوها له ،

وفى يوم الخميس العشرين من محرم هذه السنة سافر الأمير قرقماس إلى الشام لمحاربة نوروز – وكان قد تولى نيابة دمشق كما ذكرنا – ومعسم مقدار ثلاثمائة نفس ٠

\* \* \*

وفى هذه السنة فى شهر رجب كان بمكة رجل يسمى حسن الفاروثى [وهو] حمال محمل الناس والزوار من مكة إلى المدينة ، وكان له حمل محمل عليسه الناس منذ اثنتى عشرة سنة ، فنى تلك السنة رآى أن الحمل كبر سنه وو هن عظمه ، فخشى عليه أن يسافر به إلى المدينة النبوية عليها وعلى من تنسب إليه أفضل الصلاة والسلام مع ظهر له من عجزه فقال فى نفسه : « أبيسع هذا الحمل وأزيد على ثمنه ، وأشترى حملا خيرا منه » ، فباعه لرجل كان شيخ الحزارين يسمى حسن العتبى فى ذلك الزمان ، فأخذه وأدخله المجزرة وعقله عقالا جيدا و توجه إلى حال سبيله ليعقره فى الصباح ، فلما كانت

<sup>(</sup>١) سارالصيرق على مذهب العينى فى نعته بهذه النعوت ه

<sup>(</sup>٢) عرفها مراصد الاطلاع بأنها جبل في ظاهر مدينة حلب منجهة الشهال ، وأضاف إلى ذلك أنها في يومه حد أعنى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى حد أصبحت مملكة كبيرة ، أنظر أيضا Le Strange: Palestine Under the Moslems, p. 417

 <sup>(</sup>٣) ذكره الضوء اللامع ٨٢٣/٣ باسم « دمرداش» وكلا الرسمين صحيح .

<sup>(</sup>٤) أمام هذا الخير في هامش المخطوطة «حديث الجمل الذي طاف بالبيت» .

تلك الليلة بعد العشاء الأخيرة، والناس بعضهم قد أحرم فى الصلاة والبعض لم يعقد النية فى الدخول فى الصلاة ، إذا بالحمل قد قطع عقاله وخرج من المجزرة و دخل الحرم، فصلى الناس العشاء و جاءوا ليخرجوه من الحسرم فلم يقدروا على ذلك ، وكان القاضى بحكة إذ ذاك جمال الدين محمسد ابن ظهيرة فشاوروه فى ذلك، فأمر الزماز مة الذين مجتذبون المساء على زمزم أن يخرجوه بجهدهم، فجهدوا فى ذلك فأعجزهم، فاستشاروا القاضى ثانيا فى ذلك فأمرهم بتركه و حفظ الطواف منسه ، فبات ليلته تلك فى الحرم والناس يدافعونه عن الطواف مرة بعد أخرى ، حتى إذا كان وقت الثلث الأخير من الليل غفل عنسه الناس، فدخسل وطاف بالبيت ثلاثة أشسواط مستقبلا البيت برأسه، وجعل رجليه نحو الزيارة و عجزه نحو باب العمرة ، ثم مات على تلك الحالة، فأصبح الناس والقساضى المذكور فوجدوه على مقابل باب على رضى الله عنه ويدفن فيها ، ففعلوا ذلك و صفروا له حفرة في المكان المذكور و دفن فيها .

قلت لعـــل فعل هذا الجمل فيه نوع إشارة إلى المكلفين المخاطبين ليعتبروا بفعله ، فسبحان الملهم الباقي .

ناظرا على المواريث الحشرية، وأفردت عن ديوان الوزارة وديوان الخاص.

(١) في الأصل رجلاه . (٢) فراغ في الأصل بقدر كلمتين .

وقوى الفناء فى القاهرة فى أواخر شهر المحرم ، وبلغ عدد الموتى إلى مائة وعشرين نفسا و أكثر ، وتحسنت الأسعار جدا ، فأصرف الدينسار من اللهب المصرى بمبلغ ثلاثين درهما ، وفى المعاملة بمائتين وخمسين ، والمشخص الأفرزى بمائتين و ثلاثين ، والناصرى بمائتين و عشرين ، والرطل من العسل المصرى بأربعة عشر درهما ، وكذ الرطل من السمن ، ومن الزيت بنمانية ، ومن الصابون بعشرة ، ومن الزيت الحار بثمانية ، واللحم الضأن السليخ بثمانية ، والبقرى بستة ، والحبن المقلى بتسعة ، والرطل الفلفل بأكثر من مائة ، والرطل من الشمع المقصور بستين ، والفضة الحجر كل درهم بأربعة عشر والرطل من الشمع المقصور بستين ، والفضة الحجر كل درهم بأربعة عشر و ثلاثين ، ومن الشول بمائة و ثمانين ، ومن الشعير بمائة و ثلاثين ، ومن الشول بمائة و ثمانين ، ومن الشعير بمائة و ثلاثين ، ومن الشول بمائة و شمانين ، والبطة من الدقيق — وهى خسون رطلا و ثلاثين ، ومن الفول بمائة وخسين ، والبطة من الدقيق — وهى خسون رطلا بالمصرى — بمبلغ ستين درهما ، والويبة من الأرز إلى مائة وعشرين :

وأما القاش فلا يمكن وصفه لغلوه، فبيع الذراع من الكتان الذى يساوى درهمين بخمسة وعشرين، وبيع النوب الحرير الذى كان يساوى ثلاثمائة بمبلغ ثلاثة آلاف وأربعة آلاف، وبيع القبع الصوف الذى كان يساوى عشرة بمبلغ مائتين وأزيد، وبيعت المشاية التى تساوى عشرة بمانين وتسعين، وكان الثوب الصوف من السنجاب الذى كان يساوى مائتين وخسين بيع بألفين وأكثر، والسمور الذى كان يساوى خسمائة وسمائة بيع بخمسة عشر ألفا، والثوب البعلبكى الذى كان يساوى ستين وسبعين بيع بألف وأكثر، والشهابكى الذى كان يساوى ستين وسبعين بيع بألف وأكثر، وقس على هذا بقية الأشياء،

وفى أواخر صفر ارتفع الفناء بإذن الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) فراغ في الأمل بقدر كلبة واحدة •

وفى يوم الأربعاء السابع من ربيع الأول سمر فارس المحمودى ، ثم وُسط في الرميلة ، وكان أمير طبلخاناه في أيام الناصر ، وكان السلطان الملك المويد استخدمه ورتب له كل شهر مبلغ عشرين ألف درهم، وسبب توسسيطه أن أعداء ه نقلوا عنه أنه قال للأمير طوغان: « السلطان يريد يمسكك ويمسك الأمير شاهين الأفرم »، فبلغ ذلك السلطان وطلب فارس المذكور وحاقق بينه وبين من نقل معه ( ٨٩ ب ) محضور الأمراء ، ثم أمر بتسميره »

وفى يوم الاثنين الشانى عشرمن ربيع الأول نُعلع على القاضى شمس شمس الدين الأموى المسالكي واستقر قاضى القضاة المسالكية عوضا عن القاضى شمس الدين المدنى بحكم عزله .

وفى يوم الأربعاء الخامس من جمادى الأولى أوفى النيل، وكان ذلك اليوم موافقا لتاسع مسرى ، وركب السلطان لكسر الخليج، وكان يوما مشهودا على العادة :

وفى يوم الحميس السادس من جمسادى الأولى خُلسع على تاج الدين ابن الهيصم ، واسستقر وزيرا بالديار المصرية عوضا عن سسعد الدين ابن البشيرى محكم عزله ومسكه :

 <sup>(</sup>١) فى الأصل « الثلاثاء» ، و يلاحظ أن فى تحديد أيام شهر ربيع الأول فى المتن اضطرابا فالمؤلف يعد الثلاثاء سابعه و بذلك يكون الأربعاء أوله ثم يعود فى س ٧ فيجعل يوم الاثنين ثانى عشره و بذلك يكون الخميس أوله ، وهو اليوم الواود فى التوقيقات الإلهامية ص ٨٠٤ بأنه أول شهر ربيع الأول ،

<sup>(</sup>٢) أشارت النجوم الزاهرة ٢٠ / ٣٢٧ إلى أن مقدار الوفاء كان سنة عشر ذراعا ، أما الوارد في التوفيقات الإلهامية ، ص ٨٠٤ ، فهو أن غاية الفيضان بلغت تسمة عشر ذراعا وعشرين قيراطا ، كما نصت على أن الوفاء حصل يوم الأربعاء التاسع من مسرى سنة ١١٢٩ و إن كان أول الشهر في التوفيقات هو الأحد والكنه السبت في المتن أحلاء، على أن ابن الصير في لا يلبث أن يضطرب في مطابقة أيام الاسبوع لأيام الشهر و يلاحظ ذلك في ص ٣٢٨ من ٢٥٠٠ .

وفيه عُوق تقى الدين بن أبي شاكر ناظر الخاص فى القلعة ، ورسم عليه وعلى ابن البشرى .

وفى يوم السبت الثامن من جمادى الأولى خُلع على علم الدين بن الكويز واستقر ناظر الجيش بالديار المصرية عوضا عن القاضى بدر الدين حسن ابن فصر الله بحكم عزله ، وخُلع على بدر الدين بن فصر الله واستقر ناظر الحاص عوضا عن تقى الدين بن أبى شاكر بحكم عزله ومسكه ،

وفى يوم الثلاثاء عاشر حمادى الأولى ضرب السلطانُ محمد بن شعبان المحتسب بالقاهرة أكثر من أربعائة عصى بسبب أخده أموال الناس بالباطل، هكذا قال شيخنا قاضى القضاة البدر العينى رحمه الله فى تاريخه ؟

وفى يوم الخميس الشانى عشر منه تُحلع على القاضى صدر الدين ابن العجمى قاضى القضاة الحنفية واستقر فى حسبة القاهرة مضافا إلى ما بيده من القضاء عوضا عن ابن شعبان :

وفى يوم الحميس أيضا خلع على الأمير جانبك الصوفى المقدم واستقر رأس نوبة كبيرا عوضا عن الأمير سودون الأشقر بحكم عزله ، وخُلع على الأمير سودون الأشقر واستقر أمير مجلس ، وكان الأمير جانبك الصوفى قد قدم من غزة قبل ذلك بأيام يسيرة ومعه الأمير تغرى بردى الملقب يسبدى الصغير بن أخت تمرتاش، ومعهما الأمير قرقماس ونائب غزة الأمير ألطنبغا العماني نازلين على الرملة ، فلما سمعوا بمجيء نوروز من الشام هربوا إلى أن وصلوا إلى قطيا ، وحضر الأميران المذكوران، وتخلف قرقماس وألطنبغا هناك ،

<sup>(</sup>۱) واجع ص ۳۲۷ عاشیة رتم ۱ ۰

444

# ذكر ركوب طوغان الحسني الداودار

لمسا كانت صبيحة يومالثلاثاء السابع عشرمن جمادى الأول استشاع في القاهرة ركوب الأمير طوغان الداوادارولم يصح ذلك ، ولكن وقـــع خباط كشير في القاهرة حتى غلقت الأسواق وأبواب المدينة، وكان المذكور قد لبس ليلة الثلاثاء وألبس مماليكه في بيته، وكان قد اتفق مع حماعة من الظاهرية والناصرية أن يلبسوا و مركبوا معه، فانتظرهم تلك الليلة فلم محضر إليه أحد منهم ، ولم يزل تلك الليلة في الانتظار إلى وقت الصبح ، فلما أيس منهم تفرقت منه جموعه وأعوانه ، وخرج بنفسه من باب سر بيته ولم يعلم أين ذهب، فلما أصبح الناس يوم الثلاثاء كثر القـــال والقيل، إلى أن رسم السلطان أن ينادى فى البلد بالأمان و الاطمئنان ، ومن أحضر طوغان فله عربة وخبر حلقة ، ولم يتعرض إلى أحد من مماليكه ،

دي وفي يوم الجمعة العشرين من حمادي الأول ظهر طوغان في بيت تاج الدين بن بنت الملكي، فُهُسك وطلع به إلى باب السلسلة، وسُفر آخر النهار إلى الإسكندرية للاعتقال بها صحبة الأمير طوغان أمير آخور ؟

وفى يوم السبت الحادى والعشرين منه مَسكُ السلطان الأمبرسودون الأشقر أمير مجلس والأمير كمشبغا العيساوي أمير شكار المقدم ، وسفر آخر النهار إلى الإسكندرية للاعتقال ما صحبة الأمير برسباى ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصـــل ولكنها في النجوم الزاهرة ﴿ فَلَهُ مَا عَلَيْهُ مَعْ خَبْرُ فِي الْحَلْقَةُ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) لم يرد في النجوم الزاهرة ٦ / ٣٢٨ تحديد اليبت الذي وجد فيـــه طوغان و إنمــا اكتفت بقولها ﴿ إنَّهُ وَجِدُ بُمَّدُيَّةً مُصَّرَّ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) هو الأمير برسهاى الأشرق الدقاق الذي نسيمبيح في سنة ه ٨ ٢ سلطان مصر والشام ٠

وفى يوم الأحد الثانى والعشرين منه وُسط أربعة أنفس فى بابالسلسلة وهم: مغلباى نائبالقدس، وكان الأمير قرقماس مسكه وأرسله إلى السلطان، ويلبغا ــ نائب القدس كان ــ أيضا، وأبو يزيد مجاوك السلطان، وكان قد هرب منه ومسكوه، وقجقار، وكان مع طوغان فى الاتفاق،

. . .

وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين من تاريخه فرق السلطان الإقطاعات المحلولة عن الأمراء ، فأعطى إقطاع الأمير طوغان من غير زيادة للأمير اينال الصصلائى ، وأعطى إقطاع الأمير سودون الأشقر للأمير تنبسك البجاسى ، وإقطاع تنبك للأمير طوغان أمير آخور ، وإقطاع طوغان أمير آخور للأمير طرباى ؟

وفيه تُحلع على الأمير إينال الصصلائي، وخُلع أيضا على الأمير شاهين (١) الأفرم خلعة الرضا، لمساكثر فيهما القيل والقال ؟

وفى يوم السبت الثامن والعشرين فيه خلع على الأمير جانبك -- الدوادار الثانى أمير طبلخاناه -- واستقر دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير طوغان الحسنى محكم مسكه، وخلع على الأمير شرباش الكباش أحد الأمراء الستينات واستقر أمير خازندار:

وفى يوم الاثنين سلخ حمادى الأول خلع على الأمير فخر الدين [عبدالغنى] ابن [عبدالرزاق] بن أبى الفرج كاشف الشرقية والغربية واستقرأستادار العالمية عوضا عن الأمير بدر الدين حسن بن المحب بحكم عزله، وخلع على بدر الدين بن المحب واستقر مشر الدولة ،

 <sup>(</sup>١) وذلك أن الشائعة عمت بأنهما ممالئان لطوغان في حركته .

<sup>(</sup>۲) « كباشة » فىالنجوم الزاهرة ٦ / ٣٢٩ .

وفى يوم الثلاثاء السادس من رجب قدم الأمير جارقطاو أتابك العساكر بدمشق هاربا من الأمير نوروز الحافظي ، فخلع عليه السلطان خلعة سنية وقابله بالإكرام والتحية .

وفى يوم الخميس الثامن من رجب عمل مهم عظيم لولد المقام الشريف المسمى بسيدى إبراهيم بسبب تزوجه بنت السلطان الملك الناصر التى كانت زوجة الأمير بكتمر ، ولم يأخذ لهسا وجهها ، وكان يوما مشهودا ه

\* \* \*

وفى يوم الاثنين الثانى عشر من رجب قدم الأمير ألطنبغا القرمشى نائب صفد بسبب طلب السلطان له، وولى عوضه على صفد الأمير قرقماس الذى كان قد تولى نيابة دمشق فى التاريخ الذى ذكرناه، ولم يتوجه إليها خوفا من نوروز، وكان يتردد فى الإقامة على غزة والرملة:

وفى يوم الاثنين التاسع عشر من رجب قدم الأمير بيسق الشيخى من بلاد الروم، وكان قد سافر أيام الناصر قبل أن يخرج إلى الشام فى سفره الذى م م منه نه وكان قد أقام عند الأمير إسكندر صاحب رستوم، وحصل له منه خير كثير وأشياء من العطايا الجزيلة.

وفى يوم الثلاثاء العشرين من رجب خُلع على الأمير منكلى بغا العجمى، واستقر فى حسسبة القاهرة عوضا عن القاضى صدر الدين بن الأدمى محكم عزله ، وأضيفت إليه الحجوبية الصغرى أيضا .

. . .

وفى أو اثل شعبان منها جاء الخبر منها بأن الأمير تمرتاش – المتغلب على حلب – اصطلح مع نوروز، وكذلك الأمير قرقماس وأخوه تغرى بردى،

واستشاع هذا الخسير فيهم ، وهرب الأمير ألطنبغا منهما وقدم القاهرة يوم السبت الثانى من شعبان، ثم وردت الأخبار بأن تمرتاش وصل إلىساحل دمياط من جهة البحر المسالح ، وأن الأمير قرقماس وأخاه تغرى بردى وصلا إلى قطيا هاربين من نوروز منتظرين قدوم الأمير دمرداش :

وفى يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان عُزل صدر الدين بن العجمى عن نظر المواريث ، وفُوض الكلام إلى مرجان الطواشي :

وفى يوم السبت الثامن والعشرين من شعبان قدم الأمير قرقماس القاهرة وطلع إلى السلطان فخلع عليه ونزل فى بيت يلبغا العمرى ، وتخلف أخوه تغرى ردى عند الصالحية :

و فى يوم السبت مستهل رمضان قدم الأمير دمرداش المحمدى من البحر المسالح ومعه جماعة من أمراء حلب وبعض مماليك كانوا قد هربوا من حلب لمسا أرسل إليهم الأمير نوروز جماعة منهم الأمير طوخ نائبا على حلب من جهته ، فخلع عليه السلطان خلعة عظيمة ، وأركبه مركوبه الخاص بسر ج ذهب وكتبوش مزركش ، ونزل إلى بيته :

وفى يوم الخميس السادس من رمضان خُلع على صدر الدين بن العجمى وتولى مشيخة تربة الناصر المستجدة (٩٠ أ) بقبة النصر عوضا عن شيخنا زين الدين حاجى التركمانى محكم عزله :

و فيه برز المرسوم الشريف للأمير آقبغا البزق مشد القصر بأن ينقسل الأميرين سودون الأشقر وكمشبغا العيساوى من حبس إسكندرية إلى مدينة دمياط ، مع ما رتب لها هناك على قدر الكفاية .

ق الأصل ﴿ وَأَخُوهُ ﴾ ..

<sup>(ُ</sup>٢) ﴿ هَكَذَا فِي الْمُفعلوطَة ﴾ وَلَمْ نجد فيمن ترجيم لهم السخاوى في الضوء اللاسم ﴾ رقم ٩ · ٠ ١ - ٨ من اسمه هكذا ﴾ لكن لمله أ قبقا شهطان علاء الدين الظا هربي ﴾ فقد ولي شد الدواوين وكان موته قتلاسنة ٢ ٨ م

(1)

وفى يوم الحمعة السابع منه رَسم الساطان مخروج فريق مع العسكر منهم الأمير سودون القاضى ، وقجقار القردى ، وأقبر دى رأس نوبة ، ويشبك شاد الشراب خاناه إلى جهة الصالحية بسبب مسك الأمير تغرى بردى، ولكن ما أشيع فى الناهر إلا بسبب العربان .

وفى ليلة السبت الثامن منه استدعى السلطان الأمراء الإفطار عنده، فلما أفطروا أمسك الأمير تمرتاش وابن أخيه الأمير قرقماس ، وفى صبيحة يوم السبت سفرا إلى إسكندرية للاعتقال بها صحبة الأمير آقباى الحازندار :

وفى يوم الاثنين العاشر منه خُلع على القاضى ناصر الدين بن العديم واستقر قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا عن القاضى صدرالدين الأدمى محكم عزله بالوفاة إلى رحمة الله تعالى .

. . .

وفيه قدم العسكر الذين توجهوا لطلب الأمير تغرى بردى وهوصحبتهم وفي يوم الحميس الثالث عشر منه خلع على الأمير قنباى المحمدى أمير آخور كبير واستقر نائب الشام عوضا عن الأمير نوروز الحافظي ، ونزل في يومه ذلك في باب السلسلة إلى بيت الأمير منجك عند سويقة العزى ، وخلع أيضا على الأمير إينال الصصلائي أمير مجلس واستقر نائب حلب عوضا عن الأمير طوخ المتولى من جهة نوروز ، وخلع أيضا على الأمير سودون قرا صقل واستقر في نيابة غزة عوضا عن الأمير إينال الرجي المتولى من جهة نوروز ، وخلع أيضا الرجي المتولى من جهة نوروز ، وخلع أيضا على الأمير ألطنبغا القرمشي واستقراره في نيابة الشام ،

وفى يوم السبت السادس من شوال نُحلع على الأمير خليل الدشارى محكم عزله :

<sup>(1)</sup> في الأصل « من » ·

وفى هذا اليوم عدا السلطان إلى الحيزية ،

وفيه خرج الأمير يلبغا الناصرى أتابك العساكر ومعه جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية إلى عرب البحيرة :

وفى يوم السبت الحادى والعشرين منشهر شوال نُحلع على صدرالدين ابن العجمى واستقر ناظر المواريث على عادته .

وفى يوم الاثنين التاسع عشر من ذى القعدة قدم السلطان من الربيع ، وعلق الحاليش ه

وفى يوم السبت الحامس والعشرين منه عُرضت الأجناد والمماليك الظاهرية والناصرية والمؤيدية ،

وفيه خرج الأمير إينال الصصلائى الذى تولى حلب ، والأميرسودون قرا صقل ـــ الذى تولى غزة ـــ إلى جهة الشام ، وسافرا بمن معهما .

وفى يوم الحميس السادس عشر من ذى الحبجة خرج الأمير قنباى الذى تولى الشام :

وفيه خلع السلطان على داود أخى الحليفة المعوق واستقر خليفة المسلمين ، وتلقب بالمعتضد بالله ، وكنى بأبى الفتح عوضا عن أخيه بحكم عزله ومسكه ؟

و فيه أنفق السلطان على المماليك السلطانية كل نفر مائة ناصرى .

وفى يوم الاثنين العشرين من ذى الحبجة خرج طلب الأمير سودون من عبد الرحمن والأمير سودون القاضى :

وفيه نُحلع على الشيخ شمس الدين محمد التبانى قاضى العسكر واستقر قاضي القضاة الحنفية بدمشق : وفى يوم الاثنين السابع والعشرين منه خرج خام السلطان وضرب فى الريدانية :

وفى يوم الثلاثاء الثامن والعشرين منه ضَرب السلطان الوزير تاج الدين الهيصم ضربا شديدا ، وقيل إنه علقه على جمل مقلوب الرأس لأســقل، والرجلين إلى فوق ، وساقوا بالجمل ، ثم بعد ذلك رضى عنه وخلع عليه خلعة الاستمرار ،

وحج بالناس في هذه السنة الأمير كزل العجمي ،

# ذكر من توفى في هذه السنة من الأعيان

م ٥١٢ ــ سيدى عمر بن السلطان الملك المؤيد، توفى يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر ، ودفن فى تربة الناصر بالصحراء، وعمره ثمانى سسنن :

من ربيع الأول منها بعد عقاب أليم وضرب شديد ، وقد ترجه شيخنا قاضى من ربيع الأول منها بعد عقاب أليم وضرب شديد ، وقد ترجه شيخنا قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى فى تاريخه فقال : « كان أصله يهوديا من يهود بغداد ، أسلم وهو صغير ، وكان فى فقر ومسكنة أول حاله ، ولقد بلغنى من بعض الثقاة أنه كان يخدم عطارا بالصليبة ويشد الأوراق، وكان عمه بديع رئيس الأطباء ، وتعلم صنعة الطب عنه ، ثم ترقى به الحال إلى أن تصل بالأمير شيخ المحمودى الحاصكى فى دولة الظاهر وعظم أمره عنده الى أن أسلم له جميع أموره ، وكانهوالذى يتحدث فى إقطاعه ، وحصل فى أيامه أموالا كثيرة ، وتزوج بأمه ، فترقى بها عنده إلى منزلة كبيرة ، ثم لما توفى

علاء الدين بن صغير رئيس الأطباء بالديار المصرية سعى الأمير شيخ الحاصكى له عند الظاهر برقوق فقر ره رئيسا ، فاتصل بسبب ذلك إلى الظاهر ، ثم آل أمره إلى أن تولى كتابة السر الشريف عوضا عن القاضى بدر الدين بحكم وفاته ، ولم يزل حاله فى الترقى فى أيام الناصر ، وحصل أمو الا جزيلة وعمر أملا كا كثيرة ، ولم يزل يعمر إلى أن أصيب بالقتل والمصادرة ، وخلف موجودا كثيرا ، فأخذ السلطان جميع موجوده . وكان رجلا بخيلا، قليسل الحير ، صاحب خبث ومكر ، ولم يشتهر عنه كبير معروف ، غير أنه بنى تربة بالصحراء وأوقف عليها أوقافا ، فعندما مُسك أخذت كلها، والله سبحانه هو القهار » ، هذا آخر كلام البدر العينى ، وقال غيره : «كان عالما بصناعة الطب ، بل ليس فى زمانه مثله، وترقى فى الدولة الناصرية ، وصار صاحب الحل والعقد ما » ي

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كني المرء نبلا أن تعد معايبه

١٤ -- الشيخ شمس الدين محمد العراق ، توفى يوم الأربعاء الحامس من شعبان منها ، وكان رجلا فقيها ، فرضيا ، نحويا ، لغويا ، ديّنا ، صالحا، خبرا ، يعتقده الناس ، رحمه الله ،

(۱) ۱۵ -- الشيخ فخر الدين عُمان البر ماوى، توفى ليلة الاثنين السابع عشر من شعبان منها ، وكان رجلا فاضلا عالمـــا بعلوم شتى كعلوم القراءات،

<sup>(</sup>۱) اتفقت النجوم الزاهرة ۳۷/۲ و شذرات الذهب على أن وفاته كانت يوم الاثنين تاسع عشره ، أما الضوء اللامع ه / ٣٧ بغملها « سابع عشره » ، هذا وقد جاء في النوفيقات الإلهامية ص ٨٠ و أن أول شعبان كان يوم الجمعة ، أما الشيخ البرماوى فنسوب إلى برما في محافظة الغربية ، هذا وقد ورد في الفاموس الجغرافي ق ١ ص ١٠٥ س ١٠٠ أنها تسمى Perma التي ذكرها المسيوجوتييه في قاموسه والتي قال عنها إنها فاحية يحتمل وجودها في صالحبر، ثم عاد القاموس الجغرافي ق ٢ ج ٢ ص ٩ ١ س ٧٠ في فاشار إلى أن اسمها القبطي القسديم هو Baramai ثم اقتبس المؤلف المرحوم محمد رمزى ما وصفها به ابن جبير في رحلته سنة ٧ ٨ ه إذ قال « برمة ، قرية كبيرة فيها السوق و جميع المرافق » ،

وعلم النحو وغيرهما من العلوم قرأ على الشيخ فخر الدين الضرير إمام الحامع الأزهر، وتصدى للقراءة فى موضعه فى مدرسة السلطان الملك الظاهر رقسوق:

٥١٦ – قاضى القضاة صدر الدين بن الأدى الحنفى، توفى ليلة السبت الثانى من رمضان، ودفن يوم السبت فى تربة الصوفية، وذكره شيخنا العسلامة قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى فى تاريخه فقال: «كان رجلا قليل العلم، عديم الحير، غير مشكور السيرة فى منصسبه، متهما بارتكاب المنكرات»:

۱۷ ه ـ قاضى القضاة شمس الدين محمد الأخنائي الشافعي الحاكم ممدينة (۲) . دمشق ، وكان لا بأس يه في عصره وخلف أمو الا كثيرة وأملاكا حسنة .

(٣) ١٨٥ ــ القاضى نورالدين القرافى ، نائب الحكمالعزيز الحننى ، توفى فى العشرين من رمضان ، وكان مشكور السيرة ، وله مشاركة فى بعض العسلوم :

ولاية صدر الدين السركاتبا لحسا في النفوس المطمئنة موقع

وهناك من هجــاً. في هذه التولية ذاتَّها كـقول أحدهم :

كتابة السر عنسدى ورجسودها كالمسسدم رأصبحت بين الورى مصسفوعة بالأدم

انظر فی ذلك النجوم الزاهرة ٢ / ٣٨ ، هـــذا وقد جاء فی قضاة دمشتی ، ص ٢٠٧ ﴿ أَنْهُ كَانَ لا يَتَمَفُّ ﴾ .

- (٢) أنظرابن طولون ؛ قضاة دمشق ، ص ١٢٦ --- ١٢٧ ٠
- (٣) اكتفى الضوء اللامع ٦ / ٣٠٥ فى ترجمته بقبوله : ﴿ عَلَى القرافى الحنفى نائب الحسكم بمركز دار النفاح ـــ مات سنة ست عشرة » .

<sup>(</sup>١) هذا وقد اختلف الناس فيه ما بين مادح وقادح ، فمن مدحه الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم المزبن الدهشق لمنا ولى كتابة السر بدهشق بقوله :

١٩ – الأمير مبارك شاه الظاهرى ، توفى فى أو اثل رمضان منها ، وكان من الظلمة القدماء ، ولى الوظائف الكبيرة : الحجوبية و الوزارة وكشف الحنزية و الأستادارية و غيرها :

ه ۲۰ ــ الأمير تغرى بردى الملقب ( ۹۰ ب ) بسيدى الصغير، توفى ليلة الاثنين السابع من شوال مقتولا بقلعة الجبل، وكان محبوسا فى البرج من حين مسكه على الصالحية على ما ذكرناه.

۵۲۱ – الأمير ألطنبغا المهمندار، توفى يوم السبت السابع عشر من شعبان
 وكان أمير عشرة ، أصله تركمانى من مماليك الظاهر :

977 -- الأمير جقمق الأحمدى ، توفى فى آخر جمادى الأولى منها ، وكان أمير عشرة ورأس نوبة من مماليك الظاهر ، وكان أستاذا فى لعب الرمح ، غير أنه كان خفيف العقل ، خبيث الفكر ، شحيح النفس ، منهمكا على المعاصى و المنكرات ، مدمنا للخمر ، حتى قال الحافظ البسدر العينى رحمة الله عليه : « ولم يمت إلا وهو غريق فى السكر و الفسق » :

. . .

# فصت ل فيما وقع من الحوادث في السنة السابعة عشرة بعد الثمانمائة

استهلت هذه السنة المباركة وسلطان البلاد الملك المؤيد، وخليفة الوقت المعتضد بالله أبو الفتح داود بن المتوكل على الله، وأتابك العساكر بالديار المصرية الأمير يلبخا الناصرى، وقاضى القضاة الشافعية جلال الدين عبد الرحيم ابن البلقيى، وقاضى القضاة الحنفية ناصر الدين بن العديم، وقاضى قضاة المسالكية شمس الدين الأموى، وقاضى القضاة الحنابلة بجد الدين سالم، والوزير الصاحب تاج الدين بن الهيصم، وناظر الحاص بدر الدين حسن بن نصر الله، وناظر الحيش القاضى علم الدين بن الكويز، وأستادار العالمية فخر الدين بن أبى الفرج، ونائب الثغر السكندرى الأمير بدر الدين حسن بن المحب، ونائب غزة الأمير سودون قرا صقل، والمتغلب على الشام بأسرها الأمير نوروز الحافظى، ونائب طرابلس الأمير قمش من جهة نوروز، وصاحب بلاد قرمان الأمير محمد باك بن علاء الدين بن قدمان، والمتخل وصاحب بقية الروم بأسرها واللاجات الأمير كرشجى، وكان قد قتل وصاحب بقية الروم بأسرها واللاجات الأمير كرشجى، وكان قد قتل أخاه أمير موسى جلى الذي كان تحت صاحب اللاجات من البر الغربي من البحر المسالح واستولى على البلاد، وصاحب بغداد وتبريز الأمير قرا البحر المسالح واستولى على البلاد، وصاحب بغداد وتبريز الأمير قرا البحر المسالح واستولى على البلاد، وصاحب بغداد وتبريز الأمير قرا البحر المسالح واستولى على البلاد، وصاحب بغداد وتبريز الأمير قرا البحر المسالح واستولى على البلاد، وصاحب بغداد وتبريز الأمير قرا البحر المسالح واستولى على البلاد، وصاحب بغداد وتبريز الأمير قرا البحر المسالح واستولى على البلاد، وصاحب بغداد وتبريز الأمير قرا

## ذكر توجه السلطان الملك المؤيد إلى الشـــام لأجل محـــاربة نوروز

لمساكان يوم الاثنين الرابع من محرم هذه السنة برز السلطان الملك المؤيد متوجها إلى الشام ، ونزل في الريدانية :

وفى يوم السبت التاسع منه رحل من الريدانية بمن معه من العساكر ، وخلع قبل أن يسافر على الشيخ زين الدين حاجى و استقر فى مشيخة تربة الناصر بالصبحراء على عادته عوضا عن صدر الدين بن العجمى بحكم عزله ، ولكن خلع عليه و استقر فاظر الحيش بدمشق المحروسة ، وخلع على ابن البقرى و استقر فاظر المواريث عوضا عن ابن العجمى بحكم انتقاله إلى الشام . وكان السلطان المؤيد قد استناب فى القاهرة الأمير ألطنبغا العثمانى و أقام فى باب السلسلة .

وجعل فى القلعة الأمير برد بك قمقتاً، وفى باب الستارة الأمير صهاى الحسنى، وفى المدينة الأمير قبحق عاجب الحجاب وسكن فى بيت منجك اليوسنى.

وسافر صحبة السلطان الحليفة المعتضد بالله أبوالفتح داود ، والقضاة الأربعة المذكورون ، والوزيرتاج الدين بن الهيصم ، و فاظر الحيش علم الدين ابن الكويز وأخوه صلاح الدين والقاضى ناصر الدين بن البارزى كاتب السر ، وسافر بعده بشهر القاضى بدر الدين ناظر الحاص صحبة الأمير فخر الدين ابن أبى الفرج الاستادار :

\* \* \*

وفى يوم الثلاثاء السادس والعشرين من المحرم قدم بريدى يدعى شويخ و أخبر أن السلطان الملك المؤيد دخل غزة وهو فى غاية البهاء والعزة ، وكان دخوله لها يوم الثالث والعشرين من المحرم ، وقصد التوجه إلى الشام يوم الحمعة التاسع والعشرين .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النجوم الزاهرة ٦/٥٣٣ .

<sup>(</sup>١) يقصد باداك ألطنيفا العيَّاني .

### ذكر ما وقع بعد دخول السلطان الملك المؤيد الشام ومسك نوروز وقتله وتجهيز رأسه إلى القاهرة

لما رحل السلطان المؤيد من غزة سافر فى أيام عديدة حتى وصل إلى قبة يلبغا يوم الثامن من صفر، وكان ذلك حيلة منه لأنه لو أراد لوصل إليها فى أربعة أيام، وتلاقت كشافة السلطان مع كشافة نوروز، ووقع بينهم حرب عظيم، وقتل من الفريقين جماعة، وجرح آخرون، وكانت كشافة نوروز "رجح حالهم على كشافة السلطان، فبلغ ذلك السلطان – وكان نازلا على شقحب فركب على الفور بنفسه والعساكر صحبته إلى أن وصل إليهم، فطرد كشافة نوروز حتى دخلوا الشام، وعاد السلطان ونزل على قبيبات الشام وحضر إليه مماليك كثيرة من جهة نوروز.

و هرب من عند السلطان الأمير منجك أمير عشرة ، وسودون المرداني أمير عشرة ، وتنبك أمير عشرة ، وجاء الحبر بأن عندهم غلاء عظيما ، حتى بيعت العليقة بستين درها . ثم استمر القتال بين عسكر السلطان وعسكر نوروز أياما ، وآخر الأمر ضعف حال نوروز وتحصن بالقلعة بمن معه من الأمراء ، ونزل الملك المؤيد بالشام ، وتفرق عسكره حول القلعة ، ولم يزالوا في الحرب والرمى إلى أن طلب الأمير نوروز الصلح ، وأرسل إلى السلطان الأمير قمش نائب طرابلس وأخاه ، ثم آل الأمر إلى أن نزل نوروز من القلعة عن معه من الأمراء ، ووقع الكل في قبضة السلطان .

وفى يوم النلاثاء الثامن والعشرينجاء قاصدمن نائب غزة إلى القاهرة ، وأخبر بأن السلطان أخذ قلعة الشام ومسك نوروز ومن معه من الأمراء ، وقطع رأس نوروز وأرسله إلى القاهرة ، « وها هو واصل إليكم » فعنسه ذلك وقعت المناداة فى أسواق القاهرة ببشارة انتصار الساطان وهسلاك أعدائه ووقوعهم فى قبضته .

وفى يوم الخميس مستهل جمادى الأولى حضر الأمير شرباش قاشق أمير عشرة ورأس نوبة ،وصحبته علبة فيهـــا رأس نوروز ، وعلقوه في باب الدرج ، وزينوا المدينة ، وكان ذلك يوما مشهودا . وهذه القصة كانت في السابع من ربيع الآخر :

# ذكر سفر السُلطان المؤيد إلى جهة حلب وما وقع بعد ذلك

لساكان يوم الثلاثاء السادس من جمادى الأولى خرج السلطان من دمشق ونزل ببرزة ، وأقام إلى يوم الحميس الثامن من الشهر المذكور ، ثم رحل حتى وصل البلستين ، ثم إلى درندة ، ثم رجع إلى ملطية وأناب فيها الأمير كزل ورتب حاله ، وهرب ابن كبك المتغلب على ملطية ، ثم رجع منها إلى حلب ثم إلى دمشق واستقر ( ٩١ أ ) بالنواب في ولايتهم ، فولى على حلب الأمير إينال الصصلائي ، وعلى دمشق الأمير قنباى المحمدى ، وعلى حلب الأمير تنبك البجاسي ، وعلى طر ابلس الأمير سود ون من عبد الرحمن ، وعلى غزة الأمير طرباى ، وولى على قلعة الروم جانبك الحمز اوى بعد أن مسك نائبها طوغان ووسطه :

ولمساخرج من دمشق جاء على القدس الشريف وزاره ، وتصدق هناك بمال جزيل ، حتى أخبرنى والدى رحمه الله أنه كان صيرفى السلطان ، وكان رفيق المرحوم الزينى عبد الباسط بن خليل ناظر الخزانة الشريعة ، وأنه تأخر معه من مال الصدقة كيس فيه قريب الحمسائة دينار فضة ، فشاور عليه فقال : « خلّه لك » ومثل هذا كثير ، فرحم الله أرواحهم الطاهرة ، وعاسنهم وشيمهم الفاخرة .

<sup>(</sup>۱) « باب زدیلة » نی النجوم الزاهرة ٦/٣٣٠ ·

<sup>(</sup>٢) المتصود بذلك الملك المؤيد شيخ و

(۱) ثم حضر إلى الديار المصرية ونزل على الحانقاه يوم الحميس الرابع والعشرين من شعبان من هذه السنة، وأقام فيها إلى غرة رمضان، ثم دخل القاهرة :

# ذكر دخول السلطان القاهرة وما اتفق بعد ذلك

لمسا كان يوم الحميس مستهل شهر رمضان من هذه السنة ، دخـــل السلطان القاهرة وبين يديه عساكره وجنوده وأرباب وظائف ودولته ، وكان يوما مشهودا .

وفى يوم الاثنين الثانى عشر منه مسك السلطان ثلاثة أمراء من المقدمين (٢) الألوف، أحدهم حاجب الحجاب قجق، والثانى الأمير يلبغا الناصرى، والثالث الأمير تمراز، وسفروا إلى الإسكندرية للاعتقال بها صحبة الأمير صماى الحسنى:

وفيه خلع على الأمير ألطنبغا العثمانى واستقر ناظرا على البيارستان المنصورى، وكان يوم فيه سرورلقوم، وترح لآخرين، وكل ذلك بمقدور الله جل سبحانه.

وفيه خلع على القاضى جمسال الدين الأقفهسى المسالكى واستقر قاضى القضاة المسالكية عوضا عن القاضى شمس الدين الأموى بحكم عزله ، وكان السلطان عزله وهو فى دمشق قبل توجهه إلى الديار المصرية لمسا قبل عنه من أمور اقتضت عزله .

 <sup>(</sup>١) يعنى بذلك خانفاه سريا قوس، وقد سبق التعريف بها

<sup>(</sup>٢) فى النجوم الزاهرة ٢/١٤٣ «المظفرى» و يصح فيه الاثنانوذلك نسبة لجالبه «الظاهرى برقوق الأتابكي» كما نص على ذلك السخاوى فى الضوء اللامع ١١٣٩/٠٠

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة ٦ / ١ ٣ ه ممان تمرأرق، •

وفى يوم الحميس الحامس عشر من رمضان خلع على الأمير سودون القاضى واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية عوضا عن الأمير قبحكم مسكه وعزله ، وكذلك خلع على الأمير قبحقار القردمى واستقر أمير مجلس ، وكذا خلع على الأمير جانى بك الصوفى رأس نوبة كبير واستقر أمير سلاح عوضا عن الأمير شاهين الأفرم محكم وفاته .

وفيه مسك السلطان ثلاثة من الأمراء العشرات وهم: الأمير طقز، نفاه إلى الشام، والأمير منطاش نفاه إلى صفد، والأمير تنبك القساضى نفاه إلى طرابلس، ونفى أيضا سودون الأعرج إلى قوص:

وفى يوم الاثنين التاسع عشر رمضان خلع على الأمسير تنبك ميق واستقر رأس نوبة كبيرا عوضا عن الأمير جانبك الصوفى بحكم انتقاله إلى وظيمة أمير سلاح ، وخلع أيضا على الأمير أقباى الحازندار واستقر دوادار كبيرا عوضا عن الأمير جانبك بحكم وفاته.

وفى يوم الأثنين السادس والعشرين من رمضان خلع على الأمير بدرالدين ابن المحب ــ الذى كان نائب إسكندرية ــ وتولى الأستادارية على عادته عوضا عن الأمير فخر الدين بن أبى الفرج بحكم تسحبه عن السلطان وهو في الشام، واستقر في نيابة الإسكندرية الأمير صهاى ، وكان قد سفى الأمراء المذكورين إلى الإسكندرية ؟

وفى يومالسبت التاسع والعشرين من شوال مسك السلطان الأمير منكلى بغا الحاجب والمحتسب وسلمه إلى الأمير التاج ، وخلع على الأمير التساج والى القاهرة واستقر محتسبا بالديار المصرية ومصر العتيقة ، مضافا لمسا بيده من الوظائف وكشف القلبوبية وشدد العائر المهمندارية وغير ذلك ؟

وفى يوم الاثنين الثالث من ذى القعدة عدا السلطان ذاك البر \_ أعنى برالحيزية ــ وأقام فيه أياما ، ثم سافر إلى البحيرة لأجل عربها ، ثم عاد بعد أيام ونزل على أوسيم فى الخامس والعشرين من ذى الحجة .

وحج بالناس في هذه السنة الأمير جقمق الدوادار الثاني :

# ذكر من توفى فيها من الاعيان

وكان مراء الأمير نوروز الحافظي، قتل في التاريخ الذي ذكرناه، وكان من الأمراء العظام إلى الغاية في أيام الملك الظاهر، وتولى رأس نوبة كبيرا ثم اعتقله الظاهر ومات وهو في السجن وأخسرجه الأمير أيتمش، ثم جرى عليه ما جرى إلى أن قتل، وكان رجلا جبارا، ظالمسا غشوما بخيلا، ذا جرأة وشهامة، مع شح وتكبر، ولم يشتهر عنه شيء من الحير.

١٤٥ – الأميريشبك بن أزدمر ، قتل فى هذه السنة مع نوروز ، كان رجلا شيجاعا مهابا مشهورا بالفروسية والشجاعة الزائدة ، ولكنه كان ظالمـــا ، لم يشتهر عنه خير .

٥٢٥ – الأمير قمش [ بن عبد الله الظاهرى] ، كان من مماليك الظاهر،
 قتل مع هؤلاء المذكورين وكانت أفعاله كأفعالهم فى قلة الخير، وشبيه الشىء منجذب إليه :

(۱) ۲۲۵ ــ الأمير طوخ المتغلب على حلب في هذه السنة مع المذكوين ، وقسه على من تقدم منهم .

۲۷ - الأمير مصبغا، أحد المقدمين بالديار الشامية، قتل في هذه السنة،
 وكان رجلا دينا خيرا ، حافظا لكتاب الله، ماشيا على سنن رسوله - صلى الله
 عليه و سلم - وكان يتلو كتاب الله حفظا و تجويدا.

<sup>(</sup>١) ريعرف أيضًا ببطيخ ؟ أنظر: الضوء اللامع ، والطباخ: لمعلام النبلاء ١٦٨/٠ .

٥٢٨ – الأمير يلبغا الناصرى أتابك العساكر بالديار المصرية، توفى ليلة الحمعة الثانى من رمضان ودنن قبل صلاة يوم الحمعة ، وكان رجلا لا بأس به ، ولكنه كان فى البخل علىجانب عظيم، ولم يشتهر عنه معروف ،

٢٩ – الأمير جانبك الدوادار توفى فى حماة والسلطان ذاهب إلى حلب،
 وكان شابا حسن الشكل جميل الصورة .

• ٣٠ – الأمير شاهين الأفرم، توفى فى الرملة و هو مسافر مع السلطان، وكان قليل الدين منهمكا على المعاصى، ومدمنا على الحمر ليسله وتهاره يتعاطى اللواط، ولم يشتهر عنه خير ولا معروف، وخلف جملة أموال وغلال وحواصل وأخذها السلطان، ولم تنمعه دنيا ولا أخرى.

# ( ۹۱ ب ) فصل فصل في المعلم في المنافع من الحوادث في هذه السنة الثامنة عشرة بعد الشانمائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية أبو النصر شيخ ، وخليفسة الوقت المعتضد بالله أبو الفتسيح داود بن المتسوكل على الله ، وصاحب البروم وصاحب البين هو الملك النساصر بن الملك الأشرف ، وصاحب الروم واللاجات كرشجى بن الملك أبى يزيد مراد خان بن أرخان بن عمان جق ، وكان قبل خروج السنة المساضية مشى على ابن قرمان بعد أن عدا من بر القسطنطينية ، وتةرق عسكر ابن قرمان ، وهرب هو وتحصن فى بعض القلاع وخرجت السنة وهم على هذا .

وصاحب بغداد وتبريز والموصل وماردين هو قرا يوسف بنقرا محمد ، وصاحب دست وصراى الأمير أدكا .

و نائب دمشق الأمير قنباى المحمودى ، ونائب حلب الأمير إينال الصصلاني ، و نائب طر ابلس الأمير سودون من عبد الرحمن ، و نائب حماه الأمير تنبك البجاسي ، و نائب غـــزة الأمير طرباى ، و نائب إسكندرية أمير صاى ،

والأمير الكبير بالديار المصرية ألطنبغا العُمَانى ، وأمير آخور كبير ألطنبغا القرمشى ، والداوادار الكبير الأمير آقباى ، ورأس نوبة كبير الأمير تنبك ميق ، وأمير مجلس الأمير جانبك الصوفى ، وأستادار العالية بدر الدين

المحب ، والوزير تاج الدين بن الهيصم ، وناظر الحاص بدر الدين حسن ابن فصر الله ، وناظر الحيش علم الدين بن الكويز ، وكاتب السر القاضى ناصر الدين البارزى الحموى ، وقاضى القضاة الشافعي جلال الدين عبد الرحم بن البلقيني ، وقاضى القضاة الحنى ناصر الدين بن العديم ، وقاضى القضاة المالكي حمال الدين الأقفهسي ، وقاضى القضاة الحنبلي عجد الدين سالم العسقلاني .

\* \* \*

وفى يوم الخميس مستهل محرم هذه السنة دخل السلطان المؤيد المدينة ، وعدا من بر أنبوية من سفر البحيرة وتروجة الذى كان توجه إليه لأجل العربان العاصين ، وكان يوما مشهودا .

وفي يوم الاثنين الثاني عشر من صفر خلع على القساضي علاء الدين أبي المعالى الحموى الحنبلي الشهير بابن مغلى ، واسستقر قاضي القضاة الحنابلة بالديار المصرية عوضا عن مجد الدين سالم بحكم عزله ، وكان لها أهسلا وزيادة ، فإنه كان من العلماء الصلحاء الحفظة الممكنين الذين يتدى بهم ، وكان رحمه الله من أعز أصحاب الوالد ، ونشأت في بيتسه أنا وولده محيى الدين ، وكان مع علمه الغزير كثير التواضع للفقير ، وسأذكر ترحمته إن شاء الله تعسالي مستوفاة في وفاته ، وكان قد قدم القاهرة من مدة ثلاثة شهور .

وخلع أيضا على القاضى تتى الدين بن الحبيشى الحموى واستقر قاضى العساكر المنصورة بالديار المصرية :

. . .

وفى شهر صفر منها توقف سعر الذهب الناصرى جدا ، حتى إن الإنسان يكون معه الناصرى فيدور البسلد به ما يجد من يصرفه ، حتى نودى بأن الناصرية على حالها فمشى الحال وصار يصرف بماثتين وأكثر وأقل :

وفى شهر ربيع الأول ضرب السلطان درا هم جددا ، زنة كل درهم ثمانية عشر فلوس، ويصرف بثمانية عشر الدرهم المؤيدى ، ويصرف درهم بتسعة وربع درهم بأربعة ونصف :

وفيه برز المرسوم الشريف السلطانى بأن يحفر من عند المقياس إلى أن ينتهى إلى جامع الحطيرى ببولاق ، وجعل هناك أمراء وأجنادا ومشدين وفعلة كثيرة وأبقارا بالحراريف ، واستمر العمل إلى أن سخروا الناس ، ثم فى أول ربيع الأول نودى أن جميع أهل الحرف والصنائع والأسدواق يخرجون نوبة ويعملون هناك :

وفى يوم الاثنين الثالث من ربيع الأخيرة توجه السلطان إلى العمل وأخذ الفأس بيده وحفر بعض شيء ، فعند ذلك لم يبق أحد من أعيان الدولة وأرباب الوظائف والمباشرين حتى أخذوا قففا بأيديهم وحولوا التراب من موضع الحفر ، وأقام السلطان هناك إلى العصر ومد الأسمطة والأطعمة ،

\* \* \*

وفى هذا الشهر أخذ السلطان الأملاك المجاورة لخزانة شمايل وهدها وهد الخزانة المذكورة، وكشف هناك أرضا واسعة ، وشرع فى عمسارة جامع خانقاه وعين شسادا بسبب ذلك ، وأحضروا من الرجال والفعلة والدواب والحمال والبقر والعجل ، وتم تحويل شيء كثير من الأحجار حتى كان العليق الذي يصرف لهم في كل يوم خسمائة عليقة :

<sup>(</sup>۱) يشير المؤلف هنا إلى «السد» الذي أمر السلطان بعمله منذ الجامع الناصري الجلديد وبين جزيرة الريضة ، وقد أفاضت النجوم الزاهرة ٦/٤٤٣ -- ٣٤٣ في التكلم هنه ، ويلاحظ أن ابتداء العمل فيه كان يوم ١٠ صفر ٠

وفى شهر ربيع الآخر عزل السلطان الأمير طوغان من نيابة صفد وولاه حاجب الحجاب بدمشق عوضا عن الأمير غرس الدين الدشارى ، وولى الدشارى نيابة صفد، وكان المسفر لها الأمير إينال رأس نوبة صغير الملقب بالأزعر الأعور ؟

#### \* \* \*

#### ذكر عزل نائب الشام وما جرى بعد ذلك

للساكان يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الأولى منها عزل السلطان الأمير قنباى المحمدى عن نيابة دمشق ، وخلع على الأمير ألطنبغا العثمانى أتابك العساكو بالديار المصرية واستقر ناثب الشام .

وفيها خلع أيضا على الأمير أقبر دى المنقار – أحد المقدمين الألوف بالديار المصرية ورأس نوبة ثانى ــواســـتقر فى نيابة إسكندرية عوضا عن الأمير صهاى الحسنى محكم عزله .

وفى يوم السبت التاسع والعشرين من جمادى الأولى أوفى النيل وركب السلطان وتوجه إلى المقياس وعدى فى البحر وكسر الحليج ، وكان يوما مشهودا .

وفى يوم الأحدسلخ جمادى الأولى زاد النيل بإذن الله تعالى خمسة عشر إصبعا ، وهذا شيء غريب جدا لم يعهد مثله إلا في النادر .

<sup>(</sup>۱) أشار المؤلف إلى أيام شهر جاهى الأولى بغمل في س ٢ الاثنين ١ منه والسبت ٢ منه (س ١ ٢) والأحد ٣٠ منه (س ١٠) ومعى هذا أن أوله كان السبت وقد ترتب على هذا اعتبازه الخميس ٤ جمادى الآخرة (ص ١ ٣٠ س ٤) أى أن الاثنين أوله ولكنه عاد بغمل الاثنين ٢٠ جمادى الآخرة ، على حين أنه ورد بالتوفيقات ص ٩٠ ٤ أن أول جمادى الأولى سسنة ٨١٨ هو الثلاثاء ، وأول جمادى الثانية هو الخميس ٠ والملاحظة العامة هى أن أبن الصيرف غير دفيق في تجديده أيام الشهر بأيام الأسبوع ويجب أن تؤخذ تواريخه بحدر شديد ،

وفى يوم الحميس الرابع من جمادى الآخرة حفروا أساس الحسامع - الذى أشار السلطان بعارته ــ المجاور لباب زويلة :

وفى يوم السبت السادس من حمادى الآخرة خرج الأمير ألطنبغا العثمانى متوجها إلى محل ولايته بدمشق ، ثم جاءت الأخبار بأن الأمير قنباى نائب دمشق عصى وأظهر النفاق ، وركبوا فى الشام وجرت فتنة كبيرة .

ثم جاء الحبر بأن الأمير طرباى ناثب غزة عصى أيضا ورحل منغزة وتوجه إلى نائب الشمام ، ثم إن السلطان عين الأمير يشبك شاد الشراب خاناه أحد المقدمين وأضاف إليه مائة مملوك وأرسلهم إلى النائب الجسديد ، تقوية له على المخامرين بالشام .

وفى يوم الاثنين العشرين من جمادى الآخرة خلع على الأمسير مشترك أحد المقدمين بالديار المصرية واستقر فى نيابة العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمير ألطنبغا العبانى محكم انتقاله إلى نيابة الشام .

وفى يوم الاثنين السابع والعشرين منه خلع على الأمير ألطنبغا القرمشى أمير آخور كبير واستقر فى نيابة العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمهر ألطنبغا العثمانى محكم انتقاله إلى نيابة الشام:

وفى يوم الحميس سلخ جمادى الآخرة خلع على القرمشى المذكور واستقر ناظرا على المسارستان المنصورى، وخلع على الأمير تنبك ميق رأس نوبة كبير واستقر أمير آخور كبيراً عوضا عن الأمير ألطنبغا القرمشى بحكم انتقاله إلى الأتابكية .

وفى يوم الاثنين الرابع من رجب منها خلع على الأمير سودون قراصقل أحد المقدمين بالديار المصرية واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية عوضاعن الأمير سودون القاضى بحكم انتقاله إلى وظيفة رأس نوبة كبير، وخلع على سودون القاضى أيضا بذلك ءو ضاعن الأمير تنبك ميق (٩٢أ) بحكم انتقاله إلى إمرة آخورية الكبرى:

وفى يوم الاثنين الحادى عشرمن رجب داروا بالمحمل الشريف بم

وفيه خرج الأمير أقباى [ المؤيدى ] الدوادار الكبير وصحبته ماثتان وخسون مملوكا لمحاربة نائب الشام الذى أظهر العصيان فإنه جمسع جماعة من أهل الفساد والطغيان :

وفى يوم الحميس الرابع عشر منه مسك السلطان الأمير جانبكالصوفى أمير سلاح وحبسه فى قلعة الحبل:

و فيه رسم بتجهيز العساكر إلى الشام لأجل محاربة الخارجين عن الطاعة :

و فى يوم الاثنين الثامن عشر من رجب فرق السلطان النفقة على المماليك

(٣)

السلطانية ، كل نفسر تسعة وثلاثين أفرنتى ، حسابا عن عشرة آلاف
در هم و حملا :

<sup>(</sup>۱) تختلف رواية أبي المحاسن في النجوم الزاهرة ٢ / ١ و ٣ عما أو رده الصير في بالمتن اختلافا كليا فيهنا ثرى ابن الصيرفي يشسير أعلاه الى أن فروج أقباى المؤيدى كان لمحاربة فائب الشام الطنبغا المثانى لإظهاره العصيان على السلطان المتر يد شيخ إذا بنا ثرى أبا المحاسن يقول إن فروجه كان تجدة «لنائب الشام » دون ما يشير من قريب أو بعيسد إلى تمرده وعصيانه - على أن أبا المحاسن يمود بمدقايل فيقول إنه في ١٢ وجعب قسدم الأمير فاصر الدين عمسد بن إبراهيم بن منجك من دمشسق فاوا من قانى باى « فائب الشام » فارتجت الفاهرة لسفر السلطان إلى البلاد والشامية .

<sup>(</sup>٢) كانت مي نفقة السفر إلى البلاد الشامية ٠

<sup>(</sup>٣) خص كل مملوك بشمالاتين دينارا أفرنتيسة وتسمين نصف فضسة مؤيدية ، راجع النجوم الزاهرة ، / ٤٠١ ·

وفى يوم الشــــلاثاء التاسع عشر منه آخر النهار مسك السلطان الوزير تاج الدين بن الهيصم وحاشيته، وكان متولى ذلك أستادار العالية . وفي يوم الأربعاء التاسع عشر منه طلعوا به إلى السلطان فضربه ضربا شنيعا وقرر عليه مالا جزيلا.

وفى يوم الحمعة الحادى والعشرين منسمه خلع على علم الدين أبو كم الذى كان وزيرا واستقر ناظر الدولة الشريفة ٢

# ذكر سفر السلطان الملك المؤيد إلى البلاد الشامية لأجل محاربة العاصين

لمساكان يوم الحمعة الثاني والعشرين من رجب خرج السلطان من القاهرة بعد صلاة الحمعة من قلعة الحبل إلى أن وصل المصطبة ، وخلع على الأمىر ططر واستقر به ناثب الغيبة ورسم له بالإقامة في باب السلسلة ، وخلع على الأمير قرا صقل حاجب الحجاب ورسم له بالإقامة في المدينة ، وخلع على الأمير قطلوبغا التنمي وأمره أن يقيم بالقلعة ، ولم يسافر مسع السلطان من القضاة إلا القاضي ناصر الدين بن العسديم الحنفي ، ولم ينزل السلطان بعد خروجه إلا في منزلة العكر شة ، وبات هناك ليسلة السبت و أصبح على جناح الطريق مسرعًا .

404

 <sup>(</sup>١) وذلك كى يسدّ مهمات الدولة مدة غياب السلطان في سفره الى الشام .

 <sup>(</sup>٢) العكرشة أو العكريشة إسم يطلق على مكانين في مصر أحدهما بلدة قديمة مندرسة في شبين الفناطر والأخرى حديثة بمركز كفرالدوار، وترجع الحديثة إلى الثلث الأول من القون العاشر الهجرى ومن ثم فهبى أجد تاريخًا من الأخرى موضوع هذا الكتاب، راجع القاموس الجغرافي، القسم الخاص بالبلاد المندرسة ق 1 ص ٨٦ حيث قال إنها من نواحي القليو بية وأنهـا تقع شرق العشي بنـاً، على ماجاً، في الانتصار لابن دقماق وقد سبق للرحوم محمد رمزى أن علق على التجوم الزاهرة (ط.مصر) ١٨٢/١١ حاشية رقم ١ فقال إنه تبين له أن العكريشة اميم يطلق على بركة واقعة فى الطريق الصحراوى بين القاهرة وبلبيس وأنَّ هذه البركة لا تزال باقية إلى اليوم بآراضي بلدة أبو زعبل •

وفى يوم الاثنين الشانى من شعبان وصيل بريدى وأخبر أن السلطان دخل مدينة غـــزة يوم الحمعة التاسع والعشرين من رجب وصلى فيهـــا الحمعة وتوجه إلى فاحية الشام .

وفى يوم الشلاثاء العاشر من شعبان حضر بريدى و أخبر أن السلطان على اللجون، وأن نائب الشام قنباى خرج من الشام ومعه الأمير طرباى نائب غسزة وسودون من عبد الرحمن نائب طرابلس وتثبك البجاسي نائب حاه فى يوم الخميس السابع والعشرين من رجب، وأن السطان توجه إلى الشام.

وفى يوم الاثنين الرابع والعشرين من شعبان وصل بريدى وأخبر (۱) بدخول السلطان الشام يوم الجمعة وأقام بها يومين ثم خرج منها متوجها إلى البلاد الحلبية :

وفى يوم الحميس الثامن والعشرين من شعبان حضر مملوك نائب غزة الأمير مشترك ومعه كتاب من أستاذه يتضمن أن الأخبار تواترت بأن الأمير آتباى الدوادار للسلطان التبالشام ومن معه وقرب من تل السلطان عند حلب حجاء الأمير إينال الصصلاني نائب حلب ومن أضيف إليه ووقع بينهم قتال عظيم ، وترجح حال العصاة على عسكر السلطان وجرحوا منهم جماعة كثيرة ، وأسروا أيضا جماعة منهم : الأمير آتباى الدوادار والأمير جرقطلو وأخرين ، فبينها هم في هذه الحالة الفظيعة إذ أقبل السلطان الملك المؤيد عبده وعلائقه وعدده ، فضرب عليهم حلقة وفرق شملهم وقطع دا برهم

<sup>(</sup>١) نصت التبوم الزاهرة ٩/٣٥٣ س ١٩-٧ على أن دعوله دمشق كان يوم خامس شعبان ه

مراصد الاطلاع ۲۷۱/۱ تل السلطان بأنه موضع بينسه و بين مدينة حلب مراحلة ٥ Dussaud: Topographie Historique de la Syrie, انظر في ذلك أيضا p. 313.

ومسلك منهم الأمير إينال الصصلانى نائب حلب ، والأمير شرباش الكباشى حاجب الحجاب بها ، والأمير آةبغا النظامى ، والأمير تمان تمر أرق ، وهرب الأمير قنباى وتفرق جمعه شذر مذر ،

وفى يوم الثلاثاء الثالث من رمضان حضر الأمير أزدمر أمير عشرة على البريد من عند السلطان الملك المؤيد ومعه كتاب يتضمن أن الوقعة كانت على قريب من حلب بين المخامرين والأمير آقباى الدوادار، وكان السلطان ثازلا على بلدة سرمين من أعمال حلب، فحضر إليه حسن البدوى وأخبره عما جرى، فنهض السلطان وأدركهم، فلما علموا بقدومه انكسروا بإذن الله تعالى، وكان ذلك اليوم يوم الحميس الرابع عشر من شهر شعبان وأرسل السلطان بهذا الخبر إلى القاهرة، وكان للخول القاصد يوم مشهود، فعند ذلك دقت البشائر وزينت الأسواق:

وفى يوم الأحد الخامس عشر من رمضان حضر الأمير تنبك شاد الشراب خاناه من حلب من عند السلطان وصحبته أربعة رءوس: رأس الأمير قنباى نائب الشام ورأس الأمير إينال الصصلاني نائب حلب، ورأس الأمير شرباش الكباشي حاجب الحجاب محلب، ورأس الأمير تمان تمر أرق الأمير الكبير الكبير محلب وشق القاهرة، وهذه الرءوس على الرماح، وكان يوما عظيا. وأخبر أن الأمسير قنباى لمساهر من المعركة راح فوصل إلى قريب مدينسة أن الأمسير قنباى لمساهر من المركة راح فوصل إلى قريب مدينسة إعز از »، فصادفه جماعة من الراكبين، فسكوه وأحضر وه إلى السلطان وهو في حلب.

<sup>(</sup>١) أخطأ الصيرفى مرة أخرى فى مطابقة أيام الأسبوع بأيام الشهرفهو هنا يجعل الأحد أول رمضان على صين أنه فى النوفية ات الإلهامية يوم الإثنين ، ولكن مثل هذا الخطأ كان قد وقع فيه أيضا أبو المحاسن ، واجع تعليق وليم بو بر فى .An – Nujum az-Zahira, Vol. VI, p. 353 note K

وفى أو اخر رمضان قدم الأمير طوغان نائب صفد ، كان أرسله السلطان إلى القاهرة على تقدمة ألف ، وعين له دورة البلاد الشرقيسة والغربية لينتتع بما يتحصل منها ، لأنه كان انكسر فى قضية قنباى فى وقعة الشام ، وبهب جميسع موجوده من القهاش والحيول والحال ، وأحبر أن السلطان مقيم فى حلب ، وأنه ولى نيابة حلب الأمير آقباى الدوادار الكبير ، ونيابة طرابلس الأمير يشبك المقدم الذى كان شاد الشراب خاناه ، وخلع على الأمسير بردى باك قصقا أحد المقدمين بالديار المصرية واستقر رأس نوبة كبرا عوضا عن الأمير سودون القاضى بحكم مسكه ؟

وفى شهر شوال وقع غلاء عظيم بالديار المصرية ، وقل الخبز من الأسواق جدا ، وكثر الغو غاء على المحتسب الذى هو الأمير التاج ومتولى القاهرة ، وقل الواصل من البحر ، فحصل للناس بذلك تشويش عظيم وخطب جسيم ?

وفى التاسع عشر من شوال عزل الأمير التاج نفسه عن الحسبة، وطلع الأمير بدر الدين بن محب الدين الأستادار إلى نائب الغيبة الأمعر ططر يوم الأحد العشرين من شوال ومعه شمس الدين الحلاوى ، فخلع عليه بوظيفة الحسبة ،

وفى يوم الخميس الرابع والعشرين من شوال قدم الأمير فخرالدين ابن أبى الفرج إلى القاهرة، وكان قد تسحب من السلطان من دمشق فى وقعة نوروز على ما ذكرنا وتشتت فى البــــلاد ودخل أرض العراق ووصل

<sup>(</sup>١) يَخْطَىُ الصَّرِقَ فَيْجُمُلُ الخَيْسُ عَ ٣ شُوالَ ، عَلَى أَنْ أُولُ هَذَا الشَّهُرِ كَانَ الأربعاء .

إلى بغـــداد ، وآخر الأمر جاء إلى السلطان ( ٩٢ ب ) مستأمنا فأمنه وخلع عليه وولاه كشف الشرقية والغربية ، وقدم في التاريخ المذكور :

وفى يوم الاثنين الحادى عشر من ذى القعدة خُلع على الأمير التاج من عند نائب الغيبة واستقر فى حسبة القساهرة على عادته عوضا عن الحلاوى بحكم عسزله وعجزه عن القيام بمصالح الوظيفة وذلك لأن البلد وقف حالها أكثر مما كان فى أيام التاج ، وصار الناس يتزاحمون على الأفران والطواحين، حتى كان الحبز جمعة لايراه إنسان على دكان من الدكاكين، ونهبت الناس الأفران وشون القمح :

وبلغ الإردب القمسح إلى أربعائة درهم ، والبطسة الدقيق إلى ما فوق المسائة ، والقسدح من الأرز إلى شسلائة عشر ، والإردب من الشسعير إلى مائين وخسين ، والفسول إلى ثلاً عائة ، ووصل الحمسل التين إلى مائين ، وهذا شيء لم يعهسده أحد، ثم قسوى الحال واشستد حتى إن نائب الغيبسة رسم أن يكون على كل فرن جماعة من المماليك السلطانية .

وكان حاجب الحجاب جالسا على الفرن الذى فى التبانة ، ومعه عدة مماليات يدفعون الناسءن الزحام والنهب :

وفى يوم السبت الرابع والعشرين من تاريخه حضر بريدى وأخسر أن السلطان وصل دمشق وقصد الديار المصرية ، ورسم لسديدي إبراهم و لده أن يتوجه لملاقاته ومعسه جماعة من المماليك ، فتوجه إليه وصحبته الأمير سودون [قرا سمقل] الحاجب ، والأمسير كزل العجمى الأجرود [أمير جندار] ، وحماعة من المماليك السلطانية .

\* \* \*

#### ذكر قدوم السلطان للقاهرة وما اتفق بعد ذلك

لمساكان يوم الخميس الخامس عشر من ذى الحجة وصل السلطان ومن معسمه من العساكر إلى خانقاه سرياقوس ونزل فى السياسم، فتكون غيبة السلطان عن القاهرة هذه أربعة أشهر وثلاثة أيام ؟

وفى ليلة الجمعة السادس عشر منها جاء إلى الحائقاه الناصرية وعمسل فيها وقتا عظيما، واجتمع عند السلطان فى تلك الليلة عشرون جوقة من القراء فلما فرغوامن القراءة قامت الوعاظ وأنشدوا قصائد فى مدح مولانا السلطان ودعوا له، ثم مدت الأسمطة العظيمة ، ثم بعد ذلك أقيم السماع بجاعة من المغانى، وكانت ليلة مشهودة ، ورسم السلطان القراء بمبلغ خسة عشر ألف درهم، وللمغانى بعشرة آلاف، وللصوفية بخمسين ألف ، ولشيخ الخانقاه عب الدين بن أسد بعشرة آلاف وحجرة خاصة ، فلما أصبح السلطان يوم الحمعة السادس عشر من ذى الحجة وكان يوما مشهودا ، وبطل الأمير التاج من الحسبة ؟

ونودى فى المدينـــة يوم الأحدالسابع عشر منـــه أن السلطان بنفسه هوالمختسب، وأن أحدا لا يزدحم على الأفران، ولا يتعرض إلى القمح، وأى من أراد يشترى يشترى بالسعر ؟

<sup>(</sup>۱) لا يمكن أن يكون ه 1 ذى الحبة هو الخيس لأن أوله كانالسبت كا جاء فى التوفيقات الإلهامية ص ٩ . ٤ ور بما كان الصحيح أو الأقرب إلى الصحة هو ماجاء فى النجوم الزاهرة ٣/٥ ه ٣ ص ٥ -- ٣ من أن الخميس ١٤ ذى الحجة و بذلك يكون الجمسة هو أوله ، واحبّال الخطأ هنا بسيط على أن الصيرفى يضطرب بعد قليل فيجعل الأحد ١٧ منه ، أظر ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة أنها شمال سرياقوس •

<sup>(</sup>٣) يعنى بذلك خانفاء سرياةوس .

وتحسنت الأسعار جدا ، فبلغ الإردب من القمح إلى سبائة وأكبر ، والشعير إلى أربعائة ، وكان أهل الطواحين يطحنون الثلث من القمح والثلث من الحمص والثلث من الشعير ، وربما طحنوا الفول وعجنوامنه ، وضاقت الأحوال جدا ،

وفى يوم الاثنين الحامس والعشرين من ذى الحجة خلع على الأمسير جقمق واستقر دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير آقباى بحكم ولايته نيابة حلب، وكان الأمير جقمق أمير طبلخاناه ودوادارا ثانيا، وكان السلطان قد أنعم عليه بتقدمة ألف وهو فى الشام، وخلع أيضا على الأمير بدرالدين ابن محب الدين واستقر أستادار العالية على عادته:

وفى يوم السبت سلخ ذى الحجة الحرام تُحلع على الأمير سيف الدين خرز نقيب الحيوش المنصورة واستقر فى ولاية القساهرة عوضا عن الأمير التاج محكم عسزله، وتُحلع على الأمير التاج واسستقر أستادار الصحبة الشريفة :

وحج بالناس فى هذه السنة الأمير تتبك شاد الشراب خاناه ، وكان أمير الركب الأول الأمير يشبك الدوادار الصغير :

### ذكر من توفي من الأعيان

٥٣١ ــ طوغان الحسنى الدوادار الكبير ، قضى الله أمره فيه فى محرم من هذه السنة و هو فى سجن إسكندرية ، وكان شابا عنده جهل و ميل إلى الأمور غير المرضية ، وأصله من أجلاب الملك الظاهر برقوق، وترق إلى

<sup>(</sup>١) يقصد أن هذا هو السعر قبل ذي الحجة -

هذه المنزلة في أيام النساصر ، وحصل أموالا كثيرة ، وكان له صيت في القاهرة ، وخافه القريب وهابه البعيد ، وآخر الأمر لعبت به المماليك حتى ظفر به السلطان وراح في سبيل الحسران ؛ وله من المعروف مسجد وسبيل في حارة برجوان ، وفسقية مليحة في جامع آي سنقر الناصري :

ومعاشرة مع العلماء، ومنادمة مع أهل الأدب، ولم يشتهر عنه ومناد المعرية وكان من مماليك الظاهر، وتولى نيابة على الله أمره فيه في المحرم منها. وكان من مماليك الظاهر، وتولى نيابة حلى المامة، ثم تنقلت به الأحوال إلى أن تولى نيابة حلب حمدة متطاولة على أيامه، ثم تولى أتابك العساكر بالديار المصرية أيام الناصر، ثم جرى عليه ما جرى إلى أن حبس وقتل في آخره، وكان له ذوق في بعض العلوم ومعاشرة مع العلماء، ومنادمة مع أهل الأدب، ولم يشتهر عنه كثير معروف.

۳۳۰ — الأمير أسنبغا الزردكاش، قضى الله أمره فيه فى المحرم منها ، كان أصله من حلب من أولاد الأحرار ، ثم انتقل من الحرية إلى الرقيسة وتسمى بأسنبغا ، ووصل إلى ما وصل إليه فى أيام الناصر ، فكان عنسده من أكبر الحواص حتى زوّجه بأخته بنت السلطان الظاهر ، ولمسا سافر الناصر خلّفه فى القلعسة ، وجرى عليسه ما ذكرنا ، فآخر الأمر حُبس فى إسكندرية وقتل بها ،

٣٤٥ - الأمير سودون المحمدى المجنون ، توفى فى حبس إسكندرية ، وكان رجلا ظالمـا غشيا جاهلا ، لم يشتهر عنه إلا كل شر - كذا قال قاضى القضاة الحنفى البدر العينتابى -، وهو أيضا من مماليك الظاهر، ولم يصلح حاله إلا فى أيام الناصر ?

<sup>(</sup>١) أى في أيام الظاهر يرقوق -

٥٣٥ – الوزير سعد الدين بن البشيرى، توفى يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر منها وكان بطالا ، ولم يكن من الوزراء المشهورين بالنهضة والصلاح والخير ، بل أفعاله كلها أفعى ، وكان من الظلمة المشهورين بالظلم ، وبنى جامعا بجوار الشيخ خليل عند بركة الرطلى مقابل بيته الذى على البركة ووقف عليه أوقافا فأكلها ولده ولم يلتفت إلى مصالح الحامع ، واولا خوفه من الناس لأغلقه ، مع أن غالب من يسكن بجوار الحامع من المباشرين كالوزير و فاظر الحاص و الأستادار ، فيحصل للجامع منهم خير كثير من حصر و تعمير القناديل وإصلاح ميضاة .

٥٣٦ ــ الشيخ زين الدين حاجى الرومى شيخ التربة الناصرية بالصحراء، (١) توفى ليلة الحميس الرابع والعشرين من شوال منها ودفن صبيحة يوم الحميس فى قبة التربة ، وتولى المشيخة بها عوضه الشيخ شمس الدين البساطى المسالكى :

(۲) بن جلال ابن أحمد التبانى [ بن جلال ابن أحمد التبانى [ بن جلال ابن أحمد ] الحنفي ، توفى فى شهر رمضان وهو قاضى القضاة الحنفية بها ، كان من أهل العلم والفضل والذكاء والضبط والحزم ، وتوفى وهو شاب وتولى عوضه القاضى ابن الكشك .

 <sup>(</sup>١) جعلت النجوم الزاهرة ٦/٠٥ ٤ وفاته يوم « رابع شوال » ، ولعل ما بالمنن هو الأصح إذ أنه
 إقرب ما يكون إلى ما ورد فى النوفيقات الإلهامية ص ٩٠٩ من أن أول شوال كان الأربعاء .

<sup>(</sup>۲) ذكر الضوء اللامع ۷ / ۲۶ ه أن ذلك نسبة لنزوله التبانة بظاهر القاهرة، ولكن شذرات الذهب ۱۳۳/۷ أشارت إلى أنه منسوب لبيع التبن كذلك اختلفت المراجع التي ترجمت له في تحديديوم وفاته والشهر الذي مات فيسه ، فذكر ابن حجر والسلوك أنه الأحد ۲۸ شعبان، وجعلته النجوم الزاهرة ٢/٠ ه ٤ « ثامن عشرى من رمضان » ، والضوء اللامع «٤ ٢ رمضان» ، وشذرات الذهب « ٢٩ رمضان» ،

### فصتنل

# فيا وقع من الحوادث في السنة التاسعة عشرة بعد الثمانمائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك المؤيد أبوالنصر شيخ ، وأرباب الوظائف هم المذكورون في السنة المساضية ،

\* \* \*

وفى يوم الحميس الحامس من محرمها خُلع على القاضى بدر الدين محمود العينى و استقر فى حسبة البلد ، وكانت شاغرة من يوم قدوم السلطان ، وأخلع عليه السلطان فى منزلة أو سيم فى بر الجيزية ، فإن السلطان كان توجه إلى هناك لأجل الربيع ،

وفى يوم الخميس التاسع عشر من المحرم كانت خدمة الإيوان بالقلعة لأجل حضور قاصد السلطان الملك الناصر صاحب اليمن وهو القاضى أمين الدين مفلح ، وكان يوما مشهودا :

وفى هذا اليوم قدمت هدايا صاحب اليمن وهى هدية نفيسة ثمينة وتحف غريبة على ماثتى حمال ، منها سروج عقيق ، وقطط الزباد وتفاصيل وصيني ومسك وعود وعنبر وأنطاع وأرز وأغنام وغير ذلك . وفى هذا اليوم خلع أيضا على القاضى تتى الدين بن أبى شاكر صاحب ديوان سيدى إبراهيم ولد السلطان واستقر فى الوزارة بالديار المصرية ، وكانت شاغرة من التاريخ الذى ذكرناه :

( ۹۳ أ ) وفى يوم الاثنين الثامن والعشرين من صفر خلع على الأمسير قطلوبغا واستقر فى نيابة إسكندرية عوضا عن الأمير آقبردى المنقار يحكم عزله، وكان الأمير قطلوبغا من أمراء منطاش والحاجب الثانى فى أيامه القاهرة ، وكان بطالا من ذلك اليوم ؟

\* \* \*

وفى شهر ربيع الأول تزايد الفناء بالقاهرة ،حتى وصل عدة المسوقى فى كل يوم أكثر من أربعمائة ، والغالب الأطفال والأرقاء ، ووصلت الأخيار من طرابلس الشام أنه كان فيها فناء عظيم ،حتى لم يبق منهم إلا القليل، وكذلك كان فى بغداد حتى خلت الديار من سكانها ، وكذلك أيضا حصل بالشام فناء كبير ، والغالب من الأطفال :

\* \* \*

وفى يوم الثلاثاء الرابع عشر من ربيع الأول خلع على محمد بن شعبان واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن القاضى بدر الدين محمود العينى محكم عزاء .

و فى يوم الاثنين السابع والعشرين من ربيع الأول خُلع على شيخنا الشيخ بدر الدين محمود العينى واستقر فاظرا على الأحباس بالديار المصرية عوضا عن القاضى شهاب الدين أحمد الصفدى محكم وفاته .

<sup>(</sup>١) واجع فى النجوم الزاهرة ٣٥٨/٦ قصة تولينه نيابة اسكندرية وكيف جاءته على غير توقع منه أو من أى أحد غيره ، ثم إنكاره على نفسه شغل أى منصب وقد بلغ من السن عتياً .

وفى يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع الآخر مسك الساطان الأمسير بدر الدين بن محب الدين الأستادار وسجنه عنده بالقلعة ، ثم أمر به فنز ل الى بيت الأمير جقمق الدوادار، ووقعت الحوطة على جميع موجوده :

وفى يوم الاثنين الثامن عشر منه برز المرسوم السلطانى بطلبالشـــيخ شمس الدين الدبرى من القدس الشريف ؟

وفى يوم الأثنين الحامس والعشرين من ربيع الآخر خلع على الأمــير فخر الدين بن أبى الفرج كاشف الشرقية والغربية واســـتقر أستادار العالية عوضا عن الأمير بدر الدين بن المحب محكم عزله ومسكه :

وفى يوم الأربعاء الثانى عشر من جمادى الأولى قدم الشيخ شمس الدين ابن الدىرى الحنفى من القدس :

وفى يوم الاثنين الثامن عشر منه خلع عليه و استقر قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا عن القاضى ناصر الدين محمد بن العديم بحكم وفاته ، وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادى الأولى مسك السلطان الأمير كزل الأجرود العجمى أمير خازندار ونفاه إلى صفد بطالا ،

وفى يوم الحميس الرابع من حمادى الآخرة تُحلع على الأمير فخر الدين ابن أبي الفرج الأستادار واستقر مشيراً بالديار المصرية .

وفى يوم الاثنين الثامن من جمادى الآخرة كسر الحليج، ونزل إليـــه الساطان المؤيد، وكان موافقا لعشرة أيام من مسرى :

 (١) يستفاد من رواية النجوم الزاهرة ٣/٥ هـ ٣ أن مسك الأستادار حدث ف ٢ ١ ربيم الأول وهو خطأ ، وقد أكتنى السلطان بسبه وتعويقه نهار ذلك الوم بقلعة الجبل ثم شفع فيه الأمير جقدق على أن يحل ه ٥ ٠ ر ه ٣ ديناوثم اكتنى منه بنصف هذا القدر »

(٧) في الأصل ﴿ النَّالَثُ ﴾ مما لا يتفق وضبطه أيام هذا الشهر ولا مع الوارد في النوفيقات الإلهامية ص ١٠ من أن أول جمادى الأول كان السبت . (٣) هذه التواريخ مضبوطة وموافقة لما جاء في التوقيقات الإلهامية ص ١٠ ٤ ع يضاف إلى هذا أن غاية فيضان النيل بمقياس الروضة يوم ١٠ مسرى من هذه السبة كانت عشرين ذراعا ونهاية التماريق ذراعا ، واجع في ذلك أيضًا أمين سامى : تقويم النيل ١٠٦/١٠ وفى شهر جمادى الآخرة خرجت جماعة من الأفرنج من البحر المسالح وهجموا على إسكندرية ، ووصلوا إلى موضع يؤخذ فيه الخمس وهربت الناس ووقع جفل عظيم ، وأسروا من المسلمين مقدار سبعين نفسا وعادوا إلى البحر ، ولمسا بلغ الحبر إلى السلطان أرسل على الفور جماعة من العساكر المصرية فوصسلوا إلى إسكندرية ولم يتلاقوا مع أحد منهم ، فإنهم كانوا أقلعوا وتوجهوا :

و فى يوم الثلاثاء الثانى و العشرين من شهر رجب خُلع على الأمير منكلى بغا العجمي واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن محمد بن شعبان محكم عزله :

و فى يوم الحميس السابع من شهر رمضان خُلع على الأمير آقبغا شيطان و فى يوم الحميس السابع من شهر ترمضان خُلع على الأمير حرس الشامى مشد الدو اوين و استقر فى و لاية القاهرة عوضا عن الأمير خرس الشامى عزله مضافا إلى ما بيده من شد الدو اوين و الحجوبية :

\* \* \*

وفى شهر ربيع الآخرة من سنة ثمانى عشرة وثمانمائة شرع للبناء لمدرسة السلطان الملك المؤيد ، والابتداء فيه من سنة تسع عشرة ، أعنى من هسذه السنة ، وأمر السلطان نصره الله بأخذ الأملاك المجاورة لخزانة شمايل ، وهدها وهد الخزانة أيضا لأجل بناء جامع ومدرسة هناك كما قدمناه ، وتولى ذلك الأمير بدر الدين بن المحب أستادار العالية ، وعين لنقل التراب خسمائة رأس من الحمال والحمير ، مع عجلات لتحويل الحجارة من الجبل المطبق وغيره ، وكان كل حجر عجالى بمقدار ذراعين ونصف – بدراع العمل – وغيره ، وكان كل حجر عجالى بمقدار ذراعين ونصف – بدراع العمل – في عرض ذراعين .

<sup>(</sup>۱) الظاهر أنه استر فولاية الداهرة في ربيع الأول ۸۲۱ حين أمرالسلطان بالقبض عليه ومصادرته وماجرى بعد ذلك من قتله في شعبان من هذه السنة ٠

 <sup>(</sup>۲) وقد يقال له ﴿ حُوزِ ﴾ أيضا واسمه إبراهيم بن عبد ألله ٠

وفى يوم الحميس الرابع من جمادى الآخرة حفروا أساس الجامع فجاء جامعا عظيم البنيان عالى الأركان، مشتملا على أعمدة من الرخام الملون الخاص واللازورد المعدفى والذهبى المصرى، بحيث يحار الناظر فيه من عظم ما اشتمل عليه من الترتيب والتنظيم والمنبر المطعم وسدة المؤذنين من الرخام الأبيض كلون البللور، بل أنتى، منقوشة بالذهب واللازورد، وجميع الحسامع مفروش بالرخام الساقى والفستي والأحمر والأسود، وماصنع لها من الحصر العبدانى والبسط الحريرى الملونة، وفي وسط الحامع فسقية على أعمدة من رخام عليها قبة عظيمة مزخر فة ، ولها بوابة في غاية الارتفاع والعلو والصناعة، وأبواب من النحاس الأصفر، ملمعة بالذهب والفضة، وبنى للجامع ثلاث منارات، إحداها على الحهة البحرية في غاية التنميق والترصيع ليس لها نظير، والذانيتان على برجى باب زويلة، على كل برج متذنة من ليس لها نظير، والذانيتان على برجى باب زويلة، على كل برج متذنة من المحبر الأبيض المنقوش بالذهب واللازورد.

ولما كملت هذه العارة السعيدة المشكورة – تقبلها الله تعالى – نزل السلطان إليها ومد سماطا عظيما إلى الغاية ، وملأ فسقية الحامع سكرا ، وكان يوما مشهودا إلى الغاية ؟

واستقر القاضى شمس الدين محمد بن الديرى شيخ الشيوخ بها، ونزل المدرسون من المذاهب الأربعة ، ورتب درس الحديث ، ودرس الطب والميعاد ، وقراءة البخارى فى أشهر رجب وشعبان ورمضان، ورتب قراءة السبعة درسا وقراءة ، ودرس الطحاوى وغير ذلك ، ونزل بالحامع من كل طائفة مماعة من الطلبة المستحقين، فجملة الحنفية خمسون نفرا ، والشافعية أربعون نفرا ، والمسالكية عشرون نفرا ، والحدثون عشرون نفرا ، والقراء بالسبع خمسة عشر نفرا ، ورتب لكل واحد من الطلبة فى كل يوم من الحيز النقى العلامة أربعة أرطال بالمصرى، ومن الطلبة فى كل يوم من الحيز النقى العلامة أربعة أرطال بالمصرى، ومن

الدراهم المؤيدية فى كل شهر أربعين درهما، وهذه عبارة عن أربعائة ، وهذه الجوامك لم يرتب مثلها أحد من الملوك إلا النادر، والنادر لا حكم له فيجزاه الله محيرا، ويرد مضبجعه ، وتقبل عمله ورحمه والمسلمين :

وفي هذه السنة خلع على قاسم البشتكي واستقر في وظيفة النظر على الحوالى بالديار المصرية على عادته عوضا عن مرجان المقتدى :

وفى يوم الاثنين .... والعشرين من ذى القعدة خُلع على الأمير فخر الدين بن أبى الفرج أسستادار العالية واستقر وزيرا بالديار المصرية مضافا إلى ما بيده من الوظائف عوضا عن القاضى تتى الدين بن أبى شاكر محكم وفاته ت

وفى عاشرشهر ذى الحجة - يوم عبد النحر - سفر الحليفة المستعين بالله أبو الفضل العباسي إلى الثغر السكندرى - وكان معوقا بقلعة الحبل من يوم تولية السلطان الملك المؤيد وإلى يوم تاريخه - وسُفر معه أيضا أولاد الملك الناصر فرج بن برقوق، وهم: فرج وخليل ومحمد، وكان المسفر عليهم الأمير كزل الأرغون شاوى وكان أحد الأمراء مجهاه وزوج بنت ابن البارزى كاتب السرح

وفيه قدمت المصولة خديجة زوجة فاصر الدين بن الأمير خليل فى طلب ولدها، وكان السلطان الملك المؤيد استصحبه معه (٩٣ ب) فى السفرة التى سافر فيها لقتال نوروز، فأكرمها السلطان وأجرى عليها ما يكفيها ويكفى خدمها ؟

وفى يوم السبت الثانى عشر من ذى الحيجة عدّا السلطان إلى بر الجيزية وكان تُصدق فى يوم العشرين بصدقات كثيرة على أهل الجوامع والمدارس والحوانق ، تقبل الله ثعالى منه :

### ذكر الأسعار في هذه السنة

فني شهر الله المحرم من هذه السنة تز ايد السعر جدا في الحبوب وغيره، حتى بلغت البطة من الدقيق إلى مائتين وأكثر، ولقد أخبرنى جماعة ثقـــات أنهم اشتروا البطة من الدقيق بمائتين وخسين درهما بالفلوس معـــاملة مصر المحروســة:

وفى ربيع الأول تنازلت أسمار الحبوب، فبيع الإردب من القمح الطيب بمائتين وخمسين ، وما دونه إلى مائتين ، ومن الفول بمائة وخمسة وخمسين ، ومن العدس بمائة وأربعين ، وكان القدح منه وصل إلى عشرة دراهم ، ومن الحمص إلى مائتين وأربعة ، وكان القدح منه وصل إلى عشرة دراهم وأقل ، والإردب من البسلة إلى مائة وخمسين ، وكان القدح منها وصل إلى أربعة عشر :

وفيه قصد السلطان أن يغير الفلوس ، وجمع شيئا كثيراً من الفلوس ، حتى إنه اشترى من الفلوس بثمانين ألف دينار ج

وأراد أن يضرب فلوسا جددا ليرد سعر الذهب والفضة إلى ما كان عليه فى أيام الملك الظاهر برقوق ، ولم يزل يأمر بترخيص الذهب والفضة إلى أن انحطت الهرجة من مائتين و ثمانين إلى مائتين وثلاثين ، والإؤرنتى إلى مائتين وعشرة بعد أن بلغ إلى مائتين وخمسين ، وأمر أن يباع الناصرى بسعر الهرجة ولا يتعامل به عددا ، واستمر ذلك إلى آخر دولته ، ثم كان ما سنذكره فى سنة خمس وعشرين ، ولم تزل تلك الفلوس عند السلطان إلى أن مات ففرقها الأمسير ططرعلى المائيك ، وكان الملك قد أرسل بعضها إلى المن ، فأخذها صاحب اليمن ،

وفيه اشتد الفناء بالرملة وثابلس وتلك البلاد ،

#### ذكر ما وقع من الحوادث في بلاد الشام وغيرها

وفى المحرم قبض على الأمير إينال أحد الأمراء بدمشق، وسجن بالقلعة ؟

(١)

وفى ربيع الأول همجم الفرنج نستورة ، فنهبوا وأحرقوا ، ثم قدموا
فى ربيع الآخر إلى يافا، فأسروا نساء وأطفالا ، فحاربهم المسلمون وفكوا
منهم الأسرى عمال :

وفيه كانت وقعة نائب حلب والأمير كزل، فانهزم كزل، وجرح ماعة من أصحابه، واستولى الأمير حسين بن كبك على ملطية ، فأساء السيرة فيها ، ثم هزم نائب حلب حميد بن نعير وغلب عليه، وغم منسه مالا وحمالا ؟

وفيه توجه حذيفة بن سيف أمير آل فضل على الرحبة ، صحبة نائبها عمر بن شهرى وطائفة من عسكر الشام ، وهرب عذرا، وسبى ولدا على ابن نعير ، فرجع العسكر الشامى، وأقام حذيفة على الرحبة ونزل قريبا من تدمر ، فأتاه عذرا فى ثلاثة أنفس فوقعت بينهم مقاتلة عظيمة ، وكان النصر لحذيفة ؟

<sup>(</sup>۱) وردت في المعاجم وفي الألفاظ المصرية نسستراوه -- بفتح النون وسكون السين وكسرالناه وفي البعض الآخر نسترو بفتح النون والتاء وضم الراء ، وقسد تسمى مسطورة ، ويسستان من تحقيقات بحسد رمزى في القاموس الجغرافي في ١ ص ، ٢ ۽ أنها قد اندثرت وأنها كانت واقعة غربي البرلس على السناحل الرملي الفاصل بين بحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط وكانت بحيرة البرلس تعرف قد يما بيجيرة نسترو .

وفى الثانى والعشرين من ربيع الآخرة دخل ميناء الإسكندرية مركب من الفرنج ببضاعة ، فوقع بينهم وبين العتالين شر أفضى ذلك إلى القتال، فأخذ الفرنج مركبا فيها عدة من المسلمين ، فبعث إليهم النائب غريمه—م العتال فردوا ما أخذوا للمسلمين وانتقموا من العتال ، ثم وثبوا على مركب للمغاربة فأخذوها بما فيها، فما نجا منها غير خمسة عشر نفرا سبحوا في الماء.

. . .

ثم فى السادس عشر من جمادى الآخرة قدم صلاح الدين بن ناظر الخاص إلى إسكندرية لتحصيل ما بها من مال ، فبيما هو فى الخمس وبين يديه أعيان البلد، إذ أسر إليه شخص أن بعض الفرنج الذين وصلوا فى ثمانيسة مراكب قد عزموا على أن يهجموا عليه ويأسروه، فلم يكذب الحبر وقام مسرعا ، فتسارع الناس أيضا فسقط ، فانكسرت رجله وحمل إلى داره ، ثم ركب البحر إلى أن وصل إلى القاهرة منزعجا ، وهجم الفرنج على المدينة فكاثر هم أهل المدينة حتى أغلقوا باب البحر ، فوجدوا من المسلمين ممن هم نارج البلد جماعة ، فقتلوا منهم عشرين رجلا ، وأسروا جماعة يزيدون على السبعين ، وأخذوا ما ظفروا ، ثم صففوا مراكبهم وحاصروا البلد ، فتراموا بالسهام جميع الليل ، فأخذ كثير من المسلمين فى الفرار من الإسكندرية وقام الصياح واشتد البلاء ، واتفتى قدوم مركب من المغاربة ببضاعة ، فال الفرنج عليهم فقاتلوهم ، وآخر الأمر أخذوهم وضربوا أعناقهم ، وأهل الإسكندرية يروبهم من فوق الأسوار ، وما لهم منعة إلى خلاصهم منهم ،

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل -

ولمسا بلغ الخبر إلى السلطان أرسل جماعة من الأمراء فوصلوا إلى الإسكندرية ولم يتلاقوا مع الفرنج فإنهم كانوا أقلعوا ونوجهوا ، وكان الشيخ زين الدين أبو هريرة النقاش قد سار إليها في جماعة من المطوعة على نية الحهاد ، فقدموا إلى إسكندرية ولم يروا شيئا فرجعوا ؟

. . .

وفى شوال كانت الفتن بين أهل البحيرة، فقتل موسى ورحاب وحسين ابن شرف وغير هممن شيوخهم ، وتوجه الاستادار لمحاربتهم فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وقدم فى ذي القعدة ومعه من البقر والغنم شىء كثيره

و فى ذى القعدة حاصر نائب حلب قلعة الخوابى ، إحدى قلاع الإسماعيلية ، وأخذها عنوة و أخربها حتى صارت أرضا ﴿

وفيه أفرج عن سودون الأشقرمن الإسكندرية ، فجهز إلى القدس بطالا ب

. . .

وفيها حج بالناس من القداهرة الأمير أز دمر جيا أمير طبلخاناه ، وكان أمير الركب الأول الأمير قارى أمير عشرة ، فتوفى وهو ذاهب في وادى القباب واستقر عوضه الأمير صدلاح الدين بن بدر الدين ناظر الخاص ه

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

١٩٥٥ - الشيخ الإمام زين الدين عبدالر حمن بن محمد بن على بن عبدالواحد ابن يوسف بن عبد الرحيم الزركاني الأصل ثم المصرى، أبو هريرة بن النقاش ولد في الرابع عشر من ذي الحجة سنة سبع وأربعين وسبعائة بالقساهرة، واشتخل بالعلم، ودرس بعد وفاة أبيه وله بضع عشرة سنة، واشستهر بصدق اللهجة، وجودة الرأى، والأمر بالمعروف، مع الصرامة والصدع بالوعظ في خطبه، وصارت له وجاهة عند الحاصة والعامة، وانتزع خطابة جامع ابن طولون من ابن بهاء الدين السبكي فاستمرت بيده، وكان مقتصدا في ملبسه، عارفا بأمر دينه ودنياه، متكسبا من الزراعة وغيرها، وله ماجريات مع الظلمة، وامتحن مرات ولكنه كان ينجو سريعا بعون الله ماجريات مع الظلمة، وامتحن مرات وجاور، وتوفى في ليلة العاشر من ذي الحجة تعالى وصفاء نيته، وحج مرات وجاور، وتوفى في ليلة العاشر من ذي الحجة ودفن عند باب القرافة، وكانت له جنازة عظيمة، رحمه الله :

ه ۱۳۹ ــ الشيخ الإمام العالم العلامة الفاضل عز الدين محمد بن شرف الدين ابن أبى بكر بن عز الدين عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن إبر اهم بن جماعة، ولد سنة تسع وأربعين وسبعائة بمدينة الينبوع ، وسمع على القلانسي والعرضي وجده، وأحضر على الميدومي ، وأجاز له جماعة من الشاميين

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وذلك نسبة إلى ﴿ وَرَكَانَ ﴾ أو داركان وهي عاصمة كورة دارأ يجرد من بلاد فارس ، أنظر في ذلك لسترانج: بلدان الخلافة الشرقيسة ص ٣٢٩ ـــ ٣٣٧ ، هذا وقد وود في مراصد الاطلاع ٣/٣ ه ﴿ وَرَكَانَ ﴾ وقال إنها من قرى سموقند ، هل أنه يلاحظ أن نزهة النفوس انفردت دون بقية المراجع التي ترجمت له بنسبته إلى ﴿ وَرَكَانَ ﴾ وهو يلقب أيضا ﴿ بالدكالى » في كل من النجوم الزاهرة ٣٧٠ و إلى من النجوم الزاهرة ١٠/٣ ه ﴾ ، والضوء اللامع ٤/ ٧٠٠ وشذرات الذهب ١٣٦٧ ، وذلك نسبة إلى هكاله – بفتح أوله و وشديد تانيه حسد وهي بلد بالمغرب تسكنه البربر ، كما ذكر مراصد الاطلاع ١/١٠ ٥٠

والمصريين بعناية الشيخ زين الدين العراق ، واشتغل بكل الفنون ، حتى في الفنون الصناعية ، وله تصانيف كثيرة ، وكان متجنبا الاختلاط بالناس وليس [له] رغبة في الوظائف والمناصب أصلا ، وجل مقصده مواضع التنزهات والمفتر جات ، يتوجه إليها ويمشى بين العوام، ويقف على حلق المناقفين ونحوهم ، ولم يتزوج قط ، ولا حج مع عرض ذلك عليه من هماعة من الروساء ، ويحب الأكل الشهى كالفاكهة والحلوى ، ويداعب ويلاعب أصحابه بالمزاح والنوادر من الكلام ، ولما ورد الشيخ علاء الدين السيرامي (عهم أ) القساهرة وتولى تدريس البرقوقية لازمه ، واستمر يتردد إليه إلى حين وفاة الشيخ علاء الدين المذكور ، وتوفى الشيخ عز الدين بن جماعة في يوم الأربعاء العشرين من ربيع الآخر ، رحمة الله عليه وعلى المسلمين .

• 30 - الشيخ الإمام الفاضل علم الدين محمد بن أحمد الخوارز مى الشافعى، قدم الديار المصرية فأحسن إليه بعض الأمراء ، ثم تولى تدريس مدرسة الأمير جمال الدين الأستادار ، وأحسن إليه جمال الدين إحسانا عظيما ورتب له الرواتب، وكان رجلا فاضلا، واشتغل قديما فى بلاده ، وكانت له يد طولى فى حل « الكشاف» ، توفى يوم الحمعة الرابع والعشرين من ربيسيم الأول وقد جاوز السبعين ، وتولى عوضه فى المدرسة الجالية ولى الدين ابن العراقي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ربيع الأول رحمه الله .

عمر بن قاضى القضاة بحال الدين إبراهيم بن أبى جرادة العقيلي الحلبى نزيل مصر، ولد سنة اثنتين وتسعين وسبعائة بحلب، وقدم القاهرة مع أبيسه، وأشغله أبوه على بعض المشايخ مع ميله إلى اللعب والمزاح، الى أن مات

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة ٦/٥٥ ( در يوم الأول » وَ

أبوه، وأوصاه ألا يترك منصب القضاء ولوأذهب فيه جميع ما يملكه، فقبل الوصية ، ثم تولى القضاء بالرشا ، وتسلط على الأوقاف .

ولقد حصلت الذلة والإهانة لمذهب الحنفية بمثل تولية هذا الصبى اللعاب الذميم، سيىء المعاملة، قليل المبالاة بأمور الدين، ولم يكف الحنفية ما حل بهم من ولاية مثل هذا المذكور قاضيهم حتى تولى مشيخة خانقاه شيخو، موضع العلامة الشيخ أكمل الدين، الذي ما كان يرى هذا المذكور أهلا للقراءة عليه، ولقد امتحن في الدولة الناصرية على يد الوزير سعدالدين ابن البشيري، وصودر وهو مع ذلك قاضى القضاة:

توفى ليلة السبت العاشر من ربيع الآخر بعد ذهاب الفناء ، مع أنه كان في أيام الفناء يخاف من الموت خوفا شديدا ، وصار دأبه أن يستوصف من الناس ما يدفع به الطاعون ، وانقطع عن الناس لئلا يشهد جنائزهم ، ولا يرى الأموات لشدة خوفه من الموت ، فقدر الله أنه سلم من الطاعون ، وابتلى بالقولنج الصفر اوى فمات .

وخلف موجوداكثيرا وكتبا نفيسة كثيرة ليس لها نظير ، فتسلط على حملة ما خلفه من الكتب والمسال جماعة من جهة القاضى ناصر الدين ابن البارزى كاتب السر الشريف بواسطة اللبودى نقيب الحنفية ، وكان هذا المسال قد حمع من حلال وحرام ، وذهب شذر مذر :

٢٤٥ - الشيخ الفاضل أبوالفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبدالدايم، (١) الباهلي الحنبلي ، كان رجلا فاضلا ذكيا ، درس وتولى تدريس الحاليسة للحنابلة ، ومات يوم الحمعة العاشر من ربيع الأول رحمه الله.

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل، لكنها « الباهى» فى الضوء الملامع ٩ / ٣٣١ وشذرات الذهب ٧/٧ ١٤٠ ، هذا وقد جعل الضوء وفاته يوم ٢٤ ربيع الأول ٠

المعروف بالمدنى ، ولد سنة تسع و خمسين ، واشتغل قليلا ، وتولى تدريس المعروف بالمدنى ، ولد سنة تسع و خمسين ، واشتغل قليلا ، وتولى تدريس الحديث بالشيخونية فباشره مع قلة مادته مدة ، ثم ولى القضاء بالديار المصرية بواسطة فتح الله كاتب السر فى الأيام الناصرية ، ثم عزل ثم أعيد، ثم عزل فى أيام المؤيد ثم أعيد، وكان مشكورا فى أحكامه ، مات فى العاشر من ربيع الأول منها ، رحمه الله .

ع ع ه سـ قاضى القضاة أمين الدين عبدالوهاب بن قاضى القضاة شمس الدين عبدالوهاب بن قاضى القضاة شمس الدين عبد بن أحمد بن أبي بكر الطر ابلسي الحنفي ، ولد في سنة أربع وسـبعين وسبعانة ، واشتغل في حياة أبيه ، وتولى القضاء بعد موت قاضى القضاة مدة طويلة ، ثم عزل عنه في الدولة المؤيدية ، وانتزع من أخيه إفتاء دار العلم فتقرر فيه شهاب الدين أحمد بن السفرى الحلبي ، ثم تقرر ابن الحييى الحلبي الحموى ، واستمر أمين الدين خاملاحتى مات بالطاعون يوم الحامس والعشرين من ربيع الأول :

ومن العجائب أن القاضى ناصر الدين بن العديم أوصى فى مرض موته عبلغ كبير يعطى لتى الدين بن الحيى ليسمى به فى قضاء الحنفية لشلا يتولاه ابن الطر ابلسى ، فقدر الله موت ابن الطر ابلسى قبل موت ابن العديم، وكذلك ابن الحييى مات قبله .

<sup>(</sup>١) الضبط من النجوم الزاهرة ٦/٦ ه ٤ ، والظاهر أن هذه الترجمة ستشكر رتحت رقم ٥ ه ٥ •

 <sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة ٦/٤٥٤ « الحبق » وهو تق الدين أبو بكر بن عثمان بن محمد الجيثى - بكسر
 الجيم والتاء بينهما ياء ساكنة - انظر الترجمة رقم ٥٤٥ والضوء اللامع ج ١١ص٠٥ ترجمة رقم ٢٠٠٠

ووق الياء الحروف بعدها تاء مثناة من فوقها ) ، الحموى الحنفى ، قسدم الديار الحروف بعدها تاء مثناة من فوقها ) ، الحموى الحنفى ، قسدم الديار المصرية صحبة علاء الدين بن مغلى الحنبلى الحموى ، فنزل عنسد ابن البارزى فأحضره مجلس السلطان وولاه قضاء العسكر وغيره ، مات بالطاعون فى آخر ربهع الأول منها .

مع السلطان في التوقيع لحسا كان نائبا بالشام ، ثم قدم معه إلى القاهرة ، كان قد خدم السلطان في التوقيع لحسا كان نائبا بالشام ، ثم قدم معه إلى القاهرة ، وكان في أمله أن يتولى كتابة السر ولكنه تأخر عن ذلك لأجل طرش في سمعه ، وقيل غير ذلك ، فولاه السلطان نظر المسارستان المنصوري ونظر الأحباس ولم يكن محمودا في مباشرته . قال قاضي القضاة بدر الدين العيني رحمه الله في تاريخه عند ذكره لوفاته: ﴿ وكيف يكون محمودا ، وقد كان جاهلا عاميا ، غير مبال في أموردينه ، ولا محترز عن الحرام ، مع رقاعة في نفسه وشمم في ذاته » :

مات يوم السبت الحادى عشر من ربيع الأول، وتولى عوضه فى نظر الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الدين محمود العينى ، رحمهما الله على الدين محمود العينى ، رحمهما الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

۷۶۰ – الشيخ شهاب الدين أحمد المصرى المعروف بالزاهد، كان يعظ وكان غالب وعظه للنساء، وبنى الجامع بالمقسى المشهور به: مات فى الرابع والعشرين من ربيع الأول :

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن محسد بن يوسف بن على الكرمانى ثم القاهرى الشافعى ، البغـــدادى مولدا ، قدم القاهرة مع المؤيد شيخ أكثر من مرة ، وقد أجمع مترجى ملى الثناء عليه لفضله وعلمه ،

مه ٥ سأبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي الوانوغي ، وبتشديد النون المضمومة وسكون الواو بعدها غين معجمة ) ، ولد قبسل الستين ، واشتغل في بلده فبرع في عدة فنون ، ثم قدم إلى القاهرة للحج فحج وجاور بالمدينة مدة طويلة و بمكة أيضا ، وهو مكب على الاشتغسال والتدريس والصنعة والإفتاء والإفادة ، إلا أنه كان يعاب عليسه از دراؤه لعلماء العصر بل وعلى شيوخهم فلهجوا بذمه ، مات في ربيع الآخر بمكة رحمه الله تعالى ب

هه ه ابو أحمد ظهيرة بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة المخزومى المكبى ، مات في صفر عمكة ، وقد جاوز السبعين ،

وه سشهاب الدین أحمد بن علی بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاسی ثم المکی ، والد قاضی القضاة المسالکیة بمکة تنی الدین ، ولد سنة أربع و خمسین ، وعنی بالعلم ، فمهر فی عدة فنون خصوصا الأدب ، وله شعر لائق ، ونظم رائق ، ومعنی فائق ، وید طولی فی الوثائق ، ودرس و أفتی ، وحدث قلیسلا . سمع من عز الدین بن جماعة و أبی البقاء السبکی و غیر هما ، وباشر شهادة الحرم نحوا من خمسین سنة ، ومات فی حادی عشری شوال ، رحمه الله :

اه مد أبو البركات محمد بن أبي السعود محمد بن حسين بن على بن أحمد ابن عطية بن ظهيرة المخزومي المكي ، كمال الدين ، ولمد سنة أربع وستين ، وكان مشتغلا بالتجارة ، مشهورا بسوء المعاملة ، ولمي حسبة مكة ونيابة الحكم عن قريبه الشيخ جمال الدين ، فعيب على جمال الدين توليته ، وأنكر عليه أهل الدولة فعزله ، فسعى هو في عزل جمال الدين ، فهذل ما لافي أوائل

الدولة المؤيدية ، فلم يتم له ذلك حتى مات جمال الدين ، فتعصب له بعض أهل الدولة المؤيدية .

تولى دون السنة ، ثم وليه مرة أخرى فى هذه السنة دون الشهرين، ومات معزولا فى الثالث والعشرين من ذى الحجة بعلة ذات الجنب.

ولى قضاء مكة مدة ، وكان فقيها مشكور السيرة ، ومات ببلده فيها ه

۱۵۰۳ – الشیخ عبدالرحمن بن یوسف الکردی الدمشتی، اشتغل بالعلم کثیرا وکان یعظ ، فاشتهر علیه فاعتذر فرجع إلى دمشق ومات بها وقد جاوز الستین ، ویقال إنه کان یری حَلّ المتعة :

ع ٥٥ - الأمير شهاب الدين بن عمر بن قطينة - بضم القاف - باشر شد الخاص ، ثم تقلبت به الأحوال إلى أن ولى الوزارة فى سنة اثنتين وثما عائة فلم يرسخ بها قدمه بل أقام جمعة واحدة وعزل ، ومات فى أواخر المحرم منها .

(۱) القضاة شمس الدين محمد المدنى المسالكي، توفى يوم الحمعة العاشر من ربيع الأول، وكان معزولا من مدة، مشهورا بالجودة والديانة، مشكور السيرة في ولايته، ودفن بالقاهرة، رحمه الله.

(۲)
 (۲)
 (۲)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۳۷۵ ، حاشیة رتم ۲ .

<sup>(</sup>۲) الصحيح فى اسمه : أحمد بن محمد بن أشوان بن محمد بن نشوان الحورانى، وقد ترجم له الشذوات ۱۳۲/۷ وقال فيه : « وهم من أوخه سنة تسع » ومع ذلك فقد ترجم له فى تلك السنة كما جاء فى ۷/٥ ۸ منها ، انظر أيضا الضوء اللامع ۲۷/۲ه، ، وأهرجه ابن حجر فى إنباء الغمر فيهن مات سنة ١٩٨٠

الشيخ سعد بن عبد الله، الساكن فى قرية عقرباء حذاء دمشق، وهو قاعد فى القرية المذكورة، وظل مشتغلا بالصلاة والعبادة والذكر مقدار خمس وثلاثين سنة ، ما دخل إلى دمشق إلا إلى السوق ، ولا رأى مشمشا على الشجر ، وكان رجلا صمالحا زاهدا ( ٩٤ ب ) ورعا، وقيل كان أصله من مصر ، جاء إلى دمشق وسكن فى عقرباء المذكورة .

وكان شافعي المذهب، وكانت وفاته في هذه السنة في منتصف جمادي الأولى في يوم السبت، وصلى عليه قاضي دمشق، وحضر جناز ته خلق كثير لا يحصي عددهم ، ودفن يوم الأحد في قرية عقرباء، رحمه الله .

مه الأمير شاهين الخضرى، كان رجلا متكبرا، مدمنا على الخمر على باب اصطلبله فى الزقاق جهرا لا يستحى من الله ولا من المخلوقين، قال شيخنا البدر العينى: «كان غالب سكره ليلة الجمعة، وكان لا يفارق السلاح من يده لا ليلا ولا نهارا، ولم يقابله أحد لخوفه منه ولجوره الوكانت وفاته بالطاعون فى نهار السبت ثالث عشرين من شهرربيع الآخرة

<sup>(</sup>۱) عرفها مراصد الاطلاع ۲ / ۹ ۹ ۹ بأنها اسم مدينة الجولان من كور دمشق وذكر Dussaud (۱) عرفها مراصد الاطلاع ۲ (۱) Topographie Hist. de le Syrie, pp. 294, 302 أنها جنوب شرق مدينة دمشق وهى فى منطقة الغوطة ،

بدمشق المحروسة فى حارة الورداسية، وصلى عليه قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن الكشك فى باب جامع يلبغا اليحياوى تحت القلعة ودفنوه فى مقبرة صـــوفلار .

909 ـــ الأمير تنبك شاد الشراب خاناه، انتقل فى الحدمة وولى إمرة الحيج فى سنة ثمانى عشرة ، وقدم فى أول هذه السنة وهو ضعيف وقســــ شكر الناس سيرته ، مات فى صفر منها بالقاهرة ، رحمه الله .

• ٦٥ – زين الدين مقبل بن عبد الله الطواشى الأشقتمري، كان جمدار ا عند الظاهر والناصر ، وكان ملاز ما للديانة ، محبا للفقهاء والفقراء، واشتغل كثير ا، وحفظ « الحاوى الصغير » على مذهب الإمام الشافعى رحمه الله ، وكان صوته حسنا، ويقرئ القرآن حسبة، وعر مدرسته فى التبانة بالقاهرة، وجاور عامين متواليين قبل موته، مات بالطاعون يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الآخر ، ودفن يوم الأربعاء ، رحمه الله .

٥٦١ — الأدر المحمية المصونة خوند بنت السلطان الناصر فرج زوجة المقام الصارى سيدى إبراهم بن الملك المؤيد، توفيت يوم الأحد التاسع عشر من ربيع الأول، ودفنت في تربة والدها بحذاء قبة النصر .

الحلبى الشهير بابن السفرى [مات] بالقدس الشريف في هذه السنة ، وكان الحلبى الشهير بابن السفرى [مات] بالقدس الشريف في هذه السنة ، وكان رجلا عالما ، وكان في أيام أبيه مشتغلا بالعلم الشريف ، وبعد وفاة أبيه ترك الاشتغال بالعلم الشريف ، وواظب صحبة الأمراء والأكا برخصوصا

عند نوروز الحافظي و هو نائب حلب فأكرمه وعظمه وولاه نظارة الجيوش المنصورة بحلب، ثم بعد هذا مسكه السلطان الملك الناصر فرج واعتقله بحلب وأرسله في الترسيم إلى القاهرة بسبب موافقته لنوروز الحافظي في أموره، وبعد هذا عنى عنه وسكن القاهرة، وجلس في الفكاهيين عند باب زويلة قريب سنة، وبعد هذا نفاه السلطان الملك المؤيد إلى القدس الشريف وسكن به قريب سنتين ، وتوفى فيه رحمه الله تعالى ووالدينا ومشايخنا :

+++

# فصت ل فيما وقع من الحوادث في السنة العشرين بعد الثماني مائة

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية الملك المؤيد أبوالنصر شيخ، وخليفة الوقت المعتمد بالله أبوالفتح داود العباسى، وأتابك العساكر بالديار المصرية الأمير ألطنبغا القرمشى، ورأس نوبة كبير الأمير بردبك قزقا أمير سلاح، وقبجقار القردى أمير سلاح، وتنبك ميق أمير آخور كبير، وجقمق الأرغنشاوى دوادار كبير، وسودون قرا صقل حاجب الحجاب، وأستادار العاليسة فخر الدين بن أبى الفرج وهو المشسير وهو الوزير أيضا والكاشف في الشرقية والغربية.

وقاضى القضاة الشافعي جلال الدين عبد الرحيم بن البلقيني ، وقاضى القضاة الحنني شمس الدين الديرى القدسي ، والقاضي المسالكي جمال الدين الأقفهسي ، والقاضي الحنبلي علاء الدين بن المغلى الحموى :

وكاتب السر الشريف ناصر الدين محمد بن البارزى الحموى، وناظر الحيش علم الدين بن الكويز، وناظر الحاص بدر الدين حسن بن نصر الله .

ونائب الإسكندرية قطلوبغا، ونائب غزة الأمير مشترك، ونائب صفد الأمير خليل الدشارى ، ونائب الشام الأمير ألطنبغا العثماني ، ونائب حماه

الأمير جارقطلو، وناثب حلب الأمير آقباى، وناثب طرابلس الأمــير يشبك المشد.

\* \* \*

واستهلت هذه السنة و السلطان على قصد السفر لتهميد أمور البلاد الشامية ، وعلق الجاليش فى خامس المحرم، و نودى على الفلوس كل رطل بسستة در اهم فاستقامت الأحوال ، وكان قد نودى فى العام المساضى أن يكون كل رطل بخمسة و نصف ، فحصل بذلك تشويش كبير ، و أمر السلطان الأمر ابن سقلسنز بالسفر لجمع التراكمين فتوجه .

وفي يوم التاسع عشر من المحرم فرق السلطان النفقة على الأمراء والمماليك، فأعطى الأمير الكبير خمسة آلاف دينار، وأمير سلاح أربعة آلاف دينار، وبقية المقدمين ألني ديناركل نفرمنهم، وأما الطبلخانات فخمسائة دينار، والعشرات مائة دينار، ولكل نفرمن المماليك السلطانية عشرة آلاف درهم، حسابا عن أربعين دينسار من الذهب، وأخرج السلطان في هذه النفقة هرجة، كل دينار منها وزنه عشرة مثاقيل، ولم ينتفع به إلا من كان غنيا، لأن الفقير يصرفه عند الصيارف نخسارة كبيرة.

#### ذكر نزول السلطان مدرسته

لمداكان يوم الخميس الثانى والعشرين من المحرم نزل السلطان إلى الحامع الذى عمره عند باب زويلة وفى خدمته وبين يديه خلم كثير من الأمراء وغيرهم ، ومد بالحامع سماطا عظيما، وأنزل الكتب وأوقفها على الحامع ، وعين الحطابة للقاضى ناصر الدين البارزى كاتب السر، والإمامة

<sup>(</sup>١) كانت هذه التفرقة كما ذكرت في النهوم الزاهرة ٢/ ٣٦٠ يوم الخامس عشر من المعرم .

لشهاب الدين أحمد الأذرعي إمام السلطان ، وأمره أن يصلي على مذهب الإمام أبي حنيفة ، وكان شافعيا، فصار لا يجهر بالبسملة ولا بالقنوت في صلاة الصبح ، بل ولا يقرأه سرا، فإنهما بدعة عند المحدثين ، ذكره الزيلعي في كتابه « تخريج أحاديث الهداية » رحمه الله ، وعين مؤذنين ومقرئين ليس إلا ، ثم ركب .

# ذكر قدوم أقباى نائب حلب

لما كان يوم السبت الرابع والعشرين من المحرم قدم الأمير أقباى [المؤيدى] نائب حلب على عشرة سرج على حين غفلة بغسير مرسوم السلطان ، وكان بين خروجه من حلب ووصوله إلى القساهرة ممانية أيام ، ودخل القساهرة في اليوم الناسع ، وكان السبب في ذلك أن ابن صقلسيز صاحب شيزر قد كان بينه وبين نائب حلب تبغيض ، فأراد نائب حلب أن يوقع به القتل ، فهرب وحضر إلى القاهرة ، وتكلم في حق نائب حلب ، حتى أشاع عنه بين الناس أنه عصى وخرج عن الطاعة ، فلما بلغ ذلك النائب خرج على وجهه حتى قدم القاهرة ، فحين طلع عند فلما بلغ ذلك النائب خرج على وجهه حتى قدم القاهرة ، فحين طلع عند السلطان عتبه على مجيئه بغير إذن ، ثم بعد ذلك خلع عليه خلعة سنية ، وكان عند وصوله إلى قطيا أرسلوا البطاقة بحضوره فأمر بتلقيه ، فتلقوه بسرياقوس وجهز إليه مركوبا وكاملية ، ولمسا خلع عليه قال له : «أنت نائب دمشق » وأمره بالتوجه بسرعة فخرج على جر ائد الخيل ، وعزل الأمير ألطنبغسا العماني وأمر بمسكه وحبسه بقلعة دمشق ، وأرسل لذلك آقبغاً [ عمرازى ]

<sup>(</sup>۱) هوالشهاب أحمد بن حسن بن على بن محمد الأذرحى المدمشق ثم المصرى الشافعى ، سميع المئويد قرامته فى جامع بنى أمية فأهجبته واستدعاه فقرره إمامه ، ثم استقر به و بدريته فى جامعه المؤيد، وكانت فائه سنة ١٥٨ ، أنظر الضوء اللامع ج ١ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) كانت كاملية مخمل بفرو سمور و بمقلب سمور .

 <sup>(</sup>٣) ضمير الغائب هنا عائد على السلطان .

أمير آخـــور، وأمرآن يحتاط على موجــوده وخلع أيضا فى ذلك اليوم على الأمير قبعقار القردى واستقر فى نيابة حلب عوضا عن الأمير أقباى بحكم انتقاله إلى الشام:

# د کر خروج السلطان إلى الشام

لمساكان تاريخ يوم وصول أقباى إلى القاهرة خرج خام السلطان الى الريدانية ، ونادى فى القاهرة أن الأجناد البطالين يخدمون عند الأمراء ، ومن وجد منهم بعد سفر السلطان فلا يلومن إلا نفسه ، ثم مسك منهسم عاعة فسجنوا :

وفى يوم الاثنين السادس والعشرين من المحرم خرج السلطان بأطلابه. العظيمة ونزل بالريدانية ، وكان يوما مشهودا ، وقرر نائب الغيبة الأمير طوغان الذي كان نائب صدف وأمره أن يقيم بباب السلسلة (٩٥ أ) ، وقرر في القلعة الأمير أز دمر جيا، وفي المدينة الأمير فخر الدين بن أبي الفرج والأستادار لتحصيل الأموال والنظر في الولايات :

و فى هذا اليوم خلع على شمس الدين محمد بن يعقوب [ التبانى ]، و استقر فى حسبة القاهرة عوضا عن الأمير منكلى العجمى الحاجب:

وفى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من المحرم رحــل الأمير أقباى [ المؤيدى ] الذى تولى الشام ، وكان السلطان قـــد أنعم عليه بألنى دينـــار وخيل وحال ، وكذلك الأمراء أرسلوا إليه :

<sup>(</sup>۱) في الأصل « الشامي » وهو خطأ .

وفى يوم الخميس التاسع والعشرين من المحرم دخل الأمير قجقار (۱) القردى الذى تولى حلب ومعه سيدى إبراهيم بن السلطان المؤيد وجماعة من الأمراء.

وفي يوم الثلاثاءالر ابع من صفر رحل الساطان الملك المؤيد من الريدانية ونزل فى العكرشة ، ثم جاء إلى الخانقاه الناصرية ودخل الحام ثم دخـــل الخانقاه ، ومد بين يديه سماط ، وقعد هنيهة ثم توجه إلى الشام :

وفى يوم الثانى عشر من صفر وصل ناصر الدين بن خطاب الحاجب بدمشق المين السلطان وأخبر أن أقبغا أمير آخور لمسا وصل بسبب ألطنبغا العثمانى نائب دمشق ، وكان ألطنبغا حينتذ فى أثناء الطريق ، فأذعن لأمر السلطان وسل سيفه بيده، وتوجه صحبة العساكر إلى دمشق فسجن بالقلعة وكان السلطان عدد له ذنوبا ، منها أنه كبس على طائفة من العرب وهسم مطيعون للسلطان، فكسره العسرب فقال له السلطان : « عصيت المطيعين وكسرث حرمة السلطان، فكسره العرب فقال له السلطان : « عصيت المطيعين أن لهم ستة أشهر لم يصرف لهم جامكية .

#### . .

### ذكر دخول السلطان غزة ثم دخوله الشام

لمسا رحل السلطان من العكرشة يوم الحميس السادس من صفر وصل إلى غزة فى نصف صفر، ونزل بالمصطبة التي كان السلطان أمر بتجديدها

<sup>(</sup>١) الظاهرأنه سقط من هنا كلام ، إذا أن جاليش السلطان تقدم السلطان وفيه جماعة من الأمراء ومقدم الجميع إبراهيم بن السلطان .

<sup>(</sup>٢) آستصحب المرتد في سفرته هذه القصاد الذين كانوا قد وفدوا عليه منذ السنة المــاضية وهم قصاد قرا يوسف صاحب بغداد والعراق وسلمــان بن عثمان صاحب الروم و بير عمـــر صاحب أرزنــكان وابن رمضان ه

444

بظاهر غزة من ناحية الشام ، وهي مصطبة تحتها إصطبل واسع، وتحتها منظرة عالية ، وبها مرافق كثيرة ، ومصروف هذه المصطبة ثلاثة آلاف دينار ، فقدم إلى السلطان هناك الأمير خليل الدشاري نائب صفد ، وحسن ابن بشارة مقدم البلاد الصفدية ، ثم توجه إلى جهة دمشق وأمراء العربان ومشايخ البلاد يردون عليه إلى أن وصل نرج الكنيسة فىالسابع والعشرين من صفر، فقدم عليه قصاد أمراء التركمان يسألون الصفح عنهم ويعدون يحضورهم إلى الطاعة ، فأجيبوا بأنهم إن صدقوا في ذلك ووصلوا أولا فليتخذ كل منهم نقبا في الأرض أو سلما في السماء ، ثم دخل السلطان دمشق يوم الاثنين مستهل ربيع الأول ولم ينزل القلعة، بل استمر سائرا إلى أن نزل بالمصطبة التي استجدها لنفسه بغزة، وابنه سيدي إبراهم حامل القبة على رأسه ، وكان يوما مشهودا :

و في ليلة الحمعة عمل المولد هناك على العادة ، وأرسل في ثامن الشهر زين الدين الحواجا إلى محمد باك بن قرمان صاحب قونية وما والاها برسالة ؟

و في تاسع الشهر قدم الأمير يشبك المشد نائب طرابلس -

و في يوم الاثنين الخامس عشر من ربيع الأول حضر مريدي من الشام إلى القاهرة وأخبر بما قدمنا ذكره حميعا ، وأخبر أن السلطان أفرج عن الأمير سودون القاضي من الحبس بالشام ، وكان محبوسا من أيام وقعـــة قنبای نائب الشام کان علی ما ذکرنا .

#### ذكر توجه السلطان إلى حلب

بتاریخ العاشر من ربیع الأول رحل السلطان من برزة متوجها إلی حلب فلما وصل إلی حمص قدم إلیه فائب حماه جار قطلو ثم عمل المهمات السلطانیة ثم دخل إلی حماه وقدم إلیه حدیفة بن یوسف أمیر آل فضل، و غنام بن زامل أمیر آل موسی ، ثم سار متوجها إلی حلب ، فوصل لیلة الثلاثاء السسابع عشر من ربیع الأول إلی تل السلطان ، فأصبح هناك و عرض العساكر، ثم رحل إلی قلسرین فقدم إلیه الأمیر قبحقار القردی فائب حلب بعسكرها، ثم قدم طغرل بن صقلسیز بعساكره و هم ألف وخس مائة فارس ؟

وفى يوم السبت الحادى والعشرين من ربيع الأول ركب السلطان عند الفجر وشرع فى ترتيب الأطلاب وتعبثة العساكر بنفسه ،ودخل حلب وشقها إلى أن نزل المصطبة الظاهرية خارجها :

وفى يوم الأحد الثالث من ربيع الآخر حضر نجاب الى القاهرة ومعه مراسيم تتضمن دخول السلطان حلب فى التاريخ الذى ذكرناه، فقر ثث المراسيم عند نائب الغيبة الأمير طوغان :

ولمسا استقرركاب السلطان فى حلب ورد فى الثالث والعشرين منسه الأمير خليل بن علان فائب إياس ومعه مفاتيح قلعتها، وورد أيضا فى الثالث والعشرين منه جمع كثير من التركمان والعربان، ثم جهز السلطان الأمسير أقباى نائب الشام ونائب حماه جارقطلو وعساكريهما، وضم إليهما جعسا

<sup>(</sup>١) برزه قرية في غوطة دىشق ۽ أنظر مراصه الاطلاع ١٨٣/١ ٠

كبيرًا من السركمان والعرب، وأرسلهما إلى ملطية ، وقرر داود بن أزد وجماعته بالعمق، ثم رحل جاليش السلطان ومقدمهم الأمير ألطنبغا القرمشي ومعه جماعة من الأمراء :

#### ذكرتوجه السلطان إلى نواحي مرعش والبلستيز

لمسا سار جاليش السلطان من حلب إلى ناحية العمق سار السلطان وراءهم فى الثانى من ربيع الآخرة ، ولمسا قدم إلى العمق حضر إليه رسول من عند محمد بن قرمان وصحبته هدية وكتاب اعتذار عن تقصيره وفضة مسكوكة باسم السلطان ، فعنف السلطان الرسول ، وعدد له خطأ مرسله ابن قرمان فى امتناعه عن تجهيز مفاتيح طرسوس وفى عدم قبضه على كزل نائب ملطية وغيره من المتسحبين ، فاعتذر مصلح الدين فصفح عنه وأمره بالحلوس وفرق الدراهم على الحاضرين، وقدم في ذلك اليوم رسول ابن عثمان ، ثم قدم الأمير إبراهيم بن رمضان وابن عمه، وأكثر التركمان والأوجواقية ، وقدمت معهم أم إبراهيم وأولاده الصغار ، فأكرمهم السلطان وخلع عليهم ثم أنفق فيهم ، وأرسل مصلح الدين لإرسال مفاتيح طرسوس وقال له : ﴿ إِنْ مَضَى جَمَادَى الْأُولُ وَلَمْ يَحْضِرُ أَمْشَى عَلَى بِلادَ ابْنِ قَرْمَانَ ﴾، ثم وجه السلطان الأمر قبعقار ناثب حلب إلى جهة طرسوس فقدم ببن يديه شاهين الأيدكارى فلخل طرسوس وتحصن ناثبها بالقلعة، فنزل تجقار وحاصرها إلى أن أخذها بالأمان ، وأخذ مقبل فسجنه و من معه ، وأما السلطان فإنه سار إلى جهة مرعش بعد أن قرر في نيابة قلعة سيس الشيخ أحمد أحسد الأمراء العشرات محلب ، وذلك أن قجقار لمسا نزل بغراس حضر إليسه خليفة الأرمن ومعد مفاتيح قلعتي سيس، وأما الأمير أقباى ناثب الشام فإنه لمسا وصل إلى ملطية وجد الأمير حسين بن كبك قد أحرقها فلم يبق منها إلا اليسير، ولم يتأخر من أهلها إلا الضعيف العاجز، وهرب فلاحوها، فتوجه في آثارهم وأرسل إلى السلطان فأعلمه بذلك، فأرسل السلطان إليه وللده سيدى إبراهيم ومعه جقمق الدوادار (٩٥ ب) وجماعة من الأمراء، فساروا مجدين ودخلوا أبلستين القبض على الأمير فاصر الدين [محمد] بن الأمير خليل بن ذلغادر، فلما أحس فاصر الدين بذلك هرب من أبلستين وأخلى البلاد، فتوجهوا منها وأوقعوا في جماعة من التركمان، ثم لحقوا فاصر الدين ابن الأمير خليل بن ذلغادر في سادس عشر ربيع الآخروهو سائر بحريمه وأثقاله، فاحتووا على جميع ماله وهرب هو بنفسه جريدة، وقبضوا على حميع أصحابه، ومن حملة ما نهب له مائة مختى كل واحد مثل الفيل:

وأما الأمير أقباى نائب الشام فإنه قرر أمر ملطية، وهرب الأمسير حسن بن كبك إلى بلاد الروم ، ثم رجع أقباى منها .

وأما نائب حماه جارقطلو فإنه توجه إلى جهة « كختا وكركر» فنازل القلعتين ، وقد أحرق نائب كختا أسواقها، ثم إن السلطان أمد نائب الشام بعسكر آخر ، وقدم للسلطان كتاب من الأمير ناصر الدين بن الأمير خليل يسأل العفو على أن يسلم قلعة « در ندة » فأجيب إلى ذلك ، ثم قدم من عند عليباك الأمير خليل بن ذلغادر أخو ناصر الدين ومعه هدية وكتاب فأضاف له السلطان نيابة أبلستين ، مضافا إلى ما بيده من نيابة مرعش :

ثم توجه السلطان فی الثامن والعشرین إلی «در ندة » و بات علیه ا واستدعی بآلات الحصار، و هناك و صلت إلیه مفاتیح قلعة طرسوس و جاء (۱) كان إبقاعهم بهم فی مكان بسمی « كل دل » كا جاه فی النجوم الزاهرة ۲۲۲/۶ ۰ 441

الحسر للسلطان بأن الأمير أسنبك بن إينال واقع ناصرالدين محمد بن الأمير خليل بن ذلغادر ، فقطعت يد ولده الكبير في الوقعة ، يم ركب السلطان بنفسه على درندة ، فطلبوا الأمان فأمنهم ، فنزلوا يوم الحمعة سلخ الشهر وفيهم داود بن محمد بن قرمان فألبسه السلطان خلعة ، واستولى السلطان على القلعة ، وقرر في نيابتها ألطنبغا الحكمي، وقرر في نيابة ملطية ودىركى منكلي بغا الأرغون شاوى ، وكان السلطان أرسل محمد شهري مع حماعة إلى خرت برت فقاتلوا من بقلعتها فأخذوها، وجهزابن شهرى من أهلها إلى السلطان أحد عشر رجلا فرسم السلطان بصلبهم على قلعة درندة فصلبوا ثم رجع السلطان إلى البلستين وأرسل من هناك الأمير قرا يوسف رسولا واسمه ذكر الله بجواب كتابه وصحبته هدية مع الرسول منجهة السلطان، ثم وصل رسول من قرا يوسف صحبة حميد الدين قاضي عسكره ، ووصل كتاب محمد شاه بن قر ا يوسف وكتاب من مىر عمر صاحب أذربيجان، ثم توجه السلطان إلى مدينة مهسنا بعد أن توجه إليها نائب الشام أقبـــاى، فتسلم نائب الشام القلعة من طغرق من الذلغادرية وأخذه صحبته، ورجم (۱) إلى لقاء السلطان فالتقيا به عند حصن منصور ، فرضى على الأمير طغرق وكان الساطان أرسل الأمير قجقار نائب حلب إلى كختا وكركر ، فنزل على مدينة كختا ثم أردفه السلطان بنائب حماه جرقطلو ،ونائب طرابلس بشيك المشد:

 <sup>(</sup>۱) هو منسوب إلى منصور القيسى ثم جاء الرشيد فشحته بالمقاتلة والرجال ويقع هذا الحصن على نهر جيمان ، على أنه ورد في ياقوت أنه مدينة عليها سور وخندق وثلاثة ؛ أبواب أنظر لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية ص ١٥٥ حيث اقتبس ما ذكرته عنه المصادرالعربية الجغرافية ٠

وفى آخر جمادى الآخرة قدم رسول من الأمير قرايلوك بهديته، وقدم عليه رسول من الملك العادل سليمان الأيوبي صاحب حصن كيفا بهديته، ثم قرر السلطان الملك المؤيد هناك فى ثيابة بهسنا كمشبغا الركنى، وقرر في نيابة قلعة الروم منكلى بغا الأرغشاوى عوضها عن أبى بكر بن بهادر ؟

ثم سار السلطان إلى كختا و نازلها ، و نصب للرمى على قلعتها مدفعها، فبينا هو على ذلك إذ ورد الحبر بأن الأمير قرا يوسف قعصد قرا يلوك فالتجأ قرايلوك إلى السلطان وكاتبه واحتمى به ، واشتد الحصار على قلعة كختا ، ولم يبق إلا أخذها ، فطلب صاحبها الأمان ، وآل الأمرالي أن بعث ولده وهنا ، ونزل عن القلعة بعد رحيل السلطان عنها ، فتوجه السلطان جهسة كركر ، وبعث الأثقال إلى عينتاب ، فنازل السلطان قلعة كركر ، ثم فزل قرقاس من قلعة كختا فتسلمها نواب السلطان ، وطرق جماعة من عسكر قرا يوسف قلعة هشار ، فنهبوا بيوت الأكراد هناك ، وعدى جماعة منهم الفرات ، فركب عليهم منكلي بغا نائب ملطية فساروا إلى خرت برت ، ثم قرر السلطان شاهين في نيابة كركر ، وكزل بغا في نيابة كختا ، وخلي على قلعة كركر الأمير أقباى نائب الشام والأمير قجقار القردى نائب على قلعة كركر الأمير أقباى نائب الشام والأمير قجقار القردى ، وكان عاصيا على السلطان ولا يطبع أحدا ، وكانت حركته هناك حركة السلطان ، ثم رجع السلطان إلى حلب :

<sup>(</sup>۱) رکان اسمه حزة .

<sup>(</sup>٢) هي قلمة منشار في النجوم الزاهرة ٢/١٧٦ .

## ذكر عود السلطان من بلاد الروم إلى جهة حلب

للساكان السلطان فى بلاد كركرعاد إليه ألم رجله ، فشوش من ذلك كثيرا وركب المحفة عجزا عن ركوب الخيسل، فسار ونزل الفرات فى موكب ، وصحبته خاصسة نفسه إلى أن وصل إلى قلعسة الروم ونظر فى أمرها ،

وفى سابع رجب قدم إليه كتاب من الأمير آقباى بأن الأمير قجقار يعتذر عن أن نائب حلب رحل بغير علمه ، فوصل عقيب ذلك كتاب قجقار يعتذر عن ذلك بأنه بلغه أن قرا يوسف واقع قرايلوك فهزمه ، وأن من معه من العسكر خافوا من قرأ يوسف، فلأجل ذلك رحلت [العساكر] فكتب السلطان إلى الأمر آقباي نائب الشام بأن يستمرعلي الحصار وغضب على قبعقار ولم يقبل عذره ، ثم إن خليل صاحب كركر طلب الصلح من الأمير آقباى نائب الشام، وأرسل نائب الشام إلى السلطان فأعلمه بذلك ، وكان السلطان قد وصل إلى حلب، وكان وصوله في الثالث عشر من رجب فوجد أهلها في وجل شديد من جهة الأمير قرا يوسف ، فاطمأنوا محضور السلطان ، ثم أمر السلطان بتكملة القصر الذي كان الملك جكم شرع في عمارته فعمر في أسرع وقت، وجلس السلطان فيه في آخر رجب، وأمر بصلب مقبل القرماني ورفاقه، ثم وصل النواب فأغلظ السلطان لقجقار نائب حلب وو مخه على سرعة رحيله، فأجاب بغلظة ، فأمر بالقبض عليه وسجنه بقلعة حلب ، ثم أفرج عنه من يومه ذلك وأرسله إلى دمشق بطالا ، ثم قررالأمير يشبك نائب طرابلس في نيابة حلب ، وقرر الأمير بردبك في نيابة طرابلس عوضًا عن يشبك محكم انتقاله إلى نيابة حلب ، وقرر الأمير ططر رأس نوبة كبير عوضًا عن بردبك محكم انتقاله إلى نيابة طرابلس ، وقرر الأمير جار قطلو فى نيابة صفد بعد عزله عن نيابة جماه ، وقرر عوضه فى حمساه الأمير نكباى ، وكان نائب صفد الأمير خليل الدشارى فقرره حاجبسا بطر ابلس بعد عزله من صفد فاستعنى فأعفاه ، وقرر عوضه الأمير سودون قرا صقل الذي كان حاجب الحجاب بالديار المصرية ، ثم توجه النواب إلى بلادهم ومحل ولايتهم :

( ٩٦ أ ) ثم حضر إلى السلطان حميد الدين رسول قرا يوسف ، ووصل أيضما صاحب حصن كيفا يسأل أن ينعم عليه بانتسابه إلى السلطان واستمراره نائبا من نوابه ، فخلع على قاصده وعلى قاصد الأمير قرا يوسف ، وأعيدا إلى مرسليهما .

وفى أوائل شعبان أصلح السلطان بن حديفة أمير آل فضل وبين غنام ابن زامل وألبسهما خلع الطاعة، وجهز خلعة لعليباك بن الأمير خليل بن ذلغادر بنيابة البلستين ، ثم حضر قاصد من عند الأمير نائب طرابلس ومعه سودون اليوسني أحد من هرب فى وقعة قنباى نائب الشام ، فسمر تحت قلعة حلب ثم وسط ، ثم أمر السلطان بمسك طرغلي وابن عمه طغرل أولاد صقل سيز وسيجنا بقلعسة حلب ، وقرر محمد التركماني فى نيابة شيزر عوضا عن طغرل، وقرر مبارك شاه فى نيابة الرحبة ، عوضا عن ابن شهرى عوضا عن طغرل، وقرر مبارك شاه فى نيابة الرحبة ، عوضا عن ابن شهرى مع قرا يوسف وتسلم الأمير قرا يوسف منه مدينة صوروعوضه عنها بألف مع قرا يوسف وتسلم الأمير قرا يوسف منه مدينة صوروعوضه عنها بألف مع قرا يوسف وتسلم الأمير قرا يوسف منه مدينة موروعوضه عنها بألف ألف درهم ، ومائة فرس ومائة جمل ، ورحل عنه إلى تبريز فى رابع شهر

<sup>(</sup>۱) أشار إليسه السخاوى فى الضوء اللامع ١٠٩١/٣ نقال إنه لم يرمن ترجمه ولكن علم اسمسه من أثناء ترجمته لسودون المحمدى؛ هذا و يلاحظ أنه لم يرد ذكر لسودون اليوسنى هذا فى ترجمة السخارى دون الواردة فى الضوء اللامم ٢٠٧٣/٣ .

شعبنان ، فقرأ كتابه على العسكر فاطمأنت نفوس أهل حلب بعد أن كانوا آميتوا إلى الرحيل منها للقاهرة فرارا من قرا يوسف ، ثم وصلت الكتب من نائب إلبيرة وذائب قلعة الروم ونائب كختا ونائب ملطية ، نظير كتاب قرايلوك ، فاطمأنت الناس ، وأمر السلطان بالرحيل .

## ذكر رحيل السَّلطان من حلب إلى دمشق

رحل السلطان بعساكره من حلب فى الثامن عشر من شهر شعبان و دخل دمشق فى الثالث من شهر رمضان ، فلما استقر ركابه فيها مسك نائبها الأمر آقباى و سجنه بقلعة دمشق ، وكان السلطان غضب عليه لكونه أحمى عليه حاعة من العصاة الذين خرجوا مع قنباى ، و نقل عنه بعض أعدائه أنه قصد ألحروج على السلطان فاستدعاه يوم الموكب و و يخه و عدد له ذنوبه و أمر بالقبض عليه ، ثم خلع على الأمر تنبك ميق و قرره فى نيابة دمشق عوضا عنه و ذلك بعد امتناع شديد منه ، ثم رضى على الأمير قجقار القردى و قرره أمير ا بتقدمة ألف عصر ، و أفرج أيضا عن الأمير ألطنبغا العمانى و رسم له أمير ا بتقدمة ألف عصر ، و أفرج أيضا عن الأمير ألطنبغا العمانى و رسم له أحد الآمر اع بدمشق .

# ذكر خروج السلطان من دمشق وتوجهه الى زيارة بيت المقدس ثم إلى القاهرة

وتوجه السلطان من دمشق فى الرابع عشر من رمضان وجاء إلى القدس فدخلها يوم الحميس الرابع والعشرين من رمضان ، ونزل فى الدنكزية فى باب السلسلة ، وتفرق الأمراء والمباشرون فى المدارس والحوانق ، ثم (١) حاولت النجوم ٣ / ٣٧٤ تبرير مسك المؤيد لأقباى فلم رد - رغم الإطالة - عن القول بأنه وثى به لدى السلطان أنه يريد الوثوب عليه ،

صلى الحمعة فى المسجد الأقصى وجلس بعد الصلاة وقرئ البخارى عنده من الربعة، ثم حمع القراء ليلة السبت فقرأوا القرآن، ومدح الوعاظ، وكانت ليلة مشهودة، وامتلأ المسجد من الناس حتى صعدوا بالسلطان على سدة الحامع، وفرق السلطان فى مدة إقامته صدقات كثيرة على العلماء والفقراء والفقهاء والمستحقين القاطنين بالبيت المقدس.

ثم توجه إلى مدينة الحليل عليه السلام ليلة الأحد السابع والعشرين من شهر رمضان و فام فيها تلك الليلة ، ثم خرج صبيحة غده و جاء إلى غزة ، و دخلها يوم الاثنين الثامن و العشرين من شهر رمضان و نزل على المصطبة التي هناك المستجدة ، و صلى صلاة العيد يوم الحميس على المصطبة المذكورة ، ثم رحل آخر ذلك النهار و و صلى إلى خانقاه سرياقوس ليلة الثامن من شوال فأقام بها إلى رابع عشر يصطاد بالنهار ، و عمل و قتا عظيما في الحانقاه ليسلة الأحد منتصف شوال ، و شق القاهرة في أبهة عظيمة ، وكان سيدى إبراهم ابن السلطان هو حامل القبة على رأس أبيه ، و هو سائر بخدمة و الده ، و فرش له الشقق من باب النصر إلى القلعة ، و نزل في مدرسته و جامعه الذي بنساه له الشقق من باب النصر إلى القلعة ، و نزل في مدرسته و جامعه الذي بنساه داخل باب زويلة ، و مد هناك سماطا عظيما ثم طلع القلعة ، وكان يوما من الأيام المشهودة .

# ذكر أحكامه فى القاهرة وما وقع فيهما من الحوادث

بتاريخ يوم الاثنين التاسع عشر من شوال خلع على الأمير طوغان نائب القلعة واستةر أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير تنبك ميق محكم انتقاله إلى نيابة الشام ، وخلع على الأمير ألطنبغا المرقبي الذى كان نائب قلعة حلب واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية عوضا عن الأمير 444

سودون قرا صقل محكم استقراره حاجبا بطرابلس الشام، وخلع على الأمير قجةار القردمي واستقر أمير سلاح على عادته ، وخلع على الأمير فخرالدين ابن أبي الفرج الأستادار واستقر أستادارا على عادته ومشيرا ووزيرا ، ومضافا إليه أستادارية سيدى إبراهم ؟

وفي يوم الثاني والعشرين من شوال ركب السلطان إلى الصيد ، ولمسا رجع نزل في بيت الأمير الأستادار فخدمه بعشرة آلاف دينار ، ثم لما خرج من عنده جاء إلى الميضأة التي بناها الأستادار بجوارالحامع المؤيدي، وكان فراغ الأستادار منها في مدة يسيرة جدا :

و في يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر شوال خلع على الأمــــير أرغون شاهـ الذي حضرمع السلطان من الشام ـ واستقر في الوزارة بالديار المصرية عوضًا عن الأمير فخر الدين بن أبي الفرج بحكم استعفائه عنها ، وفي نفس الأمر ما استعنى الأمير فحر الدين منهـــا إلا لتوقع أرغون شاه في شدة من جهة الوزارة ، وثبتت عند السلطان معرفته ومباشرته و ذكاؤه، فإنه قدم للسلطان عند قدومه من السفر أربعائة ألف دينار عينا وتمانية عشر ألف إردب من الغلال، فمن ذلك أربعون ألف دينار حصلها من ديوان الوزارة بعد التكفية ، وماثتا ألف دينار وخمسون ألهف دينار جباها من النواحي ، وثمانون ألف دينار حصلها من ديوان المفرد، وثلاثون ألف دينار من ماله؛ وكان حمل إلى الشام قبل ذلك مائة ألىف دينار ، فاستعظم السلطان ذلك ، وتقرر عنده أنه لا نظير له في المباشرة، ولم يسمع فيه بعد ذلك كلام أحد، فعوجل فخر الدين بالموت عن قريب ، وما منعه ذلك الذي فعله بم

المالي W. Popper (in) an-Nujum, Vol. VI, p. 376, note G طهار (۱) المبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دينار .

وفي اليوم الرابع والعشرين من ذي القعدة خلع على الأمير آقبغا شيطان متولى القاهرة ، واستقر في حسبة القاهرة مضافا إلى ولايته عوضا عن عاد الدين بن رشيد ، وكان عماد الدين هذا قد تولى يوم الحميس العشرين من شهر جمادي الآخرة من عنسد الأمير طوغان نائب الغيبة عوضا عن شمس الدين محمد بن يعقوب بحكم عزله ، وكان عماد الدين قد تولى حسبة مصر عوضا عن ابن الحسيزي ، ولما انتقل إلى حسبة القاهرة استقر عوضه في مصر القاضي نور الدين بن قطيط .

## ذكر ماجري في بلاد الشام وغيرها

للسام كان الرابع والعشرون من شوال خرج الأمير أقباي من السجن بقلعة دمشق ومعه بقية المسجونين ، فخرج نائب القلعة وهو الأمير أحمل الملطى فى إثرهم إلى باب الحديد وركب نائب الشام ، فأغاق أقباى نائب القلعة واعتصم بها ، وحاصره الأمير تنبك ميق ، وأرسل إلى السلطان بذلك واستمر ذلك يومين ، فوشى إلى النائب بأن أقباى قد خرج الى النهرومشي فيه إلى طاحون بباب الفرح فقبض عليمه هناك وعلى بعض أصحابه فعوقب عقوبة شديدة على صنيعه ، ثم قتل صبر ا بأمر السلطان وحضرت رأسه فى الثانى من ذى الحجة إلى القاهرة ، وقرر السلطان فى نيابة قلعة دمشق شاهين الحاجب الثانى ، ( ٩٦ ب ) ، وقرر فى الحجوبية عوضه كمشبغا من طولو ، وقرر فى الحجوبية عوضه كمشبغا من طولو ،

 <sup>(</sup>١) أورده بو ير فى نشره النجوم الزاهرة ٢/٦ ١ ٣٧٨ باسم « باب ألجديد » بالجميم المعجمة ولكن الصحيح هو ما أثبتناه بالمتن .

وفى شهر شعبان مشى ابن عثمان صاحب اللاجات على محمد باك وابنه مصطنى باك بعد محاصرته إياهما فى مدينة قونية ، واستولى ابن عثمان على غالب بلاد ابن قرمان ومنها قيسارية التى كانت كرسى بلاد الروم :

وفى هذه السنة عصى محمد شاه على أبيه قرا يوسهف ببغداد، وامتنسع من الوصول، فأراد أبوه أن يحاصره فأشاروا عليه بعدم التعرض له فتركه، وشرع محمد المذكور فى جمع المسال، فحصّل شيئا كثيرا وأخرب بغداد من الظلم ومصادرة الناس، واستولى على الأوقاف جميعها، وقطع أرزاق القضاة والفقهاء، وقطع طريق الحجاز، ولم يحج الناس من العراق فى أيامه، عليه ما يستحق.

**\*** \* \*

وفى هذه السنة ملك أويس بن زاده بن أويس بن حسين البصرة ، (١) وانتزعها من مانع أمير العرب بعد حرب ، وكانوا انتزعوها من أيام عمسه أحمد بن أويس ، وقوى أويس المذكور ، وانضم اليه عسكر عمه .

## ذكر الأسعار في هذه السنة

في شهر ذي القعدة انحل سعرغاية المبيعات من الغلال وغيرها، وكان في ظن الناس أنها تغلو لقدوم العسكر فعجاء الأمر بخلاف ذلك، فلما كان

<sup>(</sup>۱) ورد فىالعزاوى العراق بين احتلالين ۴/۳٪ - نقلا عن تاريخ الجنابى - أن تندى سلطان هى الى ملكت البصرة فى هذه السنة أعنى سنة ٨٢٠ هـ، وكانت قد انتزعتها من مانع أميرالعرب المدى كان من الجلابرية فى إمارة السلطان أحمد بن أو يس لكن قوى أحمر تندى فانضم إليها عموم مسكر السلطان أحمد به

فى ذى الحيجة قلت الغلال، وزاد سعر القمح مائة درهم الإردب ، وكان السهب فى ذلك قلة المطرف الشتاء، ولطف الله بعباده بازول الغيث فى الرابع عشر من ذى الحجة وهو الموافق لأمشير، فانحط السعر ولله الحمد.

وفى سلخ ذى القعدة نودى أن يكون كلرطل ونصف من الفلوس بنصف درهم فضة من المؤيدية، وبلغ الدينار من الذهب المصرى إلى مائتين وثمانين ، والأفرنتي إلى مائتين وستين ، وأمر السلطان الاستادار والوزير وناظر الحاص أن يشتروا من الفلوس بما استطاعوا، فقر رعلي الاستادار بمائة ألف دينار، وعلى الآخرين بمائة ألف دينار، وجهز لهم مائتا ألف دينار ليشتروا بها فلوسا، ونودى من كان عنده فلوس فليحملها إلى ديوان السلطان ويأخذ ثمنها ، ومن امتنع من حملها أو سافر بها عوقب أشد العقاب .

#### ذكر بقية الحوادث

فى المحرم وضعت جاموسة ببلقين مولودا برأسين وعينين وأربعسة أيدى وسلسلتى ظهر ودبر واحد ورجلين ليس إلا وفرج واحد أنثى ، والذنب مفروق ، فجل الصانع البارى :

\* \* \*

وفى العشرين من محرم هذه السنة عرض القاضى زين الدين عبد الباسط الكسوة، فكانت في غاية الحسن والكمال والأبهة والحال، وكان زين الدين

<sup>(</sup>۱) الوارد فى التوفيقات الإلهاميسة ص ٤١٠ أن أول ذى الحبجة عام ٨٢٠ وافقه ١٤ طسوبة ١٣٤٤ و بذلك يكون الرابع عشر من ذى الحبجة هو السابع والعشرون من طوبة ٠

<sup>(</sup>٢) جاء عنها في القاموس الجنسراني ١٩٩/ أنها مردت في مباهج الفكر بأنها من الأعسال الأسيوطية .

عبد الباسط قد أخذ التكلم عليها فى العام المساضى من علم الدين بن الكويز فإن المذكورباشرها مدة ثم استعنى، وكان قد أخذها عن الشيخ شرف الدين ابن التبانى محكم عزله ،

وفى صفر توجه فخر الدين بن أبى الفرج الأستادار إلى الوجه البحرى فأسعره نارا من المصادرات حتى قرر على كل بلد وقرية وكفر ذهبامعينا في أسرع وقت ، ومنع من بيده رزقه من قبض خراجها ،

وفى السابع عشر من ربيع الآخرسقط من العارة المؤيدية عشرة أنفس فات منهم أربعة وتكسر ستة :

وفى أو اخرربيع الآخرتوجه مفلح ــرسول صاحب اليمن ــوصحبته الأمبر بكتمر السعدى ــمملوك ابن غراب ــرسولا من الساطان .

وفى يوم الجمعة ثانى جمادى الأولى أقيمت الخطبة بالجامع المؤيدى ، والحال أنه لم يكمل منه إلا الإيوان القبلى ، وخطب به القاضى عز الدين ابن عبد السلام بن أحمسد المقدسى الشافعى نيابة عن ناصر الدين محمد ابن البارزى الحموى كاتب السر ؟

. . .

وفى شهر شعبان سُنع النصارى من تكبير العائم ولبس الفراجى والجبب بالأكمام الواسعة كهيئة قضاة الإسلام وركوب الحمير الفره واستخدام المسلمين :

وفى يوم الاثنين الخامس عشر من شعبان حضر الأمير مقبل ومعه كتب السلطان تتضمن فتحه البلاد وماملكه من القلاع ومن أطاعه من العباد، فنودى

فى القاهرة لا يبتى كبير ولا صغير إلا و يحضر فى الجامع الأزهر وفى الجامع المؤيدى حتى يسمعوا كتاب الساطان، فاجتمعت الأعيان كلهم فى الجامغ المؤيدى وقرأ ابن حجة كتاب السلطان، ثم جاءوا بالكتاب إلى جامسه الأزهر فقرأه شيخنا ومولانا شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى الشافعى، وكان إذ ذاك خطيب المذكور، فلما قرئ تكاثرت الأدعية للسلطان، وكان يوما مشهودا .

. . .

وفى الثامن من ذى القعدة سار سيدى إبراهم بن السلطان إلى الوجه القبلى لأجل تقادم العربان والمشايخ وولاة الأعمال ، وقام بخدمته ابن محب الدين الكاشف إذ ذاك أحسن القيام ،

وفى الحادى عشر من ذى القعدة قدم محمد وخليل-ولدا الناصر فرج-

وفى هذا الشهركان لبعض أهل الصعيد غنم تزيد على عشرين ألف رأس فرعت في بعض المراعى فماتت عن آخرها به

\* \* \*

وفى شهر ذى الحجة ساق الأمير فخر الدين الأستادار الأضاحى إلى السلطان خاصة ألف رأس من المعاليف ، وماثنان وخسون بقرة ، وقام عن السلطان بضحية الأمراء ، وجملتها عشرة آلاف رأس من الغنم ؟

وفى التاسع والعشرين من ذى الحبجة قدم سيدى إبراهيم بن السلطان المؤيد من السفر ؟

<sup>(1)</sup> في الأصلى « كبيرا وصنيرا » .

وفى ذى الحجة كانت فتنة بدمياط ، وكان واليها محمد السراخورى سىء السيرة غاية فى الظلم والطغيان والفسق ، كثير التجبر والتسلط على حرم المسلمين ونسائهم وأولادهم ، فتعرض لقوم يقال لهم « السمناوية » متسببين بصيد السمك من البحيرة : تنيس، ومساكنهم الجزائر يقال لها : « العزب » بضم العين وفتح الزاى بعدها ياء موحدة ، فعند تعرضه لهم خشوا من سوء فعله وفحش صنعه ، فاجتمعوا جمعا كبيرا ليقتلوه ، فقر منهسم إلى حارة من الحارات فحاصروه بها ، فرماهم بالسهام فقتسل منهم رجلا وجرح ثلاثة ، فاشتعلت الحسرب نارا وأضرمت ، وزاد الحنق و التكاثر وجرح ثلاثة ، فاشتعلت الحسرب قل البحر فى سفينة إلى الحزيرة فلحقوه وبادروا بالى أن هجموا عليه فهرب فى البحر فى سفينة إلى الحزيرة فلحقوه وبادروا بالسيوف والعصى فضربوه وعادوا به الى البسلد فحلقوا نصف لحيت وشهروه على جمل والمغانى تزفه ، ثم قتلوه وسحبوه وأحرقوه بالنسار ، ومهوا داره وسلبوا حر بمسه وأولاده ، ومات صسغير فى المهد من جيران داره من عظم الرجفة »

وفى التاسع والعشرين من ذى الحبجة طرق جمع من الحرامية المدينــة ، وفيهم فارسان، فمروا على باب جامع الأزهر ووصلوا إلى رحبة الأيدمرى فنهبوا عدة حوانيت وقتلوا رجلين ورجعوا إلى الباطلية ، فتوزعوا فيها ولم يتبعهم أحد ،

\* \* \*

وفى آخر العام مالت المئذنة التى بنيت على البرج الشمالى بباب زويلة للمجامع المؤيدى وكادت أن تسقط واشـــتد الوجل فى قلوب الناس منها ، وصار غالب الناس لا يمر من تحتها ، وكذلك انتقل المجاورون لهــا من الحوائيت والدور (٩٧) ، وبلغ السلطان ذلك فأمر بنقضها فأمن الناس (١) فى الأمل « التسلط » ،

واتفق أن أدباء العصر ونبلاء المصر وعلماء الدهر ذوى القرائح السيالة، (١) المتوقدين ذكاء وفطنة كشيخنا العلامة ابن حجر ، وشيخنا العلامة العيلى وابن حجة وشعبان الأثارى أنشدوا فى ذلك ، مع أن الناظر على العارة مهاء الدين البرجى ، فأنشد شعبان الآثارى فيه :

على البرج من بابى زويلة أنشئت منارة بيت الله والمعهد المنجى فأخنى بها البرج الخبيث أمالها ألاصرحوا ياقوم باللعن للبرجى وأنشد تقى الدين بن حجة ،

عتبنا على ميل المنار زويلة وقلنا : تركت الناس بالميل في هرج فقالت : قريني برج نحس أماني فلا بارك الرحمن في ذلك البرجي

أما الشيخان المتقدم ذكرهما فإنهما عدلا عن هجو البرج ، ويلمع كل منهما معنى تخيله فى الخارج وأبرزه ، فقال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله :

بلحامع مولانا المسويدرونسق منارته تزهو على الحسن بالزين تقول وقد مالت عليهم: "رفقوا فليس على هدمى أضرمن العيني

وأما شيخنا شيخ الإسلام العيني رحمسة الله تعالى عليه فقال أيضا بيتين للمساسمع هذين البيتين، وقيل إنهما من فظم العلامة شمس الدين محمد بن على ابن الحسن النواجي وهما:

<sup>(</sup>١) في الاصل ﴿ المتوقدرة » ،

منارة كعروس الحسن قد جليت وهدمها لقضاء الله والقدر قالوا أصيبت بعن قلت ذا غلط ما أوجب الهدم إلاخسة الحجر

وبلغت هذه الأبيات جميعها إلى السلطان ، وأنشدت بين يديه ، وصار لهـــا في البلد أمر كبس :

. .

وفى جمادي الأولى من هسذه السنة توقف النيل توقفا يسيرا ثم عاد ، واستمرت الزيادة إلى أن أنعم الله بكرمه فوفاه فى يوم الاثنين الحامس عشر من حمادى الآخرة الموافق السادس عشر مسرى بزيادة إصبعين ، وانتهت الزيادة فى سادس عشر توت إلى عشرة أصابع من عشرين ذراعا ، وكسر الحليج فى هذه السنة :

\* \* \*

وفيها حج بالناس الأمير يشبك الدوادار الثانى وأمير طبلخاناه ، ولما رجع بالناس وعاد إلى المدينة الشريفة هرب منها إلى بغسداد ومعه أربعة أنهس خوفا من السلطان ، وذلك لأنه كان من إخسوة الأمير أقباى الذى تولى الشام ثم قتل فى هذه السنة ، وكان هو الذى قلده ، وأخذ منسه مبلغ إثنى عشر ألف دينار غير القاش والحيول والجال ، وكان ينسب إليسه ، فخاف أن يقبض عليه السلطان وقت قدومه من سفر الحج :

وأيضا بلغه أن السلطان كتب إلى الأمير مقبل صاحب ينبع أن يقبض عليه وقت رجوعه ، فهرب ووصل الى بغداد نتلقاه محمد شاه بن قرا يوسف صاحب بغداد فأكرمه ، ثم هرب منه إلى قرا يوسف فى سنة اثنتين وعشرين فأكرمه وأقام عنده فى أمن :

وأما الحجاج فإن آقبغا الزيني سار بهم برنق وإحسان إليهم ، إلى أن قدموا وهم يشكرونه، وكان الرخاء موجودا والمياه كثيرة، فلله الحمد والشكر:

# ذكر من توفى فيها من الأعيان

۱۲۵ – شهاب الدين أخمد بن أبي أحمد بن المغراوى المسالكي، اشتغل كثيرا ، و برع فى العربية وغيرها وشارك فى الفنون ، وعين مرة للقضاء فلم يتم له ذلك ، مات رحمه الله فى تاسع عشر شعبان منها ؟

970 – القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن فصر الله بن حسون الفوى ، نزيل القاهرة أخو القاضى بدر الدين حسن بن نصر الله فاظر الحاص ، مات يوم السبت الثالث عشر من شعبان ، وكان أبوه حيا إذ ذاك فور ثه مع أولاده ، وكان مولده سنة ستين وسبع مئة ، وباشر وظائف كثيرة بجاه أخيه مثل نظر الأوقاف ونظر الأحباس وتوقيع الدست ونظر الكسوة وكالة بيت المسال ونيابة كتابة السر في الغيبة وخليفة الحكم للقاضى الحنفي ،

376 - القاضى عز الدين محمد بن القاضى محيى الدين أحمد بن القاضى كمال الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز النوري المكى خطيب مكة وحاكمها مدة، ثم عزل بالشيخ حمال الدين بن ظهيرة مرارا ، وآخر الأمر استقر خطيبا ، واستقر حمال الدين قاضيا ، مات في هذه السنة ، وكان مشكور السيرة ،

<sup>(</sup>۱) وزد اسمه بالأصل وفى فهرست شذرات الذهب ۱۳۳۳ س۱۳ «المعزاوى» ولكنه ترجيم له باسم «العزاوى» ولكنه ترجيم له باسم «العزاوى» فى داخله ۷/٥٤١ ، والصحيح « المفراوى » وقد ترجم له ابن حجر فى إنباء الفمو ترجمة تكاد تكون هى الواردة أعلاه، كما ترجم له الضوء اللامم ۲/۹۳۲ و وربما كان منسو با فى الأصل إلى مغرة وهى كا جاء فى مراصد الاطلاع ۳/۳ ۲۹ موضع بالشام من دياركلب ، نا الأصل إلى مغرة وهى مزاله ين صاحب الترجمة وكان موته فى ربيم الأول ،

وه ما الشيخ العالم الصالح العارف بالله سيدى شمس الدين محمد بن على ابن جعفر البلالى نزيل القاهرة ، و نسبته إلى « بلالة » قرية من أعمال عجلون من بلاد دمشق ، مات في الرابع عشر من شهر شوال من هدده السنة ، وتولى عوضه في مشيخة سعيد السعداء شمس الدين البسيرى أخو حمال الدين الأستادار :

٥٦٦ ـــ الشيخ يوسف بن عبد الله البوصيرى نزيل القاهرة، أحد من يعتقده الناس من المجذوبين، مات فى سادس شوال، وكانت تحكى عنسه كرامات، والله أعلم ت

٥٦٧ ... الشيخ نعمان [بن فخر بن يوسف ] الرومى الحنفى نزيل دمشق، مات فى شعبان ، ودفن فى مقابر الصوفية ،

هنده السنة بدمشق ، قال قاضى القضاة بدرالدين محمود العينى فى تاريخه : هذه السنة بدمشق ، قال قاضى القضاة بدرالدين محمود العينى فى تاريخه : « كان من الظلمة المفسدين ، ولم يشكره أحد من الناس » ، والله تعالى هو النقور الرحم :

(۱) اختلفت المراجع التي ترجمت له في تحسديد يوم الوفاة وتسسمية تاريخ اليوم والشهر ، ففي النجوم الزاهرة ٢/٩ ه ٤ الجمعسة رابع عشر رمضان ، وفي الضوء اللامع ٨/٣٩ الأربعاء رابع عشر شوال ، وفي شذرات الذهب رابع شوال دون النص على اليوم .

# فصبثل

# فيما وقع من الحوادث

#### في السنة الحادية والعشرين بعد الثمانمائة

استهلت هده السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك المؤيد أبوالنصر شيخ ، وخليفة الوقت هو المعتضد بالله العباسي ، وأتابك العساكر بالديار المصرية الأمير ألطنبغا القرمشي ، والدوادار الكبير الأمير جقمق الأرغون شاوى ، ورأس نوبة كبير الأمير ططر ، وأستادار العاليـــة الأمير فخر الدين أبي الفرج ، والوزير الأمير أرغون شاه ، وناظر الحاص بدر الدين حسن ابن نصر الله ، وكاتب السر محمد بن البارزى الحموى . ت

وقاضى القضاة الشافعى جلال الدين بن البلقينى ، والحنفى شمس الدين محمد الديرى القدسى ، والمسالكن جمال الدين الأقفهسى ، ( ٩٧ ب ) والمحنبلى علاء الدين بن مغلى الحنبلى الحموى .

ونائب إسكندرية الأمير قطلوبغا، ونائب غزة الأمير إينال النوروزى، ونائب دمشق الأمير جارقطلو، ونائب طرابلس الأمير بردبك قصقا، ونائب حماة الأمير نكباى، ونائب حلب الأمير يشبك شاد الشراب خاناه كان:

وفى ثالث المحرم زوّج السلطان الأمير فخر الدين الأستادار ببعض أمهات أولاده بعد أن أعتقها ، فصنع لحما مطيما عظيما إلى الغاية والنهاية ، ذبح فيه ثمانية وعشرين فرسا ، وقس على هذا أنه ذبح غيرها من الطيور والأغنام والأبقار ، وكان إذ ذاك قد ابتدأ به مرضه فلم ينتفع بنفسه :

وفى الحامس من المحرم خرج السلطان إلى أوسيم فى برالحيزية وأقام هناك إلى يوم الحميس الحامس و العشرين منه، ثم نزل يوم الحميس فى القصر الذى بنى له فى أنبوية ، وعمل له وقيد من قشور بيض وقشور نارنج وأطلقوه من مسافة بعيدة حتى مر على السلطان ، وامتلأ به غالب البحر فى الداول والعرض انتهاء الناظر إليه، وفى أثناء ذلك أطلقوا وأوقدوا النفوط المزهرات والملمعات على سأثر الأزهار والأشجار، وكانت ليلة مشهودة، واجتمع فيها خلق كثيرون لا يحصى عددهم إلا الذى خلقهم تها مشهودة، واجتمع فيها خلق كثيرون لا يحصى عددهم إلا الذى خلقهم تها مشهودة،

و في صبيحة غده دخل السلطان المؤيد المدينة : .

وفى يوم السبت السابع والعشرين منه مُسك الأمير بيبغا المظفرى أمير سلاح وسُفر فى يومه ذلك إلى الإسكندرية للاغتقال بها، وذلك أنه لمساجاء مع السلطان من الشام فى آخر سفرته صدر منه كلام فى الظريق بلغ السلطان فتو هم منه فحسكه :

وفى رابع صفر وُسط قرقماس نائب كختامع جماعة خارج باب النصر (۲) وكانوا أمر اءحضر واصحبة السلطان لمـــا وصل إلى بلاد كحتا وكركر :

<sup>(</sup>۱) دأب الصيرفي على كتابة أسمسه يلبغا ، وقد صححناه إلى ما بالمتن بعد مراجعة النجوم الزاهرة ١٦/١/٣ وترجمته في الضوء اللامع ٣/١٠٠٠ •

<sup>- (</sup>٢) كان حضورهم معه في الحديد .

وفى السادس من صفر نزل السلطان وتوجه إلى بيت فخر الدين الاستادار وعاده فى مرضمه بالقاهرة فقدم للسلطان خمسة آلاف دينار ، ثم خرج من عنده وتوجه إلى بيت بدر الدين حسن بن قصر الله فاظر الحاص فقدم له ثلاثة آلاف دينار :

\* \* \*

و في عاشر صفر نادى السلطان أن يكون المثقال المصرى بمائتين وثلاثين، والأفلورى بمائتين وعشرة بالفلوس، وأن يحط من سعر الفضة المؤيدية فيصير كل قصيف نضة بسبعة دراهم، فهاج الناس وكثر اضطرابهم فلم يلتفت إليهم واستمر الحال، ثم أمر الوالى وهو المحتسب، المسمى بالتاج أن يطلب السوقة والبياعين و يحط من سعر البضاعة بقدر ما انحط من سعر الذهب والذهبة م

وفى نصف ربيع الأول جمع الوالى البياعين والقباطين وطلع بهـــم إلى القلعة، فقرر معهم الأمير جقمق الدوادار الكبير أن تكون الدراهم المؤيدية هي المتعامل بها ولا يذكرون الذهب والفلوس، فمن ذلك بطل النداء في الأسواق بالذهب والفلوس، وصاروا ينادون بالدراهم الفضة المــويدية ؟

\* \* \*

وفى نصف ربيع الأول وصل الحسير بأن أهل طرابلس الشام رجموا النائب وهو الأمير بردبك قصقا وأخرجوه من المدينة، وجاء بهذا الحبر قاصد من عند الأمير سودون قراصقل الحاجب بها ومعه محضر مثبوت على القضاة الأربعة بما فعل بالمسلمين هناك .

وفى يوم الحميس الثانى والعشرين من ربيع الأول قدمالأمير بردبك فائب طرابلس مطرودا مرجوما ، وحسن الأمير جقمق الدودار قضيته

عند السلطان لأنه كان زوج ابنة بردبك، بل قيــــل إنه وعد السلطان بمال جزيل حتى لم يتعرض إليه ،

وفى يوم الاثنين الثانى من ربيع الآخرخُلع عليه واستمرفى نيــابة صفد عوضا عن الأمير جارقطلو بحكم عزله وطلبـــه إلى الديار المصرية ،

وفيه مسك السلطان الأمير أرغون شاه الوزير وسلمه إلى الأمسير فخرالدين الاستادار ووقعت الحوطة على جميع موجوده ، وكذلك مسك الأمير آقبغا شيطان الوالى الحاجب والمحتسب بالقاهرة وجعل فى باشه حديد وأخذ جميع موجوده:

وفى يوم الثلاثاء خلع على ناصر الدين بن الطبلاوى واستقر فى ولاية القاهرة عوضا عن آقبغا شيطان محكم عزله ومسكه .

وفى يوم الحميس الحامس من ربيع الأول نُحلع على شمس الدين محمد ابن يعقوب واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن آقبغا شسيطان واستقر الأمير فخر الدين فى الوزارة، ثم أفرج عن أرغون شاه وأنعم عليه بتقدمة الدين بالشام، فسافر إليها.

وفى يوم السبت السابع من ربيع الآخر خلع على الأمير بدر الدين حسن ابن محب الدين الذى كان أستادار العالية واستقر وزيرا بالديار المصرية عوضا عن الأمير أرغون شاه وعن الأمير فخر الدين الذى كان يتحدث من يوم مسك أرغون شاه .

<sup>(</sup>۱) أنهم السلطان عليه برامرة التركمان و بثلاثين ألف دينار ، على أنه يلاحظ أن أبا المحاسن أورد فى النجوم الزاهرة ٢٨ / ٣٨ هــــذا الخبر يوم ٢٨ ربيسع الأول كما أنه أشار إلى أن الذى تولى الوزارة هو بدرالدين بن محب الدين وليس يفخر الدين بن أبي الفرج ، أنظر السطر التالى فى المتن .

وفى أول هذا الشهر قدمالشيخ شمس الدين محمد الهروى من القدس الشريف بطالا ، فأكرمه السلطان غاية الإكرام وأجرى له الرواتب ، وقدمت إليه الهدايا والتقادم من الأعيان ، هذا مع توجه جماعة من الأعيان للاقاته والسلام عليه عند قدومه :

وفى يوم الحميس الثامن عشر من ربيـــع الآخر خلع على الأمر برسباى الدقماقى أحد المقدمين بالديار المصرية واســـتقر فى نيابة طرابلس عوضا عن الأمير بردبك محكم عزله:

وفى يوم الحميس العاشر من جمادى الأولى ولد للسلطان المؤيد ولد ذكر وسماه موسى ، ونزلت الطواشية إلى الأمراء والمباشرين وأصحاب الوظائف وبشروهم بذلك ، فخلع عليهم الحلع السنية الوافرة ، وسهم مرجان الهندى ( ٩٨ أ) إلى الشام وحلب بالبشارة ، وحصل له مال كثير جدا يبلغ عشرة آلاف دينار ، وقيل إن السلطان أخذها منه ، وسافر شاهين الشامى إلى الأمير فخر الدين الأسهنادار ومن معه من الأمراء بالوجه القبلى الذين تجردوا إلى العربان المقيمين به :

وفى يوم الأحد التاسع والعشرين من حمادى الأولى أرسل السلطان بريديا إلى القاضى جلال الدين بن البلقينى ، وكان يومئذ فى مصر على شاطى ً النيل ، وقال له : « رسم السلطان أن تمتنع عن الحكم » :

<sup>(</sup>۱) أدرجت النجوم الزاهرة ٢ /٣٨٢ خبر الخلسع على برسباى الدقاقى واستقراره في نيسابة طرابلس يوم ٢٨ ربيع الآخر دون أن تسمى في أى يوم من أيام الاسمبوع كان هدان الحادثان ، وإذا أخذنا برواية أبي المحاسن هده أعنى يوم ٢٨ ربيسع كان ذلك يوم السبت لأن الأحد كان أول ربيع الثانى كما جاء في التوفيقات الإلهامية ص ٢١١ ، أما إذا أخذنا بالتاريخ الوارد بالمتن س واعى به يوم ١٨ منه — كان ذلك يوم الثلاثاء وليس الخيس •

 <sup>(</sup>۲) تختلف التواريخ في كل من النزهة والنجوم الواحد عرب الآخر، ذلك أن هذا الخبر والتالي له واردان في النجوم الزاهرة يوم ۲۸جمادي الأولى .

113

وفي يومالثلاثاء سلخ خادى الأولى خُلع على الشيخ شمس الدين محمد الرازى الهروى الشافعي واسمستقر قاضي القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضًا عن القاضي جلال الدين بن البلقيني محكم عزله ، و نزل معه الأمبر جقمق الدوادار وجماعة من الأمراء والقضاة ، وكان يوما مشهودا ؟

وفي الناني عشر منه خُملع على القاضي شهاب الدين أحمد الأرموي واستقر قاضي القضاة المــالكية بدمشق عوضا عن شرف الدين عيسى ٦

وفي السادس عشر منه ضرب عنق ابن الفقيه أحمد مقدم الدولة بعد أن ثبت عليه ما يوجب ما فعل به ؟

وقى يوم الثلاثاء الحادي والعشرين منه خلع على محمد بن شعبان واستقر في حسبة القاهرة عوضها عن ابن يعقوب الشامي بحكم عزله ،

وفي هذا اليوم سافر الأمير الكبير ألطنبغا القرمشي والأمير جقمق الدوادار الكبير والأمير ططر رأس نوبة والأمير قطلوبغا االتنمى إلى الصعيد لأجل ردع العرب المفسدين هناك ج

وفي هذا الشهر ــ أعنى خادى الأولى ــ نقل الأمير شاهين الزردكاش من الحجوبية بدمشق :

وفي هذا الشهر أيضا تحرك عزم السلطان على سفر الحج وقويث همته في ذلك ، وكتب إلى حميع البلاد بذلك وأمرهم بتجهيز ما يحتاج إليه ، وعرض الماليك الذين بالأطباق وعين منهم من يكون في خدمته بالركاب الشريف ، وأخرج الهجن وجهز غلالا إلى اليثبوع وجدة ،

<sup>(</sup>۱) انظر تضاة ديشق ، ص ١٥٤، ٢٥٥٠ ٠

وركب إلى بركة الحبش، فعرض الهجن فى شهر شعبان ، ثم ركب إلى قبة النصر ومر فى شارع القاهرة وبين يديه الهجن عليها الحسلى والحلل ، وجد فى ذلك واجتهد إلى أن بلغه عن الأمير قرا يوسف ما أزعجه ، فبردت همته عن سفر الحج ، ورجع إلى التدبير فيما يرد به قرا يوسف عن البلاد الشامية ، وأمر بتجهيز الغزاة ، وأرسال فى ثانى رمضان ببيع عن البلاد الشامية ، وأمر بتجهيز الغزاة ، وأرسال فى ثانى رمضان ببيع الغلال التي فى الينبوع المجهزة إلى الحجاز الشريف ،

و فى الثانى من جمادى الآخر قدم الأمير فخر الدين بن أبى الفرج أستادار العالية من الصيد وصحبته من الأغنام عشرون ألف رأس سوى ما تلف فى الطريق، وألف وثلاثة آلاف رأس من البقر، وتسعة وألف وثلاثة آلاف رأس من البقر، وتسعة آلاف جاموسة، ومن العسل شيء كثير جدا، فقوم عليه حميع ذلك بمائة ألف دينار والتزم بالقيام بها:

وفى العاشر من شهر رجب خُلع على الأمير كزل الأرغنشاوى واستقر فى نيابة الكرك عوضا عن الأمير جاهين بحكم عزله :

وفى السادس عشر من رجب – ليلة الحمعة – ولد للسلطان ولد من بنت تأم نائب الشام ، فزينت البلاد والأسواق :

وفى يوم الاثنين التاسع عشر من شعبان حضر الأمير بردبك - أحد الأمراء المقدمين محلب - وكان فائب عينتاب ، وأخبر أن الأمير قرا يوسف (١) نزل بعساكره على عينتاب قريب أربعين ألف نفس طاردون قرا يلوك،

ووصل إلى حلب ، وحصل بدلك جفل عظيم بين المسلمين خصوصاً لأهل حلب ، وطلع أهلها الى القلعة فإنهم شوشوا على أهل عينتاب وأحرقوا أسواقها ونهبوا وسلبوا ، وآخرالأمرجبي أهل عينتاب مقدار مائة ألف در هم فضة خدموا نها الأمير قرا يوسك حتى رحل عنهم بعساكره ٢

وفى يوم الثلاثاء صبيحة غده جمع السلطان الأمراء والقضاة والعلماء وأعيان البلد و تشاوروا فى قضية قرا يوسف ، وكتبوا فتاوى بأن القتال مع قرا يوسف واجب، فإنه خرج على السلطان والحليفسة وداس إقليم مع قرا يوسف واجب، فإنه خرج على السلطان والحليفسة وداس إقليم الشام بالظلم والنهب، وذكروا فى حقه أشياء كثيرة توجب الكفر، وأجاب ابن البلقيمي وهو حاضر مع عزله، ثم نزل القضاة والعلماء وبين أيديهم المنادى ينادى: «الغزاة فى سبيل الله والحهاد مع الأعداء القادمين»، وداروا من الصليبة إلى قريب باب النصر، والمنادى سمن ثواب القاضى الشافعى بنادى بذلك، وألفاظ غير المناداة مكتوبة فى ورقة يقرؤها، رتبتها القضاة والفقهاة

وفى يوم الحميس النانى عشر من شهر رمضان خُلع على الأمير ططر رأس نوبة كبير واستقر أمير مجلس عوضا عن يلبغا المظفرى بحكم عزله وحبسه فى الإسكندرية وشغور الوظيفة من يوم مسكه، وخُلع على الأمير ألطنبغا الصغير واستقر رأس نوبة كبيراً عوضا عن الأمير ططر :

+ + +

<sup>(</sup>١) يمنى بذلك القتال عند قرأ يوسف ،

وفی شهر رمضان لمسا قرئ البخاری علی الهسروی و هو متولی و فی خدمته نواب کثیر وجم غفیر، وکان القاضی ناصر الدین بن البارزی یتعصب لابن البلقینی، فسأل السلطان ( ۹۸ ب ) الصواب حضور القاضی جلال الدین بن البلقینی لسماع قراءة البخاری نکایة فی الهروی، ولأجل البحث بینه و بین المذکور، فرسم السلطان بدلك، فحضر ابن البلقینی وقعاد تحت الهروی، وکان پخضر معه غوش کثیر من أقار به و غیر هم،

ثم حضر القاضى شمس الدين بن الديرى الحنفي المقدسي والقساضى علاء الدين بن المغلى الحنبلي الحموى ، وكان القارئ شمس الدين محمسه الحسيني ، ووقع بينهم البحث المؤدى إلى سفه بعضهم على بعض ، وكان هذا مما يعبجب السلطان ، وكان يحضر غالبا و يجلس في الشباك المطل عليهم ، ولم يزالوا على الهروى حتى أسقطوه من عين السلطان، ومن حملة ما بالغوا أنهم نظموا أبياتا وكتبوها في ورقة ثم أرموها في عجلس السلطان ، فوقف عليها السلطان ، والأبيات هي :

یا أیها الملك المسوید دعسوة أنظر لحال الشافعیسة نظسرة هذا أقار به عقارب وابنسه غطوا محاسسته بقبح صنیعهم وأخو هراة بسیرة اللنك اقتدی لا درسه یقری ، ولا أحكامه فافرج هموم المسلمین بثالث

من مخلص فی حبه للث ینصح فالقاضیان کلاهما لایصلح و أخ و صهر فعله مستقبح و متی دعاهم للهدی لا یفلح و له سهام فی الجوارح تجرح تدری ، و لاحین الحطابة یفصح فعسی فساد قلو مهم یستصلح

ثم إن هذه الأبيات نسبت إلى شعبان الآثاري، وكان يومئذ بالقاهرة، وقيل بل ناظمها الشيخ تقى الدين بن حجة الحموى، وبعض الناس نسبها إلى شخص ينظم الشعر وهو من جماعة القاضى بهاء الدين المناوى الشافعى: قال شيخنا البدر العينى فى تاريخه: « وبعضهم نسبها إلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر والظاهر أنه هو ».

فلما سمع الهروى بذلك لم يلتفت إليه بالحملة الكافية، وأما البلقيني فإنه اختبط، وقلق، وشاط وعاط:

0 2 0

وفى يوم الاثنين الخامس عشر من شوال خلع على الأميرسودون القاضى الذى هو كاشف الوجه القبلى واستقر فى نيابة طرابلس عوضا عن الأمير برسباى الدقاق بحكم مسكه وعزله وحبسه فى قلعة المرقب، وكان السبب فى ذلك أن قرا يوسف لما وصل إلى البلاد الحلبية فر منسه كثير من الداكمين الأوشربية ، فنزلوا على صافيتا من أعمال طرابلس فأفسدوا فى تلك البلاد ، فأرسل إليهم الأمير برسباى ينهاهم عن ذلك فلم ينتهوا ، ثم لما توجه قرا يوسف أرسل إليهم الأمير برسباى وأمرهم بالرحيل إلى بلادهم فأجابوا إلى ذلك وتجهروا ، فكبس عليهم

<sup>(</sup>۱) هو شمبان بن محمله بن داود الموصل الأصل و يعرف بالأثارى نسبة إلى الآثار النبوية بمصر حيث أقام بهما أبوه فترة غير قصيرة من الزبن ، وحصلت له لوثة لازمته حينا ، واهتم بنظم الشعر و إن لم يكن بالبارع فيه ، وعمل نقيب الحكم بمصر ثماستقر فى حسبتها ، واتهم تهما فر بسبها إلى الحجاز واليمن ، وقد هجما البهاء بن البرجى ، ولم يترك أحدا إلا وهجاء حتى قال عنه ابن جحر في إنباء الفهر « مدحنى بقصيدة تائية مطولة ولا أشك أنه هجافى كغيرى » و ومات سنة ٨٢٨ ه .

(۱) فکسروه و بهدلوه ورموه من علی ظهرفرسه، وأفحشوا نی سلب عسکر طرابلس حتی رجعوا عراة :

فلما بلغ المسامع الشريفة ذلك غضب أشد الغضب ، ورسم بعراله وحبسه فى قلعة المرقب كما ذكرنا آنفا ، وجهز سودون القاضى أميرا عليها عوضه ، وسار تغرى برمش التركمانى الذى استقر فى سلطنة الأشرف برسباى أمير آخور يخدمه خدمة زائدة وهو فى قلعة المرقب ، فإنه كان دوادار النائب بها فيجازاه على صنيعه بكل خير ، ثم أفرج عن الأمسير برسباى المذكور فى العشرين من المحرم سنة ثلاث وعشرين و تمانمائة ، برسباى المذكور فى العشرين من المحرم سنة ثلاث وعشرين و تمانمائة ، وأنعم عليه بتقدمة ألف فى دمشق ، وكل ذلك بشعاعة الأمير ططر وعنايته ومساعدته له ، وكأن لسان الحال يقول :

« يا برسباى إصبر على هذا المضض فإنك ستلى سلطنة الديار المصرية (٤) والشامية عوضا عن الذى سميجنك وعن الذى شفع فيك عن قريب » فسبحان المعطى الفعال لمما يريد .

وفى يوم الثلاثاء السادس عشر من شوال خلع على الأمير سيدي (٥) أبي بكر صهر الأمير فخر الدين بن أبي الفرج وكاشف الغربية وغيرها

 <sup>(</sup>١) في الأصل « وأرموه » •

<sup>(</sup>۲) أى بەزل برسهاى وحبسه .

 <sup>(</sup>٣) هو تغرى برمش بن يوسف ، "تلمذ على الجلال التبانى وكان يتعصب للحنفية و يكثر من الحط
 على ابن العرب ومتصوفة الفلاسفة ، انظر الضوء اللامع ٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) المقصود بذلك نظام الملك ططر •

<sup>(</sup>a) لمسله أبو بكر بن تطلوبك المعسروف بابن المزوق أو ابن مرزوق كما جاء فى الضدوء الملامع ج ١١ ص ٦٦ ترجمة رقم ١٨١٠

113

بطريق النيــابة عن فخر الدين ، واستقر أستادار العاليـــة عوضا عن فخر الدين محكم وفاته :

وفي يوم الجميس الثالث من ذي القعدة مسك الأمبر بدر الدين ابن محب الدين [ الطرابلسي ] الوزير ، وخلع على بدر الدين بن نصر الله واستقر وزيرا بالديار المصرية عوضا عن ابن محب الدين مضافا إلى ما بيده من الخاص:

وفي يوم الخميس التاسع من ذي القعدة ركب السلطان وتوجه إلى القاضي كاتب السر في بيته المطل على البحر الأعظم بساحل بولاق المسمى بالقصروبات عنده تلك الليلة وكانت ليلة الحمعة، وعمل كاتب السرللسلطان مهما عظيما يُصلح له ، وفرش تحت حوافر خيوله شققا حريرا .

وفي يوم الحمعة بعد الصلاة ركب السلطان وتوجه إلى الصيد بناحيـــة بركة الحجاج ، وبات ليلة السبت هناك:

وفي يوم السبت حادي عشريه ركبالسلطان في المراكب وسافر نحو جزيرة القط والأمراء وبقية العسكر سافروا من البرية ، وكانت أطلامهم خرجت يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة وانتهى إلى مريوط، فأقام فيها أربعة أيام، فأعجبه البستان الذي هناك، وكان الملك الظاهر بيبرس الصالحي استجده هناك ، وكان كبير ا جدا وفيه فواكه كثيرة عجيبة وآثار بديعة

<sup>(</sup>١) ورد في القاموس الجغرافي ق ١ ص ٢١ أنها مذكورة في التحفة من الأعمال الإطفيحية ، لكن تبين لصاحب القاموس المرحوم محمد ومزى أنها تعرف اليوم بجزيرة البدوشين بمحافظة الجيزة •

<sup>(</sup>٢) أي السلطان المؤيد شيخ .

وبتر لا نظير لها في الكبر والوسع، وعليها عدة سواقي من جوانبها، وقد صار البستان بعده للسلطان المظفر بيبرس الجاشنكير، فوقفه على جامع الحاكم بالقاهرة، فأمر السلطان بعض خواصه باستشجار هذا الغيط وتجديد عمارته، فشرع في ذلك ورجع السلطان من الوجه البحرى فأدركه عيد الأضحى بناحية وردان، فصلي بها صلاة العيد، وكان خطيبه هناك القاضى ناصر الدين البارزى الحموى، ثم رجع السلطان إلى القاهرة.

#### ذكر الأسعار في هذه السنة

انتهت زيادة النيل فيها إلى عشرة أصابع بعد تسع عشرة ذراعا ، وذلك أنه كان يوم النيروز ، وكان يومئذ السادس والعشرين من رجب قد انتهى إلى إصبع من تسعة عشر ، ثم نقص قدر نصف ذراع ، ثم تراجع إلى أن كانت هذه غايته ، وارتفع سعر الغلال بسبب ذلك ، ولمسا أسرع هبوط النيل بادر كثير من الناس إلى الزرع قبل أوانه فصادف الحر الشديد والسموم ففسد أكثره بأكل الدود ، فارتفع السعر فى القمح والفول والبرسم ( ٩٩ أ ) بسبب ذلك ، وعز وجود التبن حتى بلغ الحمل منسه دينارا ، وكان قبل ذلك كل خمسة أحمال بدينار ، ثم ارتفعت الأسسمار فى ذى الحجة ، فقل وجود الحبز فى الأسواق ، وبلغ الإردب من القمح فى ذى الحجة ، فقل وجود الحبز فى الأسواق ، وبلغ الإردب من القمح إلى مائتين وخسين ، ومن الفول إلى ثلاثمائة در هم ،

وفى تاسع شعبان نودى أن لا يتعامل بالأفلورى إذا كان ناقصا، وسبب ذلك أن الأفرنتي زنة المائة منه بصرف مثقال وربع مثقال، هكذا

يحضرونه من بلاده ، فتبويع به الصيارف فيهرشونه إلى أن استقر حال المسائة بماثتين وسبعين وثُلثين ، ففسدت المعاملة بسبب ذلك جدا، فنودى أن لا يتعامل بالناقص عن در هم ردعا لهم عن القص ، فمشوا على ذلك يسرا ثم رجعوا إلى ما كانوا عليه .

#### \* \* \*

## ذكر ماجرى من الحوادث ببلاد الشام

فى أول هذه السنة ركب الأمير ألطنبغا الحكمى فاثب در ندة على الأمير (١) حسين بن كبك على ملطية فحاصرها ، فبلغ السلطان ذلك ، فكتب إلى البلاد الشامية أن يجهزوا العساكر إلى قتال حسين بن كبك .

وفى شهرربيع الأول وثب أهل المحلة على الوالى بها ورجموه بسبب مبالغته فى طلب الفلوس وظلمه لهم ، ورحل غالبهم إلى القاهرة .

وَفَى أُولَ هذه السنة حاصر إبراهيم بن رمضان طرسوس واسستمر عليها بالحصار أربعة أشهر وأكثر، فكاتب نائبها شاهين الأيدكارى السلطان يستنجده، ويعلمه بأنه بلغه أن محمدا بن قرمان عزم على التوجه إلى طرسوس.

ولمساكان فى الحامس عشر من رجب نزل محمد بك بن قرمان على (۲) طرسوس ، فائتمى إليه الأمير إبراهيم بن رمضان المذكور ، فبلغ ذلك

<sup>(</sup>١) كان السلطان كارها لحسين بن كبك التركيانى هذا ، وكانت مقتله فى هذه السمنة ١٨٢١ بأرزنجان بعد حصار ملطية ، وكان موصوفا بالبطولة والشجاعة كماكان أمير التركيان الكبكية ، انظر الضوء اللاسم ٣/٨٥ .

<sup>(</sup>٢) هى من المدن الهامة الحصينة التى أنشأها الروم وتشرف على الهر المعروف بأبواب قليقية وكانت بها حامية كثيرة العدد من المقاتلين وقبل إن حاميتها من الحجاهدين المسلمين الواقدين عليها لحرب الروم وقت أن كانت الحرب بينهم و بين المسلمين مشبوبة الأواد ؟ انظر بلدان الخلافة الشرقية ص ٢٤٥ .

السلطان فأرسل إلى حمزة بن إبراهيم المذكور فقرره مكان أبيه فى نيابة أدنة ، وحرض نائب حلب على اللحاق بشاهين الأيدكارى بطرسوس، ووقع بهن أهل طرسوس وابن قرمان حرب شديد، فاتفق أن ثار بمحمد ابن قرمان وجع كان يعتريه بباطنه فاشتد عليه فرحل عنها فى السابع من شعبان منها .

وفيها تواقع الأخوان ناصر الدين محمد وعلاء الدين بن عليباك إبنـــا ذلغادر ، فانتصر ناصر الدين وانهزم عليباك فأدركه الأمير يشبك نائب حلب ، فأضافه ناصر الدين بن ذلغادر ، وقدم له وحلف له على طاعتـــه وموافقته فيا يرومه .

وفيها أوقع الأمير تنبك ميق نائب الشام بعرب آل على قريبا من حمص فنهب منهم ألفا وخمسمائة جمل ، فباع الردئ منها وجهـــز البقية وهي ألف وثلاثمائة إلى السلطان.

و فى الثالث من جمادى الأولى قتل حسين بن كبك التركمانى ، وكان السبب فى ذلك أن الأمير تغرى بردى الحكمى هرب من السلطان وهو على كختا إلى ملطية ، فأقام عند نائبها الأمير منكلى بغا ، فصار الحسين إلى ملطية فحاصرها ، فأظهر تغرى بردى الهرب والفرار من نائب ملطية ، واستجار ولاذ بحسين بن كبك ، فأكرمه وعظمه ، ثم توجه حسين إلى قتال بير عمر صاحبها وتغرى بردى صحبته ، فاتفق أنهم جلسوا فى مكان يتعاطون فيه الشراب ، فوجه تغرى بردى له فرصة من حسن بن كبك

<sup>(</sup>۱) أشار القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة أنساب العسرب ص ٣٦٨ --- ٣٦٩ إلى بني على وجعلهم فنتين واحدة عد نائية والأخرى من لخم القحطانية وإن أثرلهم البر الشرق من صعيد مصر ، لكنه في قلائدا لجان ص ٨١ ذكر أن آل على هم بنوعلى بن حديثة بن عقبة بن فضل ، ثم نقل عن ابن فضل الله المعرى أن ديارهم مرج دمشق وغوطتها ،

فقتله بسكين فى فواده وهوسكران لم يشعر ، فمات ، وهرب تغرى بردى إلى جهة شماخى ، ثم توصل منها إلى ملطية ، ثم قدم حلب فجهز ، نائبها إلى القاهرة فأكرمه السلطان وأعطاه ثلاثمائة دينار وثلاث رءوس من الخيول وثيابا نفيسة وإقطاعا ، وأمر الأمراء أن يخلعوا عليه ، فحصل له مال كثير :

\* \* \*

وفيها مات إبراهم الدر نوبي، فوجه قرا يوسف ابنه على ستة آلاف فارس، فواقعه ابن إبراهم في عساكر بلاده، فهزمه وقتل منه ناسكثير، وتوجه شاه رخ بن عمر لنك إلى جهة تبريز لمحاربة قرا يوسف ، فاشتغل الأمير قرا يوسف عا دهمه من ذلك ، فمشى الأمير قرا يلوك المسمى عمان إلى ماردين ، وهي من بلاد الأمير قرايوسف فكسر عسكرها وقتل منهم نحوا من سبعين نفسا، وأخذ من بلادها عماني قلاع ومدينتين ، وحق ل أهل اثنتين وعشرين قرية بأموالهم وعيالهم للسكنى ببلاده ، واستمر على حصار ماردين ؟

فلما بلغ ذلك قرا يوسف انزعج منه وسار إليه ، فهرب منه إلى مدينة آمد فتبعه و نازله بها ، فانهزم منه إلى قلعة نجم ، وأرسل إلى نائب حلب يستأذنه فى الوصول إليها ، فاشتد الأمر على أهل حلب خوفا من عسكر قرا يوسف و تهيئوا للخروج منها ، وأرسل نائب حلب كتابه وكتاب الأمير قرا يلوك بما اتفق من قرا يوسف ، وفيه أن قرا يوسف كبس قرايلوك بعد أن عدى الفرات ووصل إلى نهر المرزبان ، فهجموا عليه بعد ذلك بمسرج دابق بين حلب وعيئتاب فى تاسع عشر شهر شعبان ، فانهزم قرايلوك ونهبت أنقاله ، ونجا فى ألف فارس إلى حلب ، فأذن له نائبها فى دخولها ، فرحل أكثر أهل حلب عنها ، وبلغ ذلك أهل حماه فنز حوا عنها :

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ شاروخ ﴾ ،

فلما قرئ ذلك على السلطان انزعج وقلق وفترعزمه عن الحج بل بطل، وأمر بالتجهيز إلى الشام، وكتب إلى عساكر الإسلام بالمسير إلى حلب.

و أما قرا يلوك فإنه بعد أن التجأ إلى حلب ركب معه نائب حلب بعساكره في الميدان ، ثم توجه وصحبته العساكر ، لأنه بلغه أن طائفــة من عسكر قرا يوسف قد قربت من البلاد، فتوجه إليهم قبل الصبح فتلاقى بالمقدمة ، فهزمها واستفهم من بعض من أسره عن قرا يوسف فأعلمه أن قرا يوسف بعينتاب ، وأنه أرسل هؤلاء ليكشفوا الأخبار?

ثم وردت كتب قرا يوسف إلى نائب حلب وإلى السلطان يعتذر من دخوله إلى مدينة عينتاب ويعاتب على إيوائهم عدوه قسرا يلوك ، ويعلم السلطان بأنه باق على مودته ومحبته ، وأنه لا يطرق بلاده ، وأن قرا يلوك هو الذى بدأ وأفسد فى مدينة ماردين وغيرها ، وحلف فى كتابه أنه لم يقصد دخول الشام وكان الأمر كذلك ، فإن قرا يلوك أساء السيرة فى ماردين ، وأسرف فى القتل والسبى حتى باع الأولاد والنساء وأحرق المدينة حتى وصل ثمن الصغير منهم إلى درهمين ، فلما تحقق السلطان ذلك أبطل الحبح كما قدمنا.

ثم إن قرا يوسف لمسا فعل بعينتاب ما فعل رحل عنها إلى جهة ألبيرة في طلب قرا يلوك فحصر ألبيرة، فقاتله أهلها يومين، فهجم البلد و أحرق الأسواق، وامتنع أهلها بقلعتها، ثم رحل في التاسع عشر من رمضان إلى بلاده، وكاتب السلطان بأن الذي وقع في عينتاب وفي ألبيرة لم يكن باختياره وعاتبه مع ذلك على إبقاء عليوه، ومنعهم له عنه وحذرهم منه ومن مكره وعاقبة صداقته;

وفى أول حمادى الآخرة توجه نائب حلب فى عساكرها ومن أطاعه من التركمان إلى قلعة كركر فحاصرها وأخذهامن نائبها، فتحصن نائبها المدعو بالأمير خليل، وجلا أهل كركر عنها، وأقام عليها مدة أربعين يوما، ورعى كرومها وحرق دورها وما حولها حتى صارت بلاقسع خرابا، ولم يظفر منها بشىء غير الذى فعله، ولم يزل كذلك حتى فقد عسكره العليق فرجع إلى حلب ولم يتمكن من قلعة كركر.

وفى الثالث من ذى القعدة نازل محمد بك بن قرمان مدينة طرسوس، فأرسل شاهين الأيدكارى إلى السلطان يطلب نجدة، وجاءالخبر (٩٩ ب) بمجىء إبراهيم بن رمضان لابن قرمان، فأرسل السلطان إلى ولد حمزة بن الأمير إبراهيم أن يستقر فى نيابته عوضا عن أبيه .

وفى أو اخر شهر صفر عاد السلطان الملك المؤيد عز نصره الأمير الكبير من مرض حصل عليه ، ثم لمسا طلع من عنده توجه إلى بيت الأمير جقمق الدوادار فأقام به الى آخر النهار .

وفيه انحرف السلطان على القاضى الشافعى بسبب كثرة النواب، فبادر الشافعى وعزل من نوابه ستة عشر نفرا، ثم أمر بالتخفيف منهم، فعزل أيضا أربعين نفرا، ولم يتأخر له من النواب سوى أربعة عشر نائبا، ووقع لأحد نوابه كائنة في حُكم حكم به فعقد له مجلس ونقض حكمه وتغيب هووهذا النائب [هو] سراج الدين الحمصى.

وفى ثانى عشر حمادى الأخيرة رسم السلطان بسجن جار قطلو الذى كان نائب حماه ؛ فاعتقل بالإسكندرية ؟ وفيه أرسل السلطان إلى نائب غزة ونائب الكرك ونائب القدس ونائب الرملة أن يجتمعوا على كبس بنى عقبة، وكتب فى الباطن إلى نائب غزة أن يمسك نائب الكرك ، وكان السلطان قد غضب عليه لكونه لم يخرج لملاقاته حين عاد من بلاد الشام ، فسكه وحمله إلى دمشق ، فحبس مها فى القلعة ،

وفي جمادى الآخرة أيضا ذكروا للسلطان أن الأمير جقمق الدوادار مخامر على السلطان ، وأنه يكاتب الأمير قرا يوسف منذ كان السلطان على كختا ، وكان الذى تحدث بذلك وأخبر به السلطان رجل يقسال له ابن الدريني ، وكان قد اتصل بالسلطان من الطريق فجهزه إلى الحج حسب سواله ، فلما رجسع ادعى أنه ينصح السلطان وأن جقمق استدعاه ليرسله برسالة إلى قرا يوسف جوابا عن كتاب حضر إليه ، فأعلم السلطان جقمق بذلك ولم يسم له الناقل ، فقلق وانز عج غاية ما يكون ، وكاد تزهق روحه من الغم ، ولم يزل يستعطف السلطان حتى أخبره بالناقل ، وطلبه منه وتسلمه وعاقبه ، فاعترف أنه كذب عليه بتسليط بعض الأمراء عليه ، وأحضر من بيته وتدا مجوفا مسدودا بالحديد من رأسه ، وطيه كتاب رق لطيف ، مكتوب بالفارسية عاء الذهب جواب عن الأمير جقمق لقرا يوسف .

وطلب جقمق الحراطين وأراهم الوتد، فعرفه بعصهم وقال: «أنا خرطت هذا لشخص أعجمي ولم يعطي إلى الآن أجرته »، فأحضروا العجمي فعرفه، ثم تتبعوا من يكتب بالعجمي، والهموا جماعة من العجم، وآخر الأمر وجدوا أعجميا كتب ذلك وهو مريض في المرستان، ومع هذا فقد

<sup>(</sup>۱) وهم فى الأصل بنوعقبة بن مخرمة بن حزام ، وهم موزعون ما بين الشام ومصر و بلاد المغرب ، ولقد ذكر القلقشندى فى نها ية الأرب فى معرفة العرب ، ص ٢٤ ٣ نقلا عن العبر ومسالك الأبصار أن ديارهم من الكرك إلى الأزلم فى برية الحجاز وعليم درك الطريق ما بين مصر والمدينسة النبوية إلى حاود غرة من بلاد الشام ودرك الحجيج من العقبة إلى الأزلم .

أحفروه وهددوه ، فاعترف أن الكتابة خطه ، وأن ابن الدربندى هو الذى أملاه عليه ، وادّعى ابن الدربندى أن الذى ألح المؤلمير ألطنبغا الصغير في المخضه في جقمق ، وآخر ذا أغرق الدربندى في النيل ، ومات الكاتب في البيارستان ، وبرثت ساحة جقمق عند السلطان ، ولم يتغير ما بينه وبين ألطنبغا لتحققه كذب ابن الدربندى :

ثم اشتد غضب جقمق على طائغة العجم ، فاستأذن السلطان فى نفيهم إلى بلادهم فأذن له ، فشدد فى ذلك حتى ألزم أهل الخوانق والمدارس بالسفر ، فضجوا من ذلك و دخلوا على السلطان حتى تركهم على حالهم .

وفى شوال منها قدم صريقا دوادار يشبك نائب حلب ، وصحبته شهاب الدين أحمد بن صالح بن محمد بن السفاح كاتب السر بحلب ، فاستدعاهما السلطان لشكوى وقعت فيهما من النائب ، فوقفا بحضرة السلطان، وتحدثا وخرجا عن جملة سانسب إليهما، وذكرا عن النائب أشياء أعظم من التي ذكرها النائب عنهما ، فأمر السلطان صريقا باستقراره على وظيفته وسُفر إلى حلب ، واستعنى ابن السفّاح من العود خوفا على نهسه من نائب حلب ، فأعنى واستقر فى خدمة كاتب السر على توقيع الدست .

وفى تاسع عشر ذى الحيجة قدمت أم إبراهيم بن رمضان التركمانى من بلادها تستعطف السلطان على ولدها، فأمر السلطان باعتقالها فاعتقلت،

<sup>(</sup>١) هو الطنيفا من عبد الواحد، كان وأس نوبة المؤيد وكان موته قتلا في وقعة بينه و بين التركمان سنة ٤ ٢ ٨ ، انظرالضوء اللامع ٢ / ١٠٢٩ .

ثم عرض السلطان أجناد القلعـــة و انتقى منهم من يصلح للسفر صحبة ولده سيدي إبراهم، وكان قد عزم على تجهيزه إلى بلاد ابن قرمان لأجل ما فعل بطرسوس ، وكان بعد رحيل محمد بلث بن قرمان عنهم كاتبوه أن يرسل إليهم عسكرا ليسلموا إليه نائبهم شاهين الأيدكاري لسوء سيرته فيهم ، فأرسل إليهم محمد باك بن قرمان ولده الأمر مصطفى، فقدم فى رمضان فأخذ المدينة وحاصر القلعة، وأخذ شاهين وأرسله إلى أبيه .

و في أول حمادي الآخرة شرع السلطان في بناء البيمارستان تحت القلعة موضع مدرسة الملك الأشرف التي هدها الملك الملك الناصر بن الملك الظاهر برقوق، وبقى منها بعض شيء من ناحية الباب ، وأمر السلطان بتنظيف التر اب و الحيجارة التي هناك، ثم ولي عمارتها المعلم ابن عمر الطيلوني ــ وكان له مدة بطالاً ــ فعمرها في أقرب مدة ، وقرر السلطان فيها حكماء وكحالين وجرائحية وخدما للمرضى وغبرذلك، وجعلما محتاج إليه فيها من وقف الحامع المؤيدي الذي بناه بجوار باب زويلة .

و في أول شعبان وقع بين الأمير فخر الدين بن أبي الفرج وبين القاضي بدر الدين حسن بن ذصر الله ناظر الخاص كلام فاحش بين يدى السلطان ، والفتح ابن نصرالله على فخر الدين ورماه بأمور عظيمة ، ولم يلتفت السلطان إلى ذلك ( ١٠٠٠ أ ) ، وأصلح بينهما :

ولمساكان يوم التاسع من شعبان قبض على بدر الدين حسن بن نصر الله وسلم الفخر الدين بن أبي الفرج ، فجزم الناس بأنه بهلكه فعامله بضد ماظنه الناس وأكرمه وقام له بمسا يليق به ، وأرســـل إلى أهله بأن يطمثنوا عليه ، وركب من الغد إلى السلطان ــ وهو بتركة الحبش يعرض الهجن

لأجل الحج - فلم يزل يترقق به ويتلطف فى سواله له بسبب بدر الدين ابن نصر الله إلى داره ، ابن نصر الله إلى أن أجاب سواله فيه ، فلما عاد أركبه دابته إلى داره ، فبات فيها .

وفى بكرة الثانى عشر منه طلع به إلى القلعة ورجع وقد أخلع عليه ، في مده من محاسن أخلاق الفخر بن أبى الفرج ، فإنه عنى عنسه مع القدرة عليه ، واستُغرب هذا الفعل من مثله .

+ + +

وفى رمضان منها كملت عمارة مدرسة فخرالدين بن أبي الفرج ببين السورين بالقاهرة، وقرر فيها الصوفية والطلبة، وأما مشيختها فقرر فيها الشيخ شمس الدين محمد البرماوى و [قرر] درس الحنفية لقساضي القضاة شمس الدين محمد بن الديرى الحنفي المقدسي، ودرس المسالكية للقاضي حمال الدين المسالكي، ودرس الحنابلة للقاضي عز الدين البغدادي ثم المقدسي، ولم يستطع فخر الدين المقرر المذكور الحضور عند المدرسين لشدة مرضه، وتمسادى به الأمر إلى أن مات في السادس عشر من شوال ودفن بها سامني بالمدرسة سافي فسقية اتخذت له:

واستقر بعده فى وظيفة الأستادارية نائبه فى الكشف على الوجه القبلى أبو بكر بن قطلبك ، واستقر فى نظر أوقاف الأشراف عوضا عنه القاضى ناصر الدين محمد بن البارزى الحموى كاتب السر الشريف، وأوصى فخر الدين بجميع موجوده للسلطان، وعينه فى دفا رما اشتمل، جملته مابين نقد وغلال وموايش وأثاث وغير ذلك أربعائة ألف دينار ، فتسلمها السلطان ولم يشوش على أحد من أولاده ، وإنمسا صودر بعض حاشيته ، فأقاموا بمسال وأطلقوا .

وفيها أوفى النيل يوم الحميس [سلخ] جمادى الأخيرة الموافق الحادى عشر مسرى ، وزاد إصبعين على الوفاء ، وقد ذكرنا انتهساء زيادته فى هذه السنة :

وفيها حج بالناس من القاهرة الأمير جلبان أمير آخور ثانى، وأمير طبلخاناه .

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

970 — الشيخ المسند أبو الطاهر شرف الدين محمد بن محمد بن عبد اللطيف ابن أحمد بن محمود الشهر بابن الكويك ، المحدث العالى السند شيخ شيخنا العلامة حافظ العصر العسقلانى ، وشيخ شيخنا العلامة الحافظ اللغوى محمود العينى ، وشيخ المحدثين الآن الربعى التكريتي ثم الإسكندرانى نزيل القاهرة ، ولد فى ذى القعدة سنة سبع وثلاثين ، وأجاز له فيها المزى والبرز الى والذهبي وزيتب بنت الكمال وابن المرابط وعلى بن عبد المؤمن، وأحضر فى الرابعة على إبراهيم بن على ، وأسمع من أحمد بن كشتغدى وأبى نعيم الإسفراييني والميدومي وابن عبد الهادى وغيرهم ، ولازم القساضي عز الدين بن جماعة ، وباشر المباشرات فكان مشكور السيرة فيها ، وتفرد فى آخر عمره بأكثر مشامخه، وتكاثرت عليه الطلبة ولازموه وأخذوا عنه ، ثم انقطع فى آخر عمسره بمنزله ملازما لإسماع الحديث الشريف ،

<sup>(</sup>۱) فراغ فى الأصل ، لكن راجع التوفيقات الإلهامية ص ۱۱ ع حيث جملت يوم ۱۱ مسرى الإلهامية على المراغ فى الأصل ، لكن راجع سنة ۸۲۱ ه .

(۱) إلى أن مات يوم السبت الخامس والعشرين من ذى القعدة منها ، وقد بلغ أربعا وثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .

(٢) مره مراك الدين حسن بن محمد بن محمد بن خلف الله الشمنى مره مراك المعجمة والميم وتشديد النون مرام الإسكندراني المسالكي ، اشتخل بالعلم في بلده ، ثبم قدم القاهرة وسمع الأحاديث الكثيرة وتقدم فيها ، ونظم الشعر الحسن ، ولم يزل مشتغلا بالعلوم مع الديانة ، إلى أن مات في ربيع الأول منها .

٥٧١ – غياث الدين محمد بنخواجا على بن نجم الكيلانى ، ولد في حدود السبعين ، وكان أبوه من أعيان التجار ، فنشأ ولده هذا فى عز ونعمــة وسعادة ودلال ، وأشغله والده بالعلم محيث كان يبتاع له الكتاب الواحد مائة دينــار ، فاشتغل فى أيام قلائل وحصل جانبا من العلوم ونشــأ فى عظمة ، ثم مات أبوه وتقلبت به الأحوال ، وهكذا حال الدنيا ، والتهيى عن العلم بالتجارة ، فصعد وهبط وغرق فى البحر وســلم ، وزاد ونقص ، إلى أن مات خاملا فى السابع عشر من شوال منها .

وكان قد تزوج جارية من جوارى الملك الناصريقال لها سمراء فأحبها وأتلف عليها ماله وروحه فى المحبة، وأفرطت هى فى بغضه، ومن عظم بغضها فيه قيل إنها سقته السم، فتعلل مدة ولم يزل حتى فارقها وهو مع ذلك موسوم بحبها لا يميل عنها إلى غيرها.

<sup>(</sup>١) هذا هوالتاريخ الوارد في أيضا في الضوء اللاسع ٩/٤ ٢ ، ولكنه السبت ٢ ٢ ذى القعدة في كل من النجوم الزاهرة ٣/٦٦ ع والشذرات ٧/٧ ٠١ ٠

<sup>(</sup>٢) اختلفت المصادر في اسمه فهو « نجمد بن حسن بن محمد بن محمد بن خلف الله » في كل من إنباء الغمر والشذرات، ولكنه « محمد بن حسن بن محمد بن محمد » في السلوك ، وهو « محمد بن محمد الغمر والشذرات، ولكنه « محمد بن حسن بن على بن يحيي بن محمد بن خلف الله » في الضوء اللامع ،

٥٧٢ ــ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد القلقشندى نزيل القاهرة ، مات في جمادى الآخرة عن خمس وستين سنة، وكانت له مباشرة في ديوان الأحباس ، و ناب عن القاضى جلال الدين البلقيني بسفارة الشيخ بدر الدين محمود العيني ، وكان يعاني صناعة الإنشاء ، وصنف فيه كتابا سمساه « صبح الأعشى في كتاب الإنشا » .

السيد الشريف نقيب الأشراف شرف الدين على [بن حجر] ابن محمد الأرموى [ الحسيني ] نزيل القاهرة ، توفي يوم الاثنين الثامن عشر من ربيع الأول منها ، واستقر في نظر الأوقاف المتعلقة بالأشراف عوضا عن الأمير فخر الدين بن أبي الفرج ، وكان معدودا من رؤساء البلد لأفضاله لا لفضله ، وكرمه لا لصيانته من الأمور المنكرة ، هكذا يذكره العيسني :

ع٧٤ – الأمير فخر الدين عبدالغنى بن عبدالرزاق بن أبى الفرج ، الأرمنى الأصل القطوى نزيل القاهرة ، تنقل فى الولايات من الكشف و الاستادارية و غير ذلك كما ذكرنا إلى أن مات يوم الاثنين الحامس عشر من شوال منها ، و دفن صبيحة يوم الثلاثاء فى مدرسته التى بناها بين السورين ، وكان عارفا بجمع المسال شهما شجاعا قوى الحنسان ، وكانت له حرمة و افرة عند أهل الريف ، وسفك دماء كثيرة ، و أخذ أمو الا عظيمة من الناس بغير أسف ، على أنه كان سيوسا صاحب مروءة

<sup>(</sup>۱) أخطأت النجوم الزاهرة إذ جعلت وفاته يوم الاثنين ۱۹ ربيع الأول ٤ على حين أنها نصت فى نفس المرجع ٢ /٦٣ ٤ س ٣ على أن الجعسة كان أول الشهر بما يصبح معه الناريخ الواود بالمتن أعلاه -

وكرم ، وكان جده يصحب ابن نقولا الكاتب فنسب إليه ، فلهذا يقال (١) (١) له أبوالفرج بن نقولا ، وهو اسم جده حقيقة .

وفى الجملة فأبوالفرج هو أول من أسلم من آبائه ، ونشأ أبوه مسلما ثم دخل بلاد الفرنج ، ويقال إنه رجع إلى النصر انية ، ثم قدم واستقر صير فيا بقطيا، ثم ولى (١٠٠ ب) ناظرها ثم أمير ها، ثم تنقلت به الأحوال وبولده بعده كما ذكرنا فيا مضى :

(۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۳)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)

و المساكين ، فرحمة الله الواسعة الهامية عليه :

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة منظورفيها لمما ذكره ابن حجرعته حين ترجم له هذه السنة في إنباء الغمر، على أن السلوك اشتد في نقده إياه ، وقالت النجوم الزاهرة ٢ / ١٦٤ هـ ٢٥٥ ه كان عنده جبروت الأدمن و دهاء النصارى وشيطنة الأقباط وظلم المكسة فإن أصله من الأرمن ، وربى مع النصارى ، وتدرب بالأقباط ، ونشأ مع المكسة بقطيا ، فاجتمع فيه من قلة الدين وخصال السوء ما لم يجتمع في خيره » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أبو» ·

 <sup>(</sup>٣) سماء النجوم الزاهرة ﴿ قطلونها ﴾ ولم أجد فيمن اسمه هذا أو قطلو بنا مناولى نيابة الإسكندرية
 أو مات في هذه السنة إلى المناها إلى المناها إلى المناها المناها المناها إلى المناها المناها إلى المناها المنا

٥٧٨ ــ الأمر آقبغا شيطان، توفى قتيلا فى الليلة السادسة من شعبان، وكان حسن المباشرة، قليل الفستى، ولى شد الدواوين، ثم ولاية القاهرة ثم الحسبة، وجمع بين الثلاثة مرة:

٥٧٩ – الأمير بردى بك الحليلي، الملقب بقصقا نائب صفد ، مات في نصف رجب ولم يكن مشكور السيرة .

ه الأمير سودون الأسندمرى، مات قتيلا فى وقعة التركمان مع نائب طرابلس:

۱۸۵ – سیدی موسی ، ولد السلطان المؤید، توفی یوم الأحد سلخ رمضان منها ، ودفن فی الحامع الذی أنشأه والده :

\* \* \*

# فصرت ل فيما وقع من الحوادث في السنة الثانية والعشرين بعد الثمانمائة

استهات هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك المسوئيد ، وخليفة الوقت المعتضد بالله داود العباسي ، والأمير الكبير ألطنبغا القرمشي ، وأمير آخور كبير الأمير طوغان ، وأمير سلاح قجقار القردى ، وأمير عجلس الأمير ططر ، والدوادار الكبير الأمير جقمتي ، وأستادار العاليسة سيدى أبو بكر صهر الأمير فخر الدين بن أبي الفرج :

وناظر الحاص بدر الدين حسن بن فصر الله ومعسه الوزارة أيضا ، وكاتب السرالقاضي ناصر الدين محمد البارزي الحموى، وناظر الجيش القاضي علم الدين بن الكويز:

وقاضى القضاة الشافعية شمس الدين محمد الهروى ، وقاضى القضاة الحنفية شمس الدين محمد الديرى القدسى ، والقاضى المسالكي مسال الدين الأقفهسى ، والقاضى الحنبلي علاء الدين بن مغلى الحموى ، وقاضى العسكر شمس الدين الرومى ،

وناظر الأحباس القاضي بدر الدين العيني ، والمحتسب بالقاهرة محمد ابن شعبان ،

وصاحب اليمني الملك الناصر بن الملك الأشرف، وصاحب مكة الأمر حسن الحسني ، وصاحب المدينة غرير الحسيني ، وصاحب بلاد قرمان الملك محمد باك بن علاء الدين بن قرمان، وصاحب اللاجات وكرسيها الملك كرشجى بن عثمان، وصاحب الدست وصراى الملك أدكا، وصاحب تبريز وبغداد قرا يوسف بن قرا محمد، وفى بغداد ابنه محمد شاه، لكنه متغلب غير مطيع لأبيه ، وصاحب شير از وخراسان وهراة وسمرقند شاه رخ بن تمرلنك.

ونائب دمشق الأمير تنبك ميق ، ونائب حلب الأمير يشبك المشد ، وناثب حماه الأمير شاهين الزردكاش ، وناثب طرابلس الأمير سودون القاضى ، وناثب غزة الأمير إينال النوروزى ، وناثب صفد الآمير قرا مراد خما ،

(١)
 واستهلت هذه السنة يوم الجمعة ثانى أمشير من الشهور القبطية .

## ذكر خروج سيدى إبراهيم ولد السلطان الملك المؤيد إلى بلاد ابن قرمان

وسبب سفره شيئان: الأول أن ابن قرمان تعدى وأخسد طرسوس ومسك نائبها شاهين الأيدكارى ، والحال أنها كانت من بلاد السلطان ، والثانى أن عليباك – أخا محمد باك إبنى علاء الدين بن قرمان – كان وقع بينه وبين أخيه ، فهرب منه عليباك وحضر للسلطان والتجأ إليه وشكى من أخيه محمسد ، فأنز له السلطان عنسده وأكرمه ورتب له رواتب وأعطساه قماشا وخيلا وألبسه شاشا وقباء صفة الترك ، ثم إنه طاب من السلطان أن يحج فأذن له السلطان ، وجهز له جميع ما يحتاج إليه في السنة الماضية :

<sup>(</sup>۱) الوارد فى جدول السنين فى التوفيقات الإلهامية ص ۱۱ ه أن السبت هو أول المحرم ۸۲۲ و يوافقه الثالث من أمشير ۱۱۳۵ و ۲۸ يناير ۱۱ ه م على أنه يستفاد من مراجعة أيام هذا الشهروأ يام الأسبوع فى النجوم الزاهرة وخصوصا ۳۹۳/۳ س ۲۰ أنه اعتبر الجمعة أوله ٤ أنظراً يضا نفس المرجع note r ۳۹۳/۳

و لمساقدم من الحج أقام له بركا وقاشا، وأمر المباشرين أن يجهزوا ولده سيدى إبراهيم لأجل سفره إلى الروم، وعين للسفر معه الأمير ألطنبغا القرمشي والأمير قبحقار القردى والأمير ططر أمير مجلس والأمير جقمت الدوادار الكبير، والأمير إينال الأزعرى، والأمير جلبان رأس ذوبة سسيدى إبراهيم، والأمير أركماس الحلباني من المقدمين بالديار المصرية، وغيرهم من الطبلخانات والعشرات والمماليك:

وفي يوم الاثنين السابع عشر من المحرم خرج طلب سيدى إبراهم، وطلب جقمق الدوادار، وطلب الأمير جلبان، وطلب الأمير إينال:

وفى يوم الثلاثاء الثامن عشر منه خرج طلب الأمير قجقار القر دمى أمير سلاح ، وطلب الأمير ططر أمير مجلس ، وتأخر بعدهم طلب الأمير أركما س الحلباني .

وفى يوم الجمعة الثانى والعشرين منه سافر سيدى إبراهيم من الريدانية ومعسه الأمراء المذكورون بعد صلاة الجمعة من القاهرة، وكان الملك المؤيد ينزل عنده يوم الأربعاء، وبات عنده ليلة الجميس، وودعهم يوم الخميس بعد صلاة الظهر، ولم يبق من أعيان القاهرة من القضاة والمشايخ والمباشرين والأمراء والأعيان إلا وخرج لوداع ولد السلطان، ووصل سيدى إبراهيم بمن معه إلى دمشق فى السادس عشر من صفر، وتلقاه النواب، ثم وصلوا إلى حلب فى أول ربيع الأول، ثم وصلوا

إلى قيسارية الروم فى تاسع عشر ربيع الأول وهى تحت حكم السلطان المؤيد ، والنائب بها الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير خليل بن ذلغادر ، م وصلوا إلى لارندة فى نصف ربيع الآخر ونزلوا على قلعتها وحاصر وها مقدار عشرين يوما ( ١٠١ أ ) ، وركبوا عليها المجانيق والمدافع ، وكان فيها من جهسة محمد باك بن قرمان من المقاتلة مقدار مائة نفس ، فآخر الأمر فتحوا القلعة ومسكوا جميع من بها ، م توجهوا منها إلى «آركلي» مم إلى لارندة :

وفى السادس عشر من جمادى الأولى نزلوا قريبا منها وملكوا المدينة ، وكان غالب أهل تلك البلاد هربوا وتحصنوا بالجبال والمغاير ، وحولوا قماشهم وأثاثههم صحبتهم ، فظفه وأشهر عسكر الشاميين بغالب قماشهم وأثاثهم خصوصا الحدم والغلمان ، وأفسدوا كثيرا فى بلاد لارندة ، وحصل غلاء مفرط بعد رحيلهم ثم قرروا عليباك بن قرمان وأخا محمد باك فى تلك البلاد عوضا عن أخيه محمد المذكور ، وخطب الحطباء باك باسم السلطان الملك المؤيد وضربوا السكة باسمه أيضا ، ثم رجعوا وودعهم على باك بن قرمان ، وكان السلطان أمر تانى بلك ميق نائب الشام

<sup>(</sup>١) نيسارية وقدتسمى قيصرية فقط وتعرف باسم Caesarea Mazaka كانت من أعظم مدن الرم زمن السلاجقة شديدة التحصين مسووة عند لحف جبل ارجاست Argaeus ، أظر تاريخها في لسترانج : بلدان الحلافة الشرقية ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الوارد في النجوم الزاهرة ٦/٠٠٠ أنه غادر قيسارية إلى قونية وليس إلى لارندة وكان ذلك يوم ١٥ أو ١٩ ربيع الآخر ٠

<sup>(</sup>٤) يقصد بذلك « المغارات» ·

ـ (٥) يقصد بذلك إبراهيم بن السلطان ومن معه من العسكر والأمراء .

أن يأخذ معه عسكره ويذهب نحو طرسوس قبل أن يرجع ابن السلطان من حلب ، وذلك لأن الأمير مصطنى بن الأمير محمد باك بن قرمان ومعه الأمير الراهيم بن رمضان قد أفسدوا فى تلك البلاد ، خصوصا مدينة طرسوس وأدنة ، فذهب قائب الشام حسب ما رسم له واقعهما فهزمهما ، ولما أنهزما توجها بمن معهما إلى جهسة قيسارية الروم فى شهر شعبان ، وكان دخول سيدى إبراهيم بمن معه من العساكر إلى حلب فى ثالث رجب ، وكان محمد باك بن قرمان مع عسكره قد تحيزوا إلى الجبال المنبعة لمسا توجه ابن السلطان مع عساكره إلى لا رئدة ولم يقدر محمد باك على ملاقاتهم ،

ولمسا رجع ابن السلطان من بلاد الروم ، وانهزم الأمير مصطفى من قائب الشام رجع مع أبيه محمد باك بن قرمان ومعهما عساكرها وذهبا إلى قيسارية وهو الأمير ناصر الدين ابن الأمير خليل بن ذلغادر ، فوقع بينهما قتال عظيم فانكسر محمد باك وهرب، وقتل ابنه مصطفى باك في المعركة، ثم مسك أبوه محمد باك أيضا .

ثم أرسل ناصر الدين بن خليل بن ذلغادر رأس مصطنى باك السلطان المؤيد ، فوصلت القاهرة قبل وصول ابن السلطان، وكان وصول الرأس يوم الحميس الحامس عشر من رمضان وصحبة الرأس رسل من عند الأمير ناصر الدين بن ذلغادر المذكور، وأخبروا أن محمد باك بن قرمان جمع عساكر كثيرة ، ومشى على قيسارية وحاصرها وقاتله أهلها قتالا عظيا، وفي أثناء القتال جاء سهم غار، فقتل مصطنى وانكسر عسكرهم ، وجرح أبوه محمد باك وهرب فلحقوه ومسكوه وحبسوه عندهم، وأما ابن السلطان فإنه لما دخل حلب وصحبته العساكر في التاريخ الذي ذكرناه أرسل يستأذن والده في التوجه إلى القاهرة، فأذن له:

### ذكر توجه ســـيدى إبراهيم إلى القاهرة ووصوله إليها بمن معه من العساكر

لسا دخل سيدى إبراهيم حلب أقام فيهامدة ينظر فى أمر أسسوار حلب ، فإن السلطان كان رسم بعارتها بمال يجبى من أهلها ومن قراها، فكان يجبى من أهل حلب ومن القرى كل يوم ثلاثة آلاف درهم فضة مؤيدية ، يوخد من الصغير والكبير حتى النساء الأرامل ، وحصل بذلك ضرركبير للفقراء من أهل حلب ، ثم إن سيدى إبراهيم لمما أرسل إليه أبوه بالإذن له بالتوجه إلى القاهرة خرج من حلب بعساكره ووصلوا دمشق فى الحامس من رمضان ، ووصلوا القاهرة يوم الحيمس التاسع والعشرين من رمضان وصحبتهم تنبك ميتى نائب الشام، وكان السلطان أرسل يطلبه، ودخل سيدى إبراهيم القاهرة من باب النصر ، وشتى القاهرة بين يدى والده المؤيد وعليه خلعة عظيمة ، وكذا على الأمراء القادمين على السلطان الدين كانوا فى ركاب ولده ، وكان يوما مشهودا .

هذا كله بعد أن لاقاه السلطان إلى خانقاه سرياقوس، وأقام فى السهاسم ينتظر وصوله، ولمسلط قرب من الحانقاه المذكورة ركب السلطان ولاقاه قريبامن العكرشة ونزل السلطان هناك، وتقدمت الأمراء المسافرون وقبلوا الأرض بين يدى السلطان المؤيد، فخلع عليهم خلعا سنية بطرززركش سابلة إلى الأصابع وخيول مسرجة بالمذهب والكنابيش الزركش، وكان سيدى إبراهيم حين سافر شبلا مقداما، ورجع هزيرا ضرغاما، وفتحت له فتوحات في هذه السفرة وأطاعه الداني والقاصي، وذل له المطيع والعاصي، ووصل إلى بلاد ما دخل إليها أحد من سلاطين الترك من أيام الملك المعزبن أيبك التركماني أول سلاطين الترك ، بعد دولة بني أيوب ، غير أن السلطان التركماني أول سلاطين الترك ، بعد دولة بني أيوب ، غير أن السلطان

الملك الظاهر بيبرس الصالحي وصل في بعض أسفاره بعد كسره التتار على وطأة البلستين إلى قيسارية الروم، وأقام هناك بعض أيام ثم رجع .

وأما سسيدى إبراهيم فإنه سلك قيسارية وبلادها ومدينة لارندة وبلادها التي هي أفخر بلاد ابن قرمان ، وخطب باسم أبيه في هذه السنة بهذه البلاد وفي مدينة قونية أيضا، وضربت السكة باسمه أيضا، وتولى الأمير عليباك ابن قرمان عوضا عن أخيه محمد باك – كما ذكرناه – نائبا عن السلطان المؤيد، وهذا يدل على علوهمة هذا السلطان، ولاسيا [أن] رزقه الله ولدا مثل سيدى إبراهيم ، ولقد أنفق السلطان على العساكر الذين كانوا صحبة ولده سسيدى إبراهيم أكثر من مائة ألف دينار، غير الخيول والحمال والقياش ، وذلك خارجا عما أنفق الأمراء من أموالهم ، وغير ما محتاج والقياش ، وذلك أمير من الأمراء المقدمين من الخيول والحال والبغال والخام والسلاح و القماش و النفقات من الذهب و الفضة ، واستخدم له مماليكا ، مضافا لحدمته و لضرب الطيلخاناه و غير ذلك .

## (۱۰۱ ب) ذكر ما جرى من الحــوادث في القاهرة في هذه السنة

يوم الحميس الحامس من شهر صفر المبارك خلع على القاضى صدر الدين ابن القاضى جمال الدين محمود العجمى واستقر فى حسسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين محمد بن شعبان بحكم عزله :

وفي يوم السبت السابع من شهر صفر عدى السلطان إلى برالحيز ية فوصل إلى أوسيم فأقام فيها أياما ، وأمر بنني الأسمير بدرالدين بن عمب السدين

- أستادار العالمية كان - ووزير الديار المصرية إلى طرابلس بطالا، فسأل الشاميون السلطان فيه حتى أنعم عليه بـإمرة وتوجه إليها :

وفى الثامن عشر من صفر عمل السلطان وقتا بالبحر الأعظم ، وأوقد فيه قشور النارنج والبيض ، موقودون مثل السنة الخالية وأعظم :

وفى آخر صفر ثار المماليك السلطانيـــة بالأطباق وأرادوا إحداث فتنة ولم يتم ذلك بم

وفيه أرسل السلطان ألطنبغا المرقبي إلى الصعيد وصحبته رقم أمير هوارة ، فتحارب مع العربان ، وكان بينهم حرب عظيمة ، ثم انهسزم العرب إلى الميمون ، وغنم ألطنبغا ومن معه من أغنامهم ودوابهم شيئا كثيرا جدا .

وفى صفر فشى الطاعون بالشرقية والغربية سوابتدأ بالقاهرة ومصر (٢) أم كثر جدا فى ربيع الآخر، وكان فى الأطفال أكثر، وعم الوباء ببلاد الفــرنج.

(٣) وفيه عمرت قناطر شبين ، فبلغ مصروفها خمسة آلاف دينار جمعت من بلاد الحبزية حتى من الإقطاعات والرزق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الميمون من البلاد المربية القديمة بمركز الواسطى •

<sup>(</sup>٢) راجع حبشي : الاحتكار في العصر الهلوكي .

<sup>(</sup>٣) المقصود بذلك شبين القناطر والصواب فيها «شيبين» ، وحدف الياء الأولى بعسد الشين تصحيف ، وقد عرفها معجم البسلدان بأنها من قرى الجوف بمصر بين بلبيس والقاهرة ، انظر تعلورها تاريخيا في محمد دمرى القاموس الجغرافي ، ق ٢ ج ١ ص ٣٥ -- ٣٦ ،

وفى يوم الخميس السابع عشر من ربيع الأول خلع على القاضى جلال الدين البلقينى واسستقرقاضى القضاة الشافعيسة بالديار المصرية على عادته عوضا عن قاضى القضاة شمس الدين الهروى محكم عزله، وكانت تولية ابن البلقينى ولبسه الحلعة فى الجامع المؤيدى المجاور لباب زويلة، ووافق نزول السلطان إليسه بسبب النظر فى أموره ، وكان عزل الهروى بسبب تعصب الدولة عليه كالقاضى ناصر الدين بن البارزى ، وهو مكل من فى الحمى وغيره:

قال قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى فى تاريخه: « بغيا وحسدا ، منهم ناصر الدين بن البارزى ، وكان واسطة العقد ، وتعصبهم عليه لابن البلقينى ليس محبة فيه وإنما بغضا فى الهروى ، كما قال الشاعر :

وما من حبسه بحنو عليسه ولكن بغض قوم آخرينسا ،

وأوحوا إلى السلطان فى حقه أمورا قبيحة وضيعة منكرة مرارا عديدة، كل ذلك والسلطان لم يصغ إلى كلامهم ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ولم يزالوا يغضّبون السلطان عليه إلى أن عزله وحسنوا له تولية ابن البلقيني، وبلغوه أن العوام وأهل البلد: الأكابر والأصاغر، الأماثل والأراذل، حتى أهل اللمة لا يرضون إلا بابن البلقيني، وليس فيهم أحد يريد الهروى ولا يلتفت إليه ولا ينظره، وإن أراد السلطان حقيقة ذلك فيوليه فى الحامع الموثيدي، وبجلس ينظر إلى مصروأهلها من الفرح والسرور والدعاء لمولانا السلطان.

وأعلموا العوام بذلك ، فتجمعوا من كل مكان ، وملأوا الأرض والجيوت والحيطان، وأشارأهل الدولة على القاضي جلال الدين بن البلقيني

<sup>(</sup>١) الضمير هنا عائد على البلقيني كما يستفاد من سياق الممني ه

أن يركب من باب سر المؤيدية ويطلع من باب الفرج ، حتى جاء على باب زويلة ومربين يدى السلطان وهوراكب وحوله وبن يديه وأمامه أهل مصرقاطبة ، لا يستشى من روسائهم أحدحتى أحاطوا بجوانب الجامع بحيث أن أحدا ما يقدر يصل إليه ولا يمر بن يديه إلا بعنف شديد ، فدهش السلطان من ذلك .

\* \* \*

ثم اتفق الهروى أمورعظيمة قبل عزله وبعد عزله . ومما هوقبل عزله أنه متحن بحضور السلطان مرارا من شسيما الحافظ ابن حجور منها أنه قال له : « أرو ثمانية أحاديث مختلفة الأسسانيد من حفظك حتى نسميك محدثا » فشرع فى ذلك فتلعثم ، فأورد شيخنا ثلاثين حديثا مختلفة الأسانيد من حفظه ولفظه ، حتى كاد السلطان أن يدهش من حافظته ، وكان ذلك سببا لولايته نظر البيبرسية ومشتختها ، وأهين وذل وأزرى وحبس فراسم عليه ، وحصل له مجالس فغليعة من الإخراق و الإهانة ، منها أن السلطان نزل إلى المؤيدية فى أو اخر المحرم وحضر عنده القضاة والهروى والأمراء وما يتعلق بعارته ، فأجر الكلام إلى أن وقع بين الهروى والقاضى علاء الدين ابن مغلى الحنبالي في مسائل أجاب عنها الهروى والقاضى علاء الدين علاء الدين ، وأفحش كل منها فى الكلام ، ثم وقع الكلام بين الهروى فيحقه ، وبين القاضى شمس الدين محمد الديرى ، وأفحش الديرى فى حقه ، وبين القاضى شمس الدين محمد الديرى ، وأفحش الديرى فى حقه ،

<sup>(</sup>١) يعتى بذلك ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) المقصود بذلك الهروي ..

ابن الديرى حتى قال للسلطان : « يا مولانا : ذمتك لا تبرأ بولاية هذا ، وأشهدك أنى حجرت عليه أن يفتى ، وحكمت بذلك ، فنفسذ حكمه المالكي والحنبلي في المجلس، وهذا كله وهو قاض ؟

ثم أقاموا جماعة من أهل القدس ، فشكوه إلى السلطان وقالوا إنه أخذ من أوقاف القدس والخليل عليه السلام عشرة آلاف دينار ، وتكررت شكواهم حتى أرسل السلطان إلى القدس وطلب الناظر عليه المدعو حسن فحضر وصحبته المباشرون ، وكان حسن قد تولى عوضا عن الهروى ، وأحضروا جماعة من الفلاحين ، فرسم على الهروى وطلب منه الحساب وحضر معهم بين يدى السلطان ، وجرت أمور كثيرة ، وأخرج الهروى مستنداته ، فلم يلتفتوا إليها ، وأثبتوا عليه بزعمهم مبلغ أربعة آلاف دينار ، وحكم بذلك شهاب الدين بن حجر بإشارة السلطان ، هكذا ذكر البدر العيني في تاريخه :

ورسم عليه (١٠٧٦) جماعة من رسل الصالحية ، فأساءوا عليه وأغلظوا القول له وبهدلوه ، ثم رسموا عليه اثنين من البريدية من بيت الأمير الدوادار ، ثم أتوا به إلى المدرسة الصالحية وحبسوه فى قبة الصالح ، ورتبوا عليه أمورا كادوا أن يقتلوه بسببها، ولكن لطف الله به ، وانتصب للتصدى بسببه بعض من عنده شفقة على الغرباء وميل إلى أهل العلم ، وأعلموا السلطان بما فيه الهروى من الذلة والهوان والحط عليه من أهل الصالحية البلائية، حتى لقسد اتخذت امرأة قدرا فيه أوساخ وانتظار ته إلى أن أراد الدخول للصالحيسة فألقته عليده فصار فى غاية

ما يكون، وهذه المرأة [هي] أم ابن الخشاب شرف الدين، وجوزى ولدها بعد ذلك في أيام الأشرف برسباى ، فإنه هو الذى ألحأها إلى ذلك ، فلما بلغ السلطان ذلك حنق وانحرف ، وأمر التاج الوالى أن يتوجه ويضرب الرسل ومن يسفه عليه ويطلع به إلى جامع القلعة ، وطلعوا به إليه ، وتولى التاج تحصيل المال الذى أثبتوه عليه بطريق الوكالة من ناظر القدس المسمى حسن ، وباع الهروى جميع موجوده من قماش وأثاث وغالا وخيول وكتب إلى أن وفي ما ظهر عليه بزعهم ، ثم رسم السلطان بإطلاقه ونزل إلى بيته في سويقة الصاحب بطالا وسكن هناك مدة ، ثم ألزموه بالسفر إلى القدس بسبب وظيفة تدريس الصالحية ، فسافر وهو مكسور بالسفر إلى القدس بسبب وظيفة تدريس الصالحية ، فسافر وهو مكسور بالخاطر ، مفتقر الحال ، وتوطن في القدس الشريف منعزلا عن الناس :

وفى التاسع والعشرين من ربيع الأول كسفت الشمس قبل الزوال، فاجتمع الناس بالحامع الأزهر بالقاهرة وصلوا صلاة الكسوف:

وفى ذلك اليوم وقعت زلزلة عظيمة فى مدينة أرزنجان، وهلك بسببها خلق كثير، وكذلك وقع فى إصطنبول وخرب منها مبانى كثيرة.

وفى هذا الشهر تشاجر الوزير والأستادار وأفحشا الكلام ، وآخر ذا أخلع عليهما السلطان وألزمهما محمل مائة ألف دينار :

وفى الثامن من جمادى الأولى ولد للملك المؤيد ولد سماه أحمد ، فقدر الله أنه ولى السلطنة فى أول سسنة أربع وعشرين ، وعمره سنة واحدة وثمانية أشهر وأيام ، وتلقب بالملك المظفركما سنذكره إن شاء الله تعالى ،

وفيه قدم ألطنبغا المرقبي وسيدى أبو بكر أستادار العالية من الصبعيد ، وقدّم الأستادار ما حصّل من أموال هوارة وغيرهم ، فكافت التقدمة مائتي فرس وألف جمل وسيائة رأس من الحاموس وألفا وخسمائة بقرة وخسة عشر ألف رأس من الغنم الضأن :

\* \* \*

وفي هـــذا الشهر ــ أعنى حمادى الأولى ــ تغير القاضي ناصر الدين ابن البارزي على صــدر الدين بن العجمي المحتسب وأخذ في أسباب إبعاده عن السلطان ، وسبب ذلك أنه كان قرب من السلطــــان وحظى عنده وصار يأمره بالقراءة إذا كان القاضي ناصر الدين غائبا عن المجلس فخشي على قفسه منه ، واتفق أن السلطان عاوده وجع رجليه في السنة ، واستفى عن جواز الحمع بين الصلاتين بعذر المرض ، فأفتاه بذلك بعض الشافعية من خواصه ، ثم سأل السلطان بعض الحنفية عن ذلك فقال : و قلك الشافعي في ذلك، ، فاتفق حضور صدر الدين بن العجمي صبيحة ذلك اليوم فبالغ ابن العجمي بالرد على من أفتى في ذلك ، فقيل له: ﴿ أَفَي ابن عباس رضي الله عنهما بذلك " ، فقال : « أنا ما أقلد ابن عباس ، وإنما أقلد أبا حنيفة رضى الله عنه ، هذا الذي ضبط عليه ، ثم ادعى عليه بعد ذلك بتسليط ناصر الدين بن البارزي عند القاضي شمس الدين محمد بن الديري الحنفي المقدسي أنه قال : و من هو ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة إلى أبي حنيفة رضي الله عنه ؟ ١، وطلبه ابن الديري بالرسل وأحضره إلى مدرسة الصالحية ، ورسم عليه رسلا، ثم طلبه في بيته الذي بالدرب الأصفر

قبالة الخانقاه البيبرسية ، فمشوه منه إلى الصالحية وهو فى ضنك وهوان مع الرسل ، فلما دخل على القاضى رسم برد الباب على الناس ، وكان حضر معه جمع كثير من العوام ، فعزره واستتابه ثم أطلقه إلى حال سبيله ، ثم معد ذلك طلبه السلطان وخلع عليه وقرره فى الحسبة بالقاهرة :

وفى يوم الثلاثاء السادسعشر من شهر جمادى الآخيرة نزل السلطان الله بيت القاضى ناصر الدين بن البارزى الذى على شاطئ النيل ببولاق ، وكان نزوله فى محفة لأجل وجع رجليه، وأقام هناك إلى كسر الخليج ، فكان الوفاء يوم الأربعاء السادس عشر من رجب ، واستدعى الحسراقة المشهورة بالذهبية ، فركب فيها من بيت ابن البارزى إلى القصر الذى سواه فى ساحل أنبوبة ، واستمر تارة فى الحراقة الليل كله ، ونهاره يتوجه إلى الآثار الشريفة، واستمر تارة فى الحراقة الليل كله ، ونهاره يتوجه إلى الآثار الشريفة، ثم تحول إلى بيت الخواجاابن الخرنوبي بالجيزية ، وكان قد أحضر الحراريق المزينة التي جرت العسادة بزينتها ليالي الوفاء ، فاستصحبها صحبته إلى الحروبية ، واجتمع الناس للتفرج من بولاق إلى مصر فاستصحبها صحبته إلى الحروبية ، واجتمع الناس للتفرج من بولاق إلى مصر العتيقة ، ثم ركب في السادس عشر من رجب من الحروبية فى الحراقة إلى المقياس ، ثم نزل في الحراقة الصغيرة إلى الخليج ، ثم زكه فرسه فطلع المقياس ، ثم نزل في الحراقة الصغيرة إلى الخليج ، ثم زكه فرسه فطلع الما القلعة :

وفى شـــعبان تزايد ألم السلطان ثم عوفى ثم ركب إلى بركة الحجاج وأجرى الحيل هناك، ثم ركب إلى بركة الحيش وسابق بين الهجن .

وفى ليلة الخميس الثامن من رمضان مسك السلطان الأمير جانبك أحد الأمراء الطبلخانات ورأس نوبة صغير ومعـــه كزل الحمكي الخاصكي

وحبسهما فى البرج بقلعة الجبل ، وذلك لأمر بلغه عنهما من الكلام الذى لا ينبغى التكلم به ، وأنعم بإقطاع جانبك للأمير عليباك أمير عشرة ورأس نوبة صغير ، وأنعم بإقطاع عليباك المذكور للأمير مبارك شاه القرقماسي ، وأنعم بإقطاع مبارك شاه – وهو إمرة عشرة – لقطج الجندى الخاصكي ، وأنعم بخسبز أبرك (١٠٢ ب ) لمملوك يدعى تنبك ، وأنعم بخبز تنبك لمملوك يسمى يشبك ، وبعسد أيام يسيرة أطلق أبرك المذكور من السجن وأنعم عليه بإمرة فى حلب ؟

. . .

وفى يوم الثلاثاء الثالث من شوال خُلع على الأمير جقمق الدوادار الكبير واستقر فى نيابة دمشق عوضا عن الأمير تنبك ميسق بحكم عزله وطلبه إلى الديار المصرية، وكذلك خُلع على الأمير مقبل الدوادار الثانى واستقر دوادارا كبيرا على إقطاعه الطبلخاناه ،

وفى يوم الحميس الثالث عشر من شوال خلع على الأمير قطلوبغسا التنمى واستقر فى نيابة صسفد عوضا عن صهره زوج ابنته الأمسير قرا مراد خجا بحكم عزله ونفيه إلى القدس بطالا، وخرج إقطاعه باسم الأمير جلبان أمير آخور ثانى ، وأخرج إقطاع جلبان باسم الأمير سودون أمير آخور أمير عشرة .

وفى يوم السبت الخامس عشر من شوال خرج طلب الأمير جقمق الذي استقر نائب الشام ؟

9 4 4

### ذكر نزول السلطان إلى مدرسته و إجلاس شمس الدين الديرى فى مشيختها

لمـــا كان يوم الحمعة الحادى والعشرين من شوال نزل السلطان إلى جامعه الذي أنشأه بجـــوار باب زويلة، ونصب له كرسي تجاه الفسقية، فأمر بغسلها وملئها من السكر المصري الخاص بقدر ما تسع ، وجاء ذلك أكثر من ثلاثين قنطاراً، ثم عرض بعض المنزلين فقرر جماعة، ومد سماطا عظيمًا مشتملاً على أنواع المأكولات ، ثم بعد الفراغ من ذلك قدم المشروب ، ثم خلع على القاضي شمس الدين بن الديري خلعة عظيمة ، وقرره شيخ الشيوخ بها ، وأمر لشبله سيدى إبراهم أن يفرش سجادته في المحراب ففعل، وجلس عليها القاضي شمس الدين المذكور وعلى يمينه قاضي القضاة الفقهاء والأمراء ، وأعيان المدينـــة حاضرون هناك ، ثم حضر السلطان فجلس على يسار الشيخ متكثا على المنبر ، وشرع الشيخ شمس الدين بن الدرى فخطب خطبة بليغة دعى فيها للسلطان، ثم تكلم في قوله تعالى : ( الدين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ) الآية ، ثم صلى السلطان الحمعــة هناك، وخطب به القاضي ناصر الدين بن البارزي كاتب السر، فإنه كان يسأل السلطان أن ينعم عليه بالخطبة وخزانة الكتب ، فأجابه السلطان إلى ما سأل ، وخلع عليه كاملية صوف أبيض أنعم من الحرير ، بفرو سمور ، وكان يوما مشهودا وجمعا محمودا .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٢: ١١ ،

201

وفي يوم الحمعة السادس من ذي القعدة خلع على زين الدين عبد الرحمن ابن التفهني واسمعتقر قاضي القضاة الحنفية بالديار المصرية ، عوضًا عن قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الديري محكم انتقاله إلى مشيخة الشيوخ بالمؤيدية ،

وفي ذلك اليوم عدى السلطان إلى مر الحيزية ونزل عند «كوم قرى» وأقام إلى يوم الاثنين التاسع من ذي القعدة ، ثم توجه إلى البحيرة وتروجة واستناب في المدينة الأمير إينال الأزعرى ، وصلى السلطان عيد الأضحى بالطرانة ، وخطب به القاضى فاصر الدين بن البارزى كاتب السر ،

ثم قدم السلطان القاهرة يوم الأحد الرابع عشر من ذى الحجة ونز ل في بيت ناصرالدين محمسد بن البارزي ببولاق، ودخل الحيام التي أنشأها ابن البارزي على هيئة حمامات الشام ، وبات ليلة الاثنين هناك ، ودخل المدينة صبيحة ذلك اليوم الذي هو الاثنين الخامس عشر من ذي الحجة ،

<sup>(</sup>١) ذكرها القاموس الجفسراني ق ٢ ج ٢ ص ٣٣١ فقــال إن اسمها المصري القـــديم هو Per Rannout والشبطي هو Ternout ومنه اشتق احمها العربي ، وكانت بها وقعة بين عمرو بن العاص والهيزنطيين أيام الغنج العربي لمصر ، وتقع الطرانة بمركز كوم حمادة قرب الإسكندرية ،

<sup>(</sup>٢) ليس ثم اختلاف في يوم الأحد بين المتن والنجوم الزاهرة، ولكن المرجع الأخير جعله يوم ١٣ ذي الحجة ، والوارد في التوقيقات الإلهامية أن ذا الحجة أوله يوم الثلاثاء بما ترجح معه رواية النجوم على تاريخ النزهة •

وفى يوم السبت السابع والعشرين من ذى الحجة قدم محمسد باك ابن قرمان فى احتفاظ وقيد حديد ، أرسله الأمير ناصر الدين محمسد ابن الأمير خليل بن الأمير زين الدين قراجا بن ذلغادر كبير التراكمين ونائب البلستين ومعسه بعض ناس من جهته ، فنزلوا فى بيت الأمير مقبل الدوادار وملاقاته مع السلطان فى العام الآتى ، على ما نذكره إن شاء الله تعسالى :

وقد ذكرنا أن ناصر الدين عمسد بن الأمير خليل المذكور مسكه في الوقعة التي كانت على قيسارية الروم قبل ابنه الأمير مصطفى ، وكان لمسا مسك وعد الأمير ناصر الدين بن ذلغادر بأشياء كثيرة على أن يطلق سبيله ، في وعده به من الذهب ثلاثون ألف دينار ، ومن البخاتي خمسون نختيا ، ومن السمور والسنجاب والوشق خمسون قطعة ، وأربع جوار جنكيات وغير ذلك ، وقوى عزم ناصر الدين أن يأخذ هذه الأشياء ويطلق سبيله ، ولكن تصور في خاطره أن هذا الأمر ما يخفي على السلطان وتؤول عاقبته عليسه ، ومع هذا أرسل السلطان يطلبه منه ، فعند ذلك أرسله كرها ،

#### ذكر أسعار هذه السنة

فى شهر المحرم تحسنت الأسعار ، فبيع الإردب من القمح قريبا من ثلثمائة درهم ، ومن الشعير بمائتين وخمسين ، والفول كذلك ، والحمل من التبن بثمانين وقل جدا ، وأبيع الفدان من البرسيم بقريب ألفى درهم ،

<sup>(</sup>۱) يستفاد منالنجوم الزاهرة أن مجى محمد بك بن قرمان كان يوم السبت ١٩ ذى الحجة وليس يوم ٢٧ ، وعلى ذلك فرواية النجوم أدق، انظر الحاشية السالفة ،

وذلك لأن الدود رعى أكثر البرسيم ، فلأجل ذلك تحسن وعز ، وبيسع الرطل من الزيت بثمانية ، ومن السيرج كذلك ، ومن العسل المصرى بخمسة عشر ، ومن السمن كذلك ، واللحم البقرى بستة دراهم ، والضأن بثمانية ، والحبن المقلى بثمانية ، وتحسنت الأسمار فى كل شىء ،

وفى شهررمضان زادت الأسعار ، فبيع الإردب من القمح بأكثر من ثلثمائة درهم ، ووصل الإردب فى ذى القعدة إلى ثلثمائة وخمسين درهما وقل الواصل من الوجه القبلى ، بل حملت إليه الغلال من الوجه البحرى ما لا مزيد عليه لشدة الغلاء هناك ، حتى أكلت الناس الكلاب والسنانير ، هكذا ذكره شيخ الإسلام بدر الدين العينى فى تاريخه ، ومن جملة أسباب الغلاء كان نزول النيل بسرعة ، وزرع الناس فى الحر ، ورعى الدود البرسيم ، وتأخر المطر فى الحريف ، وإفساد العساكر فى زرع الوجه البحرى ،

وغلت الأسعار بمكة جدا فبلغت الغرارة بخمسة وعشرين دينارا ، وهي إردب وربع بالمصرى ٢

### ذكر بقية الحوادث في القاهرة وغيرها

(۱۱۰۳) وفى ربيع الأول ركب المحتسب والوالى بأمرااسلطان ، فطافا على أماكن الفساد بالقاهرة وأراقامن الحمورشيئا كثيرا ، ثم منسع المحتسب النساء من النياحة على الأموات ، وألزم اليهود والنصارى بتضييق الأكمام وتصغير العائم ، وبالغ فى ذلك :

وفى المحرم قبض على محمد بن بشارة كبير العشران ، وذلك أن السلطان كان أرسل سيدى محمد بن منجك إلى دمشت وأمره أن يحتال على ابن بشارة ، وراسله إلى أن ضمن له عن السلطان الرضى ، فلما كان ذلك أرسل إليه أمان السلطان وحلفه له ، وجهزله خلعة فلبسها وأقبل إلى دمشق فتلقاه وبالغ فى إكرامه فأمن له ، فبيما هدو فى سوق الخيل تلقاه ابن منجك ، فدخلا جميعا إلى بيت الأمير ذكباى نائب الغيبة ، فلم يستقر به المجلس حتى قبض عليه ، فدفع عن نهسه بسيفه ، فتكاثرت على رأسه السيوف ، وقبض على عشرين من أعوانه وأصحابه ، فوسط منهم رأسه السيوف ، وقبض على عشرين من أعوانه وأصحابه ، فوسط منهم أربعة عشر نفسا ، واعتقل ابن بشارة بقلعة دمشق :

م أمر السلطان بإحضاره، فأحضروه إلى القاهرة فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى واعتقل فى القاهرة ؟

. . .

وفى السابع من جمادى الأولى أحضر بطرك النصارى فى الإصطبال بعد أن جمعوا القضاة والمشايخ ، فسأله السلطان عما يقع فى بلاد الحبشة من إهانة المسلمين فأنكر ذلك ، ثم تصدى المحتسب فأنكر عايده تهاون النصارى فيا يؤمرون به من الصغار والذل، وطال الكلام فى هذا، واستقر الحال أن لا يباشر أحد من النصارى فى دواوين السلطان والأمراء ولاغيرهم، ثم تصدى شهاب الدين أحمد الأذرعى الإمام فى الحط على فضايل النصرانى حاجب الوزير، فطلبه السلطان وضربه بالمقارع محضرته، وشهر بالقاهرة عريانا ثم سيجن ، ثم آل أمره إلى أن أمر بقتله فقتل ، فامتنعت النصارى عريانا ثم سيجن ، ثم آل أمره إلى أن أمر بقتله فقتل ، فامتنعت النصارى

<sup>(</sup>١) كان المحتسب إذ ذاك هو صدر الدين بن المجمى •

عن النيروز وعن ركوب الحمير في أثنائه في المدينة ، فإذا خرجوا ظاهرها يركبونها ، فأنف جماعة من النصارى من الهوان والسذل ، فأظهروا الإسلام وركبوا الخيول وباشروا كما كانوا بل وأعظم :

. . .

وفى يوم الحميس الثامن من شهر ربيع الآخر فشا الطاءون وكثر الموت فجأة حتى ذعر الناس ، فأمر السلطان المحتسب أن ينادى فى الناس بصيام ثلاثة أيام ، أوله يوم الأحد الحادى عشر منه ، فصاموا وخرجوا يوم الحميس نصف ربيع الآخر إلى الصحراء ، فخرج الفقهاء والعلماء والمشايخ والقضاة والعامة، وتوجه الوزير وأستادار الصحبة إلى تربة الملك الظاهر فنصبوا المطابخ وباتوا فى تهيئة الأطعمة ، ثم ركب السلطان بعد صلاة الصبح ونزل من قلعة الحبل لابسا زيا من صوف ، وعلى كتفه مثرر صوف مسدول ، وعلي كتفه مثرر وهو مستخشع منكسر النفس ، وفرسه بقياش ساذج ، فوجد الناس قد اجتمعوا وحضر الحميع مشاة ، فوقف السلطان بينهم وعجوا بذكر الله ، اجتمعوا وحضر الحميع مشاة ، فوقف السلطان بينهم وعجوا بذكر الله ، فنزل السلطان عن فرسه وقام على قدميه ، والقضاة والخليفة والمشايخ حوله ، فنزل السلطان عن فرسه وقام على قدميه ، والقضاة والخليفة والمشايخ حوله ، ومعهم من الناس مالا محصى ولا محصر ، وليس العيان كالخبر ، وبسط المؤيد يديه ، ودعى وبكى ، والناس يرونه ، وبتى على ذلك زمنا طويلا .

ثم توجه إلى جهة التربة فنزل وأكل وذبح بيده مائة وخسين كبشا وعشر بقرات وجاموستين وجملين وهو يبكى ودموعه تنحدرعلى خديه، وترك الذبائح ملقاة كما هى ، وركب إلى القلعة ، فتولى الوزير وأستادار الصحبة تفريقها على الجوامع والخوانق والزوايا ، وفرق شىء منها على

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك التربة الظاهرية .

من حضر من الفقراء هناك ، وفرق من الخبز مقدار ثلاثين ألف رغيف ، وأرسل إلى المسجونين من الطعام والخبز ، واستمر النساس فى الحشوع والدعاء إلى أن اشتد الحر فانصرفوا ، وكان يوما مشهودا لم يتقدم له نظير إلا ما جرت به العادة فى الاستسقاء ، وهذا زعموا أنه لاستكشاف البلاء ، فيسر الله عقيب ذلك (١٠٣ ب ) رفع الوباء :

و بلغ عدة من يرد الديوان من الأطفال خاصة – من صفر إلى سلخ ربيع الآخر – نحو أربعة آلاف طفل، ومن بقية الناس سواهم قدر أربعة آلاف أخرى وأكثر، والله أعلم ؟

\* \* \*

وفى ربيع الآخر اتفقت بمصر كائنة عجيبة ، وهو أن شخصا كان له أربعة أولاد ذكور ، فلما وقع المسوت فى الأطفال سألته أمه أن يختنهم لتفرح بهم قبل أن بموتوا ، فجمع الناس لذلك على العادة ، وشرع المزين فى ختن الأول فعندما ستى من الشراب المسدوب من السكر مات ، واستمر الحال فى بقيتهم واحدا بعد واحد ، فاستراب أبوهم [ف] المزين وظن أن مبضعه مسموم ، فجرح المزين نفسه ليبرئ ساحته ، وأخيراً ظهر فى الزير الذى كان يذوب فيه السكر حية عظيمة تمرغت فيه وماتت ، فكان ذلك سبب هلاكهم ، وانقلب فرحه عزاء :

\* \* \*

وفی هذه السنة سمعت ممن أنق به قال: رأیت فی سوق دمشق حمسارا یباع علیه فقاع علی عادة سوقة أهل دمشق، والحمار له ذکر و فرج، وأی من أراد التفرج علیه یعطی صاحبه فلیسات ویفرجه، وهذا من العجائب،

ومثل هذا الأمر يقع فى الآدميين كثيرا ، ويسمى فى الفقه خنثى وفيه أمور كثيرة : خنثى مشكل وغير ذلك ، فجل الخالق :

ووقع فى هذه السنة غريبة وهو أن الفناء لمسا دخل بيوت النساس دخل بيتا وفيه عدة كثيرة نحو السبعة أنفار، فأخذهم ولم يتأخر منهم سوى صاحب البيت الرجل الكبير، فضعف ضعفا شديدا أشرف منه على الموت والدار ملآنة بالقاش، فسمع حسا فى الدار فوجده حراى قد أخذ الحواثج ويريد أن يذهب، فقال له: « يا أخى لا تعجل وتأخذ هذا حرام، هذه الدار كان فيها سبعة أنفار قبضوا، وها أنا ضعيف ولا أجد من يخدمنى، إخدمنى إلى أن أقبض، وأنت فى حل من جميع ما فى هذه الدار » فرضى الحراى بذلك وخدم الضعيف فعوفى، وطلع له كبتان فى بقية يومه فات الحراى، فانظر عجيب أمر الله تعالى:

وفى شهررمضان ثارت بالملك الناصر أحمد صاحب اليمن سوداء فاختل عقله ، فاعتقل وأقيم فى الملك عوضا عنه أخوه حسين بن الأشرف ، وأعانه على ذلك الأمير محمد بن زياد الكاملي ، وكان الغلاء يومئذ ببلاد اليمن شديدا ، ووقع الجراد عليهم ، وأهلك زرعهم :

<sup>(</sup>١) لعله يقصد ﴿ اللغة ﴾ .

وفيها أوفى النيل يوم الأربعاء السادس عشر من رجب الموافق السادس عشر من رجب الموافق السادس عشر مسرى ، وزاد النيل على الوفاء إصبعين :

وفيها حج بالناس الأمير التاج أستادار الصحبة وأمير طبلخاناه، وحج معه من الأعيان القاضى جمسال الدين بن ناصر الدين البارزى الحموى ، وإمام السلطان شهاب الدين أحمد الأذرعي، وحج أيضا في هذه السنة الأمير ألطنبغا القرمشي أتابك العساكر بالديار المصرية ، والأمير طوغان أمير آخور كبير وسافر بعد الحجاج بأيام ، وقد مات في الثالث من المحرم من السنة الآتية ، وكانا قد سافر ا متخفيين مجاعة قليلة :

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

(۲) محمد بن مصطفی بن نصیر بن صالح البلقینی ، قریب الشیخ سر اج الدین البلقینی ، اشتغل علیه ورافقه فی سماع الحدیث کثیرا ، قال الحافظ البدر العینی : « لم یکن مشکور السیرة فی أحکامه » ، مات رحمه الله فی الثالث والعشرین من حمادی الأولی و دفن بالقاهرة .

٠٨٣ – الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الأحد سبط الشيخ جمال الدين ابن هشام ، أخذ عن خاله الشيخ محب الدين بن هشام ، ومهر في الفقه ،

<sup>(</sup>١) انظر اختلاف التواريخ في الترفيقات الإلهامية ص ٤١١ .

<sup>(</sup>۲) أوردته النجوم الزاهرة باسم «عبد الدزيز بن أبي بكر بن المفر بن نصير البلقيني» ، وذكره ابن حجر باسم عبد الدزيز بن أبي بكر بن المفوه اللامع ٤/٠٠٠ ذلك سهوا من ابن حجر وسماه بعبد الدزيز بن محمد بن مفلفر بن صالح ، وا تفقت الإنباء والضوء مع النزهة على تاريخ .وقد ، وكمنه في النجوم يوم الجمعة ١٣ حمادى الثانية ، وهذا التاريخ في اليوم والشهر يطابق ما ورد في التوفية التاريخ في اليوم والشهر يطابق ما ورد في التوفية التاريخ الميامية ص ١١ ٤ ه .

والأصول والعربية ، وكان ملازما للعبادة ، صاحب وقار وسكوت ، مات فى العشرين من شعبان ، رحمه الله ،

عده – مجد الدين فضل الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم ابن مكانس الشاعر الفائق ، ياشر توقيع الدست فى جاه أبيه وفى حياته ، ثم قدم القاهرة وساءت حاله بعد موت أبيه ، ثم خدم فى ديوان الإنشاء ، وجمع ديوان أبيه ورتبه، وشعره فى الذروة العليا ، توفى يوم الأحد الخامس والعشرين من ربيع الآخر :

٥٨٥ ــ الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن سرعان الزبيدى الحنفى،
 انتهت إليه الرياسة فى مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه بزبيد و درس وأفاد،
 مات فى هذه السنة :

٥٨٦ ــ القاضى محب الدين محمد بن محب الدين محمد بن على بن يوسف (٢) الزبيدى الشافعي ، ولى القضاء بالمدينة الشريفة وخطابتها في سنة تسع ، ثم عزل فدخـــل دمشق ، ثم دخل الروم فانقطع خبره ، ثم قدم ومات بالطاعون بالقاهرة .

۱۸۷ – الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الجعفرى البخارى المشتغل ببلاده ، ثم قدم مكة فجاور بها ، وانتفع الناس به فى علم المعقول ، ومات بمكة (١٠٤ أ) فى العشرة الأواخسر من ذى الحجة عن ست وسبعين سسنة .

<sup>(</sup>١) نقل السخاري والصير في هذه الترجمة عن ابن حجر في الإنباء .

 <sup>(</sup>۲) فى الاصل « الزيدى » والصحيح ما أثبتناه بالمتن بعد مراجعة الضوء اللامع ٩ / ٢٠ ٠ ٠

۱۸۵ - الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن مفرج بن بدر بن جابر المقرى ثم الدمشتى ، أحد الأثمة الشافعية بدمشتى ، ناب فى الحكم وجاور فى آخر أمره بمكة قمات بها مبطونا فى شوال وله من العمر اثنتان وستون سنة ، كتب على الحاوى وجمع الجوامع ، واختصر المهمات اختصارا حسنا :

۱۹۹ – الأمير كزل الأرغون شاو أحدد الأمراء مجمأة زوج بذت (۲) القاضى ناصر الدين البارزى الحموى ، تولى نيابة الكرك ثم نيابة الشخر السكندرى ثم عزل ، ومات في أواخر المحرم :

• ٩ ٥ - الأمير فاصرالدين محمد بن الأمير ألطنبغا القرمشي أتابك العساكر بالديار المصرية ، توفى في يوم الحميس العاشر من رجب، ودفن عند تربة الساقى بالقرافة ، وكان أحد الأمراء الطبلخافات بالديار المصرية ، وكان شابا طريا لم يشبع من الدنيا، وكان من الحواص عند المويد، وكان عمل له المهم قبل توجهه فصرف عليه قريبا من عشرة آلاف دينار ، وقيل إنه سقاه في الشراب السكر فحات بسببه ، والله أعلم ت

<sup>(</sup>١) انظرتر جمته مفعملة في ابن حجرلسنة ٨٢٢ ، والضوء اللامع ج ١ ص ٣٥٦ – ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) خلت النجوم الزاهرة من الإشارة إلى توليته نيابة الإسكندرية ، وجاء في الضوء الملامع (٢) خلت النجوم الزاهرة من الإشارة ثم عزل » ، راجع Wiet: op. cit, No. 1905

<sup>(</sup>٣) في الأميل ﴿ أصرف ﴾ •

<sup>(</sup>٤) لعله « السم» ·

۱۹۱ – الأمير سودون القاضى نائب طرابلس ، مات فى الرابع عشر من ذى القعددة ولم يكن مشكور السيرة فى أحكامه ، تولى الحجوبية الصغرى فى القاهرة ثم الكبرى ، ثم تولى الكشف بالوجه القبلى فظلم فيه وأفسد ، ثم تولى نيابة طرابلس ،

عمود الكيمجانى ، كان من أحزاب عمود الكيمجانى ، كان من أحزاب تمر لنك ، ثم توطن فى القاهرة وتولى نظر الأوقاف للدولة المؤيدية ، ولم يكن مشكور السيرة ، مات فى الشانى عشر من جمادى الأولى منها ودفن بالقساهرة ،

وعده الشيخ الصالح العالم شمس الدين محمد بن الشيخ خليل بن محمه المقرئ المجود ، الشيخ في علم القراءات السبع ، تونى في هذه السنة وكان إماما في تربة الأمير يونس بدمشق المحروسة ، وكان عالما زاهدا متدينا عفيفا ، وكانت له يد طولى في علم القراءة ، نجز في القراءة إلى أربع عشرة رواية ، وأخذ علم القراءة عن الشيخ الفاضل الزاهد فخر الدين المقدري المجود الضرير الإمام بجامع الأزهر ، توفى في السسنة المذكورة وصلى المجود الضرير الإمام بجامع الأزهر ، توفى في السسنة المذكورة وصلى

<sup>(</sup>۱) سمى بالقاضى لإنه كان إبنا للا مير تنبك القاضى فسمى باسم أغانه ، النظر فى ذلك المنهل الصافى Wiet: op. cit. No 1131 وواجع فى أنيته النجوم الزاهرة ٢٩٢٦، هذا وقد شرح بوجر الأنى بأنه الأخ الأصغر لأخ أكبر منه ولكنه من أبوين نختلفين عن أبوى أخيه الأكبر، والمملوك الذى يتلفى تعليمه و إرشاداته من مملوك أكبر منه فإذاكير ظل على احترامه إياه ، أنظر :

Popper: An Nujum az-Zahira, Vol. VI (Glossary), p. XII.

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى لأمير يونس خازندار سودون من عبد الرحن ، وتقع قبل الخوخه بدمشق بالباب الصغير
 كما جاء في تاريخ المدارس ٢/٢ ، ٣ وقد علق الناشر الأمير جعفر الحسيني عليها بقوله «إنها مجهولة» ،

عليه الشيخ الصالح زين الدين عمر بن اللبان المقرئ الإمام بجامع التـــوبة (٣) بدمشق مع الناس، و دفن فى سفح جبل قاسيون رحمه الله عند قبر الشـــيخ الأرموى رحمه الله بالصالحية بدمشق :

(ع) معلى الدمشق ، كان يقرأ القرآن بالسبع وروايات وقراءات ، وكان صوته في غاية الحسن لا نظير له في عصره في حسسنه وطلاوته ، وكان يقرأ في لا نظير له في عصره في حسسنه وطلاوته ، وكان يقسرأ في كل يوم جمعة تحت المئذنة في جامع بني أميسة بدمشق ويتلذذ الناس بسهاعه ، وكان رجلا فاضلا في علم القراءات مع الزهد ، توفي يوم الثلاثاء الثالث عشر من صفر منها ، وصلى عليه أخوه الشيخ زين الدين عمر في جامع التوبة بدمشق ، ودفن في العقيبة في التاريخ المذكور أعلاه :

#### 

لمساكان يوم الاثنين السابع والعشرين من شعبان دخل الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق شيخ المشايخ شمس الدين محمد بن الفنرى مدرس الروم

<sup>(</sup>۱) الأرجح أنه هو عمر بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن، و إن كانت كنيته صراج الدين وليست ذين الدين، وكان قد أخذ القسراءات عن والده وتلا بالعشر، وقد مات في شسعبان، انفار ترجمتسه في إنباء الغمر لابن حجر سنة ٣٠٠ والضوء اللامع ٣٩٦/٦ ٠

<sup>(</sup>٢) من جوامع دمشسق بالعقيبة وكان يعسرف قديما بخان الزنجارى كما ورد فى الدارس فى تاريخ المدارس ٢/٢ ؛ نقلا عن ابن شداد .

<sup>(</sup>٣) من نواحى دمشق بالصالحية •

<sup>(</sup>٤) فراغ فى الأصـــل والإضافة من الضوء اللامع ج ١ ص ٣٥٦، على أنه جعل وفاته سنة ٨٣١ ولكمنه قال ﴿ يحور ﴾ بمــا يدل على تشكك السعناوى فى صحة هذه السنة ،

<sup>(</sup>٥) يكررالصيرفي ممرة أخرى تلقيبه بالزين ، انظر حاشية رقم ١ .

واللاجات ووزير ابن عمان صاحب برصا وبلادها وما والاها لأجل زيارة مكة الشريفة ، ونزل بدمشق المحروسة في بيت امرأة الأمير جنتمر المسهاة عائشة المجاور لحامع دنكز بدمشق ، وجاء إليه نائب دمشق المسمى بالأمير تنبك فسلم عليه وأرسل إليه الضيافات وأحسن إليه ، وهرع أيضا إليسه القضاة الأربعة وغيرهم من الأمراء والأعيان وأقبلوا عليه إقبالا عظيا ، وكان صحبة الشيخ ولده الصغير المسمى يوسف الفقيه ، وكان من الأذكياء شبلا إبن أسسد ، واشتغل عليه فقهاء الشام في أنواع العلوم واستفادوها منه ، فإنه كان عالمسا بالفنون من سائر العلوم ، ولمساحج ورجع من الحجاز الشريف ووصل إلى دمشق سمع به السلطان المؤيد فطلبه للقاهرة فحضر بعد أن زار القدس والخليل عليه السلام المؤيد فطلبه للقاهرة وأحسن إليه وقال له : « اجلس هنا أعطيك وظيفة مليحة على قدركفايتك » ، فامتنع الشيخ من الإقامة ، ولكن وعد أن يتوجه إلى وطنه ، و بعد هذا يحضر إن قدر الله تعالى ، و توجه إلى عملكة الروم واللاجات مدينة عرسا ،

وهو شيخ شيخنا العلامة الأوحد شيخ الشيوخ محيى الدين الكافيجي (٢) الحنفي، وأما وفاته فأخبرني ... د. د. ... وكان شيخا مباركا مليح الوجه، رحمة الله تعالى عليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو من إنشاء الأمير تنكز ، وكان ذلك حسبا جاء فى السلوك ۱۸٤/۲ فى صفرسنة ۷۱۸ موموقمه كما جاء فى السلوك ۱۸٤/۲ فى صفرسنة ۷۱۸ موموقمه كما جاء فى الدارس فى تاريخ المدارس ٢ / ٢٥ ما ظاهر باب النصر على تهر با نياس بدستى ، على أن ناشر الدارس أضاف فى الحاشية قوله إنه ظل عامرا حتى احترق فى عدوان ١٩٤٥ ثم جدّد بعضه ، وأشار فى الرجوع إليه إلى تماب ثماد المقاصد ص ٢٠٧ رقم ٤ .

<sup>(</sup>٢) فراغ في الأصل .

# فصت ل فيما وقع من الحوادث في السنة الثالثة والعشرين بعد الثمانية

وكان القاضى الشافعى فى استهلال هذه السنة هو جلال الدين بن البلقينى ، والقاضى الحننى هو زين الدين عبد الرحمن التفهنى ، والدو ادار الكبير هو الأمير مقبل ، والمحتسب هو صدر الدين بن العجمى .

. . .

وفى يوم الحميس الثانى من المحرم جلس السلطان فى إيوان دار العدل، وجلس القضاة والمفتيون ومن له الحلوس من الأمراء، ووقف البساقون

ونقباء العسكر صفوفا، وأحفر الأمير محمد بن قرمان مقيدا صحبة داود ابن محمد بن ذلخادر، فوقف داود مع الأمراء، وأخر محمد بن قرمان وداود، فخلع على داود، وعاتب السلطان ابن قرمان على تعرضه لطرسوس وعلى قبح سيرته فى رعيته من أخذ أموالهم، فسأل العفو، ثم أمر به فاعتُقلل بالبرج فى قلعة الحبل، وقد ذكر فا أنه قدم فى أواخر السنة المساضية، ونزل عند الأمير مقبل الدوادار:

وفى المحرم أفرج عن الأمير برسباى ( ١٠٤ ب ) الدقمـــاقى من قلعة المرقب، واستقر مقدم ألف فى دمشق، وقد قدمنا ذكر تاريخ حبسه وسببه

وفى هذا اليوم حضر جكم من مكة مبشرا بأمور الحاج :

وفى يسوم الحميس الحامس عشر منه خلع على الشيخ محب الدين ابن نصر الله البغدادى الحنبلي فى مشيخة الحنابلة بالحانقاه المؤيدية عوضا عن الشيخ عز الدين البغدادى المقدسي بحكم انتقاله إلى قضاء الحنابلة بدمشق بسؤاله ذلك من السلطان ، وخلع عليه بذلك فى ذلك اليوم:

وفى يوم الأحد الثالث من صفر خرج طلب السلطان إلى ذاك السبر بأوسيم كما هي عادته :

<sup>(</sup>۱) نقيب المسكر أو نقيب الجيش من الوظائف الحامة في العصر الملوكي وقد هرفه القلقشندي على مسح الأحشى ٥/ ٥ و ٤ بأنه الشخص الذي يتكفل بإحضار من يطلبه السلطان من الأمراء وأجناد الحلقة ٤ ومعه يمشى النقباء، وهذا اللقب يطلق على من يتولى هذا الأمر في مصر، أما في الشام فيسمى صاحبه بنقيب النقباء، هذا وقد نقل نفس المصدر ٤/ ١/ ٢ - ٢٧ عن مسالك الأبصار أن نقابة الجيش موضوعة لتحلية الجند في عرضهم ٤ و إذا طلب السلطان أو الحاجب أو النائب أميرا أو غيره أحضره النقيب ، وذكر أنه كأحد الحجاب الصفار وله الحراسة في الموكب والسفر ه

وفى يوم الاثنين الرابع منهخرج الأمير أركماس الحلبانى بطلبهمتوجها إلى نيابة عزة ، وكان قد تولاها فى التاريخ الذى قدمنا ذكره .

وفى يوم الثلاثاء الخامس منه نزل السلطان وعدى من البحر إلى بر الحيزية ، ونزل على أوسيم :

وفى هذا اليوم قدمت رسل من عند الأمير عليباك بن قرمان الذى تولى بلاد قرمان نائب عن السلطان المؤيد عوضا عن أخيه الأمير محمد، ومعهم طيور ومخاتى وبعض مماليك.

وفى يوم الخميس السابع منه قدمت رسل من عند كرشجى ومعهـــم ثلائون مملوكا وطيور كثيرة من الجوارح وثياب حرير، وغير ذلك.

وفى يوم الثلاثاء التاسع عشر من صفر حضر السلطان من أوسيم ونزل فى بيت المقر الناصرى بن البارزى على شاطئ النيل ببولاق ، وأقام عنده يومين ، وصلغ للسلطان فى هاتين الليلتين من الوقيد من قشور البيض والنارنج مع النفط وغير ذلك ، وكان غالب أهل المدينة من الرجال والنساء هناك لأجل التفرج ، ثم طلع السلطان القلعة بكرة نهار الحميس الحادى والعشرين من صفر .

وفى يوم الاثنين الخامس والعشرين من صفر كانت خدمة الإيوان لأجل الرسل القادمين من عند كرهجي بن عبّان ، وخلع السلطان على كبير الرســـل ،

وفى السادس والعشرين من صفر نزل السلطان إلى بيت الأمير أبي بكر الأستادار يعوده ، فقدم له تقدمة سنية على العادة ، ثم إن الأستادار عوف

من مرضه وطلع إلى القلعة خامس ربيع الأول وقدم له تقدمة قيمتها ثلاثون ألف دينار ، فخلع عليه ونزل إلى بيته فانتكس وأقام أربعة أيام ومات :

\* \* •

وفى يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفرحضر نقيب الجيش إلى القاضى صدر الدين أحمد بن العجمى المحتسب بالقاهرة وقال له: « رسم السلطان أن تخرج فى هذا الوقت إلى صفد ، وأذت كاتب السر بها » ، فأخرجوه على أسوأ الأحوال ، ونرل فى التربة خارج باب النصر ، وأقام إلى يوم الحمعة سلخ الشهر ، ثم إبهم رسموا عليه نقيبا وذهبوا به إلى جهة الخانقاه الناصرية فى سرياقوس لأجل السفر ، وكان السلطان غضب عليه ولكنه ما أظهر له الغضب ، وذلك فى شهر الله المحرم ، بسبب ما نقلوه عنه المسلطان أنه يتمنى موته ويدعو عليه ، فالسلطان أولا لم يصدق ذلك ، ثم إنه اتفق أن الفقهاء حضروا عند السلطان على عادتهم ، وكان صدر الدين حاضرا ، وحضر معهم الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشيخ محمد المغيري ، و تعارض كلاهما فى الكلام ، ثم إن ابن المغسري قال : إن المغيري ، و تعارض كلاهما فى الكلام ، ثم إن ابن المغسري قال : إن الذي نقل إلى السلطان صحيح ، وأنه سمع منه هذا الكلام ، وحلف على ذلك بالمصحف والطلاق ، فكان هذا سببا لغيظ السلطان عليه :

وفى ليلة السبت مستهل ربيع الأول ذكره السلطان بحضور الأمراء، والقاضى بدر الدين العينى حاضر، وذكر الأمراء ماجرى عليه للسلطان، فغضب السلطان واحتد حدة مفرطة وقال: « أنا ماأمرت بإخراجه إلى صفد على هذا الوجه، وإنما لما تكلموا فى حقه بما لا ينبغى أمرت بإخراجه إلى صفد على كتابة السر، والذى يتولى وظيفة فى بلد يخرج على هذا الوجه؟

فعند ذلك أمر السلطان الأمير مقبل الدوادار أن يطلبه ، فأرسل إليه قاصدا وردوه من خانقاه سرياقوس ، وحفر يوم السبت آخر النهار ولم يجتمع بالسلطان إلا يوم الاثنين الثالث من ربيع الأول ، فخاع عليه باسستمراره في وظيفته ، فلما نزل وصل إلى الدرب الأحمر ، فجاء نقيب الجيش ورده وقال : « ما رسم لك السلطان إلا بالتوجه إلى صفد كاتب السر بهسا » ، فتحير وصار لا يدرى ما يفعل ، وإلى أين يذهب :

فلما رأى العوام ذلك اجتمعوا حتى صاروا فئة كبيرة وقصدوا باب الأمير مقبل الدوادار وهو بيت أيتمش ، وصاحوا صيحة واحدة: «ما نريد إلا هذا المحتسب » ، و دخل هو بيت الأمير مقبل الدوادار وكان الدوادار منقطعا لرمد اعتراه ، وكان غالب الأمراء أتوا لزيارته فسأل منهم وقال «ما خبر المحتسب ؟ وماذا سمعتم عند السلطان ؟ » ، فقالوا : «ما سمعنا إلا أنه تولى وظيفة الحسبة » ، وكان الأمير ألطنبغا رأس نوبة كبير عنده فقال له : « لا بديا أخى أن تطلع عند السلطان و تحقق الحبر » ، فطاع وشاور السلطان فقال : « على وظيفة الحسبة » وأرسل الأمير قرقاس أحد الدوادارية الصغار ، فأخبر الأمير مقبل أنه على وظيفته ، فأمر له الدوادار أن يتوجه على عادته ، فخرج واجتمع حوله من الحلائق والعوام عدد كثير ، وكان له يوم مشهود :

. .

وفى يوم الحميس الثالث عشر من ربيع الأول تحدث السلطان مع بدر الدين حسن بن نصر الله فاظر الحواص الشريفة أن يفوض إليه الأستادارية فقال : « لا أقبل إلا بتقدمة » ، فتغيظ السلطان منه وقال له : « معك تقدمة لأجل الوزارة ! » ، وكان السلطان أنعم بها عليه حين وزره ، وضرب

الطبلخانات على بيته، فلأجل هذا امتنع السلطان من إعطائه التقدمة وقال: « هذا أمر لا يكون أبدا » . ثم إن السلطان أعرض عنه وطلب مملوكه الذي يقال له يشبك الإينالي ، وكان قد أرسل قبل هذا لكشف التراب ، فسار بالناس سميرة سيئة فشكوا منه فعزله ، ثم اختار أن يكون أستادارا نكاية في ناظر الخاص والوزير وخلع عليه ، واستقر أستادارا عوضا عن الأمهر سيدى أبي بكر محكم وفاته .

\* \* \*

وفى الثانى والعشرين من ربيع الأول سافر الشيخ شمس الدين محمسه ابن هزة بن محمد الحنفى الرومى الشهير بابن العنزى عالم البلاد الروميسة بأسرها إلى برصا ، وسافر معه الشيخ شمس الدين الحزرى وهو صهره إلى بلاده ، وصحبته أيضا من جهة السلطان الأمير قبقار جقطاى دوادار سيدى لم براهيم بن السلطان المؤيد، وكان قد قدم فى الرابع من صفر ، وأنزله السلطان عند القاضى زين الدين عبد الباسط ، وكان قسد حج فى العام المساضى وعاد إلى القسدس الشريف ، (٥٠١ أ) فطلبه السلطان لأنه سمع به من الفضلاء والعلماء والفقهاء ، فأر اد الاجتماع به ليعرف حقيقة أخبار بلاد الروم منه ، فلما قدم أكرمه السلطان ورتب له رواتب ، وأنعسم عليه بأشياء كثيرة أ، وكذلك قدم له أهل الدولة الهدايا الفاخرة اللاثقة به ، بأشياء كثيرة أ، وكذلك قدم له أهل الدولة الهدايا الفاخرة اللاثقة به ،

وفى يوم الأربعاء الثامن عشر من ربيع الأول سافر القاضى بدرالدين عمود العينى إلى بلاد قرمان وصحبته الأمسير أسنبغا دوادار سودون

<sup>(</sup>۱) ويعرف بيشيك الأتالى أى من له أم بالتركى وذلك لأنه قدم من يلاده مع أمه ، افغار في ذلك النهبوم الزاهرة ٢/١٤ س ٤ ، والضوء اللامع ١٠٧٨/١٠ ؛

الطيار و ذلك بإشارة السلطان ، وصحبتهم خلعة للأمير عليباك بن قرمان ولكشف البلاد ، فلما وصلوا إلى مدينة قونية التى هي كرسي بلاد ابن قرمان الآن وجدوا عليباك بن قرمان فيهسا وهو محاصر قلمسة قونية ، وكان فيها مملوك الأمير محمد باك بن قرمان ، فإنه لمساجرى على أستاذه ما جرى من قبل ابنه مصطفى باك ومسكه له ، وأنه وصسل إلى مصر مقيدا ، فسجن فيها جماعة من جهته و دخل القلعة ، فتحصن بمن معه فيها ، فمن ذلك الوقت إلى هسذا التاريخ كان على باك في حصارها ، ولم يقدر على أخذها ، فلما وصل إليه القاضى بدر الدين العينى ، وكان معه أسنها فتحدث معه وهو على شفير الخندق الذي حفره سنقر أمام القلعة ، أسنها فتحدث معه وهو على شفير الخندق الذي حفره سنقر أمام القلعة ، ولم يفد كلامه شيئا ، فأشاروا أن يذهب القاضى بدر الدين فيتحدث معه في شيء يعود نفعه على المسلمين ، فذهب إليه وعدى الخندق ووصل في شيء يعود نفعه على المسلمين ، فذهب إليه وعدى الخندق ووصل قريبا من باب القلعة ، فنزل إليه سنقر ولاقاه وجلس معسه على المصطبة قريبا من باب القلعة ، فنزل إليه سنقر ولاقاه وجلس معسه على المصطبة وقدم له في وقته أنواعا من الأطعمة الحسان ، وآخر أمره أنهما رضى أن

ثم عاد البدر العيني إلى مكانه في عز وإكرام وبهاء واحتشام، ومضى بعد هذا يومان، فهرب عليباك و ترك كل شيء له في القصر الذي هو فيه، وهو الذي بناه السلطان علاء الدين كيقباد السلجوقى، وترك الحلعة العظيمة التي جهزها إليه السلطان، والفرس الحاضر والسرج والكنبوش والحياصة الذهب، وبعد ثلاثة أيام أشيع أن عليباك توجه إلى لارندة، ثم إن سنقر قام بما يلاثم القاضى بدر الدين العيني ومن معه من الضيافات والعلوفات والمرتبات،

وحضر فى هذه الأيام إبراهيم بيك بن محمد بيك بن قرمان ، وكان قد ذهب إلى خدمة ابن عبان ، فجهزه إلى بلاد أبيه ومعه رسول من جهته واجتمع بالبدر العيني وأهدى له هدية ، وحضر البدر العيني إلى القاهرة المحروسة في يوم الخميس العشرين من رجب واجتمع بالسلطان في بيت القاضي ناصر الدين البارزي على شاطئ النيل ببولاق، ونزل صوفيا بالأشرفية، وكان السلطان قد عزل صدر الدين بن العجمي عن الحسبة بسبب حصط ابن البارزي عليه كما قدمنا ذلك ، وكان السلطان ألزمه أن يتوجه إلى صفد كاتب السر مها ، فما وسعه إلا الامتثال ، فلبس مَنْ عَنَد الأمبر مقبلُ الدوادار وخرج من عنده باكيا ، ثم بعد ذلك دخل على أناس ليدخلوا على السلطان أن يوجهه إلى القدس بطالا فأجابه السلطان إلى ذلك ، فخرج من القاهرة يوم الأربعاء التاسع عشر من رجب وتوجه إلى القدس ، ثم بعد أيام قلائل اشتاع في القاهرة قتله عند بلميس من العرب ، وذلك لأن فرسه الذي كان تحتمه وفرس دواداره وبغلته وغلامه وجمعدوا في أطراف الحسينية ، فأتوا مهـــم إلى أهله فلما رأى أهله ذلك استغاثوا وصاحوا وطلعوا إلى الســـلطان وأخبروه بذلك ، فوقع الهرج في أمره ولم يعلموا حقيقة الأمر ، وكان أناس من جهته وبعض العوام يعتقدون أن ابن البارزي أرسل له من يقتله غيلة ، فتوهم الناس صحة ذلك لسبق العـــداوة الأكيدة بينه وبين ابن البارزي ، حتى بلغ ذلك السلطان ، وقال أهله للسلطان : « ما قتل صاحبنا إلا ابنالبارزي ، وما لنا غريم إلا هو » ، فقال لهمالسلطان « بينوا قاتله وأنا آخذ حقكم منه كائنا ما كان « ، ولكن السلطان جزم

بأنه اختفى بالمدينة ، ثم أرسل للكشف عنه والسوال من أرباب الأدراك فلم يعلم أحد بخبره ، ثم نودى بتهديد من أخفاه ، ويرغب من يحضره ، فلم يفد من ذلك شيئا .

فلما كان فى أواخر الشهر أرسل إلى أهله كتابا يخبر هم فيه أنه هرب خوفا على نفسه واختنى وأنه فى قيد الحياة ، فاطمأنوا لذلك وأشيع هــذا الحبر ، فطلب السلطان زوجته ابنة القاضى ولى الدين قاضى ســنباط المــالكى الأموى فسألها عنه وقال : « بلغنى أنك قرأت كتابه »، فاعترفت بذلك ، فطلب منها الكتاب فادعت أنها رمته فى البحر أو فى البــــر ، فغصب السلطان منه ، وأمر بضر به تحت رجليه وحبسه ، وتحقق الناس فغصب السلطان منه ، وأمر بضر به تحت رجليه وحبسه ، وتحقق الناس أن ابن العجمى فى قيــد الحياة إلا جماعة تمادوا فى ضلالهم ، وقالوا إن ابن العجمى حتى ابن البارزى هو الذى اختلق الكتاب ودسه على أهــل ابن العجمى حتى يتحققوا بأنه حى فيسكتوا .

ثم بعد مدة طويلة دار ابن العجمى على جماعة من الأعيان ليشمعوا له عند السلطان ، فشفع له الشيخ نظام الدين يحيى بن السير امى شيخ الظاهرية الحديدة فأجابه السلطان إلى سؤاله ، وأرســل إليه وأعلمه بأن السلطان

<sup>(</sup>۱) سنياط من القرى القديمة بمركز زفتى بمحافظة الغربية من دلتا مصر، ألم بها الجغرافيون القدامى والمحدثون، ويكتبها البلدانيون القدماء سنمبوطية أو سنبوطية أو سنبوطية ، وقد نص معجم البلدان على أن المامة تنطقها « صنباط » ، وقد أشاز إلى ذلك كله محمد رمزى فى القاموس الجنسرانى ق ٢ ج ٢ ص ٨ ه حيث ذكر نقلا هن الإدريسي كثرة ما يزرع بها من الكتان وما تحفل به من الأسسواق المامرة بالتجارات الكثيرة هذا إلى ما يصنع بها من غزل منسوب إليها ، وأضاف إلى ذلك ما سماها به جوتيه فى قاموسه من أن اسمهما القبطى المحمد عن أن اسمهما القبطى عمد تم حذف أداة التعربيف ذكرها فى جغرافيته باسمها القبطى ؛ سسقباط ،

صفح عنه ، وأنه يجمع خاطره ويلازم بيته ، فعند ذلك ظهر ولازم بيته وأمور نفسه .

. . .

وأما الحسبة فإنها لما شغرت عنه سعى الساعون بالرشا والمواعيد الباطاة فقال السلطان: « صاحب الوظيفة عن قريب محضر – وأراد به القاضى بدر الدين العينتائي – فإن بطاقته كانت وصلت محضوره من بلاد قرمان » فلما سمع ابن البارزى ذلك صعب عليه جدا ، فأشار إلى من عنده أن ينظروا له ساعيا عبدا في هسده الوظيفة حتى يوليه ، فأخبر بذلك بعض الناس لإراهيم بن الحسام الحندى ، وقال له: « اسع في الحسبة » ، فقام وسعى ( ١٠٥ ب ) من عند ابن البارزى ، وقدم له ماثتى دينار ، وكتب خطه للسلطان بتكملة الألف دينار ، فاجتهد ابن البارزى عند السلطان بسببه ، فقال له السلطان : « أنا عينت هذه الوظيفة للقاضى بدر الدين العينى » ، فقال : « ياخو ند هذا محتاج استراحة طويلة من التعب والمشقة ، فإذا استراح وأقام أياما فذلك نوليه » فسكت السلطان خصوصا لما سمع بالذهب التولية ، فولى المذكور وخلع عليه بعد الحميس العشرين من شهر رجب ،

وفى شهر ربيع الآخر أمر السلطان ببناء المنظرة التى خربت فى التاج (٢) والسبع وجوه، وأن يعمل حولها يستان، فشرع فى ذلك البناءون وغيرهم .

۱۱ راجع ما سبق ص ۱۹۹ – ۲۷۰

<sup>(</sup>٧) سما ها النجوم الزاهرة ٢/ ١٠ ٤ و و و النامة المحمد الخمس وجوه ٤ وقيل إن النامة تسميها بالناج والسبع وجوه ٤ وكانت من متنزهات القاهرة وأعظم متفرجاتها وقد أنشأها الأفضل بن أمير الجيوش، وله عن بقر متسعة كان بها تحسة أوجه من المحال الخشب التي تنقل المساء لسبق النبات، ووصف المقريزي ذكر يائه حولها نقال إنه أدرك حولها غروسا من تخيل وفيره ٤ ثم أشاو إلى مايشير إليه ابن المسير في في المتن من أن السلطان الملك المثريد جدد عمارة فوق الخمس وجوه، وكان ابتداء هذه العارة أفيل ديم الأخرسية ٢٣ م ٢٠

(۱) وفى الرابع والعشرين منه أمر السلطان بإبطال مكس القاهرة مطلقا فبطل ونقش فى الرخام على الحامع المؤيدى .

وفيه كثر الوباء بالإسكندرية وما حولها ، وكثر الحبر بسير الأمير قرا يوسف إلى الحجهة الشامية ، ثم رجع إلى بلاده .

. . .

وفي هذه السنة بلغ القاضى ناصر الدين بن البارزى أن سيدى إ براهيم ابن السلطان يتوعده بالقتل إذا ظفر به ، و لا يشرب عليه المساء ، فشرع كاتب السر عند السلطان بالحط عليه ، و لكن بطريقة لا يظهر فيها الالصبح للسلطان ، وخوف السلطان منه ، و ذكر له عنه أشياء توهم منه ، هن ذلك أنه قال : « إنه يتمنى موتك ويعد الأمراء بمواعيد ، و أنه شغف ببعض حظاياك ، فلأجل ذلك يتمنى موتك » ، ورتب له على ذلك إمارات وعلامات ، إلى أن بغض السلطان ولده وأحب الراحة منه ، وآخر ذا حسن له أن يقتله بالسم أو بغيره وإن لم يحت من مرضه فإنه كان ضعيفا ، فأذن لبعض خواصه أن يعطيه ما يكون سببا لقتله من غير إسراع ، ودسوا عليه شيئا من المساء الذي يطبى فيه الحديد ، فلما شربه أحس بالمغص فواده فعالحه الأطباء مرة ، وندم السلطان على ما فرط فيه ، وأمر الأطباء بالمبالغة في علاجه ، فلازموه نصف شهر إلى أن نصل من مرضه قليلا ، فركب في نصف الشهر إلى بيت زين الدين عبد الباسط بشاطى قليلا ، فركب إلى الحروبية بالحيزية فأقام بها وأشرف على العافية ، فدسوا عليه من سقاه ثانيا بغير علم أبيه ، فانتكس واستمر إلى آخر الشهر ، فتحول عليه من سقاه ثانيا بغير علم أبيه ، فانتكس واستمر إلى آخر الشهر ، فتحول

<sup>(</sup>١) أشارت النجوم الزاهرة ٦/٠١ ؛ إلى أنه أبطل مكس الفاكهة البلدية والمجلوبة، وأن ذلك نقش على باب الجامع المقريدي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ انتصل ي .

إلى الحجازية ثم حمل فى الثالث عشر إلى القاهرة من جمادى الآخرة فمات مها ليلة الحمعة الحامس عشر منسه فاشتد جزع السلطان عليه إلا أنه تجلد ، وأسف الناس كافة عليه وأكثروا الترحم له ، وشاع بينهم أن أباه سمه بواسطة ابن البارزى ، ولم يعش أبوه بعده إلا ستة أشهر وأياما :

. . .

وفى الحادى عشر من جمادى الاخرة عزل ابن الطبلاوى من ولاية القاهرة وضرب بين يدى السلطان بالمقارع وصودر على مال ، واستقر ناصر الدين بن أمهر آخور غوضا عنه .

\* \* \*

وفى الثانى عشر منه توقف النيل من سادس أبيب ، وتمادى على ذلك سبعة أيام ، فنودى فى الثامن بصيام ثلاثة أيام ، ثم خرجوا إلى الصحراء يستسقون فاجتمعوا ، ونزل السلطان والقضاة والمشايخ ، وكثر الحمع جدا وحضر السلطان راكبا، فلما رآى القوم جلس على الأرض فصلى القاضى الشافعى والمشيخة ركعتين كهيئة صلاة العيد ، ثم رق منبرا وضع له

<sup>(</sup>۱) المقصود بذلك القصر المصروف بقصر الحبجازية بخط رحبة باب العيد بالقاهرة وكان يعرف في بداية أمره بقصرالزمرد وذلك أيام الخلفاء الفاطموين ، ثم اشتراء بعد فترة من الزمن الأميرسيف الدين قوصون وشرح في حمارة سبع قاعات لكنه مات قبل إكاله ، فاشترته خوند آثر الحبجازية ابئة الملك الناصر بجد بن قلاون و روجة الأمير ملكتمر الحبجازي وأبدعت في بنائه بحما أضافته إليه من اصطبل كبير خيول خدامها وقد وصفه المقريزي بقوله إنه كان مغني صبابات وملعب أتراب وموطن أفراح ، ودار غزل ، وميزل لهو ، ثم تبدل الحال حتى لقسد قلعت شبابيكه الحديد لتعمل آلات حرب في القتال الدائر بين شيخ ونوروز سنة ١٨٤ م ، ثم أصبح « سجنا لأرباب الجرائم » ثم ترك على «ما بتى فيه» هذا ما وصفه به المقريزي في خططه ج ٢ ص ١١٤ سـ ١١٤ ، ولسنا فدري عن نزول ابن السلطان به إذا كان القصر المقريزي في خططه ج ٢ ص ١١٤ سـ ١١٤ ، ولسنا فدري عن نزول ابن السلطان به إذا كان القصر عن القراب الجوازية التى وصفها المقريزي أيضا في نفس المرجع ٣ / ٢ ص ٣٤ ٨ - ٣٤ ٨ . ٣٤ م

هذاك فخطب خطبتين وحث الناس فيهما على التوبة والاستغفار وحذرهم ونهاهم ، وتحول فوق المذبر ، والسلطان فى ذلك كله يبكى وينتحب ، ثم رجعوا ، واتفق أن نودى على النيل فى صبيحة ذلك اليوم بإثنى عشر إصبعا فتباشر الناس بإجابة دعائهم .

وفى الحادى والعشرين من رجب توجه السلطان إلى الآثار فزارها وتصدق على من كان هناك من الفقهاء والفقراء ، ثم توجه إلى المقياس فأمر مهدم الحامع المجاور له وتوسعته .

. . .

وفى يوم الاثنين مستهل شعبان وصل رأس الأمير بير عمر صاحب أرزنجان وبلادها ونائب قرا يوسف بن محمد بن قرا محمد ، أرسسله الأمير قرا يلوك وكان قد توجه إلى أرزنجان ، فقبض على بير عمر وعلى أربعة وعشرين نفسا من أهله وأولاده ، وقتل من عسكره ستين رجلا ، وغيم شيئا كثيرا ، فبلغ ذلك الأمير قرا يوسف ، فاشتد غيظه وصمم على قصد البلاد الشامية ، ولما بلغ رأسه إلى القاهرة شرع السلطان في التهيؤ للسفر ، وكتب محاضر بكفر قرا يوسف وولده ، وأثبت على القضاة ، ثم نودى بالقاهرة بالقتال مع قرا يوسف .

. . .

وفى شهر شعبان ادعى على ناصر الدين بن أمير آخور بأنه قتل رجلا ظلما بغير مستند شرعى ، فأنكر فأقيمت عليه البينة ، فحكم القضاة بقتله ا بين يدى السلطان ، فأمر به أن يقتل فى المكان الذى قتل فيسه وعلى الهيئة

<sup>(</sup>۱) أي محاربة قرا يوسف .

التى قتــل المذكور فيها ، كل ذلك بسفارة الناصرى بن البارزى ، فإنه كان يحــط عليه ، والمقتول خفير من الحمراء قتله بسد مصر فقتــل موضعه ، واستقر فى ولاية القاهرة شاب يقال له بكلمش بن قُرى من أولاد الحسينية ، وكان أبوه والى العرب ، وكان هو عمل ولاية بلبيس ، وهو بالنساء أشبه منه إلى الرجال ، والتزم بمال يحمله إلى الحزانة ، فلمــا قرر فى الولاية هان أمرها جدا لعدم هيبته وتماديه على الفجور والسكر حتى كان بعض المقدمين فى بابه أحشم منه :

و فى يوم الاثنين الثامن من شعبان أو فى الله النيل ، ونز ل السلطان المؤيد وكسر الحليج ، ووافق ذلك السادس والعشرين من مسرى .

### ذكرخروج العسكرإلى ناحية الشام

وفى اليوم الثالث عشر من شعبان \_ يوم السبت - خرجت أطلاب الأمراء المتوجهين إلى الشام ، وهم: الأمير الكبير ألطنبغا القرمشي أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية ، والأمير طوغان أمير آخور كبير ، والأمير ألطنبغا الصغير رأس نوبة كبير ، والأمير شرباش قاشق ، والأمير جلبان الأرغنشاوي ، والأمير ألطنبغا المرقبي حاجب الحجاب ، والأمير أز دمر الناصري ، وأمر السلطان هو لاء أن يتوجهوام إلى حلب ليقيموا بها خشية من طروق قرا يوسيف .

وفى هذا اليوم نزل السلطان إلى بيت القاضى ناصر الدين بن البارزى وأقام هناك أياما ثم عاد إلى القلعة :

وفى يوم الاثنين الحامس عشر منه رحـــل الأمراء المذكورون من الريدانية إلى جهة الشام .

وفى أول شوال منها وصلت العساكر المذكورة (١٠٦ أ) إلى حلب وكان السلطان قد أرسل الأمير مغلباى الساقى أمير عشرة إلى حمده ، وأمره يمسك نائبها الأمير إينال اليوسنى النوروزى وبتولية عوضه الأمير اقبلاط أحد المقدمين بالديار المصرية ، وكان قد خرج مع العسكر المسد كورة .

وفى يوم الاثنين الرابع عشر من شهر رمضان خـــلع على تاج الدين ابن الهيصم ، واســـتقر فاظر الديوان المفرد عوضا عن صـــلاح الدين ابن الكويز محكم وفاته .

وفى يوم الاثنين السادس من شــبـوال قدم رسل من جهـــة شاه رخ ابن تمر لنلك صاحب بلاد العجم :

### ذكر تعيين السلطان الملك المؤيد ولده المدعو احمـــد للسلطنة من بعده

لمساكان يوم الاثنين العشرين من شوال طلب السلطان القضاة والأمراء فطلعوا عنده في القبة التي بناها بالحوش المطل على القرافة ، فأمر بتحليف الأمراء وأعيان المماليك ، وأن يكون السلطان بعده ولده أحمد، وعمسره ما دون السنتين ، وأن يكون الأمير الكبير ألطنبغا القرمشي أتابك العساكر نائبا عنه في الحكسم إلى حين صسلاحيته ، وكان الأمير ألطنبغا مسافرا في التجريدة محلب، وكان السبب في ذلك استيلاء الضعف على السلطان من جهة الإسهال، والعقل والعصير، زيادة على وجع المفاصل، وربما أشيع موته في ليلة الاثنين المذكور، فحلف الأمراء والمماليك على ذلك .

£V4

وفي يوم السبت الخامس والعشرين من شوال خُلع على كمال الدين ابن البارزي و اسستقر في كتابة السر ءوضا عن والده محكم وفاته، وذكر أنه التزم بأربعين ألف دينار:

وفي يوم الأربعاءالتاسع والعشرين من شهر شوال دخل السلطان الحمام، وحصلت له عافية وتخلق الناس بالزعفران وفـــرق صدقات كثيرة ، وباع فـــرسا خاصا بألفـــين وخمسائة دينار اشـــتراه القاضي علم الدين ابن الكويز ناظر الحيش ، وزينت الأسواق بالقاهرة :

وفي يوم الاثنين الرابع من ذي القعدة نزل السلطان من قلعة الحبـــل، وشتى القاهرة وتوجه إلى التاج والسبع وجوه ، وكان يوما مشهودا :

## ذكر سفر السلطان الى جزيرة القط والطرانة

لمساكان يوم الحمعة الثاني والعشرين من ذي القعدة نزل السلطان من القلعة وتوجه إلى مصر العتيقة ، ودخل حمام الحوافر بالقرب من الحسامع الحديد الناصري وصلى الحمعة في الحامع الحديد، ثم عدى إلى مر الحيزة

<sup>(</sup>١) يستفاد من رواية النجوم الزاهرة في هـــــــــا الصدد أنه لم يستقر في كتابة السرأ كثر من يومين خلعه بعدهما السلطان وخلع على القاضي بدر ألدين محمد بن محمد بن أحمد الدمشتي المعروف يا بن مرهم ناظر الاسطيل بدلا منــه ، و يقال إن السبب في ذلك أن السلطان كان قد طلب منــه ما خلفه أبوه من المال فلم يجد الابن شيئا فاستراب السلطان في الكمال ولكنــه استبقاء في الوظيفة ، ثم جاءه من أخبره أن لأبيه ذخيرة في مكان دله عليه فكشف عبًا بعــد إخباره السلطان فوجدها فأخذها السلطان، ورفم ما في موقف الكمال من الإخلاص إلا أن جشع المؤيد حمله على الشك فيه •

<sup>(</sup>٢) أى ناصر الدين محمد بن الباردى •

۳) انظر القاموس الجغرافي ق ۱ ص ۲۱۱ °

وأقام عند الأهرام يوم السبت ويوم الأحد ، وفى ليلة الاثنين الحسامس والعشرين منه رحل إلى صوب جزيرة القط وأكثر العسكر معه ، ثم وصل إلى الطرانة ، وحصل له هناك ضعف شديد حتى أيسوا منه :

وجاء الحبر إليه وهو هناك أن قرا يوسف قد توفى ، وكان الذى جاء بالحبر شخص من جهة صاحب حصن كيفا وصحبته ملوك الأمير الكبير ألطنبغا القرمشي من حلب ، وحذير أيضا سيف الأمير نكباى نائب طرسوس باندر اجه بالوفاة .

\* \* \*

وفى يوم الأحد التاسع من ذى الحجة – وهو يوم الوقفة – جاء السلطان بكرة النهار إلى أنبوبة، ونزل فى الحيمة ثم انتقل إلى القصر على شاطئ النيل، وأقام ذلك اليوم، ودخل وصلى صلاة العيد مع القاضى الشافعي وضحى بضحايا كثيرة هناك، ثم عدى إلى بيت القاضى ناصر الدين بن البارزى كاتب السر الشريف وأقام فيه ليلة، وفى غد العيد ركب المحفة وطلع القلعة، وكان هذا آخر ركوبه، وآخر عهده بالبحر وغير ذلك.

#### ذكر أسعار هذه السنة

فى المحرم تحسنت الأسعار جدا ، فبلغ الإردب القمح فى القساهرة إلى أربعائة درهم من الفلوس ، والشعير إلى مائتين وخمسين ، والفسول كذلك، وبيعت البطة من الدقيق بمائة وعشرين درهما بالفلوس ، والخبز كل نصف رطل بدرهم فلوس ، والرطل من العسل المصرى بخمسة عشر (1) هو الملك العادل سليان الأبريي ،

در هما ، والسمن كذلك ، والزيت بتسعة ، والسيرج بعشرة ، والحبن المقلى بثمانية ، واللحم الضائى السليخ بتسعة و نصف ، والبقرى بسبعة و نصف :

وكان المثقال من الدينار المصرى بماثنين وثلاثين درهما، والمشخص الأفلورى بماثنين وعشرة، والناصرى بمائة وخمسة وسبعين ب

وكان الدرهم المؤيدى الذى وزئه نصف : بسبعة دراهم فلوس ، والدرهم الكامل بأربعة عشر :

و تحسنت أسعار الكتب جدا، ورخص الورق الشامى بعض الرخص، فبيعت الكفة منه بثلاثين درهما فلوسا، والكفة خسة وعشرون فرخة م

وفى شهر شعبان بيع الإردب من القمح بثلاثمائة، ومن الشعير بمسائة وثمانين ، والرطل من الحبن المقلى بإثنى عشر، ومن الحبن الأبيض بعشرة وكانت الحيول والبغال رخيصة جدا ?

و فيها حج بالناس من القاهرة الأمير قنباي الحمز اوى :

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

وه و القاضى ناصر الدين محمد بن محمد الحموى البارزى ، توفى يوم الأربعاء الثامن من شوال من هذه السنة وقت الظهر في بيته الذى في الحراطين و دفن في يومه عند ابنه أحمد تحت شباك قبة الشافعي رضى الله عنه بالقرافة، وحضر جنازته كل من في القاهرة من القضاة والعلماء والمشايخ والأمراء والخليفة ما خلا السلطان ، وصلى عليه في مصلى المؤمني بالرميلة ، وكان الذي صلى عليه جلال الدين عبد الرحمن البلقيني الشافعي ، ومن العجب الذي عليه جلال الدين عبد الرحمن البلقيني الشافعي ، ومن العجب

أنه لم يسمع أحد عند تشييع جنازته يترحم عليه ، بل كانوا يتكلمون بما لا يليق في حق موتى المسلمين :

وكان قدقدم الديار المصرية مع الملك المؤيد، فإنه كان يصحبه فى دمشق وطرابلس والمؤيد نائب فيهما ، ولمسا مسك المؤيد فتح الله كاتب السر وقتله أشر قتلة على ما قدمناه ولاه كتابة السر ، ثم ترقى حاله عند المؤيد إلى أن احتاط عليه وجعله فى قبضته ( ١٠١ ب ) محيث لا يخرج عما يريده إلا فى أمر نادر ليس فيسه نفع ولا ضرر ، فلما رآى نفسه أنها وصلت إلى هذا السمو والنمو تجبر وطغى ، ولم يكن فيه شيء مما يشبه كتاب السر الذين كانوا قبله ، وإنما كان مشيه مشى الملوك الذين لا برد كلامهم ، فحصل من هذا المعنى و جمع و عمر أملاكا على شاطى النيل ببولاق والمدينة ، وكان ينام عنده السلطان فى ليالى الأحد والأربعاء والحمعة ، ويدخل فى أمور منكرة ، ولا محترز عن شيء يشينه فى دينه ، هكذا نقات من خط العلامة قاضى القضاة بدر الدين العينى فى تاريخه :

ولمسا مات احتاط السلطان على جميع موجوده من المماليك والخيسل والبغال والجال والقاش، ثم بعسد موته بأيام وجد له حاصل مقدار مائة ألف دينار عين ، وكان يظهسر للسلطان أنه لا يملك شيئا من الحاصل وإنما ينفق نفقة واسعة ، وكان السلطان يعتقسده ويصدق أن الأمر كما ذكر ، ولم يظهر حاله إلا بعد موته ، ومع هسذا قيل إن له حواصل فى مواضع لم يعرف مها أحد ، والله أعلم ه

٠ (١) أي احتاط على المؤيد .

٤٨٣

٥٩٦ ــ القاضي صلاح الدين خليـــل بن الكويز ناظر الديوان المفرد وغير ه، تو في ليلة الخميس العاشر من شهر رمضان المعظم، ودفن صبيحة يوم الخميس في الصحراء في تربة الأمير كمشبغا الحموى، ولم يبق في المدينـــة أحد من الأعيان إلا وقد حضر جنازته ما خلا السلطان المؤيد ، وأقام أخوه القاضي علم الدين مع أهله في التربة إلى يوم الحمعة السابع عشر من رمضان ، ومع هذا كل يوم وليلة يقرأ القراء الخمّات الشريفة ، ومدلهم السماط في كل يوم وليلة، وكان عنـــده تواضع وبشاشة وخبر ومعروف خصوصا للفقراء والمساكين 🤉

(۱) ۹۷ ـــ الوزير كريم الدين شاكر بن الغنام، توفى يوم الأحد السادس والعشرين من شوال وقت صلاة العصر ، وصلى عليه صبيحة يوم الاثنىن ، ودفن في مدرســـته التي بناها تجاه كتابه بالقـــرب من الحامع الأزهر، وتولى الوزارة أيام الملك الأشرف شعبان، وباشرها أيضا في أيام الملك الظاهر مرقوق ، ثم انقطع عنها بعد مجيء الظاهر من شقحب ، وسافر إلى مكة وجاور فيها وفي المدينة سنتين ، ولم يزل خاملا إلى أن توفي ، وكان صاحب حرمة وهيبة في وزارته ، وكان عنده عسف في أموره المتعلقة بالوزارة ، سامحه الله:

٩٨ هـ – الأمر أبوبكر بن قطلوبك بنمزوق الأستادار ، توفى في العشر الأول من ربيع الأول ، وكان زوج أخت الأمير فخر الدين بن أبي الفرج و نائبه في الكشف ، وعليه تخرج في طريق أخذ الأموال من الناس والحدمة بالأموال العظيمة للسلطان المؤيد، وتولى بعده الأمعر يشبك، وقد ذكرناه :

<sup>(</sup>١) الصواب أن يقال فيه ﴿ كريم الدين عبد الكريم بن أبي شاكر بن عبد الله الغنام» •

<sup>(</sup>٧) هذه الرَّحِة متناور فيها لمساورد في الضوء اللامع ج ١١ ص ٦٦ وقم ١٨١٠

٩٩٥ - الأمير نكباى الأزدمرى نائب طرسوس، توفى فى هذه السنة،
 قال شيخنا البدر العينى : « ولم يكن به بأس » ، وكان قد تولى الحجوبية
 الكبرى بدمشق ونيابة حماة على ما ذكرناه .

وماوالاهما ، وكان من جملة التراكمين الرحالة فى بلاد الشرق ، فترقت وماوالاهما ، وكان من جملة التراكمين الرحالة فى بلاد الشرق ، فترقت به الأحوال إلى أن ملك عسراق العجم والعرب وبلاد تبريز وماردين وغيرهما ، فلو رأى قرا يوسف هسذا الذى حصل له فى المنام ما كان يصدقه، ولكن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، وتوفى فى هسذه السنة ه

. . .

# فصث ل فيما وقع مر الحوادث في السنة الرابعة والعشرين بعد الثمانمائة

استهلت هذه السنة، أولها يوم الاثنين المبارك من المحرم، والساطان الملك المويد، والحليفة المعنضد بالله العباسي، والأمير الكبير أطنبخا القرمشي، وأمير آخسور كبير طوغان الحسني، ورأس نوبة الكبير الأمير ألطنبغا، والأمير حاجب الحجاب هو ألطنبغا المرقبي، ولكن هوالاء الأمراء مسافرون كما ذكرنا، وأمير سلاح قجقار القردى، وأمير عجلس ططر، والدوادار الكبير مقبل، والأستادار الأمير يشبك الأنالى، والوزير بدرالدين حسن بن فصرالله.

والقاضى الشافعى جلال الدين عبد الرحمن البلقيني ، والقاضى لحنني زين الدين عبد الرحمن التفهني ، والقاضى المسالكي شمس الدين البساطي والقاضى الحنبلي علاء الدين بن مغلى الحموى .

وكاتب السر كمال الدين بن ناصر الدين البارزي الحموى .

و نائب غزة الأمير أركماس الجلباني، ونائب صفد الأمير قطلوبغـــا التنمي، ونائب حماة الأمير التنمي ، ونائب حماة الأمير

آقبلاط التمرداشي ، وناثب طرابلس الأمير شاهين الزردكاش، وناثب حلب الأمير يشبك المسد ، ونائب إسكندرية الأمدير ناصر الدين ابن العطار ، وهو متدرك ضمان الإسكندرية :

وصاحب بلاد قرمان الأمير عليباك بن قرمان نيابة عن السلطان المؤيد، ولكن جاء عليه الأمير إبراهيم والأمير علاء الدين بن الأمير محمد بك ابن قرمان أخى عليباك المذكور من جهة ابن عمان صاحب برسا كبير بلاد الروم بأسرها، وأخرجاه من مدينة قونية، ثم أخرجاه من مدينسة لارندة وتغلبا عليها، ولم يبق في يد عليباك إلا بلدة نكدة ؟

وصاحب الأوجات وبقيسة بلاد الروم و بر إصطنبول بأسرها الملك كرشجى محمد جلبى بن بيطرم أبى يزيد بن مراد بن أرخان بن عمان جق وقيل كان فى قديم الزمان لعمان جق إثنا عشر ألف كلب بأطواق الذهب وإثنا عشر ألف كلب برى يربى هذه الكلاب (١٠٧ أ) ، فمنها ما يأكل بنى آدم ، يعنى إذا غضب عمان جق على أحد من الذين وجب عليهم القتل سلط عليه من هذه الكلاب جماعة تقطعه فى ساعة واحدة على ما قيل والله أعلم ، وقيل كان فيها جنس من الكلاب يسمى «صاصونى» قسدر كل واحد بقدر الحار وأكبر ؟

وصاحب تبريز وما والاها الأمير اسكندر بن قر ا يوسف ، وصاحب بغداد الأمير محمد شاه رخ بن تمر لنك ، وصاحب بلاد اليمن الملك الناصر ابن المسلك الأشرف، وصاحب الدشت وصراى بركة خان من ذرية جنكز خان . انتهى:

#### ذكروفاة الملك المؤيد شيخ

للسا كان يوم الجمعة الخامس من المحرم اشستاع فى القاهرة موت السلطان المؤيد وقوى الخسبر بذلك ، حتى إن الناس نهبوا الأخباز من الأسواق، وتزاحموا على الدقيق، وصار لهم ضجة وعيطة فى الطواحين :

وفى يوم الاثنين الثامن من المحرم فى هذه السنة - قبل الظهر بساعة واحدة - اندرج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى السلطان الملك المؤيد شيخ وكان ضعف جدا ، وتزايد عليه الألم كما قدمناه أكثر من شهرين ، وأمراضه يختلفة .

أما وجع المفاصل فكان أكثر من سنتين، وأما هذه الضعفة فالصداع وعسر البسول والإسهال، ثم حصل له عقيب ذلك الفهاق فقتله، وكان قد جمع أطباء من البلاد غير أطباء مصر، منهم طبيب أحضروه من حماه ، وطبيب آخر يهودي من الشام ، وطبيب آخر حضر من بلاد العجم يقال له الشيخ بو بكر ، وطبيب آخر عجمي يقال له الشيخ إسماعيل من المقيمين في القاهرة، فاشتغلوا بعلاجه مدة طويلة ، ولم يفد علاجهم عند حلول المشأم ووصول المنية ,

ثم إن بعض الأمراء والمماليك تولوا تجهيزه، وكبيرهم كان الأمير ططر، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه قدام قاعة النائب في القلعة، وكان الذي صلى عليه القاضى جلال الدين عبد الرحمن البلقيني، وكل ذلك في يوم موته، ولم يوخروه عن مقدار تولية ابنه أحمد السلطنة، ونزل مع جنازته مماليك، وأكثرهم يضجون وقطعوا ثيابهم، ولم ينزل مع جنازته من الأمراء إلا الأمسير تنبك ميق، والأمير مقبل الدوادار، وبعض أمراء صغار، وجاءوا بجنازته إلى مدرسته التي أنشأها بجوار باب زريلة فدفن بالقبة التي بها على ولده سيدي إبراهيم، ورتبوا جماعة من القسراء يقرأون عنده ليلا ونهارا إلى سبعة أيام:

#### ذكر ترجمة المؤيد الشيخ

هو أبو النصر الملك المؤيد شيخ المحمودى ، كان أصله جركسيا من طائفة يقال لهم لاموك وكرموك من أشرف بطسون الجراكسة ، وكان كرموك في الأصل اسم ملك منهم سمى هذا البطن باسمه فتولى عليهم مدة ، ثم لما مات خلف ابنا يسمى «جوبا» فتولى جميع كرموك كأبيه وجده ، ولما مات خلف ابنا يسمى « طبحقا » فتولى جميع كرموك كأبيه وجده ، ولما مات خلف ابنا يسمى « إينال » فتولى جميع كرموك كأسلافه ، ولما مات خلف ابنا يسمى « إينال » فتولى جميع كرموك كأسلافه ، ولما مات خلف ابنا يسمى « شرماش» فتولى جميع كرموك كأجداده ، ولما مات خلف ابنا يسمى « شرماش» فتولى جميع كرموك كأجداده ، ولما مات خلف ابنا يسمى « شرماش» فتولى جميع كرموك كأجداده ، ولما مات خلف ابنا يسمى « أركماس » فتولى جميع كرموك بعده على عادة آبائه وأجداده »

وذكر أن السلطان الملك المؤيد من ذرية إينال المذكور، وأحضروا السلطان من بلاده و هو صغير ما دون البلوغ ، وأخرجوه إلى بلاد الإسلام فاشتر اه شخص يقال له الشيخ محمو د الرومي ، وكان من أهل الحبر والدين فقدم به صحبة مماليك آخرين إلى الديار المصرية ، وكان الملك الظاهر برقوق إذ ذاك أميرا كبيرا ، وكان استقراره أميرا كبيرا يوم الاثنين الثالث عشر من ذي الحجة سنة تسع وسبعين وسبعائة ، واستقر سلطانا يوم الأربعاء التاسع عشر من رمضان سنة أربع وثمانين وسبعائة ، وذكر البدر العيني في تاريخه أن السلطان الملك المؤيد أخبر ه من لفظه أن تاجره الشيخ محمود عرضه مع مملوك آخر على برقوق وهو أمير كبير فلم يقبله ورده على التاجر فبني عنـــده مدة ، ثم مات التاجر وأوصى إلى شخص بأن يضم ماله وينظر فيما عليه ، فشرع الوصى في بيع تركة الشيخ محمود، فأرسل (١٠٧ ب ) السلطان المؤيد إلى السوق ، واتفق أن السلطان الظاهر برقوق أمر أن يعرض عليه المماليك الذين خلفهم الشيخ محمود ، فعرضوا ومن حملتهم المؤيد ، فأعجب السلطان من ذلك الوقت ، فاشتراه بثلاثة حصل له ضعف شدید ، فأرسلوه إلى المارستان المنصوري فأقام فيه أياما يعالحونه ، ولمساعوفي طلع إلى القلعة ونز ل في حملة إخوة الأمير بهادر الطواشي مقدم المماليك السلطانية، ثم خرج له فرس وقماش واستقر من حملة الحمدارية ، ثم بعد مدة لطيفة استقر في الحاصكية ، ثم بعد مدة لطيفة استقر ساقيا خاصا ، وأنعم عليه بطراز وحياصة ذهب، وصارت له

<sup>(</sup>١) يعني استقرار الغلاهم برقوق وليس ألمقي بهذ ه

مكانة عند الملك الظاهر برقوق ، ثم بعد مدة أعطى إمرة عشرة ، ثم أعطى إمرة عشرة ، ثم أعطى إمرة عشرين ، ثم أعطى إمرة أربعين ، ثم تعين أميرا للحاج فى سنة إحدى وثما نمائة ، وهى السنة التى مات فيها الملك الظاهر برقوق ولم يتأخر عن حجه ، وحج بالناس فى هذه السنة وهو أمير الحاج ، وهو فى نمسه أمير طبلخاناه ورأس نوبة ه

. . .

ثم لمسا وقعت وقعة أيتمش في التحدث في المملكة أعطى له تقسدمة ألف ، ثم لمسا وقعت وقعة أيتمش ، وهرب أيتمش بمن معه من الأمراء وألحقوا بنائب الشام تنم الحسني ، والمدعو تاني بك ، وخرجت العساكر المصرية خلفهم مع الملك الناصر فرج وانتصروا عليهم ، واقتسموا نيابات البلاد إلى المويد شيخ نيابة طرابلس ، ثم لمسا جاء تمر لنك إلى الشام أسر المويد في حلب مع جملة من أسر من الأمراء ، ثم تخلص منهم وحضر إلى القاهرة ، ثم عاد إلى محل ولايته ، وفي سنة خمس وثما نمائة تولى نائب دمشق به القاهرة ، ثم عاد إلى محل ولايته ، وفي سنة خمس وثما نمائة تولى نائب دمشق به

ثم اتفق له أمور كثيرة من التغسيرات والحروب كما ذكرنا ذلك في موضعه مفصلا قبل هذا ، ولم يتأخر أمن بلاد الشام بلدة إلا وحكمها المويد ، إما بتولية من السلطان أو بيده القوية ، فتولى دمشق وطرابلس وحلب بتولية من السلطان الملك الناصر فرج ، وحكم في صفد وغسزة وحماة وصلخد والكرك بغير تقليد ، ثم بعد أمور كثيرة تولى السلطنة بالديار المصرية في مستهل شعبان الموافق يوم الاثنين من [ سسنة ] خس عشرة وثما نمائة ، ولم يزل في عزدائم ، وأمر نافذ ، وسطوة قاهرة ، وحرمة نامية وافرة ، إلى أن قبض في التاريخ الذي ذكرناه ت

ولم يحصل له فى مدة سلطنته نكد ولا تشويش من أحد غير الأمير نوروز الحافطى و من معه ، ومع ذاك فقد انتصر عليهم وقتلهم ، وكذلك الأمير قنباى نائب دمشت ومن تبعه ، ومع ذلك انتصر عليهم وقتل أكبرهم ، فقتل من نواب الشام ثلاثة : الأمير نوروز الحافظى والأمير قنباى المحمدى ، والأمير آقباى مجلوكه ؟

\* \* \*

وكان رحمه الله تعالى ملكا مهابا شجاعا ، باسلا حافظاحازما ضابطا، له ميل إلى العلماء والفقراء ، محسنا إليهم مع حرصه على جمع الدنيا ، مع تناوله للرشا .

وطبعه يميل إلى اللهو والهزل والتهتك بين العوام ، ولم يكن سخيا بالمسال ولكنه كثير الصدقات خصوصا على أهل العلم والفقراء ، وكانت أخلاقه صعبة الانقياد ، مع الحدة المفرطة وسرعة الانحراف والانقلاب ، وكان صعبا ، بل سطيا على الأتراك في غاية ما يكون عندهم من الهيبة ، وكان له رغبة في البنيان والعائر حتى صار له آثار وذكر جميل في هذا وكان له رغبة في البنيان والعائر حتى صار له آثار وذكر جميل في هذا الباب ، منها : الجامع والمدرسة والخانقاه المجاورة لباب زويلة التي كانت خزانة شائل مأوى الحرامية والفاسقين ، وعادت يعبد الله فيها باليقين ، ولقد أجاد من قال :

وإذا نظرت إلى البقاع وجدتها تشتى كما يشتى الرجال وتسعد

ومن آثاره الجميلة الحامع الذي بناه في الإصطبل السلطاني، ومنها المسار السلطاني، ومنها المسار ستان الذي بناه موضع المدرسة الأشرفية التي هدمها الملك النساصر فرج مقابل الطبلخاناة السلطانية تجاه قلعة الحبل، ومنها الحامع الذي جدده في المقياس، ومنها الحانقاه التي و ضعها في نفس الحروبية بالحيزية على

شاطئ النيل ، ومنها منارة الجامع الأزهر ، ومنها ترميمه جدران الآثار ، ومنها عمارته على التاج والسبع وجوه ( ١٠٨ أ ) ، ومنها القبة المذهبة التي وضعها على المدفن الذي في المدرسة البدرية بالقرب من الجامع الأزهر التي لا نظير لها :

و منها القبة الهائلة التي بناها في الحوش السلطاني المطل على القرافة : ومنها القصر الذي أمر ببنائه في بر أنبوبة على شاطى النيل ، ومنها الحام الذي بناه بأوسيم في الجيزية التي في منزلة السلاطين :

ومنها الحمامات التي بناها بجوارمدر سته على ترتيب حمامات الشام، ومنها المصطبة العظيمة التي بناها بظاهر غزة من ناحية الشام ووضع فيها إصطبلا ومنظرة هائلة :

ومنها الزاوية والحوض فى اللجون .

و منها تجديد جامع بني أمية بالشام بعد أن احتر ق في وقعة تمر لنك .

ومنها المصطبة التي عند برزة بدمشق، وعمائركثيرة أخرى في طرابلس وحلب وغير ذلك .

ولم يكن له نائب في الديار المصرية :

. . .

أما وزراؤه فجماعة هم : سعد الدين بن البشيرى ، وتنى الدين بن أبى شاكر، وتاج الدين ابن الهيصم ، وبدر الدين محمد بن محب الدين الطرابلسي ، وفخر الدين بن أبى الفرج ، وبدر الدين حسن بن نصر الله :

و نظار جيشه : بدر الدين حسن بن نصر الله ، وعلم الدين بن الكويز

وكتاب سره : فتح الله العجمى ، وناصر الدين محمد بن البارزى الحموى ، وكمال الدين بن ناصر الدين بن البارزى المذكور :

\* \* \*

دواداریته : الأمیر طوغان الحسنی ، والأمیر جانبك ، والأمسیر أقبای ، والأمیر جقمق ، والأمیر مقبل :

\* \* \*

أمراء آخوريته : الأمير قنباى ، والأمير ألطنبغا القرمشي ، والأمير طـــوغان :

. . .

وقضاته: الشافعية القاضى جلال الدين عبد الرحمن بن البلقينى ، والقاضى شمس الدين محمد الهروى ، ثم القاضى جلال الدين المذكور أولا ، وقضاته الحنفية: القاضى قاصر الدين محمد بن القاضى عمسر ابن العديم ، والقاضى شمس الدين الأدى ، والقاضى شمس الدين محمد بن الديرى المقدسى ، والقاضى زين الدين عبد الرحمن التفهنى ، محمد بن الديرى المقدسى ، والقاضى زين المدنى ، والقاضى شهاب الدين وقضاته المالكية: القاضى شمس الدين المدنى ، والقاضى شهاب الدين الأموى ، والقاضى جمال الدين الأقفهسى ، والقاضى شمس الدين البساطى ، وقضاته الحنابلة . القاضى مجد الدين سالم ، والقاضى علاء الدين بن مغلى الحمسوى ،

\* \* \*

أوصياوه : كل أمير مقدم بالديار المصرية وكبير هم الذى يرجع اليه الأمير ألطنبغا القرمشي أتابك العساكر، ومن جملة ما أوصى به مبلغ ثمانين ألف دينار تصرف في مصالح مدرسته د

. . .

## ذكر

## سلطنة الملك المظفر أحمد بن المؤيد

لمسا مات الملك المؤيد في التاريخ الذي ذكرناه في وفاته انتصب الأمسير ططر أمير مجلس، فجمع القضاة والخليفة وسائر أهل الحسل والعقد وطلبوا ولد الملك المؤيد من عنسد والدته المدعو أحمد، و عمسره إذ ذاك سسنة وتمانية أشهر، وعقدوا له بالسلطنة ولقبوه بالملك المظهر، وباست الأمراء الأرض له وذلك قبسل اشتغالهم بتجهيز والده، ولم يسل في سلطنته سيف لأجل طلبها، واكن مسكوا في هذا اليوم الأمسير قجقار القردي أمير سلاح، فإنه أراد أن يثير فتنة لأجل ما في خاطره من التحدث في المملكة عوضا عن السلطان فلم يتم له ذلك، وأيضا لما في المدينة وبين الأمير ططر من الضغينة والحسد والحقد، فإنهم كانوا أشاعوا في المدينة قبل موت السلطان أنه يريد الركوب على السلطان، وبلغ في المسلطان ذلك، فأكمنه له في خاطره إلى أن يقوم، فأدركته المنية وقطعت عليسه الأمنية، ولو عاش لأظهر فيه من العجائب، وفي حق جساعة اتحرين من الأمراء والمباشرين وأعيان الدولة ؟

## ذكر استقرار الأمير ططر نظام الملك ومتحدثا فى المـــلكة عوضا عن الملك المظفر أحمد بن المؤيد

فنى يوم الأربعاء الثامن من المحرم مسك الأمير جلبان ( ١٠٨ ب) رأس نوبة سيدى إبراهيم وأحد المقسدمين الألوف ، والأمير شاهين الفارسي أحد المقدمين أيضها .

وفى ليلة الحميس الحادى عشر منهركب الأمير مقبل الدوادار ومعه من الأمراء أسندمر الغورى أحد الأمراء الطبلخانات ورووس النوب ، والأمير مبارك شاه أحد العشر اوات وأحد رءوس النوب ، والأمير جلبان أمير عشرة أيضا ، والأمير كمشبغا الحمز اوى أمير عشرة ، والأمير يلخجا الحاصكى .

وكان بالرميلة هجة عظيمة وقال وقيل، وما نهضوا يفعلون شيئا، وآخر أمرهم أنهم هربوا، فساق خلفهم الأمير يشبك الإينالى الأستادار والأمهر يشببك الذى كان نائب الشام ولم يلحقوهم.

وفى يوم الحميس الحادى عشر من المحرم رسم الأمير ططربالنفقة على الممانيك السلطانية ، لكل مملوك مائة دينار ، منها ثمانون دينارا من الذهب وأربعة آلاف من الفلوس الحدد، وكان المؤيد جمع فلوسا بجملة مستكثرة ، ومات وفى حاصله من الذهب الأحمر ألف ألف دينار وخمس مائة ألف دينار ، فطلب الأمير ططر القضاة يوم الأربعاء عاشر المحرم

<sup>(</sup>١) أنظر والنجوم الزاهرة ٦/٠٧٠ .

\* \* \*

وفى يوم الخميس الحادى عشر منسه أرسلوا الأمراء الممسوكين إلى الإسكندرية للاعتقال بها، وهم: الأمير قبعقار القردى، والأمير جلبان أس نوبة سيدى إبراهيم بن المؤيد، والأمير شاهين الغارسي المقدمون، ونزل معهم عسكر كثير حتى وصلوا إلى النيل:

وفى يوم السبت الثالث عشر منه خلع على بدر الدين حسن بن نصرالله واستقر ناظر الخاص على عادته عوضا عن مرجان الهندى الطواشى ، وكان المؤيد قد عزله منسذ شهرين وضربه ضربا شديدا ، فأقام أياما ضعيفا بسبب ذلك ، وخلع في هدذا اليوم أيضا على القاضى صدر الدين أحسد بن القاضى جمال الدين العجمى واستقر في حسبة القاهرة ومصر (١) عوضا عن إبراهم بن الحسام الحندى بحكم عزله عن القاهرة و بحكم عزل ابن قطيط عن مصر العتيقة ، ورتب له في كل يوم على الحوالى أفلوريين ، وأبطل ما كان يؤخذ من دكة الحسبة ومن المرتبات على السوقة ؟

<sup>(</sup>۱) لم يرد فى النجوم الزاهرة ٦ /٤٨٢ ذكر لولايته حسبة مصر ولكن المذكور هناك -- وقد خلت منه النزهة - هو أنهم رتبوا له دينارا كل يوم يوم على الجوالى ، على أن ماجاء فى المثن بعد ذلك جديد يضاف إلى مرتبات الموظفين فى ذلك الوقت ،

و في يوم الاثنين الحامس عشر منه خلع على الأمير ططر خلعة سنية واســـتقر نظام الملك ونائبا عن السلطان الملك المظفر ، متحدثا عنـــه في المملكة بأسرها ، وخلع على الأمير تنبك ميق ، واستقر رأس نوبة الأمراء، وخلع على الأمير تغرى بردى أمير طبلخاناه من إخوة خسرو واســــتقر أمير آخور كبيرا على تقدمة ألف ءوضا عن الأمير طوغان المسافر مع الأمراء في حلب ، وخلع على الأمير جانبك الصوفي واستقر أمير ســـــلاح عوضا عن الأمير قبجقار القردمى محكم مسكه واعتقــــاله بالإسكندرية ، وخلع على الأمير إينال الحكمي الذي كان شاد الشراب خاناه للمؤيد وأمير طبلخاناه واستقر رأس نوبة كبيرا على تقدمة ألف عوضا عن الأمير ألطنبغا الصغير المسافر في حاب مع الأمراء ، وخلع على الأمير جلبان الذي كان دوادارا ثانيـــا للسلطان الملك المؤيد واستقر دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير مقبل الدوادار محكم تسجبه ، وخام على قرقمـــاس الحندى واستقر دوادارا ثانيا على إمرة عشرة ، وخلع على الأمــير مامش أمير عشرة واســتقر رأس نوبة على إمــرة طبلخاناة ، وخلع على قشتمر الدوادار الصـــغير واستقر في نيـــابة الإسكندرية عوضًا عن الأمير ناصر الدين محمد بن العطار محكم عزله ، وأنعم على الأمير جقمق أخى المصارع الخازندار بتقدمة ألف، وكذا أنعم على تمرباى أمر طبلخاناه بتقدمة ألف، وخلع على الأمير سودون اللكاش واستقر أمير آخور ثانيا على طباخاناة ، وأنعم على الأمير آقبغا التمرازي بتقدمة ألف ، وكان أمر آخور صغيرا ، فنزل من الإصطبل ( ١٠٩ أ ) ، وخلع على الأمير آق قجا الحاجب الثاني أحد الطبلخاناه واستقر في تقدمة ألف ،

وفى يوم الأربعاء السابع عشرمنه جهزوا إلى النواب بالبلاد الشامية (١) والحلبية خلعا وسروجا ذهبا وكنابيش مزركشة بالذهب ، ومراسيم سلطانية وكتبا من الأمير ططر نظام الملك باستقرارهم على نياباتهم .

وفى يوم الحميس الثامن عشر منه خلع على القضاة الأربعة خلع الاستمرار، وهم: جلال الدين عبد الرحمن بن البلقيني الشافعي، وزين الدين عبد الرحمن التفهني الحنني، وشمس الدين محمد البساطي المسالكي، وعلاء الدين على بن مغلي الحنبلي الحموى، وكذلك خلع على الأمسير إينال الأزعرى واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية عوضا عن الأمير ألطنبغا المرقبي محكم عزله، وكذا خلع على سائر رءوس النوب الصغار ورءوس النوب الحمدارية، وخلع على شرف الدين بن تاج الدين ابن نصر الله واستقر ناظر الأشراف.

وفى يوم الاثنين الشائى والعشرين من المحرم خلع على تاج الدين ابن كاتب المناخ واستقر وزيرا بالديار المصرية عوضا عن بدر الدين حسن بن فصر الله بحكم عزله مضافا لما بيده من استيفاء الديوان المفرد ، وخلع على تاج الدين ابن الهيصم واستقر ناظر الديوان المفرد على عادته ، وكان قد عزل قبل ذلك بيدومين أو ثلاثة ، وخلع على الأمير يشبك وكان قد عزل قبل ذلك بيدومين أو ثلاثة ، وخلع على الأمير يشبك الأستادار واستقر ملك الأمراء بالوجه البحرى والغربي ، وخلع على

<sup>(</sup>١) عرف الفلقشندى في صبح الأعثى ٢٣/١٣ المرسوم بأنه القرار السلطاني الذي مرت العادة Demombynes: La Syrie à أنظر أيضا المسلطانية ، أنظر أيضا Lepoque des Mamelouks, Introd; p. LXXXVII, note 2.

<sup>(</sup>٢) الواقع أنه كان قسد خلع عليه بوظيفة ناظر ديوان المفرد بدلا من ابن الهيمم لكنه ما كاد يقادر المجلس وعليه الخلمة حتى ردَّه ططر ونزعها عنسه وألبسها لابن الهيمم ثم ألبس ابن المنساخ خلمة الوزارة على كره منه ه

تقى الدين بن الكركى ابن العجمى واستقر ثاظرا على البيمارستان المنصورى على عادته .

وفى يوم الخميس الحامس والعشرين منه خلع على كمال الدين ابن ناصر الدين محمد البارزى الحموى كاتب السر الشريف واستقر فاظر الحيش بالديار المصرية عوضا عن القاضى علم الدين بن الكويز بحكم استعفائه عن ذلك، وكان قد استعنى وانقطع عن الحدمة أياما.

وقى هذا اليوم أفرج عن الملك محمد باك بن قرمان من البرج بالقلعة ، ونزل فى بيت الأمير فخر الدين بن أبى الفرج الذى هو بين الصورين بالقاهرة على الخليج ، وفصلوا له ثيابا كثيرة .

وفى يوم الاثنين سلخ المحرم خلع على القاضى علم الدين بن الكويز واستقر فى كتابة السر الشريف عوضا عن كمال الدين بن البارزى بحكم انتسقاله إلى و غايفة نظر الجيش ، وكذلك خلع على بدر الدين بن مزهر واستقر فى نيابة كاتب السر ، وعلى تنى الدين بن حجة واستقر على عادته فى بيث الإنشاء ، وكذلك خلع على موقعى الدست .

وفى يوم الاثنين السابع من صفر خلع على الأمير عليباى الدوادار، واستقر فاظرا على المدرسة المؤيدية ونزل إليها ومعه القاضى علم الدين ابن الكويز، وعلى ابن الكويزخلع أيضا باستقراره فى النظر شريكا للدوادار على ما شرطه الواقف، وكذلك خلع على الأمير تغرى برمش أمسير آخور كبير واستقر فاظرا على المدرسة البرقوقية ونزل إليها.

وفى هذا اليوم حضر مملوك الأمير ألطنبغا القرمشى من حلب وأخبر أن الأمراء الذين كانوا هناك باسوا الأرض للسلطان المظفر وأظهروا الطاعة ، فخلع عليهم الأمير ططر ، وأما نائب دمشق فإنه كان أرسل كتبا فيها الحط على الأمير ططر وأنكاه ، فأخذ فى خاطره منه وتمكنت العداوة بينهما .

## ذكر وقعة حلب مع النائب والأمراء المصريين

للسا كان يوم الثلاثاء الحادى عشر من شهر صفر حضر من حلب سيف الأمير يشبك المشد نائب حلب ومعسه رأسه، وقصته أنه كان كالف هو والعسكر المصرى أن يكونوا يدا واحدة فى السراء والضراء، ثم إن العسكر المصرى لمسا برزوا ( ١٠٩ ب ) متوجهين إلى الشام و صلوا إلى خانطومان جهز الأمير يشبك جيشه وخرج فى الليل ليكبس العسكر المصرى، فحضر إليهم شخص من حلب وأعلمهم بذلك، فقاموا من مخيمهم و تركوه على حاله، وانفر دوا فى ناحية أخرى غيره، فلما حضر نائب حلب موهو يشبك المشد بمن معه - وكبس الوطاق بناء على أنهم فيه لم يجدوا أحداً وانخرم عليه حسابه، وأحاطوا به من جوانب الوطاق الأربعة، فوقع بينهم قتال عظيم جدا، وفى أثناء ذلك كبا فرس نائب حلب به فجرح ثم قتسل وقطع رأسه وتفرق جمعه، ولا يحيق نائب حلب به ومصداق الحديث من حفر لأخيه قليبا أوقعه المكر السبىء إلا بأهله، ومصداق الحديث من حفر لأخيه قليبا أوقعه

الله فيه قريبا، فرجعت العساكر المصرية فلخلوا حلب واستولوا عليها ، وصار المشار إليه وصاحب الأمر والنهى الأمير ألطنبغا الصغير ، وذلك جميعه بعد سفر الأمير ألطنبغا القرمشي بمن معه من الأمراء إلى جهة دمشق .

وفى يوم الأربعاء السادس عشر من صفر قدم الأمير يابغا المظفرى والأمير قجق العيساوى من حبس الإسكندرية ، وكانا مسجونين بها من أيام المؤيد ، أما قبجق فكانت إقامته بها ما يقارب ثمانى سنين ، وأما يلبغا فما يقارب خمس سنين .

. . .

وفى هذا الشهرسافر الملك محمد باك بن قرمان إلى بلاده ، وكان سفره من انبحر المفسالح وهو الذى اختار هذا ، ولذلك أمور وجيهة ، منها : قرب المسافة إلى وطنه، ومنها [ أنه ] أراد التفرج فى الإسكندرية ، ومنها كون البلاد الشامية مفتنة ، والتراكمين تهيئوا لقطع الطريق بعد موت الموثيد ، وكان الأمير ططر ذام الملك أنعم عليه بألف دينار ونيل وقماش وخيمة سنية من خيم المويد ، وجهز معه بريديا ، فلما ركبوا البحر ساقت الرياح مركبهم فوصلت إلى قبرص ، فعلم به ملكها، فجهز إليه هدايا وغير ذلك ،

وفى يوم الحميسالثانى والعشرين من ربيع الأول حضر مملوك الأمير الطنبغا القرمشى ومعه كتاب يتضمن طاعته وحضوره إلى القاهرة ، وطلب خيله وحماله التى بالقاهرة ليستعين بها على السفر فأجابه الأمير ططر إلى ذلك وكتب إليه بالحضور ، فالموضع موضعه، وإن لم يحضر فيستقر ناثب الشام .

<sup>(</sup>١) لعله يقصد أن فيها كثيرا من الفتن •

وفى يوم الاثنين السادس والعشرين من ربيع الأول خلع على الأسير صلاح الدين بن يدر الدين بن نصر الله واستقر أستادار العالية عوضا عن الأمير يشبك الإينالي بحكم عزله .

#### ذكر توجه السلطان الملك المظفر صحبة نظام الملك ططر إلى البلاد الشامية لتمهيد البلاد وتسكين العباد

للساكثرت المكاتبات والرسل إلى جقمق نائب الشام وإلى الأمراء الذين كانوا مجلب، ولم يظهر من فحواها شيء صحيح يعتمد عليه، بل جل قصد المذكورين أنهم لا يرضون الأمير ططر ولا يريدونه، وغاية مقصودهم الشر والفتن، وعلم أن لابدله من السفر، أمر العسكر المصرى بالتجهز إلى السفر، فبادروا ممتثلين لمسا أمرهم به.

وفى يوم السبت التاسع من ربيع الآخرة فرق النفقات على العسكر المذكور، فأعطى لكل نفسر منهم مائة دينار من الشخوص الأفلورية، وفرق الحمال واللبس والحوذ، وكان الأمير ططر كل يوم أحد وأربعاء يحضر ويجلس على المصطبة التي مقابل الإيوان والأشرفية ويعرض المماليك ويفرق عليهم اللبوس.

وفى يوم الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الآخر برز خام السلطان الملك المؤيد إلى الريدانية .

<sup>(</sup>١) مهد طهر لحد الحركة بالتعمية وذلك أنه كان مسافرا إلى الشام .

وفى هذا اليوم وسط الأمير تغرى برمش أمير آخورراشد بن بقر، وكان هاربا من الملك المؤيد منذ تسع سنين ، وجاء مستأمنا إليه ولاذ به فأوقع فيه القتل بغير سبب، وكان الأمير ططر وغيره من الأمراء قسد شفعوا فيه فلم يقبل شفاعتهم ، فحصل لهم عليه غاية الحزن والأسف.

وفى يوم الثلاثاء التاسع عشر منه خرج السلطان المظفر، ومعه نظام الملك الأمير ططر والعساكر، ونزلوا فى الريدانية، وخلع على الأمير جقمق أخى المصارع واستقرعلى حاله، وأمروه بالإقامة فى باب السلسلة، وأمروا الأمير قطج بالإقامة فى القلعة، وفى المدينة الأمير التاج الوالى، والأمير قانبك الحمزاوى، ونزل فى بيت منجك، وخلع عليه واستقر نائب الغيبة.

\* \* \*

وفى ليلة الخميس الحادى والعشرين منه رحل الحاليش من الريدانية ، وهم : الأمير عليباك الدوادار الكبير ، وجانبك الصوفى أمير سلاح ، والأمير يشبك الإينالى الذى كان أستادارا ، ومعهم آخرون .

وفى يوم الحمعة الثانى والعشرين منه رحل الأمير ططر ومعمه بقية العساكر والسلطان المظفر، والحليفة والقضاة الأربعة وهم : جلال الدين ابن البلقيني الشافعي، وزين الدين التفهني الحنى، وشمس الدين البساطي المسالكي، وعلاء الدين بن مغلى الحنبلي الحموى، وكاتب السرعلم الدين

<sup>(</sup>١) الواقع أنه جعل الحزامى نائب الفيبة بالديار المصرية لكنه لما كان غائبًا عن البلاد نقد أمر أن ينوب عنه فى النيابة الأمير جقمق أخو جوكس المصارع .

ابن الكويز، وكمال الدين ( ١١٠ أ ) ابن البارزى الحموى ناظر الجيش، وبدر الدين حسن بن نصر الله ناظر الخواص ه

وفي يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الأولى حضر الأمير طوخ، وصحبته كتب كتبت من غزة، مضمونها أن الأمير جلبان الذي كان أمير الخور، والأمير إينال دوادار نوروز الذي كان ناثب غزة ثم نائب حماة الذي حبسه الملك المؤيد وجماعة آخرين جاءوا إلى السلطان المذفحر، وهسم في مقدار خمس مائة فارس من العساكر الشامية، وكان مقبل الدوادار معهم وهرب منهم ، وكان الأمير جقمتي نائب الشام أرسلهم جاليشا فخالفوه في الطريق وأطاعوا السلطان، ولمسا وصلت العساكر المصرية صحبة المظفر وططر إلى بيسان من الغور أرسل الأمير ألطنبغا القرمشي ومن معه إظهار السمع والطاعسة، ويعلمون السلطان أن الأمير جقمتي والأمير طوغان اللسمع والطاعسة، ويعلمون السلطان أن الأمير تقطلو بغا الندى كان أمير آخور كبيرا – والأمير قطلو بغا الشريفة بذلك وأدخلوا الدوادار قسد هربوا، فتلخبط علم المسامع الشريفة بذلك وأدخلوا وتسلموا القلعة والمدينة، [ وقالوا ] : « نحن حافظون ذلك لكم » ، فرحلوا ووصلوا إلى الشام آمنين، ودخلوها بغير قتال، واستقبلهم الأمير أطنبغا القرمشي .

ولمسا استقر ركاب المغافر وططر بقلعة الشام خلع على الأمير الكبير ألطنبغا القرمشي ، ثم مسكوه على الفور فى ساعته وقيدوه ، ومسكوا معه الأمير ألطنبغا المرقبي حاجب الحجاب بالديار المصرية كان، والأمسير جرباش قاشق ، وجاء إلى القاهرة بهذه الأخبار ساع ، وكان وصسوله إلى القاهرة يوم الحمعة السابع والعشرين من جمادى الأولى .

...

وفى يوم الأحد التاسع والعشرين منهحضر أركماس الخاصكي ودخل القاهرة و في خدمته الأمبر التاج الوالي وخلق كثير من الترك، ومعـــه كتب تتضمن أن الملك المظفر وططر ومن معه من الأمراء والعساكر دخلوا الشام، ونزل السلطان في القلعــة، وأن الأمبر جقمق نائب الشام والأمير طوغان أمبر آخور والأمير مقبل الدوادار لمسا هربوا ذهبوا إلى قلعسة ألطنبغا المرقبي ، ورسم لهما أن يتوجها إلى القدس الشريف بطالبن ، وأن الأمير قطلوبغا التنمي أطلقوه بطالا ، وأمره أن يقيم في تربة أستاذه الأمبر تنم، وخلع على الأمير تنبك ميق واستقر نائب دمشق على عادته، وخلع على الأمير جانبك الصوفى واستقر أنابك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمر تنبك ميق محكم استقلاله بنيابة الشام، وخلع على الأمر إينال الحكمي الذي كان رأس نوبة كبيرا واستقر في نيابة حلب عوضا عن الأمير ألطنبغا الصغير الذي تغلب على حلب بيده وسطوته وشوكته، فلما وصل الأمير إينال إلى حلب هرب الأمير ألطنيغا الصغير ولم يُعلم إلى أين توجه ، وخلع على الأمير يشبك الإينالي واستقر رأس نوبة كبيرا عوضًا عن الأمر إينال الحكمي محكم انتقاله إلى نيابة حلب .

وفي أثناء ذلك حضر الأمير طرباي نائب غزة ، والأمير سودون من (۱) عبد الرحمن نائب طر ابلس ، والأمير سودون البجاسي نائب حماة ، الذين كانوا قد هربوا من وقعة قنباى نائب الشام ، وتوجهوا إلى التركمان بأدنة وطرسوس ، ثم دخلوا بلاد ابن قرمان فأحسن إليهم محمد باك بن قرمان ،

<sup>(</sup>١) في الأصل سودرن ولكنه « تنبك البجاسي » في النجوم الزاهرة ه / · · • ·

ثم ذهبوا إلى بلاد ابن عثمان فأقاموا بها مدة ، ثم رجعوا و ذهبوا إلى الأمير قرا يوسف فأحسن إليهم وآواهم ، ثم بلغهم موت الملك المؤيد، وقد كان وافق بلوغهم لذلك موت قرا يوسف فعادوا إلى بلاد الشام وحضروا بين يدى السلطان ، واجتمعوا بالعساكر المصرية ، وحضر معهم أيضا الأسير يشبك الذى كان دوادارا ثانيا ، وهرب من المدينة لما ولى إمرة الحج خوفا من الملك المؤيد لما بلغه أنه قتل الأمير قنباى نائب الشام ، فإنه كان من إخوته .

#### ذكر توجه السلطان المظفر ومعه الأمير ططر إلى حلب

لمساكان العشرون من جمادى الآخرة توجهت العساكر فى خدمسة المظفر والواقع أنهم فى خدمة الأمير ططر ، فإن المظهر [كان] إسما ، وططر معنى ، ودخلوا حلب يوم الاثنين السادس من رجب بلا قتال ، ولا سل فيها سيف من عمده :

وفى يوم الاثنين الحامس والعشرين من شعبان حضر طوخ الحاصكى الى القساهرة عند السلطان المظفر وعليه خلعة هائلة ، وأخبر بأن السلطان أمير آخور أطاعه أهل البلاد ، وأخبر أن الأمير تغرى برمش – الذى كان أمير آخور كبيرا – استقر فى نيابة حلب عوضا عن الأمير إينال الحكمى محكم عزله ، وأن الأمير مقبل – الذى كان دوادار او هرب مع نائب الشام جقمق – تولى من قلعة صفد وراح إلى السلطان محلب وخلع عليه ، وأن الأمير جقمق والأمير طوغان طلبا الأمان ، فأرسلوا إليهما القاضى بدر الدين بن مزهر

<sup>(</sup>١) كان هربه سنة ٨٢١ إلى العراق .

والأمير برسباى الدقماق أحد المقدمين بالشام وفارس دوادار الأمير ططر وبأيديهم نسخة الأمان ، وفي أثناء ذلك وصل جقمق وطوغان إلى الشام ونزلا عند الأمير تنبك ميق، وأخبر أيضا أن السلطان يتوجه من حاب في ثالث را ١١٠ ب ) شعبان من هذه السنة .

. . .

وفى يوم الثلاثاء آخر النهار الرابع من رمضان حضر بدوى من عسله السلطان الما فهر وططر ، ومعه كتاب يتضمن عزل القاضى صدر الدين ابن العجمى عن الحسسة ، وتولية القاضى حمال الدين يوسف البساطى في الحسبة بالديار المرية عوضاعنه ، وسبب ذلك أنه نقل عن ابن العجمى كلام فيه ما يشوش على الأمير ططر فعز له .

وفى يوم الأربعاء الحامس من رمضان خسلع على القاضى جمال الدين البساطى من عند نائب الغيبة الأمير قنباى الحمز اوى واستقر فى حسبة القاهرة ومصر عوضا عن ابن العجمى بحكم عزله ، وركب فى خدمته الأمير صلاح الدين بن نصر الله الأستادار والأمير التاج الوالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كانت الحسبة آخر ما ولى من الوظائف وكانت ولايته إياها ثلائة أشهر، راجع الضوء اللامع (١) كانت الحسبة آخر ما ولى من الوظائف وكانت ولايته إياها ثلاثة أشهر، راجع الضوء اللامع

#### سلطنة الظاهر ططر ومسك الأمراء بدمشق

لما كان الثالث من شعبان خرج السلطان المظفروالأمير ططر ومعهما العساكر المصرية من حلب وقصدوا دمشق ، وحصل الططر فى أثناء الطريق ضعف شديد أشرف منه على الموت وربحا يئس من حياته ، ولما استقروا فى دمشق وقع القال والقيل، وربحا قصد بعض العساكر قتل ططر وإثارة الفتنة ، والمقادير تمنع ذلك ، وآخر الأمر مسك الأمير ططر بقلعة الشام سبعة أنفار من الأمراء المقدمين ، وهم : الأمير عليباك الدوادار الكبر ، والأمير إينال الأزعرى ، والأمير يشبك الإينالي رأس نوية كبير ، والأمير إينال الحكمى الذى تولى حلب وانفصل منها ، والأمير أزدمر الناصرى ، والأمير جلبان الذى كان أمير آخور ثانيا ، والأمير سودون اللكاش ، وخسة من الطبلخانات .

وأما الأمير جقمق الذي كان نائب الشام فإنه ضرب وعصر ثم وسط بعد أن أخذ منه مال كثير قيل إنه من الذهب مائة ألف دينار: من الشام ستين ألغا، ومن القاهرة ثلاثين ألفا، ووجدوا له عند نور الدين الطنبدى التاجر والشريف الفراء وبهادر أمير آخوره أشياء كثيرة.

وأما طوغان الذي كان أمير آخور كبيرا فإنه رسم له بالقدس الشريف بطالا، والأمير ألطنبغا المرقبي حبس في قلعة صهيون.

وأما قامش فإنه هرب ثم مسك وحبس فى قلعة الشام ، وأما قطلو بغا التنمى فإنه أرسل أولا ثم حبس ثم أطلق بطالا :

وأما سلطنة الملك الظاهر ططر فإنها كانت يوم الحمعة سلخ شهر شعبان وذلك أنه جمع أهـل الحل والعقد كالحليفة والقضاة الأربعة والعسكر وعقدوا له بالسلطنة وألبسوه خلعة سوداء خليفتية ، وباسوا له الأرض ولقبوه « بالملك الظاهر »، وكنوه «أبا الفتح» وخطب باسمه على منا بر دمشق، وجاء الحبر بذلك إلى القاهرة يوم الأحد التاسع من رمضان على يد بدوى ضمن كتب ، والبدوى أخو حسن الحجار، ونادوا بذلك في القاهرة ، والأمير التاج الوالى والأمير جلبان العمرى الحاجب راكبان، وخطب باسمه في القاهرة و بلادها .

ثم إن الملك الذاهر ططر قرر النواب فى البلاد، فاستقر فى حلب الأمير تغرى بردى من إخوة خسرو عوضا عن الأمير طوغان أمير آخور، وفى حماة الأمير جار قطلو، وفى حمص الأمير تمراز الأعور ثم عزل بمد مدة يسيرة وتولى غيره، وفى طرابلس تنبك البجاسى، واسستقر فى نيابة الشام تنبك ميق، وفى صفد الأمير إينال اليوسنى دوادار نوروز، وفى غزة الأمير يونس الأعور، وفى ملطية الأمير طغراق من قرائب ابن ذلغادر التركمانى.

#### ذكر وصبول الملك الظاهر ططر إلى القاهرة

لمساكان يوم الحمعة الخامس والعشرين من رمضان بعد الصلاة خرج السلطان الملك الظاهر ططر من دمشق ووصل إلى القاهرة ودخلها يوم

الخميس الحامس من شهر شوال، وكان يوما مشهودا ، واستقبله أكثر الناس إلى الصالحية، وكان وصوله إليها فى التاسع والعشرين من رهضان وبات فيها ليلة العيد ، ولما أصبح يوم العيد صلى بها العيد وصلى الناس معه ، وخطب القاضى علم الدين صالح أخو قاضى القضاة جلال الدين ابنا البلقينى ، وذلك بسبب ضعف حصل لأخيه فى الطريق ، ولما أكل السلطان السهاط بعد صللة العيد ركب وركب العساكر ، ووصل إلى الخانقاه فى خامس شوال كما ذكرناه ، ولما استقر فى هذه البلدة شرع فى النظر فى مصالح مملكته ، ولكنه [كان] متضعفا فى بدنه ويظهر التجلد فى النظر فى مصالح مملكته ، ولكنه [كان] متضعفا فى بدنه ويظهر التجلد لأجل الملكية ، وخوفا من الأعداء ، وكما قال الشاعر :

#### وتجلدى للشامتين أريهمو أنى لريب الدهر لا أتضعضع

وفى يوم الاثنين السادس عشر من شوال خلع على الشيخ ولى الدين ابن العراقى ، واستقر فى وظيفة قضاء القضاة الشافعية عوضاءن القاضى جلال الدين بن البلقيني بحكم وفاته ، وخلع أيضا فى هذا اليوم على الأمير الكبير جائبك الصوفى واستقر فاظرا على البيار ستان المنصورى ، وخلع على الأمير يشبك أمير آخور كبير واستقر ( ١١١ أ ) فاظرا على المدرسة البرقوقيسة ، وخلع على الأمير طرباى حاجب الحجاب واستقر فاظرا على جامع عمرو بن العساص سرضى الله عنه سوجامع الأزهر ومدرسة الأمير ألحاى ، وخلع أيضا على تاج الدين بن كاتب المناخ الوزير .

<sup>(</sup>١) هوأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ولى الدين أبو زرعة النكردى الأصل المعروف بابن العراقي وكان من أعلام الفقه ولقب بالحافظ، وكانت وفاته سنة ٨٧٦ ه .

وفى يوم الخميس الثالث من ذى القعدة مسك الظاهر الأمير قنبساى الحمز اوى أحد المقدمين بالديار المصرية الذى كان نائب الغيبة فى سفر الظاهر إلى الشام، ومسك معه الأمير قشتم نائب الإسكندرية، وكان قد حضر منها قبله بيومين أو ثلاثة.

وفى يوم الجمعة الرابع من ذى القعدة سفر كلاهما إلى الإسكندرية ، للاعتقال بها .

وفى يوم الاثنين السابع من ذى القعددة خلع على القاضى زين الدين عبد الباسط واستقر فاظر الحيوش المنصدورة عوضا عن القاضى كمال الدين بن البارزى الحموى محكم عزله، وخلع على القاضى كمال الدين البارزى الحموى محكم عزله، وخلع على القاضى كمال الدين البارزى جبة تطييبا لقلبه، وخلع على كريم الدين بن الوزير تاج الدين ابن كاتب المناخ واستقر فاظر الديوان المفرد عوضا عن تاج الدين ابن الهيم محكم عزله، وكان الظاهر قدعزله فى الشام فى سفره المذكور، وخلع على شرف الدين بن تاج الدين بن نصر الله واستقر فى وظائف زين الدين عبد الباسط، وهى نظر الكسوة وشهادة الخزائة وغير ذلك،

و فى يوم الحمعة الحامس والعشرين من ذى القعدة أرسل السلطان الأمرر أيتمش الحضرى إلى القاضى ولى الدين العراق الشافعي بسبب قاضى دمنه ور ابن الأذرعي ، على أن يضيف إليه قضاء بلاه فلم يجبه لذلك، فوقع بينهما كلام بسبب ذلك، ثم احتد أيتمش فقال للقاضى: «السلطان

<sup>(</sup>١) المقصود بمبارة ﴿ رَمْهِرُ ذَلْكُ ﴾ وظيفة نظر أوقاف الأشراف •

ولاه وعزلك عن دمنهور وبلادها » فغضب القاضى ولى الدين وقال : 
ه ما يحتاج إلى أن يعزلنى السلطان، فأنا قد عزلت نفسى عن القضاء، 
فاذهب إلى السلطان وعرفه بدلك »، فتوجه أيتمش إلى السلطان وأخبره 
بذلك فانحسر ف السلطان انحرافا شسديدا وقرره على عزله ، ثم إن 
السلطان عين للقضاء عوضه قاضى القضاة نجم الدين بن حجى قاضى 
الشام، وكان قد سافر إلى مكة شرفها الله، وأمرأن يستمر منصب الشافهية 
خاليا من الحكم إلى أن يحضر نجم الدين من مكة، ويتولى عوضه فى دمشق 
القاضى شمس الدين الهروى .

. . .

وفى يوم الجمعة الثانى من ذى الحبجة أرسل السلطان إلى القاضى ولى الدين العراقى وأعاده إلى وظيفته، وكان السبب فى ذلك أمور: منها أن العسكر قالوا له: « هذا الرجل من أهل العلم والصلاح والدين ، وقسد انكسر خاطره فينبغى أن تجبروه »، ومنها أنه رأى أن عجىء قاضى الشام إلى مصر ليس له وجه لوجود من هو أفضل منه وأدين وأعلم ، ومنها أن قاضى الشام إذا حغر إلى مصر يحتاج الشام إلى قاض يكون من أهل العلم، والهروى هل يوافق على التوجه إلى الشام قاضيا بعدما كان بمصر أم لا ؟ ، ومنها — وهو الوجه الصمحيح — أن السلطان كان ضعيفا قبل هذا التاريخ وزاد ضعفه فى هذه الأيام واحتاج إلى طلب القضاة ليعقد السلطنة لولده إن عرض له أمر ، فطلب فى ذلك اليوم — وهو الجمعة — الأمراء الشكام والأصاغر ، فحافهم أن تكون السلطنة بعده لولده ، ويكون

<sup>(</sup>۱) أي أقره ٠

الأمير جانبك الصوفى نائبا عنه فى التحدث فى المملكة إلى أوان صلاحه، فاجتمعوا عنده وحلفوا على ذلك بحضور القضاة، ووقعت عليهم الشهادة بذلك ثم تفرقوا .

#### ذكروفاة السلطان الملك الظاهر ططر

بتاریخ لیلة الأحد الرابع من ذی الحجة اشتد علی الملك الظاهر ططر مرضه و هو القولنج ، ثم طرأت علیه الحصبة ، وقاسی أمر ا عظیماً .

ثم توفى يوم الأحد الرابع من ذى الحسيجة وشاع الخبر، وحصل فى البلد ضبجة بين الناس، وطلع الأمراء والمماليك وانشغلوا بعقد السلطنة لولده محمد، كما وقع عليهم الإشهاد والاتفاق فى يوم الجمعة الثانى من ذى الحبجة ، ثم انشغلوا بغسله وتكفينه ، ثم صلوا عليه صلاتين : مرة قدام باب الستارة، وكان الذى صلى عليه قاضى القضاة ولى الدين بن العراق الشافعي، وأخرى فى مصلى المؤمني بالرميلة ، ودفنوه فى القرافة قريبا من رأس الإمام الليث بن سعد – رضى الله عنه – ، وكان قد أمر بدفنه هناك قبل سفره إلى الشام فحضر وجهز ، وهذا من الأمور الغريبة .

وكان - رحمه الله - من مماليك السلطان الملك الظاهر برقوق واشتر اه ( ١١١ ب ) في آخر سلطنته ، ولم امات السلطان الملك الظاهر برقوق لم يكن لططر إسم ولا رسم ولا يلتفت إليه ولا يعبأ به ، ولم يصل إلى منز له إلا في دولة الملك المؤيد شيخ ، وكان في الدولة الناصرية دائرا مع إخوته في البلاد الشامية فاستمر عند جكم مدة ، ولم امات جكم اتصل بالملك المؤيد ولم يفارقه إلى أن مات ، وتأمر في أيامه أولا إمرة طباخاناة ، شم

أخذ تقدمة ألف ، ثم تولى رأس نوبة كبيرا ، ثم تولى أمير مجلس، وناب أيضا عن المؤيد في سفرته إلى الشام في وقعة قنباي المحمدي ناثب الشام لمسا خامر على السلطان وخرج عن طاعته ، وهو الذي كان متكلما على عمارة الحامع المؤيدي :

(۱) وانتخبه السلطان لذلك لعقله وضبطه وأمانته ومعرفتـــه ومهضته ، وكان رجلا دينا ، عفيفا ، سخيا ، متو اضعا ، عاقلا ، لبيبا ، عار فا بالأحوال ، خبيرا بالأمور ، حارب الدهر وعركه، فلذلك قدسه الملك المؤيد واعتمد عليه فى أموره ، وكان محفظ مسائل حمة من الفقه ، ويدخل بعض الأوقات فى الغوامض ، وحمع كتبها كشرة غالبها بلسان الترك لأنه كان يقـــرأ بالتركى قراءة قوية من شدة اهتمامه بلسان الترك، وذكر الحافظ العلامة شيخنا البدر العيني ــ رحمه الله تعالىف تار مخه: « أنه سبك كتاب القدوري ف الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة بلغة الترك ، من غير تغيير شيء من معناه ولا تبديل من أبو ابه ولا تحريف ، ولما ولى التحدث في أمر المملكة بعد موت المؤيد أعطى الأمراء والمماليك جميع ما يرومونه من الذهب والفضة والحيل والبغال والجال والسلاح ، ولم يتوقف فى صرف شىء أصلا ، وأذهب ما حمعه المؤيد ــ وقد ذكرناه قبل هذا ــ فى مدة ثلاثة شهور إلى أن سافر بالملك المظفر إلى الشام لأجل النواب، وكان يقول: ه إن عدت يخير وظفرت بالملك يحصل لى حميع القصد ، وإن كان غمر ذلك فلا ينبغي أن أترك من هذا المسال شيئا لمن بجيء بعدى يتقوى به،، 

<sup>(</sup>۱) أى للإشراف على عمارة جامع المؤيد .

وأتولى السلطنة ، ولكن لا أعلم هل تطول مدتى أم لا ؟ ٨ . قال هذا الكلام من لفظه يوم الحمعة ، ومات يوم الأحد ، فكانت مدة سلطنته ثلاثة أشهر وخمسة أيام على التحديد ؟

وأما مدة تحدثه فى المملكة بعدموت المؤيد فأحد عشر شهرا إلا أربعة أيام ضبطا ، ثم نهشته أنياب المنية ، وقطعت عليه الأمنية ، وكانت أيامه قصيرة كالخيال ، ودولته مسرعة بالزوال ، وربنا تعالى هو الموصوف بالبقاء والدوام والكمال .

0 0 0

# ذكر سلطنة السلطان الملك الصالح عمد بن المسلك الظاهر ططر رحمه الله

قدمنا أن الظاهر ططر لما قوى عليه الضعف جمع القضاة والأمراء ، وأرباب الدولة يوم الجمعة الثانى من ذى الحجة ، وحافهم على أن تكون السلطنة بعده لولده محمد ، فلما توفى يوم الأحد الرابع من ذى الحجة اجتمع العساكر وطلبوا الحليفة المعتضدبالله العباسى والقضاة الأربعة، وهم القاضى ولى الدين العراقي الشافعي ، والقاضى زين الدين التفهني الحنبي ، والقاضى علاء الدين البساطى المالكي ، والقاضى علاء الدين ابن مغلى الحنبلي الحموى ، وعقدوا السلطنة باسم ولده محمد ، وعمره مقدار ثماني سنين ، ولقبوه بالملك الصالح ، وباسوا له الأرض ، ونادوا في المدينة بالأمان والاطمئنان ، والدعاء للسلطان الملك الصالح ، والترحم على والده الملك الظاهر ططر ، ثم اشتغلوا بتجهيز ه ودفنه ، واستقر الأمر على هذا .

\* \* 4

وفى يوم الاثنين الخامس من ذى الحبجة طلعت الأمراء إلى القصر ومعهم الملك الصالح، وتحالفوا أيضا أن لا يخون بعضهم بعضا، ولكن المماليك السلطانية غوشوا عليهم وطلبوا النفقة، وأراد الأمير بيبغا المظفرى أمير

<sup>(</sup>١) فى النجوم الزاهرة ٢١/٦ ﴿ عشر سنين ﴾ •

<sup>(</sup>٢) أي تجهيز السلطان ططر لدفته ،

سلاح أن يتكلم فضربوه بالدبابيس وكاد أن يقتل ، وانفصل الأمر على ذلك ، وطلع الأمير جانبك الصوفى إلى باب السلسلة ليتحدث فى أمور المملكة كما عهد إليسه الظاهر وكما وقع الاتفاق ، ونزل الأمير يشبك أمير آخور كبير إلى بيته و [استمر] الأمر على هذا، ولكن نار الفتنة شرعت فى الاشتعال ، ومقدمات الفساد ظهرت بين الرجال .

#### ركوب العسكر ومسك تانبك الصوفى

بتاريخ يوم الجمعة الموافق يوم العيد ركبت العساكر فى الرميلة بعد صلاة العيد، وركب الأمير جانبك الصوفى فى باب السلسلة، وكان الأمير برسباى الدقاق الدوادار مقيا بالقلعة من حين كان الظاهر ضعيفا، فأشار إلى المماليك الساكنين فى الأطباق (١١٢ أ) المطلة على الإصطبل أن يرموا بالسهام فرموا على من فى الاصطبل، وفتح الأمير برسباى ومن معه باب السر ونزلوا ، فاضطر الأمير جانبك إلى الحروج، فخرج من باب السلسلة وتوجه نحو بيت الأمير بيبغا المظفرى فى الرميلة ليتشاوروا فى هـــذا الأمر الذى نزل ، فجاء الأمير طرباى حاجب الحجاب والأمير سودون من عبد الرحمن من جهــة سويقة منعم ، وتكاثرت العساكر ، فوقع التحريش بالقتال واشتدت المقاتلة بينهم وآخر الأمر مسكوا الأمير جانبك الصوفى ، والأمير بشتك أمير آخــور لأنه كان ممن يعضده ، فحملوهما وطلعوا بهما إلى القلعة ، وانفصل الأمر على ذلك .

وفى يوم السبت الحادى عشر من ذى الحجة سفرا بكرة النهار إلى الإسكندرية للاعتقال مها .

وفى هذا اليوم بعد الظهر خلع على الأمير أرغون شاه الشامى واستقر أستادار العالية عوضا عن صلاح الدين بن نصر الله بحكم عزله .

وفى يوم الثلاثاءالرابع عشر من ذى الحجة مسك القرمشى أحدالمقدمين بالديار المصرية ، ورسم للأمير جرباش قاشق أن يلزم بيته بطالا ، وكان هو قبل ذلك بأيام داخل جامع الأزهر ولبس زى الفقراء و رك الإمرة ، وكذلك رسم للأمير صرغتمش العجمى أن يلزم بيته بطالا .

#### ذكر استقرار الأمير برسباى الدوادار نظام الملك

لمساكان يوم الحميس السادس عشر من ذى الحجة استقر الأمسير برسباى نظام الملك، وفوض إليه التحدث فى أمور المملكة نيابة عن الملك الصالح، وسكن فى الأشرفية فى قلعة الحبل وليس للصالح محمد فى السلطنة سوى الإسم، فإنه كان صغيرا كما قدمنا بل وأبله، فإنه كان إذا أكل لا يشبع ولا يرفع يده من الطعام إلا إن حمل الطعام، ولا يسمى قبل الأكل ولا يحمد بعده، ولا يحمد بعده، نعلمه الطواشية أن يسمى الله قبل الأكل ويحمده بعده، فجاء الأكل فحمد الله، ثم لمسافرية من الأكل سمى الله، وكان له سلطانية وفرسى أبيض، فكان بحضور العسكر يقسول: « هاتوا سلطانيتي البوز وفرسى الأبيسض، فكان بحضور العسكر يقسول: « هاتوا سلطانيتي البوز على الأمير طرباى حاجب الحجاب واستقر أتابك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمير جانبك الصوف يحكم مسكه واعتقاله بالإسكندرية، وسكن فى بيت شيخو بالمدينة، وخلع على الأمير سودون من عبد الرحن واستقر دوادارا كبيرا عوضاعن الأمير برسباى عكم انتقاله إلى وظيفة

<sup>(1)</sup> هكذا فى الأصل ، ولكنه أرغون النوروزي الأعور، انظر النجوم الزاهرة ٢١/٦ . •

نظام المسلك، وخلع أيضا على الأمير خسرو رأس نوبة كبير و اسستة و أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير بشستك بحكم مسكه و اعتقاله بالثغر السكندري في البرج ، وخلع على الأمير جقمق أخى المصارع واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية عوضا عن الأمير طرباي بحكم انتقاله إلى وظيفة أتابك العساكر، وخلع أيضا على الأمير أزيك و استقر رأس نوبة كبيرا عوضا عن الأمير خسرو بحكم انتقاله إلى وظيفة الإمرة الآخورية الكبرى.

وفى يوم الاثنين العشرين من ذى الحجة مسك الأمير جكم الحكمى أحد الأمراء الطبلخانات وأحد رءوس النوب ، وكذلك الأمير طوخ الحكمى أمير عشرة .

. . .

وفى يوم الحميس الحامس والعشرين منه خلع على القاضى صدر الدين أحمد بن العجمى واستقر فى حسبة القساهرة على عادته عوضا عن القاضى جمال الدين يوسف البساطى بحكم عزله، واستقر القاضى تقى الدين بن قطيط فى حسبة مصر العتيقة عوضا عن ابن المهندس، وكان ابن المهندس تولاها من عند سودون من عبد الرحمن الدوادار، فكانت مدة توليته ثلاثة أيام، وكان قد تولاها عوضا عن ابن قطيط،

وفى يوم الاثنين السابع والعشرين من ذى الحجة خلع على الأمسير طرباى أتابك العساكر واستقر ناظرا على المسارستان المنصورى وتوجه إليه ، وخلع على الأمير خسرو أمير آخسور كبير واستقر ناظرا على المدرسة البرقوقية ونزل إليها ، وخلع أيضا على الأمير أزبك رأس نوبة

<sup>(</sup>١) دأب الصيرفي على كتابته « خشرو » ولكنه قصروه من تمراز الظاهرى برقوق وقمه عمله دأس نو بة النوب، ثم صار أمير آخور كبيرا فناشب طرا بلس وانتهى به الأمر إلى نيابة دمشق التي ظل بها حتى مات سنة ٨٣٩ .

كبير واستقر ناظرا على مدرستى صرغتمش وشيخون وتوجه إليهما ، وخلع أيضا على الأمير سودون من عبد الرحمن الدوادار الكبير واستقر ناظرا على الحامع المؤيدى ونزل إايسه، وكذلك خلع على الأمير جقمق الحاجب الكبير واستقر ناظرا على جامع عمرو بن العاص – رضى الله عنه و الحامع الأزهر ومدرستى ألحاى .

#### ذكر أسعار هذه السنة

وصل سعر الذهب المصرى كل دينار بمائتين وثلاثين درهما فلوسا ، والأفلورى بمائتين وعشرة ، وقلت الناصرية جدا بمصر وهى موجودة بالشام ، والفلوس كل رطل بستة دراهم ، والفضة كل وزن درهم بخمسة عشر وسبعة عشر ( ۱۱۲ ب ) درهما فلوسا، والإردب من القمح الطيب بمائتين وخمسين ، ومن الشعير بمائة وسبعين وثمانين ، وكذلك الفول ، والفدان البرسيم بألف وأكثر ، وتحسن سعر اللحم فبيع الرطل من الضأن السليخ بعشرة دراهم فلوسا، ومن البقرى بستة دراهم و نصف من الفلوس، والرطل من الحبن المقلى بتسعة دراهم و عشرة ، والرطل من الحبز بدرهم و فصف عند الحسبة ، ولكن لايباع الرطل في الأسواق إلا بدرهمين .

(۱) وفيها أوفى الله النيل المبارك يوم الاثنين الحادى عشر من شــعبان ، وفيها أوفى الله النيل المبارك يوم الاثنين الحادى عشر من هذا اليوم وكسر الخليج الأمير قنباى الحمزاوى فائب الغيبة ، وغرق فى هذا اليوم ببحر النيل مركب مشحون بالناس ، ومن جملته شاد الشراب خاناه الأمير قنباى الحمزاوى .

<sup>(</sup>١) الوارد فى التوفيقات الإلمامية ص ١٢ ٤ ، أن غاية فيضان النيل فى هذه السنة كانت ثمانية عشر ذراعا وعشرين قيراطا •

وفيها حج بالناس من القاهرة الأمير تمسرباى أحد المقدمين بالديار المصرية ، ومن الشام الأمير إلياس الكركي الحاجب الصغير بدمشق ،

#### ذكر من توفى هذه السنة من الأعيان

٣٠١ ــ السلطان الملك المؤيد ، وقد ترحمناه .

٢٠٢ ـ السلطان الملك الظاهر ططر.

٣٠٣ ـ الملك الصالح ولده محمد.

3.5 - الأمير قبحقار القردى، توفى فى حبس إسكندرية مقتولا، وكان من هماليك الأمير قردم الحسنى الذى كان رأس نوبة كبيراً فى دولة الظاهر، وكن قبحقار فى خدمته، ثم ترقى به الحال إلى أن تولى فى الديار المصرية وظيفة أمير سلاح، وتولى نيابة حلب مدة، قال قاضى القضاة شيخنا البدر العينى: « ولم يشتهر له معروف، ولم يصل إلى هذه المرتبة إلا فى الدولة المحريدية».

م. ٣٠٥ ــ الأمـــير جلبان رأس نوبة ســـيدى إبراهيم ، توفى فى حبس إسكندرية مقتولا .

٩٠٦ – الأمير جقمق نائب الشام، توفى فى قلعة دمشق مقتولا، وكان أصله من مماليك الأمسير أرغن شاه، وكان عارفا حاذقا، إلا أنه كان ظالما عسوفا طاعا محبا للمال، وخلف منه جانبا كبيرا.

٢٠٧ ــ الأمير عليباك الدوادار ، توفى مقتولا فى قلعة صفـــد ، وكان رجلا عنده طيش ، وكان كثير الكلام، ولكن يتعصب لمن يلوذ به، قليل الطمع فى أحكامه .

مرح الأمير سيدى فرج بن سكزباى أحد الأمراء العشرات ، توفى يوم الحمعة الرابع من صفر بالقاهرة ، وكان شابا بهيا طريا جميل الصورة ، لم يشبع من إمرته .

• ١٦ — الأمير ألطنبغا القرمشي ، قتل في هذه السنة بقلعة دمشق ، وأصله من مماليك الظاهر برقوق ، ولكن لم يلتفت إليه في أيام برقوق ، وأخسلا الإمرة في الشام في الدولة الناصرية ، ثم ترقى حاله إلى أن صار أمير ا بتقدمة ألف بدمشق ، ثم تولى الحجوبية الكبرى بها ، ثم تولى نيابة صفد ، ثم لمسا تسلطن المؤيد طلبه إلى القاهرة وولاه أمير آخور كبيرا ، ثم تولى أتابك العساكر بالديار المصرية ، ثم جرى عليه ما جرى إلى أن قتسل ، وكان رجلا متو اضعا لينا ، لكنه [كان] بخيلا طاعا ، ولم يشتهر عنه خير ولا مع, وف .

711 — الأمير بدر الدين حسن بن محب الدين الطر ابلسي، توفى فى هذه السنة بدمشق بعد ضرب شديد وعصر فظيع ، وكان أحمق أهوج، ولى أستادار السلطان المؤيد وهو نائب الشام ، ثم حضر معه إلى مصر وتولى أستادار العالية ، ثم استقر مشير افى الدولة ، ثم استقر نائب الإسكندرية، ثم تولى الوزارة بالدپار المصرية ثم غضب عليه المؤيد ونفاه إلى طر ابلس على إمرة .

ولمسا مات المؤيد وتولى التحدث فى المملكة الأمير ططر وعصى نائب الشام الأمير جقمق جاء إليه ابن محب الدين من طرابلس وتولى مصادرة الناس وجمع الأموال وعاد إلى ظلمه القديم ، ولمسا سافر الملك الظاهر ططر إلى الشام مسك وضرب وعصر وقتل ، وكان ظالمساعسوفا طاعا ، ولم يشتهر عنه خير ولا معروف .

ابن رسلان الكنانى المصرى الشافعى ، توفى ليلة الخميس الحادى عشر من ابن رسلان الكنانى المصرى الشافعى ، توفى ليلة الخميس الحادى عشر من شهر شوال من هذه السنة ودفن صبيحة يوم الخميس وصلى عليه فى الحامع المنسوب إلى الحاكم بأمر الله ، وكان الذى صلى عليه الشيخ العالم شمس الدين محمد بن الديرى القدسى ، ودفن عند والده الشيخ سراج الدين فى المدرسة المنسوبة الميهم فى حارة بهاء الدين قراقوش مقابل بيتهم .

وكان رجلا فاضلا ذكيا، اشتغل على أبيه سراج الدين وعلى غيره من العلماء، وتولى القضاء بالديار المصرية يوم الاثنين الحامس منشهر حمادى الآخرة من سنة أربع وثما ثماثة عوضا عن القاضى ناصر الدين ابن الصالحي بحكم عزله، وعزل مرات بالقاضى شمس الدين الإخنائي، وآخر عزله كان بالقاضى شمس الدين الهروى (١١٣ أ)، ثم أعيد إلى القضاء، وتوفى وهو قاضى "

وكانت عنده عفـــة ظاهرة، ولكن من كان حوله ما يسلمون من تناول ما ليس لهم .

## فحث ل فيما وقع من الحوادث في السنة الخامسة والعشرين بعد الثمائة

استهلت هذه السنة والسلطان الملك الصالح أحمد بن الملك الظاهر ططر، والخليفة هو المعتضد بالله داود العباسى ، والمتحدث فى المملكة نظام الملك برسباى الدوادار الكبير ـ كان ـ الدقماقى ، وأتابك العساكر الأمير طرباى ، والدوادار الكبير سودون من عبد الرحمن ، وأمير آخور كبير الأمسير خسرو ، ورأس نوبة كبير الأمير أزبك، وحاجب الحجاب الأمسير جقمق أخو المصارع .

وقاضى القضاة الشافعية الشيخ ولى الدين بن العراق ، والقاضى الحنى زين الدين التفهلي ، والقاضى المسالكي شمس الدين البساطي ، والقاضى المحنبلي علاء الدين بن مغلى الحموى ، وكاتب السر القاضى علم الدين ابن الكويز ، وناظر الحيش زين الدين عبد الباسط ، وناظر الحاص بدر الدين حسن بن نصر الله ، وناظر الأحباس بدر الدين العيني الحنفي ، والوزير تاج الدين بن كاتب المناخات .

ونائب الإسكندرية الأمير فارسدوادار ططركان، ونائب غزة الأمسير يونس الأعور تولاها عوضا عن أركماس الجلباني، ونائب حماه الأمير تنبك البجاسي، ونائب حاب الأمير تغرى بردى، ثم ذهب وهرب إلى بهسنا، و دخل في قلعتها و تحصن فيها هو ومن معه مثل كزل محلوك شيخ الذى كان هرب من ملطية، وتولى عوضه حلب الأمير تنبك البجاسي نائب حماة، وتولى حماه الأمير أركماس الجلباني بعد امتناعه عن الطاعة وهروبه، وتولى طرابلس الأمير إينال اليوسني النوروزى، ووصل اخبر هروب نائب حلب مع محلوك نائب الشام يوم الأربعاء الرابع من صفر.

وفى يوم الحميس الثامن والعشرين من المحرم مسك الأمسير تمرباى من أحد المقدمين بالديار المصرية الذي كانحم بالناس في العام المساضي مو ونهي إلى دمياط .

وفى يوم الاثنين الثانى من صفر ثنى الأمير أيتمش الحضرى إلى القدس الشريف بطالا ، وكان قد تعين للتوجه إلى منفلوط لقبض مغل السلطان ، فامتنع من ذلك فجوزى بذلك وبأمور صدرت منه قبل هذا .

\* \* \*

وفى يوم الاثنين مستهل ربيسم الأول حضر رسل الأمير إسكندر ابن الأمير قرا يوسف صاحب تبريز ومعهم هدايا ، منها : مخاتى ثلاثون رأسا وصقور وغير ذلك ،

<sup>(</sup>۱) هو يونس الركني بيبرس ابن أخت برقوقى و يعرف بالأعود ثرقى فى الوظائف حتى نال تقدمة بدمشق وتولى نيام غزة أكثر من مرة ومات سنة ١٥٨، انظر الضوه اللامع ١٣٢٢/١٠

<sup>(</sup>۲) هو تغرى بردى المثر يد المعروف بأخى قصرو و إن كان السغامى فى الضوء اللامع ٣ / ١ ٣ ا جمل وفائه سنة ٨ ١ ٨ ٠

وفى يوم الأربعاء الثالث من ربيع الأول مسك الأمير سودون الحموى أحد المقدمين بالديار المصرية ، والأمير قنصوه أحد الأمراء الطبلخانات وعوق فى البرج بقلعة الحبل م

#### ذكر حركة أتابك العساكر طرباى

للساكان العاشر من شهر صفر عدى الأهير طرباى إلى بر الجيزية وأقام فيه في الترسيم عشرين يوما ، وكثر قيل الناس في غيبته بأنه غسير مطيع لنظام الملك ولا يلتفت إليه ، وعدى صحبته بلبوس وسلاح ، ولمساعدى إلى القاهرة أقام يومين أو ثلاثة ولم يطلع إلى الخدمة ، فقويت الأراجيف في حقه من أنه يريد الركوب ، وأنه يريد يفعل كذا وكذا ، ثم طلع إلى الخدمة يوم الخميس الرابع من ربيع الأول ، فد السهاط ، ولمسا فرغوا من أكله قال الأمير برسباى نظام الملك للأمير طرباى : «أنتم ما تعلمون أنى كبيركم؟ ، وأشار بمسكه فقام طرباى وسل السيف ، وقام برسباى أيضا وسل السيف ، فأصابت فقام طرباى وسل السيف ، وقام برسباى أيضا وسل السيف ، فأصابت المزين خيطها بعشرين إبرة ، وأما طرباى فلما أراد ضربه خابت ضربته المزين خيطها بعشرين إبرة ، وأما طوباى فلما أراد ضربه خابت ضربته لأن برسباى كان معه درقة ، وانسلت السيوف في القصر ووقع خباط عظيم وتكاثروا على طرباى فسكوه وعوقوه في القلعة ، ثم شيعوه للاعتقال برج إسكندرية صحبة الأمر إينال الششماني .

<sup>(</sup>۱) لم يكن طلوعه فى واقع الأمر عن رخبة منه ولكن دفعه إليه الأمير يشيك السافى الأهرج مغريا إياه بأن جميع الهماليك الظاهرية معسه وكان ذلك خديمة منسه لطرباى الذى دل على خفلته، وزاد طلى ذلك بأنه لم يأخذ معسه حين طلوعه للخدمة التى كانت يالقصر الصغير السلطائى سوى رءوس النوب مجن ليس فى أوساطهم سيوف .

وفى يوم الاثنين النانى والعشرين من ربيع الأول خسلع على كافور الطواشى الذى كان زمام الأدر الشريفسة وعزله الظاهر ططر وقسرر عوضه مرجان الهندى ، وكان مرجان قد مسك قبل هذا التاريخ بخمسسة أيام وسلم إلى الأمير أرغنشاه الأستادار ، وقرر عليه مبلغ عشرين ألف دينار فباع موجوده من الخيول والحال والأثاث وغير ذلك .

وفى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول قدم الأمير أيتمش الحضرى من القدس الشريف بعد أن وقعت فيه الشفاعة.

وفى يوم الاثنين السابع من ربيع الآخر قدم الأمير تنبك ميق نائب دمشق ، وكان قد طلب بكتاب على يد الأمير ناصر الدين بن الأمسير منجك ، فتلقاه الأمراء الأكابر والأصاغر إلى بلبيس ، وعظمه أيضا نظام الملك برسباى تعظيها لا يوصف ، ونزل فى بيت الأمير أيتمش عند باب الوزير ، وحضر معسه الأمير تمراز الأعور وكان له مدة بطالا بدمشق المحروسة .

اثنهی بحمد الله الجهزء الشائی
من عصتاب نزهة النفوس والأبدان للجوهری
ویلیسه إن شاء الله الجهزء الشالث وأوله
سلطنة نظام الملك الأشرف أبی النصر برسمای

# كشاف الجزء الثانى من نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان

### كشاف بأسماء الأعلام والقبائل والدول

آقبر دی المنقار: ۳۵۰، ۳۲۳، إبر أهيم بن شيخ : ٣٢١ (1) إبراهيم بن على: ٣٠٠ £ + V آقبا عاقل: ٢٧٨ إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد آقبنا الأشقر: ١٩ ، ١٩ آقبای: ۱۶۶ ، ۱۲۹ ، ۲۰۵ ، الحنيل: ١٩ آ قبغا البزق: ٣٣٢ 709 6 722 6 72 6 6779 إبراهيم المحلى الخواجا : ١٩٣ آقبغا القرازي: ٢٨٤ ، ٢٨٤ آقباي (الأمير): ٥، ٣٤٧، إبر اهيم بن السلطان المؤيد : ٣٨٦ ، آقينا المالى: ٨ ، ٩ ، ٢٥ ، **740 6747 6 770 677** 4 . \$ . XY . 277 . 278 . 4 . Y 17 > 70 > \$0 > V0 > A0 > T قبای الحاجب: ۱۵ 474 440 4 444 4 47A 174 6 1 . 7 . 6 1 . 4 . آقبای حاجب الحجاب: ۱۹۵۰، 197 : 190 : 1V1 1406189 أتركيه < ) . 0 < < A & < A . c VY ( V ) آ قبغا شيطان الظاهرى: ٣٣٢، أحمم الأذرعي (شهاب الدين) ؛ < 199 < 19A < 1AY < 1V9 1 + 7 6773 AOT 3 1173 \$7\$ £AY 4 £0A 4 £0£ آ قبغا الفقيه: ١٩٣ أحمد بن أسد الكردي : ٦٠ آقبای الخازندار: ۷۹ ، ۱۰۱ ، آقيفا اللكاش: ١٠ ، ١٥، ٥٥ ، أحد بن الأشرف اسماعيل بن عباس 6107 6110 6117 61.V 76 607 ( الملك الظافر) : ١٣٢، ١٣٣ 401 2 301 2 401 2 7412 آ قبغا ميق: ٣٩ أحمد بن الملك الأشرف (الملك الناصر) ؛ 744 3 337 آ قبغا نائب حلب: ٥٣ اقباي الدوادار: ١٥٩، ٥٥٥، T.T . YAT آ قبغا النظامي : ٥ ه ٣ أحدين أويس : ٥٥ ، ٢٠ ٨٠٠ آقيلاط: ٧٧، ٣٢١ ٨٧٤ آ قبای الطرنطائی: ۱۵ ، ۴۶ ، 144 6 141 آ قبلاط المرداش: ٨٦ ٤ أحمد البرائى : ١٢٩ أحمد بن جال الدين الأستادار: ٢٤٩ T قطتمر ( الأمبر سيف الدين ) : Y17 6 Y .. T قباي طاز الكركي: ١١ ، ١٩ ، ATI > F31 > API > + 4 > أحمد بن حنبل : ٢٠٦ Y . 9 . 4 . 1 أحمد بن خاص ترك السويدي : ٣٢٠ 104 6104 6 108 6 180 آق قجا: ۹۷۶ أحمد بن خليل بن يوسف العينتسابي: آقول (الأمير): ٧٧ آقبای رأس نویة : ۸4 آقول (الأمير): ٢٣٣،٢٣١ أحمد بن الزين الحنبل الحذبي : ١٥ آ قباى الفقيه الدو ادار: AV الآمدي (حسن ): ١٥٧ 18. 6 4. آقبای المؤیدی: ۳۵۲ ، ۳۸۵ ، إبراهيم التادل: ١٢٥ أحمد بن العجمي (القاضي صدر الدين) : إبراهيم الجندى: ٤٧٣ ، ٤٩٦ 144 . 144 آ تبای ( نائب الشام ) : ۳۸۹ ، أحمد بن الشيخ على : ١٩٣ ١٩٣ إبر أهيم الدمياطي : ٢٢٣ أحمد الطرخاني (الأمير شماب ألدين): إبراهيم بن رمضان (الأمسير) : آتیاردی: ۱۲۲، ۱۸۰ ۲۴۰ 24 279 6 270 6 TA 9 777 . 711 . YE.

أحمد بن الملك الظاهر ططر: ٥٢٥ أحمل بن محمد بن رجب : ٧٣ 144 4 1 . . أحمد بن المؤيد ( الملك الطساهر ) : ﴿ 0.7 6 290 6 292 أحمد الحدياني : ٧٧ أحمد بن يلبغا الحاصكي العمرى: ٢٥٦ 14 6 40 أحمد بن يوسف البيرى : ٢٤٩ ، YOV 6 701 الأحول ( حسام الدين ) : ٣٠٧ الأخنائي (شمس الدين محمد) : 4199 41A 4 41 4 4 1 1 8 أدكا الأمير: ٣٤٧ ابن الأدمى (صدر الدين) : ٣١٦، AIYS TYTS ITTS TTTS 197 47TV أرسطاي : ۱۱ ، ۱۹ ، ۱۱ ، ۱۱ ، To. (1) 6 189 6 144 أرسطاي بن خجا : ۷۸ أرسطاي حاجب الحجاب بمصدر: YIT . YII . Y. 9 أرشد الدين السمرائي : ١٢٠ أرطبغا : ٢٨٣ أرغون : ۲۹ ، ۷۹ ، ۱۴۱ ، 137 2 VAY أرغون أمير آخور : ٣٠٩، ٣١٢ أرغون أمار آخور كبير : ٢٤٨ ، أرغون شاه ( الأمير ) : ٣٩٧ ، A+3 > A10 > 170 > Y70 أرغون شاه البيدمري : ١٢ ، ١٨ ، (0) (10 ( 74 ( 77 ( 77 أرغون شاه الحازندار : ۲۵، ۳۷، 99 6 08 6 04

الأشموني ( الشيخ شهاب الدين ) : 141 أطقيس: ٨٢ أطلمش : ١٥٩ 440 أسندمر الناصري : ۲۸٤ ابن أسد ( محب الدين ) : ٣٥٨ اسكندر بن قرا يوســف ( الأمير) : 7 0 C 4 A 7 أسلم بن الأصفهائي : ١٨ ٠ ١٨ إسماعيل بن الملك الأفتل عباس: ١٣٢ أقباى الخازندار : ۴٤٤ الأقصر ائي (أمبن الدين): ١٠٣ الأقصر الى ( حمال ) : ٥٧ الأقصر ائى ( موفق ألدين ) : ١٧٥ الأقفاصي (جمال) : ٩٩، ١٠٦ الأقفهسي ( حال الدين ) : ٣٤٣ ، 344 × 440 × 454 × 445 أكش العبّاني : ٢٠٨ الشيخ أكمل الدين : ٣٧٤ ألطئينا الأمر : ٣٠٥ ، ٣٢٨ ، 444 9 433 9 VL3 ألطنيغا البشمقدار: ١٦ ألطنبغا الحاموس: ٢١٣،١٤٠ ألطنيغا: ٣٩١، ٢٤ ألطنيغا شادي : ٣٩ ، ٥٦ ، ٣٩ ألطنيفا الصغير ( الأمير ) : ١٥٤٠ VY3 > VP3 > 1.00 0.0 ألطنيغا العماني : ٩ ، ٣١ ، ٢٥ ، 4 X ) 6 Y Y 6 Y 8 6 Y 8 6 0 0 6772 6179 6 179 6 17V 6 7 9 7 6 7 7 1 7 7 6 7 £ 7 . 40 . . 45 . 454 . 45 . 107 3 7A7 2 3A7 2 7A7 440

أرغون الشيفاوي : ٣٠٢ أركاس الحلياني : ٤٣٧ ، ٤٣٤ ، 070 6 \$ 8 0 6 8 7 7 أركاس الخاصكي : ٥٠٥ أركماس الظاهري : ١٣٣ أرتبغا الحافظي : ٩ ، ٣٠ أرنبغا الطبلخاناة: ٧٤٧ أزبك الأمير: ١٩٥ ، ٢٤٥ أزبك الإبراهيمي خاص خرجي : **TAA 6 711** أزبك الأشقر: ١٤٣ ، ١٦٥ ، Y1V 4 197 4 1V+ أزبك الخاصكي : ٣٠ أزبك الدوادار : ١٣٦ أزدمر (الأمير): ٢٥، ٥٥٥، أزدمر أخو إينال اليوسني : ١٣١ أزدمر جيا ( الأمير ) : ٣٧١ أرسنياي: ١٥٦ بنو اسرائيل : ٩١ أسنباي أمير أخور : ٢٤٠

أسنبغا التاجي : ٩ ، ٢٥ ، ٩٥ ، ١٣٠ ١٣٠ أسنبغا الخاجب : ٩ ، ٣٠ أسنبغا الزردكاش : ٢٧١ ، ٢٨٠ ،

۳٦.

أسنبغا شاد الشر بخاناة : ۲۹۳ أسنبغا الفقيه الخاصكي : ٥٥

أستبغا المصادع : ۱۹۴، ۱۷۰ أستبك بن أينال : ۳۹۰ أستدمر : ۹۹

أسندمر الغورى : ٩٩٠ أسندمر الأشقتمرى : ٣٩ أسندمر البجاسى : ٩٢

أسندمر الناصرى : ۲۱۱

الحييفا: ٣٩ الطنيفا العجمي : ١٣٧ ، ١٣٧ ألطنبغا قرقاس : ٩ ، ٠ ٤ ألطنينا القرمشي: ٣٢٣، ٣٣١ ، . TAY . TO 1 . TEV . TTT A · 3 > 073 > V73 > A 03 > 077 6 0 . \$ 6 0 . 7 ألطنيفا الكاشف: ٢٤ ألطنبغا المرارى : : ١٥ ألطنيغا المرقى : ٣٩٦ ، ٢٤٤ ، 0 . A . 49A ألطنيفا مشقل: ٢٠٤، ٣٠٥ ألطنيغا المهمندار : ١٠٧، ٣٣٨ إلياس الكركي الأمير: ٢٧٤ أمير أحمد : ١١٨ أمير حاج بن رجب (زين الدين): ١٦٢ أمير حاج ابن مغلطای : ۳۰ أمير على الحلبي : ٣٣ ، ٣٣ أمير فرج الحلي : ٢٥، ٣١، ٧٨ أسر مصطفى: ٧١ أمين الدين بن البصى : ٣٠٥ أمين الدين الطرابلسي : ٤٨ ، ١٦٢ ، 07 6 701 أويس بن زاده : ٣٩٩ إياس الظاهري الخاصكي : ٣١٠ أيبك الإبر اهيمي : ٢٠٨ أيتمش : ۹۹۰ ، ۹۱۹ أيتمش البجاء : ٥، ٨، ١١٤٠٠ cr7 cr0 cr8 cr7 c10 445 AY2 PY3 . \$3 / \$3 607 68V 680 687 687 . 77 . 07 . 08 . 04 797 6 81 6 77 6 77 أيتمش الحضرى الأمير : ١١٥ ،

07V 6 070

أيدمر الرماح : ١٨ أينال ( الأمير ) : ٣٦٩ ، ٣٦٩ ، V73 2 AA3 إينال الأزعرى : ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، 0 . A . 49A أينال باي : ٤٠ ، ٧٩ ، ٢٤٢ أينال باي أمير أخور : ١٧٠ ، V.Y . A.Y . P.Y. / / Y. 7 2 1 4 7 2 . 6 7 7 4 7 7 7 اینال بای بن قجاس : ۱۹ ، ۴۸ ، 101 6 04 إينال الحلال المنقار : ٢٩٦ إينال جيا : ١٧٩ ، ١٧٠ اینال الحکی : ۹۷۷ ، ۸۰۸ اینال حطب : ۲۱ ، ۱۷ ، ۳۷ 43 2 AV 2 73 1 2 PV 1 2 < 770 < 71 · C 7 · E C 1AY 744 إينال الدوادار : ٢٢٧ ، ٤٠٥ إينال الرجى : ٣٣٣ ، ٣٣٣ إينال الساق : ٥٩٢ إينال المصلائي : ٢٦٤ ، ٢٦٩ ، FAY > 717 > 317 > 777> < 787 6 778 6 777 6 77. T 6780 6 787 6 787 إينال المظفرى ١٧٠ إينال المنقاري : ۲٤٠ ، ۲٤١ ، < 701 67 £ A 6 7 £ V 6 7 £ Y 770 C 704 إينال الناصرى : ١٠٩

4 4 3 7 7 4 3 3 7 3 3 AV 3 3

040 60.0

( **( ( )** البارزي (ناصر): ۳۲۳، ۳۲۰، 437 > 777 > 713 > 713 > 6 17 + - 6 20 ) 6 20 + 6 2 2 V £ 1.2 . £ 7.2 . £ 7.7 403 1 60 1 2 1 60 1 1 10 3 040 6 011 ابن إلياس: ٢٩٤ باطو : ٧٦ الباهي (فتح الدين ... الحنق): ٢٤٨ البجاسي (شمس الدين ) : ٥٩ ، 6147 6 1AT 6 1A 6 40 721 C 72+ بنخاص البريدى : ۷۷ ، ۱۱۵ عجاس العثماني : ١٣١ البخارى : ١٠٢ بدر الدين حسن بن نصر الله: ٢٨٢، ( TTT ( TIO ( T. ) ( TAT برسیای الدقماوی : ۳۲۹ ، ۲۲۶ ، V/3 3 A/3 3 F33 30F33 6078 601X 6 01Y 6 0 4 Y 0 T V 6 0 T 7 بدر الدين القدسي : ٢٣٥ بدر الدين الحب الطرابلس : ٣٢٤، 437 6 787 6 788 بدر الدين بن المنهال : ٢٢٠ بدر الدين بن نصر الله : ١٩٥ ، 717 6 Y+X 6 144 بدر الدين بن فضل الله : ٢٤ بدر الدين السرائي : ١٢٠ إينال اليوسفي النوروزي : ٣٩٥ ،

بديح الحجمى : ٣٣٥

ابن البرجي ( بهاء الدين ) : ٢١٧

**\*\*\*\*** \* \*\*\* \* \*\*\*\* \* \*\*\*

ابن البقرى ( تاج الدين ) ١٩ ،

بكتمر (أمير سـالاح) : ٧٩ ،

بكتمر جلق : ۲۹، ۲٤٦، ۲٥٤،

بكتمر الركن: ٧٤، ٨١، ٩٥،

بكتمر الناصري : ۲۲۳ ، ۲۲۴

بكتمر الناصري جلق : ۲۴۲ ،

أبو بكر الحاجب ( سيدى ) : ٤٩ ،

أبو بكر سنقر الحاجب : ١٣٠ ،

أبو بكر ( الملك المنصور ) : ٧

έለም έካካ

أبو بكر الشيخ : ٨٧٤

144 6 144

أبو بكر قطلوبك : ۲۱، ۴۱۸

البكرى ( نور الدين ) : ٣٣ ،

£ £ Y & £ T O & £ 1 A & Y 9

< 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241 < 241

TE . ( YY ) . Y4

ابن البقرى (تق الدين) : ٢٠

بكباى الأزدارى : ١٤٦

Y . Y . 1 . 4

TTI 4 YAY

178 6 177

\*\* \$ 6 YA4

TT1 6 791

آبو ېکر البج*اوی :* ۲۹

أبو بكر بن بهادر : ٣٩٢

بشبای (الحاجب الثانی): ٤٤ ، ٢٠٠ برديك الخاصكي ١٣٦١ بشبای (رأس نوبة) : ۲٤٦ رديك (الأمير): ٢١٥، ٣٩٣، البساطي ( يوسف ) : ۱۸۰ ، ۲٤۸ Y & A & & 1 & بشتك ( الأمير ) : ١٧٥ برديك الخازندار: ۲۹۳ البشيرى (سعد الدين) : ۲۹۳،۲۹۳، بردبك قصقا (الأمير): ٣٤٠ بر دېك قص : ۳٤٠ ابن البشيرى : ١٨٥ ، ٣٢٨ بر د بك ( نائب طرابلس ) : ١٠ ؛ ابن البصرى ١٦٤ ر سنيا الدوادار : ٢٣٩ ابن أبي البقاء ( الملاء) : ١١٤ برسينا : ٣٩ بر قوق : ۱۹۵ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، TTT 6770 6 740 6 747 برسیای : ۲۵۰ بر سباي الدوادار الصغير: ٢٢٦ رسياي الطقطاق : ٢٧٠ برقوق بن فرج: ۱۸۸، ۲۲۳ برقوق ( الملك الظاهر ) : ه، ٧، . TO . TE . TT . TI . YA 677 687 6 87 6 81 6 8 . 647 644 6 40 6 48 6 4F 417 - 61 - 7 - 1 - 0 - 79 6 78 6 177 6 177 6 177 6144 614 6 104 6 184 6 7 70 6 7 7 8 6 7 . 7 6 7 . 0 POT : ATS : TAS : PAS : 077 6 017 6 29 4 بر هان الدين بن نصر الله الحنبلي : ٢ البساطي (جمال الدين) ۲۰۹، ۲۰۹، Y14 . Y17 . Y14 البساطي (شمس الدين المالكي قاضي القضاة): ۲۲۱، ۵۸۰، 0 . 4 6 8 9 4 6 8 9 4 بشبای : ۹ ، ۱۰۹ ، ۲٤۸ بشباي (الأمير): ١٧ ېشبای الحاجب : ۲۸ ، ۳۶ ، Y . 9 6 Y . A : 108 6 120

يكلمش العلاق ( الظاهري ) : ٢٤ بئت بلاط السمدى : ٢٢٣ ، ٢٢٣ بلاط المقدم: ٢٥٧ البلقيني ( جلال الدين بن سراج الدين البلقيني) : ۹۱،۱۳۸ ،۹۲۱ 4144 4188 4184 4144 671 · 67 · A 6 7 · 7 6 7 · 1 414 : 777 : 777 : 717 471 471 4 747 4 74Y 4.3 > 7/3 > 7/3 > 7/3 > V/3 > . 0 3 7 6 2 7 8 7 8 7 9 0 0 البلقيني (سراج الدين عمر بن رسلان): البلقيني (عبد الرحيم) : ١٨ ، ٣ ، 444 · 444 · 413 · 444 6 074 6 544 ابن البنا ( الشمسى ) : ١٣٤ ، 184 6 147 بنت صرق ( زوجة السلطان ) : 441 بنو إسرائيل: ٩١ بنخاص (الأمير): ٢٥ البهاء بن البرجي : ۲۱۷ مهاء الدين رسلان : ٣٠٣ ابن بهاء الدين السبكي : ٣٧٢ بهاء الدين بن الشامى : ١٢٧ ابن بهادر أمير آخور : ۰۰۸ بهادر الشهابي الطوأشي : ۲۱، ۲۷، البهنساوي ( یحین ) : ۱۸۸ بهرام بن عبدالله بن عبد العزيز الدميرى البهوتى (جمال الدين ... بن الحنفي):

777

Yft

بيېرس : ۱٤۲ ، ۱٤٥ ، ۱٤٩

تركمان سالم الدوكارى : ١٨٧

التركاني : ١١

التركية: ٢٤

تركي الجنس: ٢٥

التش المبانى: ٢٣٣

تغری بردی : ۱۲ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۰۰

بيبرس ( ابن عم الظاهر ) : 1 1 1 بيبرس ( الأتابك ) : ١٤٢، ١٤٥ بيبرس الأتابكي : ٣١٢ بيبرس البندقدارى : ٢٦٦ بيبرس الدوادار الصغير : ١٨٨ ، Y1Y 6 1A4 بيبرس الصالحي : ٤٤٠ بيرس الصغير: ٢٠٨ بيبرس ( الدوادار الكبير ) : ٢ ، 60 V 6 0 + 6 4 0 6 4 V 601 6 £ A 6 £ 0 C £ 1 6 TV 0 V 6 0 + بيبغا المظفرى : ١٩٤ ، ١٦٥ ، OIV بيدمر : ٣٦ ، ٢٤ بيدمر الحاجب: ٣٩ بيدمر الحاجب الصغير : ٦٦ بيدمر الخوارزمي : ٣٣ بير نجم ( الأمير ) : ٤٧٦ بيرم (الأمير): ٣٩ ، ٣٩ بيسق ( الأمير ) : ٨١ ، ٠٥ بيسق الشمسي: ٢٣٢ بيسق الشيخي : ٩٥ ، ٧٩ ، ٩٠، 4709 CIAV C 170 C 97 277 · 771 · 77. بيغوت : ۷۷ ، ۱٤٤ ، ۲۱٤ ، 72 4 72 + 6 744

التاج الوالى ( الأمير ) : ٥٠٧ ،

تأج البصرى : ١٦٧ ، ١٧٧ ،

تاج الدبن بن بنت الملكي : ٣٢٩

Y+ + 1AV + 1AE

144 4 144

AYY 3 ATT 3 YY 3 T 3 3 3 040 6 0 4 تغري بردى الحمكى : ٤٢٢ تغرى بردى الجلباوي الرماح : ٨٠ تغری بر دی دو ادار جلبان : ۳۷ ، تغرى بردى البكلمشي : تغری بر دی الیشبغاوی : ۲۸۲ ، \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* تغرى بر دى سيدى الصغير: ۲۸۲، **\*\*\*** • **\*\*** تغری بر دی و الی القاهرة : ۲۳ ، تغری بر دی الیشغاوی: ۳۲، ۲۹، (170 < 177 < 110 < 1.1 4178 6170 6 108 6 10V 6774 6777 6 777 6700 44. 6 4.4 6444 تغری بر مش: ۴۱۸ ، ۱۸۹ : تغلبا : ٤٨٦ التفهيٰيٰ ( زين الدين عبد الرحمن ) : 0 . 4 6 740 تقى الدين بن أبي شاكر : ٢٥٤ تق الدين بن أخت الشيخ خال الدين الأستوى : ١٢٦ تقي الدين بن قطيط : ١٩٠ تقى الدين بن الكرماني : ٣٧٦ تمان تمر : ۱۱ ، ۲۷ ، ۲۹ تمان تمر ارق : ۳٤٣، ۳٥٥ تمان تمر الأشقتمري : ٣٩ تمان تمر الناصري : ۱۲۱ .

بيبرس ( ابن أخت الظاهر ) : ١٣٣ تاج الدين الشامى : ٣٢٣ تاج الدين ابن كاتب المناخات : \$ 707 6 700 6 70 8 60 7 8 YAY 6 474 6 474 6 404 **744 6744 - 74 6 748** 777 6 04 تاج الدين بنت الملكي : ١١٨ -444 تاج الدين بن حماعة : ١٣٨ تاج الدين الحافظ الحلبي : ١٨٢ تاج الدين بن الحريبة : ١٣٧ تاج الدين بن نقولا ( الوزير ): ١٩ تاج الدين بن قصر الله : ٣٠٢ ، تاج الدين رزق الله : ١٤،١٢، 144 6 04 تاج الدين بن الرملي : ١٠٠ تاج الدن الطويل بدنة : ٢٢٤ ، 777 YY7 6 YY0 تاج الدين (قريب ابه خمساعة ) : ابن شعير (تاج الدين محمد) :١٨٧ تانى بك : ١٦٢ التباني (يعقوب بن جلال) : ۴۶، التراكين : ۱۸۰، ۱۸۳ ،۱۸۰ YTA 6 YT1 6 Y 9 التراكمين : ٥٢ ، ٣٠٦، ٣٠٧ الله ك : ۲۲۱ ، ۳۳۲ ، ۴۳۴ التركمان : ۲۲ ، ۷۰ ۸۷ ، ۹۳ (ご) T.Y (T.7 . 748 . 140

4.1.3.1.001.2012 تمرتاش : ۳۰۸، ۳۲۶ ۳۲۸، ۳۰۳۰ \* 117 \* 111 \* 111 \* 111 441 مر البريدي : ١٥٦ 6141 6144 6 140 6 148 تمرتاش المحمدى : ٢٢٤ تمراز یا ۱۰۵ ، ۱۸۱ ، ۲۹۹ (101 (10 + 6 144 6 14) 454 c 4.4 < 1 V V < 1 V 0 < 1 0 9 < 1 0 4 تمراز الأعور : ١٠٥٥ ٧٧٥ 111 3 711 3 0113 3913 تمراز الناصري : ١٤، ٥٤، ٨٤، 6 1 . . 6 AV 6 VA 6 04 173 2 173 < 197 < 178 < 177 < 177 < 17\* تنبك ( نائب دمشق ) : ٢٣٤ 3 . 7 . 277 . . 372 4 7 . 8 تنبك البجاس : ۳٤٢ ، ٣٤٠ ، < 717 6 770 6 770 6 717 V37 2 307 2 P + 0 2 0 7 6 V 797 6 770 6 708 6 78 T تنبك الخاصكي : ١٣٨ تنبك شاد الشراب خاناه الأمير: تمراز (نائب الغيبة): ٩٦،٩٥ TA . . TO9 . TOO تمر ( أخو طاز ) : ۲۰۷ تنبك الصوفى : ١٧٥ تمر بای : ۴۹۷ ، ۲۱۵، ۲۵۰ تنبك القاضي: ٢٤٤ تمريغا الباشوى : ٣٥ تمريغا الدوادار الحمزاوى : ۲ ٪ ۲ تنبك ميق : ٣٤١ ، ٣٤٤ ، ٣٤٧ 107 2 707 2 707 2 0 073 تمر بغا القحياوي : ٢٥ · 6 2 . · 6 2 7 . 6 2 7 . 7 4 3 . تمريغا المطوب : ۲۰ ، ۳۲ ، 6 1 4 4 6 2 9 V 6 2 A A 6 2 2 9 < 177 < 110 : 01 < TY 6077 60.4 60.7 60.0 < 177 < 188 < 181 < 18. 477 477 4 199 4 177 0 . 4 770 : YET : YE . تنتمر : ۷۹ ابن التنسي (ناصر الدين أحمد بن محمد) : تمرينا المنجكي : ٧ ، ١٢ ، ١٦ ، CAY CA1 CA+ C 01 C E4 140 ( 1.4 ( 1.1 تنكز بنا الحططي : ١٧، ٣٩ تعرقاش المحمدي : ٣٠٧ ، ٣٠٧ ، تنكز الركئي : ١٠ 444 ¢ 444 الأمير تم: ٥٠٥ تمرتای : ۷۹ تم الحسي (نائب دمشق): ٨ ، تمر الحاجب الثاني : ٧٣ col c & V c & + c 7 1 c 7 + تمر الساقى ؛ ١٦ (0) (00 (01 (07 (07 تمرلنك : ۲۳، ۲۳، ۵۰، ۵۰، A1 4 YA 4 77 4 70 4 78 < V7 < V0 < V2 < V7 < V1</p> تمان تمر النصرى : ٢٨٣ 6 A 7 6 A 8 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 تمر تاش الأمير الكبير: ٣٣١

41.1 (4Y 44Y 6 AA 6AY

(0) ثابت بن نعير : ٣١ ، ٧١، ٣٧ (ج) جار قطلو: ۳۸۴، ۲۵۴، ۳۸۳،

AAT > + PT > 1 PT > 3 PT > 0 . 4 6 211 6 2 . A جائبك : ۳۳۰ ، ۳۶۶ ، ۳۶۰ 014 6 844 6 884 جانباک ( آمیر طباخاناه ) : ۳۳۰ جانبك الحمز اوى: ٣٤٢ جانبك الصوفى : ٣١٢ ، ٣٢٨ ،

6 1 9 V C TO Y C TEV C TEE 6014 col+ co+4 c 84A 014 6 014 جانبك اليحياوي: ٦٨ جائم بن حسن شاه : ۱۸۹، ۲۸۹،

جائم ( نائب حماء ) : ۲۹٥ جانی بك الصفوی : ۲۸۹ ، ۳۱۲ ،

247

جانی بك اليحياوي: ۱۹، ۲، ۳،

ابن جبير : ٣٣٦ جرباش : ۱۰۰،۷۹، ۲۰۰ جرياش ( رأس ٺوبة ) : ۱۸۷ جرباش قاشق : ۵۰٤ ، ۱۸ ه جرجس الإدريسي : ٦٢ جركس الخليل: ٣١٣ جركس القاسمي : ١٦٨ ، ٢٤١ ،

جركس الممارع: ١٦ ، ١٩ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6144 6114 6 111 6 1 0 9 6777 6710 6 107 6 128 71.

جركس والدتثم : ٥٥ ، ١٣٨ ، 144 6441 جقمق : ۱۹۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، 471 . POT . YY . OT . IVA 6019 6 0 + A 60 + Y 60 + 0 074 6 074 جقمق الأرغنشاوى: ٣٨٢ ، ١٩٤٤ ه ۸ غ جقمق الصفوى : ٥٥ ، ١٩٦١ جقمق الأحمدي : ٣٣٨ جقمق الخاصكي الظاهري : ١٢ جقمق ( دوادار شيخ ) : ٣١٤ ، 19 4 17V 4 177 جقمق الرماح: ٤١ جقمق الصفوى : ١٥٦ جقمق الظاهري : ٢٨٨ جكم: ۳۷ ، ۶ ، ۲۶ ، ۱۵ ، 41.9 4 1. A 4 1.7 4 0 A (111 0117 0 117 0 111) 41.9 4 1.4 4 1.7 4 0A (11) (117 ( 117 ( 111) 618 . 6144 C 144 C 144 131 3 073 3 810 57013 4199 4197 4 177 4 107 جنتمر الطرنطاوي : ١٣٧ ، ١٣٧ جكم ( الأمير سيف الدين ) : ٢٣٢ الحندي : ۲۲ ، ۱۳۹ جكم (الدوادار الكبير): ١٣٩، جنکیز خان : ۷۹ 104 جكم (رأس نوبة) : ١٩ جوبان : ۳۹ جكم العوشى : ١٧ ، ٣٥، ٢٩، جوتيه: ٣٣٦ 47 . \$ 4110 6 1 . V 4 AV ابن الجيزى ( السكرى ) : ٢١٦ ، 417 4717 4 717 4 7.V 707 6 727 6 77X 6 77V 411 4117 6 717 6 7.Y SOY O APT O AOY

417 > 17 > + 17 + 471 ATT

(ح) أبوحاجب : ۲۲ حاجي التركمان فتيه : ٣٣٢ حاجي الرومى : ٣٦١ حاجى ( زين الدين ) إمام جلبان : 74. 6 YYA حاجي فقيه : ٣٤٠ الحاكم بأمر الله : ٢٣٥ ابن الحباس (شمس) : ۲۰۱ ، 7A7 4 7 . V 7A7 6 7 . V الحجازي: ۲۰۱، ۲۰۹، ۲۲۲۶ ابن حجر : ۱۹۱ ، ۱۰۳ ، ۱۹۱ 137 3717 3 1773 7 . 33 \$\$0 \$\$\$ \$\$PF \$ \$1V أين حجة : ١٧٤ ، ٩٩٩ نجم الدين بن حجى : ١٢٥ حديفة بن سيف (أمير آل فضل): **TAA 6 T79** حزمان: ۲۸۷ حسام الدين الأحول: ٢٦٨، ٢٦٩، حسام الدين الدالى : ٢٨٤ السلطان حسن : ٢٩٥ حسن الحجار : ٥٠٩ حسن ابن الداية : ١٣٤ الناصر حسن : ٧ حسن بن الأشرف : ٤٥٧ حسن بن الآمدى الحندى : ١٤٤ حسن ألبدوى : ٣٥٥ حسن بن بشارة : ٣٨٧ حسن العتبي : ٣٢٤ حسن بن عجلان : ۳۱ ، ۷۱ ، 

حسن بن على الأمير : ١٧٣

ابنجلال (نورالدين ... المسالكي): ابن أبي البقاء (جلال الدين محمد ابن بدر الدين ) : ۲ ۹۹ جلال الدين أحمد بن محمد بن محمد محمد الخنجندي : ١٢٨ جلبان : ۱ه ، ۱ ه ، ۲ ه ۲۲ ، ۲۳۷ 60 A 6 29 4 29 4 6 29 6 017 جلبان المدرى الحاجب: ٥٠٩ جلبان الكمشبغاوى : ٥٠ ابن جماعة ( عز الدين ) : ٣٧٧ حمال الدين بن ظهيرة : ٢٠١ حمال الدين الاستادار: ۲۲۱،۷۲۲، ( 70 7 6 7 2 2 6 7 2 . 6 7 7 ) < 70 Y C Y 00 C Y 0 E C Y 0 Y 77 . . YOV . YOO حمال الدين الطبندى : ٣٢ ، ٢٤ ، 09 6 04 حمال الدين ( العيني ) : ۲۰ ، ۲۹ 20 6 27 6 77 حمال الدين الهدياني : ١٧٨ ، ١٧٨ جمق رأس نوبة : ١١,٩ حق الصفوى : ٥٥ حق نائد الكرك: ١٤٢، ٢٤٠

حسن بن الفاروق : ۲۳۶ حسن بن الحب : ۳۳۰ ، ۳۳۹ حسن بن عب الدين الطرابلس : 077 ( 211 ) + 77 ) 113 ) 770 حسن بن منصور الحنفي : ۱۲۷ حسن بن الناصر محمد بن قلاون: ١٤٨ حسن بن نصر الله : ۲۹۲، ۲۹۴، . 170 . 474 . 444 . 444 7 P & > 0 A & > A Y & > Y P & > 18 > \$ + 0 > \$ 70 > 777 7 A 7 A 7 A 7 3 حسن العتبي : ٢٢٤ حسن الفاروقي : ٣٢٤ حسن الكجكني (الأمير حسام الدين): 40 حسن النسابة الحسى (الشريف بدرالدين): 140 6 XXX السلطان حسين : ۲ ، ۸ ، ۸۳ حسين أمير كسبك التركماني : ١٩٦ £77 : £71 : 49 : 473 حسین بن شرف : ۳۷۱ حسن بن نصر الله بن حسن التنوى : الحكرى (على بنحامد بن على بن أحمد): 111 الحلاوى : ٧٥٧ الحلبي ( أحمد بن الزين ) : ٢٤٦، V1 6 4. حمزة بن الأمير إبراهيم : ٢٢٤ ، الحمصى (سراج الدين): ٢٥٤ خميد بن نمير : ٣٩٩ أبو حنيفة : ٢٥ ، ١٠٥، ٢١٢، الحواشي ( شهاب الدين ) : ١٣٤

أبن الحيتي ( تقي الدين ) : ٣٧٥

داو د بن محمد بن قرعان : ۳۹۱ ابن الدريندى : ۲۷ ٤ أبن الدريني : ٢٦٤ دقماق الخاصكي : ١٧ ، ٢٤، ٤٥٠ 6 1 . 1 6 VV 6 VE 6 V. 140 6 144 6 1 . 4 6 1 . 7 189 6 177 دقاق ( نائب حلب ) : ۱۸۱ ، 140 6 148 دقماق ( نائب حماه ) : ۲۱ النقاق : ١٤٥ الدمامين (تاج الدين): ١٦٧،١٦٥ ابن الدماميني ( شرفالدين): ٢ ٪ ، 28 6 84 الدماميني ( محمد بن محمد بن عبد الله ): دمرداش : ۲۱ ، ۲۹۱ ، ۳۰۲ ، \*\*\* . \* . V دمرداش (أتابك العسكر): ۲۹۱، 4.4 دمرداش الأخنائي : ١١٥ دمرداش الألحائي : ٩٥ دمرداش الألحاوي : ٧٤ دمرداش الخاصكي : ۹ ، ۳۱ ، 140 6 104 6 144 6 44 دمر داش الحاصكي المحمدي : ٧٧ ، 644 6414 6 411 6 4+Y 670 \$ 670 1 6 7 27 6 770 دمرداش الناعوص : ٢٦٦ دمرداش ( نائب حلب ) : ۲ ه ، \$ 1 TE 6 A 0 6 T+ 6 0 E دمرداش (نائب خاة) : ٥٥ دمرداش خواجا بن سالم : ۱۸۷ داود أخوالخليفة (المعوق) : ٣٣٤ الدمياطي ( ولى الدين ) : \$ \$ ، داود ابن المتوكل على الله : ٣٤٧ 117

(خ) خالد بن الوليد : ١٠٤ خديجة ( زوجة ناصر الدين بن الأمير خلیل ) : ۳۶۷ خرز (سيف الدين) : ٣٥٩ خرس الشامى : ٣٩٥ الخرنوبي ( الخواجا ( : ٨٤٤ خسرو: ۳۱۳ ، ۵۰۹ ، ۹۱۵ ، خسرو الخاصكي : ۳۱۰ خضر بن الدنكزية : ٣٩ ابن خطاب ( ناصر الدين ) : ٣٨٦ ابن خلدون : ۲۰ ، ۲۹ ، ۳۲ ، 4 V4 4 VY 4 V+ 4 EA < 129 < 127 < 112 < 1 · 7 Y1V 6 Y+1 6 Y++ 6 1A+ YY1 6 Y1A خلیل الدشاری : ۳۱۳ ، ۳۲۳ ، 3 97 3 073 خليل بن الكويز : ٤٨٣ خلیل بن ذلغادر : ۲۲۹ ، ۴۳۸ ، خليل النوريزي : ٣١٣ خوند بنت صرق : ۲۹۹، ۳۰۱ خىند شيرين (الست) : ٦٩ ، ٨١ خوند فاطمة : ۲۹۱ خوند بثت السلطان الناصر فرج: ٣٨٠ خير بك : ٧ ، ١٨٤ ، ٢٩٧

(2)

داو د بن محمد بن ذلغادر : ۲۵

داود بن أذر : ٣٨٩

الدمياطي ( زين الدين ) : ۲۹۶ ، دنکز بنا : ۱۰۱، ۱۳۰، ۲۲۴، درادار نوروز : ۱۹۰ الديرى (الشيخ شمس الدين): ٣٦٤ أبن الدرى: ٥٤٤، ٧٤٤ (¿) ابن ذلنادر ( الأمير ناصر الدين) : 244 . EXX الذهبى: ٣٠٠ ( ) راشد بن بقر : ٥٠٣ الربعي التكريتي : ٤٣٠ رزق الله بن نقولا : ۱۱۰، ۱۱۰ 117 ابن رسلان : ۹۹ رسلان (بهاء) : ۱۱۹ رسلان (بهاء ) الحاجب : ٣٠٣ الرسول: ۱۲۱، ۱۲۳ رقم (أمير هوارة) : ٤٤٢ ابن الرماح ( فاصر الدين محمد) : الروم: ۲۲،۳۳۴،۲۷۷،۹۰۱ الرومى (شمس الدين) : ٣٥٤ (;) زادة الحراساني: ٣٢٤ زادة الخزياني : ۲۱۸ الزردكاش : ۳۰۷ الزمخشرى : ۱۷۱ الزيلعي : ٣٨٤

أبن الزين ( الأمير الشهاب) : ٤٩

زين الدين التاجر : ١٧١

زين الدين التفهي : ١٥٤١ ، ١٥٥ OYE زين الدين الحواجا: ٣٨٧ زين الدين صدقة : ١٦٥ زينب بنت الكال: ٣٠ إ زينب بنت يرقوق : ١٦١ ( w) سالم ( مجد الدين) : ٢٩٣ ، ٣ ٢٩٠ 277 3 PT7 3 A373 TP3 سالم ( محمد ) : ٢٨٢ السخاوى: ٣١٣ سرماس ( أمير أخور ) : ١٩٦ سعد ألبشيرى : ٥٥٥ ، ٢٦٢ ، سعد الدين بن قارورة : ١٢٦ سميد خان : ١٠٥ سميد السعداء : ٢٥٦ سعيد الكاشف: ٢٥٤ ابن السفاح الحاق (ناصر): ١١٦ أبن السفاح ( القاضى ناصر الدين الحلى): ۲۰، ۲۷، سلمان : ۱۵۲ ، ۱۵۰ ، ۱۵۳ سلمان (علم الدين بن النصر ) 17. سلمان التركمانى : ١٤٦ سماعيل شيخ : ٢٨٨ سنبای الترکمانی : ۲۴۱ ، ۲۴۱ سنقر ( الأمسير ناصر الدين ): . 44 . . . . . . . . . . . سنقر ( رأس نوبة ) : ٣٠٦ ، T + A

سنقر الرومى: ٣٦٣ ، ٣٠٢ ،

ابن السنيتي : ۲۰۹ ، ۲۰۹

سودون : ۵۵ ، ۳۰۳، ۳۱۹

418

سودون الأبايزيدي : ۲۸٦ سودون ( أخو طاز ) : ۲۰۷ سودون الأعرب : ٩٤ ، ١٠ ، 788 6 V9 سودون باق : ۲۶ سودون البجاسي : ۲۳ ، ۲۳ ، 6 40 6 AE 6 VV 6 V. 0.0 6 144 6 44 سودون بشتا : ۱۳۲ ، ۱۶۴ سودون بقجة : ١٣٦، ١٥٧، X70 6 YOT 6 17A سودون تلي المحمدي المجنون: ٢١٠، 017 0 737 سودون الحلب : ١٠٩ ، ١٢٠ ، V+Y > A+Y > VFY > 117 سودون الحافظي : ١٤٠ سودون الحمراوي : ۲۷، ۱۳۱، 6109 610A 6 10V 6 124 6174 6178 6 171 6 170 4711 47 . £ 4 199 4 179 . TTT . TT1 . TT0 . T10 YE1 6 YE. سودون الحمصي : ۲۵۳، ۲۷۰، 4 1 4 سودون الحموى : ٢٦٥ سودون الدوادار : ۳۷ ، ۵ ، سودون الدوادار الكبير : \$٥ سودون زاده : ۱۸ ، ۷۵ ، ۸۵ ، 612 6 110 6 112 6 YA 14. 6 177 6 181 سودون الساقى : ٢١٦ سودون طاز : ۱۹ ، ۳۵، ۳۷، 73 3 43 3 70 3 773 275 411. 41.4 41.X 41.V 4944 6114 6 414 6 111

شاهين العثماني : ٢٢٦ سودونامن زاده : ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ·122 ·127 · 121 · 174 شاهين الفارس : ٥٥٥ ، ٢٩٤ 777 6 717 6 144 . 104 . 104 . 184 . 180 سوفى بن كبك التركمانى : ٢٨٢ < 17 . < 104 < 100 < 10£ شاهين قزقا : ۲٤١ ، ٥٤٢ سونيغا : ۲۸۳ 181 4 187 4 137 4 131 شاهين كتك : ٣١٣ سويدان (شمس الدين محمسد ) : 199 شرباس الشيخي : ۲۱۰ 721 672 6 7 1 6 192 سودون الطيار: ٨ ، ١٧ ، ١٩ ، شرباش العمرى: ٢٨٦ السيراجي : ٢٠١ 4 1 . V 6 1 . 7 6 V4 6 Y . شرباش قاشق: ٣٤٧ السيراى (صدر الدين محمود): 614A 61AY 6 1Y4 6110 شرباش الكباشي : ٢٦٤، ٢٦٩، 78 6 71 \*\* Y > 7 1 Y > 0 1 Y > 7 1 Y > 700 c77. السير امى (سيف الدين): ٢٤٣ . Y 2 2 4 Y 2 4 Y 4 4 Y 7 0 شرباش اللكاش: ۲٤٧ ، ۳۱۱، السير أمى ( الشمس ) : ١٢٠ 44. 6 418 سودون الظريف: ٩، ٧٥، ٥٥ ، شرف الدينبن تاج الدين بن نصرالله ( m) VY > 111 > 101 > 377> 110 الشاذلي شمس ) : ١٠٥، ١٣٧، YAY 6 741 شرف الدين بن الشباني: ٣١٥ ، 147 4 140 4148 سودون بن عبد الرحن : ۲۹۳ 714 · 71A شاكر ابن ابى تقى : ٢٨٤ ، < TEV < TEY < TTE < YAT</pre> الشر في (القاضي بدر الدين حسن): Tot : 07 . : 01 V : 0 . 0 **. TYT . TIA . TIT. TIA** شعبان (الملك الأشرف): ٧ ، سودون القاضي: ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، £97677A 337 3 /07 > 707 > 707 > 287 0 087 3 743 شاكر بن غنام : ۴۸۳ 413 > A13 > FT3 > P33 > شميان الأثارى : ١٠٤ ، ١٧٤ شاهين الأفرم : ٩ ، ٣٠ ، ٢٠٣ ، £48 6 £41 شمبان بن أبي يزيد بن مراد خان : سو دون قرا صقل: ۳۳۳، ۳۳۴، CTT . CT 1 V C T 1 7 CT 1 T . TAT . TOY . TO! . TT9 شمس الدين الأموى : ٣٧١، ٣٣٩ **717 . 718 . 777 . 77.** 747 6 74 E شمس الدين بن البنا: ١٤٧ شاهين الأيدكارى: ٢١،، ٢٢، سودون (قریب الظاهر) : ۱۹ ، شمس الدين أخوجال الدين الاستادار: £77 6 £78 £70 (A. (V. ( £0 ( £Y ( £) شاهين الحسني : ٢١٣ 141 شمس الدين الشاذلي: ٢٠ ٢ ، ١٧٧٤ شاهين الحضرى : ٣٧٩ سودون اللكاش: ۲۹۷، ۸۰۸ شمس الدين بنشعبان (المحتسب) ١٧٧ شاهين الخازندار الكير : ٢٠٤ سودونالساروانی : ۱۱، ۱۱۰ شاهین رخ بن تمرلنك: ۲۳٪ ، 411 0 440 C 414 £ 7 4 6 £ 7 7 سودون المساموري : ٢٤ شاهين الرومى : ۲۹۳ سودونالمساوردي : ۴۹ ، ۵۰، شمس الدين بن الصفدى الحسفي : شاهبن الزود كاش: ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، 111 سودون الحمدي: ١٨٥ ، ١٨٩ ، شمس الدين الطويل بدنه : ٧٥٧ 272 شمس الدين القليوبي : ٢٥٦ 44. شاهين الساق : ٢٤٢ سودون المرداني : ۲۴۱ شهاب الدين الأموى : ٤٩٣ شاهين الشامى : ١٢٤

ابن الصالحي ( ناصر الدين ): ١١٤ الشيخ شمس الدين اللام البابل : ١٧٦ 0 7 4 1 TA شمس الدين المدنى : ٢٥٩، ٢٦٢، صدر الدين بن الأدمى : ٣١٨ ، شمس الدين النابلسي الحنفي : ٨٩ \*\*\* . \*\*\* صدر ألدين بن محمود ألعجمي: ٣١٥ شمس الدين بن النجار : ٢٢٧ ، 7 7 8 الشمني ( تقي الدين ) : ١٠٣ صرای: ۱۲۳ ، ۲۸۳ ، ۴۳۲ ، شويخ ألبريدى : ۴٤٠ صرای تمر: ۲ه، ۵۵، ۷۷ شهاب الدين سلام : ١٦٤ صرغتمش العجمى : ١٨٥ شهاب الدين الصعدى : ١٥٥ صريعا دوادار يشبك : ۲۷ ٤ شماب الدين بن قطيبة : ١٩ ، ٢٤ ، علاء الدين بن صغير (رئيس الأطباء): ابن شهری : ۲۳۸ ، ۲۳۸ ابن صقليز : ٣٨٤ شیخ : ۳۳۹ ، ۳۳۵ ، ۳۳۹ ، ابن الصلاح : ١٣٧ 727 : 727 : 721 : 72. صلاح الدين الكيلاني : ٢٩ الشيخ الخاصكي : ٣٣٦ صلاح الدين بن بدر الدين ناظر الحاص شيخ بن عبد التمالصفوي الخاصكي : (0. 7 (0. 7 ( 77) ( 77. صاى الحسني الأمير: ٣٤٠ ٢ ٢٤٠، شیخ محمدی : ۳۰۳ TO. CTEV . TEE . TET شيخ محمود : ٣٣٥ صندل بن عبد الله الطواشي المجلى شیخ المحمودی : ۲۱ ، ۸٪ ، ، ، ، ، الرومى : ۲۸ صوبای (الأمير): ۲۱۵ 64.4 6148 6 184 61.4 صومای : ۱۰۹ 3.73 4717 4 7.7 4713 صرغتىش الخاصكى: ٢٥ صيرنى : ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، ۳۲۴ ، < Y4. < Y74 < Y71 < Y74 277 4 7 A A & 7 A Y & 7 A Y & 7 & Y W.W . Y47 ابن الشيخة : ١٦٥

(m)

ابن صاحب الباز التركماني : ٢١٨ ،

صالح القاضي علم الدين : ١٠٠

ابن الصالحي (محمد بن عمد بن عبد الرحمن

الملك الصالح: ١٦٥، ١٨٥

144

(4)

طاهر بن حبيب الحلبي : ٢٢٢ الطبلاوي ( علاء ألدين ) : ٦٦ الطبلاوي ( ناصر الدين محمسه ) : 717 . Y . . . 17A ابن الطبلاوی ( شماب ) : ۲۹۰ ، 147 2 1 + T 2 6 7 3 ابن الطبلاوی ( ناصر ) : ۱۱۵ ، Y41 6 Y4 6 6 11A

ابن الطرابلي (أمين الدولة): ابن الطرابلسي (أمين السدين): 311 2 P31 2 VYY الطر ابلسي (شمس الدين) : ١٢٠ طرای : ۳۱ طربای : ۳۱۷ ، ۳۱۸ ، ۳۳۰ 640 \$ 640 1 6 48A 6 484 64 1 X 60 1 Y 6 0 1 + 6 0 + 0 P10 3 \$70 3 770 طربای الدوادار : ۱ ۹۰ ططر الأمير : ٣٥٣ ، ٣٥٩ ، 447 0 48 A 6 444 6 444 6 4 A O C £ T V C £ T O C £ 1 A 443 444 4 444 4 4AA 60. A-0.0 6 0.4 -0.1 6077 601V 6 017 6 017 طغنجي ( الأمير ) : ١٢، ٩٩ طغیتمر: ۷۱ ابن طغیتمر النظامی : ۱۳۰ طقتمر دوادار قلمطای : ۱۷۹ طقتمش خان ؛ ۲۱ طقز : ٤٤٣ طلحة المغربي (الشيخ): ٢٨ الطناحي ( ناصر الدين ) : ٢٢٥ ؛ الطنبدى ( بدر الدين محمد ) : ٢٣٥ الطنبدي ( نور الدين ) : ٥٠٨ الطواشي : ٥٨ طوخ الجكى الأمير : ٣٣٢ ، ٣٣٢ 014 : 0 : 7 : 0 : 2 : 710 ابن الطوخي ( بلد ) : 47 أسر طوغان ( أسير أخود ) ؛

عبد الله العطائي : ٣١٨ طوغان ألحسني : ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام : ١٢٠ عبد المنعم البغدادي لحنيل : CT17 CT+A C T+E C T+Y (شرف الدين) : ٢٠٦ عبد الوهاب بن الطرابلسي : ٣١٦ 2404 640 + 444 C 44. ابن عثمان : ٥٥ : ١٦ ، ٧١ ، 0 47 3 7 67 3 4 67 3 4 0 5 3 PO1 : PAT : PPT: 143 . . . £ . £ 4 Y . £ 4 T . £ A o عثمان البرماوي ( فخر ) : ٣٣٦ 0 + A 6 0 + V 6 0 + 7 العجم : ٢٦ ٤ ، ٢٧ ٤ طوغان ( الدوادار الكبير ) : ٢٧١ ابن العجمي (صدر): ٢٠٩ ، طولو:۲۲، ۶۹، ۵۰ ۸۲، ۸۳ طيفا الطويل: ٢ \$77 . 487 . FE . 6 778 طيفور : ه ه طيفو ( حاجب الحلاب ) : ٥،٥٥٠ 143 3 443 3 4.0 العجمي ( فتح الله ) : ۲۲ ، ۲۸ طيوز (حاجب الحجاب) : ٢٥ أبن العسديم ( ناصر ) : ٢٨٢ ، (8) . TI + TIT + TIT + PIT العباسي بن المتوكل: ٢٢٠ 404 C 454 C 444 عبد الباسط بن خليل: ٣٤٢ العراق ( عبد الرحمن بن حسين ) : عبد الحبار الفقير : ٨٩ TVY 6 14 . عبدالرحن البلقين الشافعي (جلال الدين) أبن العراقي ( ولى الدين ) : ٣٧٣ ، 1430643764437644 012 6017 6 011 6 01. عيد الرحمن بن داود ( فخر الدين المرب: ٣٩٨ ابن أبي الفرج ) : ٢٨٥ عرب آل مهنا: ۲۲،۹ عبد الرحمن بن سيدى أحمدبن أبى الرخاء عرب بني عمر : ١٤٧ اللدقى: ٣٠٠ عرب بني كليب: ١٤٧ عبد الرحن التفهي : ٥٨٥، ٩٩٣ الحربان: ۲،۳۴۸ عبدالرحن بن يوسف الكندى: ١٨٢ ابن عز الدين الحنيل المفتى : ١٩١ عبد الرحيم البلقيق : ٣٢٣، ٣٣٩، العشير : ٥٨،٢٨٥ ٩ ٩ العشير أفي ( أحسد بن حسال الدين عبد العزيز أبو الفوارس : ٣١ العجمى): ٢٥٧ عبد العزيز بن برقوق : ۲۱۲ ، عضد الدين الفقيه: ٨٩ 777 6770 6 718 6 71F ابن المطار (شمس): ۱۹۹، ۴۸۲ عبد الغي بن الفرج : ٣١٣، ٢٣٠، ابن عقيل) عبدالله بن عبد الرحن: ١٢٠ عبد الكريم بن محمد ين عبد الكريم علاء الدين ( خازندار أزبك ) : ٣٣ علاء ألدين الشريف : ٣٢ ، ٢٤ ، الحلبي الحنفي : ٣٣٩ أبو عبد الله الصوفي : ٢٢ 144 6 148 6 44 6 88 علاء الدين بن صغير : ٣٣٦ عبد ألله بن التنسي : ۲۰۰

علاء الدين طرنطاي : ٣٢ علاق ( الأمير ) : ١٥٢ ، ٣٥١ علان : ١٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، Y01 6 YEX 6 YEV علان الأقطم : ١٤٣ علان ( نائب حماة ) : ۲۲۰ علم الدين بن كم : ١٣٨ علم الدين يحيى : ١١٨ على ( الإمام ) : ١٥٠ على بن أحمد الزهوري الشيخ : ٢٨ على بن أينال : ١٤١ ، ١٤١ على بن الحلال المسالكي: ١٢٤ على بن مفلح الحنبلي : ١٢٥ عليباك بن خليل بن قراجا بن ذلغادر: 777 · 777 · 1A0 علبياك جلى: ١٥٠ علبياي الدوادار : ۹ ۹ ۶ ، ۳ ، ۵ ، ۲ ۲ ه علیبای : ۱۳۲، ۹۴ ، ۱۳۵ عليباك بن قر مان : ٣٦٤ ، ٧٣٤، 133 2 933 273 484 . . . . . . . . . . . . على بن القرضى : ٣٣٧ على بن مغلى ( علاء الدين الحنبلي ) : 333 2 183 2 110 على ابن المكللة : ١٠٥ ، ٢٤٧ ابن عماق (أبويزيد) : ١٤٩ ، 101 6 10+ عمر بن إبراهيم بن العديم الحلبي : 7896 177 عمر بن الأمير ناصر الدين محمسد ابن الطحان : ٥٥ عمر بن شيخ : ٣٣٥

عمر بن الطحان الحلي: ٥٥، ٧٠٠ ٤٧ ع

144 . 44 . 44

عمر بن اللبان : ۲۲

عمر ألفقيه : ٨٩

AYE > PYE > YYE > TAE

فخر الدين الضرير: ١٤٦، ٣٣٧،

229 6 297

173

144 4 144 4 144 عمر بن الكوراني (الأمير ركن الدين) عمر بن مودود الكورائي : ١٩ ، عر النبرى ( زين الدين ) : ١٢٨ عمرو بن العاص : ۱۹۳ عنان بن مغامس بن رثية الحسني : 144 عنجق الخاصكي : ١٣٥ عيسى التركماني (شرف الدين): 10 ميسى المقلب (بفلان): ٣٩ عيسى (الملك الظاهر مجدالدين) : ٣١ العيني: ٢٣ ، ٩٥ ، ٩٩ ، ١٢١ ، 6140 6148 6 180 6 18A 6197 6191 6 19. 6 194 4717 67.7 6 7.0 6 19P • ٢٣٣ • ٢٣٢ • ٢٣١ • 771 \$ 777 · 777 · 770 · 771 6771 6784 6788 6 YTV 6 71 6 74 4 6 74 6 74 1 6440 CALY C 448 C 444 6 2 . V 6 7 V9 6 7 V7 6 7 7 7 4 \$ \$ 0 C \$ 7 0 C \$ 7 7 C \$ 1 V 4 4 3 6 4 4 5 4 4 6 5 4 4 6 5 0 7 7

(غ)

أبن غراب (سعه) : ۱۳ ، ۳۲ ، ۳۲

6114 611A 6 11V 6 1 . .

£41 6441

عمر قاز : ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۷۷ 6113 6174 6 174 6 119 6147 61AY 6 1AY 6 170 417 6 717 6 710 6 71E 111 این غراب(فخر) : ۱۹ ، ۲۰ ، 6AV 6 \$ A 6 \$ B 6 \$ Y 6 T Y 140 6 18V غرس الدين الدشارى : ٢٥٠ غرير الحسيني : ٢٥٥ ابن الغنام : ٢٩٠ غنام بن زامل ( أمير آ ل موسى ) : 444 (ف) فارس: ۵۹ فارس الأعرج: ٤٢ فارس ( حاجب الحجاب ) : ۳۷ 07 6 07 6 01 6 44 فارس دو ادار ططر کان : ۲۵ فارس صاحب الباز: ٢٣٣ فارس القطلو قجاري : ٣٦ فارس المحمودى : ٣٢٧ الفارسكورى، (زين الدين عبد الرحن ابن عبد الله خلف ) : ۲۲۱ فتح ألله العجمى : ٣٣ ، ٢١٩ ، 6410 64.4 6 444 6 4YA 444 . 414 . 41A 11 2 117 2 783 فخر الدين بن أب الفرج: ١١٧ ٥ ٢٨٥ 4707 4788 6 78 . 6 779 \$ 6 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 % > 4 %

قر اجا الخازندار : ۲۰۸، ۲۶۱ أبن أبي الفرج (فخر) : ٢٨٥٠ قراجا (شاد الشربخاناة) : ٢٦٢ \* \* \* \* YAY قریج بن فرج: ۲۷۱ قر اقاس : ۳۱ فرنج : ۲۵۰ ؛ ۳۷۰ : ۳۷۱ قرا كشك الخاصكي : ١٣ ابن فضل الله العمرى: ٢٢٤ قرأ محمد التركاني : ٢٨٣ فياض (صاحب ماردين): ۲۳۰ ، قرا مراد خجا: ۲۲۹، ۹۶۹ 177 : 777 قرايشبك: ٢٥٣ فيروز الطواشي الخاص: ۲۲۰ ، قرا بلوك عُمَانُ التركاني: ٢٣٠، 7.7 4 Y44 ( TY ) 777 ) A77 ) 777 ) (5) 177 : 797 : TYE قاز أن: ۷۶ قرايوسف : ۲۰، ۳۳۹ ، ۳۴۷ قاسم البشتكي : ٣٦٧ \$ 1 . 0 6 T 9 2 6 T 9 T 6 T 9 1 قاسم ألحنني :١٠٣ 6 2 1 7 6 2 1 0 6 2 1 2 6 2 . 7 قاسم شعبان بن حسين: ٢٤ قامش : ۹۰۵ 0 . 0 6 £ A . قانبای : ۲۸۳ قرا يوسف التركماني : ٢٠، ١٨١، قنبای بن قانقر : ۳۱۱ c 7 . 7 . 7 . 8 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 قانيك : ٢٨٧ 779 6 7.7 القاياتي ( فخر ) : ٢٢١ قرا يوسف بن قرا محمد: هه ، ابن قبیصــة المهلی ( الوزیر ) : 44 قردم الحسيني الجركسي : ۲۹۸ ، قجق : ۲٤٠ ، ۳٤٠ قجق العسياوي: ٢٥٩ ، ٢٦٣ قردم الخازندار : ۲۵۹ قجمة القردى : ٣٣٠ ، ٣٣٣ ، قردم ( خازندار السلطان ): ۲ ٤١ \$ \$ T > 7 A T > 0 A T > 7 A T > قردم أنحماى : ٣٩ . 297 . 292 . 277 . 270 0 1 1 6 8 9 V قرطای : ۲۲ قبجاس القرمى : ٣٠٩ قرقاس بههر ، ۱۹۳ ، ۲۲۹ قجاس (كاشف الشرقية) : ١٦٤، **CTTY CTT) CTT CTT** £78 6 £ 4 6 777 6777 ابن قبجاس ( سیدی محمد ) : ۲۸۷ قرقاس ( سيدي الكبير ، بن أخي قرأ بغا : ١٦ ، ١٨ دمرداش): ۲۸۲ ، ۳۰۳ ، ۳۱۹ قراً بغا الأسنيغاوي : ٣٩، ٣٩ ، قرقاس الرماح: ١٥٣ ، ١٥٨ ، 17 1746 175 قرا بغا الحاجب : ٣٩ ، ٢٤ قرقاس (غليظ الرقبة) : ١٨٩ قرأتمر : ۱۱۸

قرمان المنجكي : ٣٩

القرمائي ( الشيخ صفى الدين مصطفى التركاني : ۲۳۵ القرمشي : ۲۵۱ القرمى ( عمر بن منصور بنسلیمان) : قشتم : ۱۱٥ قشتمر المنصوري : ۱۱۸ قشدم بن قجاس : ۲۷ قطج الحندي الحاصكي : ٩٤٩ قطلبك (استادار أيتمش): ١١٩، 194 6 140 6 109 قطلو بغا الخليلي : ٣١٣ قطلو بغا الكركى : ١١ ، ١٤ ، 6 A 2 6 V 9 6 0 A 6 T 0 <110 <117 < 1116 1 · V 6197 619 6 1086 188 774 . 440 . 414. 41. ابن القطى (شمس) : ١٣٤ ابن قطينة (شماب الدين) : ٢٠ ، قلمطاي: ١٧٩ القليو بي (شمس الدين محمدبن عبدالله ابن أبي بكر ) : ١٨٨ قاری : ۱۰۵ ، ۳۷۱ قارى الأستبغاوي : ٢٤ قش : ۳۲۹ ، ۲۶۱ قش الخازندار ؛ ۱۶۰ قش السيق الخاصكي : ١٠٨ ه قش ( نائب طر ابلس ) : ۲ ۲ ۲ القمني ( تاج الدين محمد ): ٢٣٦ قنبار : ٥٩ ، ١١٥ ، ٢٢٢ قنبای : ۱۳۹ ، ۱۴۳ ، ۵۰۱ 701 2007 2 F.73 7773 (400 640\$ 6 401 64\$A 1070 ( P\$ 0 7 P\$ ) 0 1 0 1

1 1 7

717

0 7 2

قنبای التمر بغاوی : ۱۸۱ قنبای المازندار : ۱۷۰،۱۳۸ قنبای ( رأس نوبة ) : ۲۰۱ ، ۲۰۱ قنبای الملائی : ۲۷ ، ۷۷ ، ۲۳۱ ، YYY 6194 6 1AE 6 100 قنبای (قریب بیبرس) : ۳۰۹ قنبای الحمدی : ۲۹۷ ، ۲۹۳ ، 014 6 441 6 40 . قنبای الحمدی الصغیر: ۳۱۰، قنبای المحمودی : ۱۹۸ قنبای (نائب حماة) : ۱۰۹ قنبر الشيز اورى (الشيخ): ٢٩ قوام الدين الأنوارى الفيارابي : قيم الدين بن الشيخ : ٢٩  $(\overline{\gamma})$ ابن كاتب المناخ (الوزيركريم الدين): 011 6 001 كجك (الملك الأشرف): ٦ كخيا: ٩٣ الكردي (أحمد بن أسد) : ٢٤ ، ٤٧ کرشجی: ۳۳۹ ، ۶۸۹ كر شجى بن عثمان : ٣٤٧، ٣٣٦، کزل : ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۹ ، ۳۴ کزل كزِلُ الأرغنشاوي : ٣٦٧ ، ١٤ ، 140 . كزل البشمقدار: ١٨ ، ١٨ ، كزل الحكمي الخاصكي : ٤٤٨ كزل الحاجب : ٢٥٧ ، ٢٥٥ ،

ero c Yov

ابن الكشك (يحى الدين بن تجم الدين): الكلستاني ( بدر الدين محمود عبد الله الشمير بالدير اي ) : ٢١ أبو كم (علم الدين يحيى) : ١٧٧، 144 6 144 كشيغا الحموى اليلبغاوي : ٢٦ ، كشيفا الحمزاوى: ٢٩٥ کشینا الحالی : ۲۱ ، ۳۹ ، ۲۹۶ 7 . 7 . 747 . 774 کشیغا الخضری: ۳۹ كمشبغا الركني : ٣٩٢ كشبغا العيساوى : ٣٢٩ ، ٣٣٢ كشبغا من طولو : ٣٩٨ كشيغا المزوق: ٢٥١ ، ٢٦٣ ، كشبغا ( نائب الشام ) : ٦٦ ابن الكويز (علم) ٣٢٨، ٣٣٩، 60 . \$ ( £ 9 Y C £ V9 C £ 70 (7)

00 ( EA ( 11 : YY للم القحطانية (قبيلة) : ٢٢٤ آبو لهب : ۹۱ لۇلۇ الخادم : ١٣٠

(?)مامش (الأمير): ٤٩٧ مباركشاء الظاهري: ١٤، ٨٤، 6 144 6 A4 6 AA 6 44 6 94 140 : 114 : 447 المتقيد بالله: ٣١٠

المتوكل على الله ( محمد ) ؛ ١ ، ٥ ، 678 671 6 70 6 7V 6 A 6 6AV 6 V4 6 V+ 6 EA 198 - 141 - 144 - 189 YOI & YY. مجد بهاء الدين بن نجم الدين الحنف المعروف بابن الكليك : ٩٢ ، مجد الدين سالم : ١٠٦ ، ١١٤ ، عجد الدين عيسي : ٧١ ، ١١٦ ، 777 6771 6 77° 6 198 مجد الدين بن الهيصم : ٢٦٤ أبو المحاسن : ٥٥٥ ، ٣٢١ محب الدين بن زين الدين القمني: ٨٠٠ ابن الحب ( بدر الدين ) : ٣٢٣ ، £19 6478 6 488 6 44. محمد بن إبر أهيم الزين : ٣٣٧ محمد بن أحمد الطولوني المهنسدس ۽ محمد بن أحمد بن عثمان .. الوانوغي

(أبو عبد الله) : ٣٧٧ محمد بن أحمد .. الحوارزي : ٣٧٣ محمد الأخنائي : ٣٦٨، ٣٣٤ محمد بن البارزي ( ناصر الدين ) ۽ P/Y2 1+3 2 073 1 1 1 3 2

محمد البجاسي الحنفي : ٦٨

محمد البرماوي : ۲۹ محمد البساطي : ٩٨ محمد بشارة : ٤٥٤ محمد بن أبي البقاء : ٢٤٩ محمد التروجي : ١٢٦ عمد التلباني : ٤٤، ٣١٨، ٣٣٤. محمد بن أبي الطيب : ١٢٧ محمد بن قرمان : ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، 444

 $(Y-Y \circ)$ 

عمد بن عبد ألله الزبيدى : ١٩٤

محمد العراقي : ٣٣٦

محمد بن نصر الله الحنبلي : ١٢٤ محمدبن نعان خال الدين الهسوى : 144 1133 7133 0733 783 محمدين الوارث المغربي : ١٦٥ محمد بن يعقوب التباني (شمس الدين) \$ 77 > 1 57 > 0 A7 > A 67 محمد بن يونس الدوادار : ٣٩ ، محمود ابن ألحمد الحنفي : ١٢١ محمود الاستادار: ٧٣ محمود شاء : ۳۱ محمود بن عبد الله الكلستاني ، بالسيرامي: ٢١ محمود العجسى : ٢١٤ محمود العيني : ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، 144 : 443 محمود نجم الدين بن الكشك الحنفى: الحنفي : ۷۹ ، ۹۲ محمود بن محمد بن عبد الله الرومي، المدنى (شرف): ۲۸۲، ۲۹۳، 777 . 777 . 7.7 مراد بن أور خان ( الأمير ): ١٧٤ المرادي (حسن بن قامم بن عبد الله ابن على المرادى ) : ١٢٠ مرجان الطوشي : ۳۳۲ ، ۴۹۳ ابن المرضعة (حسن السرخي) : 117 مرجان المقتدى : ٣٦٧

ابن مزهر ( القاضي بدر الدين ) :

0 . 7 6 444

محمد بن عرفة الورغمي : ١٢٧ محمد بن حمال الدين محمود الاستادار عمد بن العطار : ٣١٣ ، ٤٩٧ (ناصر الدين): ٢٤٥ محمد بن حسن بن محمد بن محمسة خدماد بن على : ٣٩ محمد بن على بن الحسن النواجي : ابن خلف الله : ٤٣١ عمد الحسيني الفارابي (شمس الدين) محمد على بن مصفر : ٧٠٤ 113 محمد بن خلیل بن ذلغادر : ۲۹۹ ۶ محمد الغزولى : ١٢٧ £07 6 441 6 44 . محمد بن قرمان : ۳۰۳ ، ۳۳۹ ، محمد بن خطيب الخطباء (شمش الدين) VAT' PAT' (73 ) 773 > **177 6 17** 6 7 \$ 3 A 7 \$ 3 F 7 \$ 3 A 7 \$ # محمد بن خواجا على الكيلاني : ٣٢ إ E &V . 6 & 70 6 & 60 Y 6 & 8 T 9 عمد بن البزيري : ٣٦٦ ، ٤٢٩ 6 077 6 297 6 201 6 270 محمد بن قلاوون : ۲۹۳، عمد بن الرماح : ۲۵ محمد بن كلبك ( ناصر الدين ) : محمد بن زياد الأعلى : ٥٧ 711 6 1VA 6 187 محمد بن السقاح الحلبي ( ناصر الدين) عمد بن الكناف الحنفي: ١٢٩ عمد بن كال الدين عمر بن المديم : محمد بن شاہ رخ بن تمرلنك: ٨٦ محمد الشاذلي (شمس الدين) : ٣٣ **٤98 ( 49 T** عجمد الشامي (شمس الدين): ٣٣ محمد بن مبارك شاه الطازى : ٣١٠ عمد الشامى (شمس الدين) : ٢٨٨ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك محمد شاه : ۲ ۲۳ ابن الدميرى : ٣١٥ عمد بن شعبان (شمس الدين ) : محمد بن محمد بن حيدرة الدجوى : محمدبن محمدبن عبد البر الخزرجي عمد بن بهری (ناصر الدین): 441 6 117 6 110 6 94 محمد بن محمدبن عبد اللطيف بن أخمد محمسد الصالحي ( ناصر الدين ) : ( ابن الكويك ) : ٣٠٤ 144 6 1 . 4 محمد بن محمد بن على بن محمد البر ق: محمد الضائي ( ناصر الدين ) : ١٤٦ عمدين الظاهر ططر: ١٣٠٥١٣ محمد بن محمد بن مقلد المقدسي الحني ؟ محمد بن طقم الكلستاني : ٦١ عمد بن ظهرة : ٥٣١٥ ٧٧٧ محمدبن محمود الابتادار : ١٨٠ محمد بن عبد الأحد: 478 محمد بن القاصي محى الدين النويرى محمد بن عبد الله بن بكتمر: ٧٧ المكى: ٢٠١

محمد بن المنير : ١٢٩

موفق الدين الرومى : ٢٣٦

V4 6 74 6 81

موفق الدين القاضي ناصر الدين الحنبلي

المقسى: ٣٧٦

ابن المسزوق : ۱۸۳ ، ۲۰۸ ، £11 مسعود (شرف الدين) : ١١٥ مشترك القاسمي (الأمير): ٣٥١٠ 177 : TAY : TOE مصطفى بك (الأمير): ٢٨٤ ، 24 . 6 804 6 844 مصطفى من تكا: ٤٩ ، ٨٤ الملك المظفر : ٧٠٤، ٥٠٥، ٥٠٥ 0 + A 4 0 + 4 المتصم بالله: ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۳۸ 777 (TIV (TIV) 777 الممتضد بالله داود ( الحليفة ) : 071 0 0 13 0 10 0 370 معز الدولة : ٢٢ ابن الملمة : ٢١٧ ، ٢١٨ المفرقي ( الشيخ محمد ) : ٢٣٦ مغلبای ( أمير عشرة ) : ۲۸۷ ، ۳۳۰ ابن مغلى ( علاء الدين ٠٠٠ الحموى) 434 : 440 : 540 : 448 ; 948 60.4 ابن مفلح : ١٠٣ مقبل الدوادار (الأمير ) : ٢٥٤، مقبل الرمام : ۲۴۸ ، ۲۴۸ مقبل الرومي ( الأمير ): ١٨ ، 6 440 6 404 6 84 6 Ad 771 6700 6708 6 744 مقبل الطواش : ٢٩٤ مقبيل الطويل: ٣٩ مقبل اليحمور : ٢٩٩ المقريزي : ۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

271

المؤيد ( السلطان الملك المؤيد ) : · 74 · 6779 6 77 V 6 770 ابن مكية ( محمد بن محمد ): ١٢٦ 6 408 6404648V c 481 الملطى (جمال)؛ ٣٢، ٨٤، 6 71 6770 6778 6 700 الملطي (يوسف بن موسى بن محمسه V. \$30 C \$77 C \$70 C \$ . V الحريرى): ۱۹، ۱۲۳، 573 5 473 6 877 6 873 B المناوي ( صدر ) : ۳۲ ، ۸۹ ، 6 27. c20Vc227c 22. CAV 6 V4 6 V. 6 07 6 2 V V 6 2 7 7 6 2 7 2 6 2 7 7 1.0 6 1.4 61.4 443 2443 244 3 منبه بن بليل : ٢٨٦ . 24. 6289 6288 6288 منيه بن فايد : ١٤١ 6 0 + 7 (0 + 2 (0 + 7 ( 2 9 ) منجك : ۳۲۳ ، ۲۶۱ 6 077 601060186014 منجك اليوسفى : ٧٩ المنصور بن الملك الأشرف: ١١ الميدومي : ۲۷۲، ۳۷۲ منطاش: ۲۰۸ ، ۲۳۵ ، ۲۹۸ ، (じ) 777 c 788 النابلسي (شمس): ۱۷۳ منكلي استادار جركس الحليك : الناصر (الملك): ٢٨٨،٢٨٣٠ منكلي بغا الدوادار : ٢٤ 143 > 143 منكلي بنا اقراجا: ٢٧ الناصر الأشرف (صاحب أليمن): ١٩٤ منكلي بغا( الحاجب الصغير ) : ناصر الدين (أمير أخور): ٧٥٤ « ٣٨٥ « ٣٣١ « ٢٨٧ « ١٨٥ منکلی : ۳۹، ۳۰۲، ۳۳۱ ناصر الدينبن البارزي : ٣٢٣ ، منكو الظاهري : ٣٢٢ 344 244 2 644 245 ابن المهاجي ( أمين ) : ١٨٩ ع Y17 4 144 ناصر الدين الرماح: ١١٠، ٢٥٨ موسی الحلبی : ۳۳۹٬۳۰۳٬۲۸۳ ناصر الدین بنشمری: ۲۳۱ ، موسى بن محمد بن محمد بن أبى بكر 747 ناصر الدين الصالحي (القساضي) ابن جمة : ١٢٦ 114 611. موسى بن الناصر حسن بن محمسه ناصر الدين الطبلاوى: ٥ ٥ ٢ ، ٩ ٥ ٢ ابن قلارون : ۱۳۰ ناصر الدين الطناحي: ١٤٢،٥٥٤ مؤمن العينتابي : ١٤٨

ناصر الدين بن العلم : ٣٣٩

ناصر الدين( قريب ابن الطبلاوي )

ناصر الدين بن كمال الدين العربي : ١٠٠

الأمير يشبك الأينالي الاستادار: (A) ناصر بن ليلي : ١٧٦ الناصري : ۲۲۹ ، ۳۲۹ الحروى: ۲۱٪ ، ۲۱٪ ، ۵٪؛ ابن الشجار : ۲٤٨ ، ۲٤٧ ، ۲٤٨ 7333 710 4 0 1 A ( 0 + 7 ( 0 + 0 ) A + 0 7 YAK 5 أبو هريرة الفقاش (زين الدين ) : 019 6014 نمير بن ثابت (أمير عرب آل مهنا) \*\*\* : \*\*1 يشبك برسيفا : ۲۷۰ 4 77 . 6 144 . 144 . 4 " ابن عشام ( حال الدين ) : ١٥٨ يشبك الخازندار : ١١ ، ١٤ ، YYA 6 YYY " ابن هشام ( محب الدين ) : ٥٨ ١ أبن نقولا : ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸٤ همام الدين العلامي الشافعي (الشيخ): يشبك الدوادار : ٥ ه ، ٧٧ ، ٧٩ 144 -YEA 644 640 648 6 A 8 6 A T نكباي الأز دمري: ٥٥ ، ١١٢ ، همير طيار : ۲۰۳ 6 11 + 61 + 9 61 + A 61 + Y 4 £ + A ( 44 £ 6 ) V + 6 1 0 # 3 44 : e Y 3 1113 711 POYS 0+3 £ A £ 6 £ A + يشبك الدوادار الكبير: ١٤٤ ، الهوى ( محمد كرم الدين ) : ١٥٨ نكباى (حاجب الحجاب) : ۲٥٦ 6 17V 6178 617 + 6180 < 198 4127 418612Y نور الدين البكرى ( القساضي ) : 4 Y 1 £ 4 Y 1 + 4 1 Y 4 4 1 Y Y · / / 4 · / / / · / / / · / / · 1 . 4 \$ 7 2 3 4 7 5 7 7 7 8 7 3 نور الدين بن جلال الدين : ٧٢ ، يشبك (رأس نوبة): ٥٥ 1 PY 6 Y 9 2 3 **A V** يشبك الساق : ٤٠٨ ، ١٠٨ ابن الهيصم ( تاج ) : ۲۹۰ ، نور الدين الشهيد : ٣٧٨ يشيك شاد الثم أب خاناه : ٣٥١ · \*\*4 · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* نوروز الحافظي: ١٤، ٧٤، ١٥، · \$ 7 \ 6 7 0 7 6 7 \$ A 6 7 8 • ٤٠٨ < 74 < 77 < 77 < 94 < 9A يشبك الشعباني : ٤٨ ، ٢٩٦ 011 6 244 1 . A . 1 . V . 99 . 90 . A . يشيك العُمَّانُي : ۱۸ ، ۴۵ ، ۲۵ ، < 178 (177 (11V(1)) (0) 6 118 6110 610A610Y < 14 (174 c177c177 یحیی بن السیر ای ( نظام الدین ) : 5 144 6187 618 66110 2 1 A & 6 1 7 Y C 1 0 V C 1 2 Y \$ \$ Y > Y V \$ VP124P13 7173 377 3 یحیی علم الدین أبو کم : ۱۰۰ 444 . 444 . 441 يزامر (الأمير): ٨٨ یشبك قری : ۲۸۷ ، ۲۸۷ · 447 (444 (441 c44 ) أبو يز يد بن مراد خان أر خان : يشيك المشد: ٣٨٧ ، ٣٨٧ ، 144 + 114 + A14 + 1 # p++ ( { A \ ( { E Y \ ( Y \ ) } یشبای : ۲۵۰ 977 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* يشيك : ۳۵ ، ۳۹ ، ۴۹ يشبك المقدم: ٣٥٦ بشبك بن أز دمر : ١١٥ ، ١٩٩ ، AYY : 177 : 777 : PYY : يشبك الموسوى : ۲۵۱،۲٤۸ ، 744 6 707 Y\A < Y\a < Y\Y\</li> **EA1 6 PA1** يعقوب شاه ( الحاجب الشماني ) : **\*\*\*** \* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* ئوروز الخاصكي : 40 07 408 4 87 4 794 77 يشبك الأيتمش : ٢٨٢ يمقوب شاه ( الخازندار ) : ١٦

يشيك الأسود ۽ ٢٤٧ ِ

توروز الخضرى : ٥٥

YA4 6 1YA

يوسف الشافعي : ١١٥ يوسف قطلوبك : ٣٣ يوسف بن عبد الله البوصيري: ٧٠٤ يوسف الفقيه : ٣٣٤ يوسف أبو المحاسن المؤرخ : ٨٠٠ يوسف بن محمد : ١٢١ يوسف بن محمد : ١٢١ يوسف الملطى الحنفي : ٩٧ يونس : ٧٧ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٣ ، ١٣٣ يونس الأعوز : ٩٠٥ ، ٥٢٥ يونس بلطا : ٨ ، ٣١ ، ٧٥ ،

## كشاف بأسماء الأماكر. والبقاع

باب الستارة: ١٣١٧، ١٣٤٥٥ (1)الأشرفية (قامة ) : ١٠،١٥ ١٨٥ باب السر: ۲۱۴، ۱۷۰، ۲۱۴، الأشمونيين : ١٣٠ 174 c 744 014 أصبهان : ٣٦٩ آدكا، : ۲۸۶ باب سر الاصطبل: ٢ الإصطبل: ٣٨٧ ، ٤٩١ ، ٧٩٤ ، أبلستين : ۲۲۹ ، ۳۹۰ باب سر بیت بیبرس: ۳۷ 014 أدنة : ۲۲٤ ، ۲۹۹ باب سر المؤيدين : \$ \$ \$ اصطنبول: ٢٤٤ أذربيجان: ٣١،٧١٠ باب السلسلة : ١٠ ، ٣٤ ، ٣٧ ، أطفيح : ١٠٩ الأردن : ٥٠٠ 43 2 A3 2 PV 2 A 1 2 أرزنجان : ٧٦٤ إعزاز : ۹۳ ، ۵۵۳ 6 181 6117 6111 611. أرطنا : ١٥٠ ألبيرة : ٢٤٤ 6 10 6 6 10 7 6 1 8 0 6 1 8 7 الإسكندرية: ١١، ١٣، ١٨، أماسيه: ١٥٠ 6 1 V + 6 1 4 £ 6 1 0 4 6 1 0 0 ( T ) ( Y ) ( Y ) ( Y ) ( 14 أنبوبة: ۲۶۲، ۸۰۸ 6 Y1Y 6Y+Y 6147 61VV 6 29 6 28 6 21 6 79 6 77 أنطاكية : ٢١٨ ، ٢٣٣ أنكورية (عمورية): ١٥١ · 41 · (44 · 44) · 44 · < 174 < 118 < 117 < 117 · 774 · 417 · 417 · 411 الأهرام: ٨٠٤ · 127 · 121 · 177 · 17. **404 (45. (444 (44.** أوسيم : ٢٨٩ ، ٣٤٥ ، ٣٦٢ ، 4313 3313 3013 7013 017 :0.7 :TA0 6 277 6 270 6 227 6 2 4 · 127 (12) (177 (17. باب على : ٣٢٥ 294 4313 \$\$13 0313 7013 باب العمرة : ٣٢٥ < 178 (178 (171 (171 617) ( ب ) باب الفتوح : ۱۷۱ < 174 (174 (174 (174) باب الفرج : \$ \$ \$ الياب: ٩٣ 4 4 0 0 140 C 1 A 4 C 1 A Y باب القــرافة : ١٤١، ٢١٤ ، ياب البحر: ١٥٥ 4 7 1 A 6 7 10 6 7 1 A 7 7 A **444 .444 .44.** باب البرقية: ١١٨، ٢٤٩ ، ٢٦٠ باب القلمة : ٥ ، ٧٦ ، ١٢٨، باب البقيع: ١٢٨ 78 . 444 . 410 باب حلب: ۹۲ باب المحروق: ٣٨ باب الدرج: ٣٤٢ باب النصر: ۱۲۱ ، ۷۳ ه باب زویلة : ۳۸ ، ۵۹ ، ۱۹۰ < 740 < 74. < 75 < C757 £77 6 £ £ + 6 711 6 7 + A c 744 6740 674 6774 · 270 6210 62.4 6 471 باب الوزير : ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ C 747 (TA) (TO) (TEY 6 0 · ) 6 £ 9 V 6 £ V £ 6 £ 0 V 044 644 c 222 c227 c27A c2.4 071 6014 6014 6011 الباطلية : ١٣٦ 141 CEAN CEO. الإسماعيلية : ٣٧١

يشاد : ۲۲ ، ۵۵ ، ۲۰ ، ۳۳۹

الباقهوسية : ١٧٥ بانقوسا : ۲۲۴ البحر المصالح : ٨٥ ، ١٦٣ ، 0 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 0 7 7 0 البحيرة: ۹۰، ۱۱۷، ۱٤٥، ( £ 0 ) ( TY) ( T £ 0 س أنبوية : ۲۴۸ ، ۲۹۲ ير الروضة : ٢٨٥ ، ٢٨٩ البرج: ٣٣٨، ١٩٥ برج الإسكندرية : ٢١٥ برج أيتمش الطرابلسي: ٦٢ برج الحامع المؤيدى : ٣٠٤ برج القلمسة : ۲٤٠ ، ۲٤٣ ، **144 6 777 6 707 6 749** برج قلعة الجبل : ٢٥٥ برج قلعة دمشق : ٣١٠ ر الحرية: ٥٤٥، ٣٦٢، ٣٦٧، 1333 103 3 770 ىرزة: ۲۱۳، ۸۸۳ ، ۲۹۶ بركة الحاج: ٢٠٣، ١٩٤١ ٨٤٤ ركة الحبش : ١١٠ ، ١٤٠ ، £ Y A بركة الرطلي : ٣١٥ ، ٣٦١ رصا: ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، 199 برما: ۳۳۹ البروز : ۱۴۱ الرية: ١٩٤ برية الحجاز : ٢٦٤ البساتين : ٩٨ بستان الأمير قطلو بك : ١٤٣ البصرة: ١٢٢ البطسة : ٣٢٦ بمبك : ۳۰ ، ۲٤۲ ، ۹۳

بيت الأمير منجك اليوسق: ١٤٢، بيت دمر داش الأمير الكبير: ٢٩٣ بيت الدوادار : ٥٤٤ بیت سودون الحمزاوی : ۲۱۵ بيت شيخو : ٧٩ : ١١١ ، ١٢٤ بيت القصرين: ٢٩، ٧٩، بیت نور الحافظی : ۱۱۳ بيت المقدس : ٣٩٦ بيت يشبك : ٧٩ ، ١١١ بير عير : ۲۲٤ ، ۲۷۹ بيروت: ۹۳، ۱۷۹ البيطة : ١٨٠ ، ١٨٦ البمارستان : ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۸ البهارستان المنصوري : ٣٤٣ ، 01 . 6 299 بين السورين : ٢٩٤ ، ٣٣٤ ، بين القصرين : ٧٩،٦٩ ( <del>( )</del> التبانة : ۲۰۹ ، ۱٤۸ ، ۲۰۹ ، 44 . LAN تدمر : ٣٦٩ تبريز : ۷۱ ، ۹۳ ، ۱۸۱ ، 4 T.T . TAT . YEE . 148 6 277 6 2 PT 6 TT 8 PT 8 8 £ A £ الترب: ۱۳، ۲۱۱،

تربة آقبغا الدويدار : ٢٤٤

تربة آقبنا القديدي : ٢٩٨

97

تربة أم شعبان بالشابة : ٢٩٥

تربة الأمير يوس: ٦١، ٤٨٣

تربة أيتبش البجاسي بالصحراء ج

£ + 0 ( W44 6 W1 4 6 W0 7 173 2 3 1 4 3 بلاد الروم: ۹ ۹ ۱ ۵ ۲ م ۲ م ۹ م ۹ . 244 .444 .44. .140 143 بلاد الشام : ۲۹۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۹ 6 0 . Y 6 0 . 1 . 6 4 Y 6 £ Y 0 014 6 0 . 7 بلاد الفرنج : ١٦٠ ، ٢٤٤ بلاد ابن قرمان : ۳۳۹ ، ۳۳۹ ، 113 البلاصية: ٢٩١ بلاط السعدى : ١٢ ، ٩٩٠ بلييس : ۱۷ ، ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۹ ، ۹ ، c Y . 0 c Y . 2 c Y . Y c Y . 1 143 البلستين : ٧١ ، ٩٣ ، ٢٨٨ ، VPY > 737 > PAT > 187 > البطلة: ١٤٢ بنسا: ۲۰۲ ، ۹۹۱ ، ۹۳ ، ۲۰۲۰ بورصة ( برصات، برصة ): ۲۵ بولاق: ٨٤٣ ، ٨٤٤ ، ٢٢٤ ، £AY 6 £V1 بیت اُقبای الخاز ندار : ۱۱۲ بيت أيتمش : ٢٨٤ ، ٢٧٥ بیت البارزی : ۸۶۶ ، ۷۱۹ بيت الأمير بيبرس: ٢٩٣ ، ٢٩٣ بيت الأمبر تمراز: ٣٠٧ 44 . Y40 بيت الأمير طشتمر : ١٩٨ بيت الأمير منجك : ١٩٦، ٢٣، 75 · 6 777

 $(\tau)$ حارم : ۹۳ حارة بن أمية : ١٠٥ حار برجوان : ۲۲۰،۸۰ حارة ماء الدين قر اقوس: ٢٣٥ حارة المهلوان بعينتاب : ١٧٥ حارة قراقوش الأسدى (بهاء ألدين) حارة الورداسية : ٣٨٠ الحبس : ١٥٩ ، ١٧٣ حبس اسكندرية : ۲۰ ، ۱۷۳ ، 724 6711 6700 6199 ٠٠١ : ٢٣٢ : ٢١٣ : ٢٩٨ حبس الجيزة : ٢٦٩ حبس الصبية : ١٩٧ حیس مصر : ۲۹۹ حبشة : ١٥٤ الحجر الأسود : ٤٤ الحجاز: ۲۷ ، ۱۱۶ ، ۲۷ ؛ حدیدة ( سکن ) : ۳۷۷،۲۳۱ الحرم الشريف : ١٤ ، ٢١ الحسينية : ١٤٤ ، ١٧٣ ، ١٧١، ٢٧١، حصن سنصور : ۳۷۱ ، ۳۷۱ حلب : ۹ ، ۱۷ ، ۲۵ ، ۲۷ ، VY 6 71 6 7 6 00 6 71 6 1 · V 6 4 Y 6 4 Y 6 A 0 6 171 617 6 6117 6110 < 18A 6140 614. 6144 < 174 (140 (149 (104 < 191 (1AV (1A0 (1A) 6 770 6772 67.V 67.7 6 TT . 6 TT 9 6 TT V 6 TT 4 6 YE+ 6 YTA 6 YTY 6 YT1 744 6440 6408 6484 • **\*\*•** • **\***\*\* • **\***\*\* • **\***\*\* • **\***\*\* • TIT • T• A • T• 4 • T• F

جامع التوبة يدمشق : ٣٧٩ ، ٣٢٤ جامع الحاكم بأمر الله : ١٨١ ، 17 0 -73 جامع حاب : ۱۷۵ جامع خانقاه : ٣٤٩ جامع الخطيرى : ٣٤٩ جامع دنكز ( بدمشق ) : ٤٦٣ جامع شرف الدين موسى بعينتاب: ٥٧٥ جامع شيخو : ١٦٧ جامع الصالح: ١٩٠ جامع ابن طواون : ٣٧٢ جامع عمرو بن العاص : ۳۱۰ ، 07. 6 01. الجامع العمرى : ١٩٣ جامع قاسيون : ٢٢ \$ جامع القلعة: ١٣٩، ٢٤٤ جامع قوصون : ۱۱۲ الحامع المؤيدي : ٣٦٦ ، ٤٠٢ ، 310 2 . 40 الحامع الناصري الحديد : ٣٤٩ جامع يلبغا اليحياوي : ٣٨٠ جبال صفد : ۸٥ جبل أرجاست : ٣٨٤ جبل الثلج: ٨٢ جبل الكسوة : ٨٣ جزيرة الروضة: ٣٤٩ جزيرة القط: ٨٠٤ جسر البيرة: ٩٢ جسر الحديد : ٩٢ جسر الشرقية : ٩٢ جسر الكسوة : ٨٣ الجسور السلطانية : ١٣٠ الحالية: ٢٧٤ 6 YA9 6 Y18 6 18Y 2 734 8 477 FFE 1480 FVE 2 111

ترية عجاس بالصحراء: ٢٦٠ ٢٦٠ ترية رقوق: ٢٣٣ ترية برقوق في الصحراء : ٢٩٣ تربة تنم الحسى بالفيات : ٦٦ تربة حسن الكجكني : ٢٥ تربة الساتي بالقرافة: ٢٠٠ تربة شيخو : ٢٣٤ تربة الصحراء: ٥٠ تربة صندل العلواشي : ٢٨ تربة الصوفية : ٣٣٧ تربة طشتمر خمص أخضر : ٢٤٩ تربة الطولونى : ٢٧ تربة الظاهر: ۲۵۲، ۲۲۳ ۲۹۳ 444 التربة الظاهرية: ٣١٢ ير بة فتح الله العجمي : ٣٣٦ تربة قجا السلحدار: ٢٣٥ تربة قردم الحسني : ۲۹۸ تربة قلمطاى: ٢٠٤ تربة الناصر بالصحراء: ٣٣٥ ، W . تربة الناصر فرج : ٣١٢ تربة منكل بغا : ٢٧ تكية العسكر: ٩٨ تل باشر: ۹۳، ۹۳، تل السلطان : ٣٨٨ ، ٢٥٤ قل المجول: ۱۵،۲۵ تنيس ۽ ۴۰۶ (ج) جامع آق سنقر الناصري : ٣٦٠،٣٦ ألجامع الأزهر: ٢٩ ، ١٨٩ ،

. TI. . TA. . TO. . TEA

چامع بئي آمية : ۸۸ ، ۱۰۵ ، ۲۷۱

07 . 6 0 1 A

4476377

F 01+ 6847 68AT 6887

6 18x 6177 6171 6170 خان اللجون : ٥٠٥ · 727 · 777 · 771 · 474 خان مسجد إبراهيم : ٣٠٥ 4 71 6 144 6 1A4 6 145 \$\$7 0 0 \$7 CP 60 C PE 8 6 70 £ 670 7 67 £ 7 6 1 7 0 الخانقاة : ٣٤٣ ، ١٩٤١ ، ١٥ ና ሞአደ ሩፑለነ ሩሞጓ፥ ሩሞወጓ . 777 . 770 . 707 خانقاة بيرس: ٢٥٧ ، ٨٤٤ . T. . . T. E . T. T . CT. A خانقاة سرياقوس: ١٨ ، ٣٤ ، \* 272 . 277 . 443 . 444 . · ٣١٦ · ٣١١ · ٢٠٧ · ٢٠٩ AF > FOY > TST > AOT > 6 2 2 0 6 2 7 9 6 2 7 V 6 2 7 0 5 5 . · 40 · 6454 6454 645 · خانقاة شيخو : ١٨ 6 0 1 Y ( 0 1 7 ( 0 1 ) 6 0 1 . 6 TVA 6779 670V 6707 خانقاة قرصون : \$ \$ 0 4 9 6 0 4 A 6 747 47A7 47A 4 474 الحانقاة الناصرية : ٢٥٨، ٣٨٦، حلقة الديوان: ١٢ 6 ETV 6 ETT 6 E . V 6 T40 حلوان : ۲۷۰ ٤٦V . 27. . 204 . 204 . 22. الحرسانية : ٧٤ < 98 < V . . 81 < 9 : 31x · 24 · · 2 A 2 · 2 A 7 · 2 7 1 خربندا : ۷۹ 6 14V 61A0 610Y 69V 6 0 · 9 6 0 · A 6 0 · 1 6 0 · . الحروبية : ٨٤٤، ٤٧٤، ٤٩١ · Y & Y · Y Y · Y Y · 6 Y 1 9 074 (044 (041 6014 الخزائن الظاهرية برقوق : ٢٠٥ دمنور : ۹۹ ، ۱۲ ه \$ \* 77 Y CT 57 CT 57 V FT 3 خزانه شائل : ۲۰۲ ، ۲۲۹ ، دمياط: ۱۳ ، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۰ 6 EVA 6 ET + 6 ET E 6 TT E 797 · 789 11.4 640 684 681 ٤٩. الحليج: ٤٧٧ الدنكزية (ني باب السلسلة) : ٣٩٥ الحارة: ٨٨ الحوابي : ۳۲۱ 6 17 6 6 10 9 6 10 7 6 1 8 0 الحامات : ٥٥ خوصة أيدغمش : ٢٦٨ · 111 . 1. 4 . 174 . 177 حامات الشام : ١٥١ ، ٢٩٤ · TTY . TIT . TAV . TT1 (4) حص : ٥١ ، ٩٣ ، ١٠٤ ، 070 6 £ . W دار التفاح : ۳۳۷ 62 5 6719 619V الديار الشامية : ١٢٥، ٣٤٥ ، دار السعادة : ۲ \$ ۲ الحواشي : ٣١٩ £14 دار الضيافة : ٢٠٤ الحواصل: ۲۱۱، ۲۴۷ الديار المصرية : ٦٣ ، ١٢٤ ، دار العدل : ٤٦٤ حوش الخواجا على الكيلانى : ٢٤٣ · TEE . YET . TT9 . TTY دار العيني : ١ ، ٢٩٠ حوش السلطان يرقوق : ٢٨ الدرب الأحمر : ٢٦٨ سوش السلطان : ۲۲ ، ۲۶۵ ، 1073 1073 VOT : TOY الدرب الأصفر: ٧٤٤ 147 4740 6 YAE 4773 7133 1133 1133 درندة : ۳۹۲ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱ حوش الطواشي : ٢٩٩ 6 84 6 88 9 6 88 7 6 8 4 V دكة الحسبة : ٤٩٦ الحوطة : ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ 6 19 . 6 14 . EAY . EYA دیشتی : ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۳۱، 0073 7773 0773 0773 4 P 8 3 4 P 8 3 P P 8 3 407 600 6 08 6 07 6 4Y 411 6 014 6014 6011 6014 4 Y A 6 Y Y 6 Y 6 Y 0 C 0 Y eye cery 6 A 0 6 A E 6 A Y 6 A Y 6 A . ( ÷ ) ديوان الأحياس ؛ ٢٢٤ 647 647 6 47 6 A4 6 A4 خان ذي النون ۽ ٢٥٩ ديوان الخاص : ٣٢٥ f 174 f114 61+7 6 4V شان طوران : ۲۰۹

سجن الإسكندرية : ١٤٢، ١٤٤، ديوان الوزارة : ٣٢٥ 6 Y1Y 6 Y + Y 6 Y + E 6 1 4 4 4 779 6777 6778 6718 4013 7713 7713 137 3 اروندان : ۹۳ 4 7 2 6 7 2 0 4 7 7 A 7 7 8 3 7 3 سجن جار قطلو : ٣٢٥ الربيع (مكان): ٢٨٩ 6 707 6701 6727 6720 سجن حجر النسا : ٢٩٩ الرحبة : ٣٩٩ سجن الديلم : ٢٦٩ الرستين : ٢١٩ > 791 47AV 47AF 47AY سجن رصيد ألعيد : ٢٦٩ رشيد: ١٠٩ 6 T. + 6797 6797 6797 سجن القلعة : ٢٩ الرملة: ١٥، ٢٥، ١٤، ١٥، · 71 · 677 2 67 · 2 67 · 7 سرياقوس : ١٥٥، ١٥٥١ \* YAV 477A 4177 447 ATT - PTT - 137 - 137 3 سرقند: ۳۱ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۳۳ ، 6 7.8 6404 6401 6458 \* \$77 ( \$77 ) 775 ) 77A 6 787 POT: 777: 777 : 0 AT > 474 الرميلة يـ ٣٧ ، ٧٩ ، ١٠٧ ــ FAT: VAT: P+3: FY3 ? سمساط: ۱۵۲ 6 771 677 619A 6100 السواده : ۲۸۷ 6 017 6011 6009 600A سور الاصطبل : ١١١ 6 077 607 · 6012 6014 سوق الأساكفة : ٣١٢ 014 6 014 0 7 7 سوق البلاط: ٧٦ الرها : ٩٣ الشرقية : ۲۰۱ ، ۳۸۲ کا ٤ سوق الحيل: ١٠٩، ١١١، ١٥١، ٣٥٤ الروضة: ٢٤٩، ٢٦٠ شقیب : ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۳٤۱ ، السويس: ۲۷۰ الروم (بلاد) : ۷۱، ۳۰۳، 443 سويقة الصاحب : ٢٤٤ 779 6 771 شرا: ۵۹ سويقة العزي : ١١١ ، ٣٣٣ الروه: ۲۲۵ شير از: ٤٣٦ سويقة منعم : ٢٦٨ ، ١٧٥ الريدانية : ٤٧ ، ٨٨ ، ٠٥ ، شيزر: ۹۳ سیس : ۱۹۹ 6 1 . . . 40 . A . C YA الشونة: ٤٥ سيواس: ٧١ 4 7 . Y . 177 . 104 . 107 سرمين : ٩٣ ، ٣٥٥ ( ص ) c 707 6779 6770 67 . \$ \$ 792 < 797 < 797 < 77 £ صافیتاً : ۳۱۲ ، ۲۱۷ ( m) P . Y . 0 YY . . YY . 0 KY . 3 صالحجر : ٣٣٦ الشارع الأعظم : ٣٥ FAY: VY\$: AV\$: 7 . 0 . الصالحية : ۲۰۲ ، ۲۰۶ ، ۳۳۲ شاطىء النيل: ٤٨٨ ، ١٤٧٤ ، ٢٨٤ 0.4 الشام : ۲۷ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۷ ، الصالحية ( دمشق ) : ٨٨ < 44 < 44 < 41 < £4 < 40 ( w ) الصالحية (مصر): ٩٤، ١٠٥ 1 . 0 c 1 . 1 C Y & C O A C O V ساحل أنبوبة بر ٤٤٨ الصالحية (منزلة): ٢٣، ٣٣٢، · 147 . 177 . 178 . 174 ساحل بولاق : ۱۹ ؛ ٨١٠ ، ٤٦٢ ، ٤٤٨ 6 188 (177 (177 c177 ساحة خمق : ۲۷٪ الصحراء: ۲۷ ، ۴٤٠ < 108 < 107 < 189 < 187 ساحة رميلة : ٥٣ الصعيد : ١٨ ، ٥٨ ، ٧١ ، ٢٢\$ < 1V. (174 (174 (10A سبيل المؤمني : ١١١ 114 2 114 Y 4 141 41A1 41V4 41VA الصفا والمروة : ٢٧٥ السجن : ۸۱ 4 19A 519Y 6198 619W

< 777 (770 (YOY (YWO طريق الشام : ١١٩ صفد : ۹ ، ۲۱ ، ۹ ؛ مفد طريق عكا : ٨٤ < 198 < 108 < 48 < 48 طريق الهلالية: ١١٢ · TYA · TYT · TIE · TII طريق ماردين: ٩٢ · 71 . 71 . 471 . 477 طموه : ۱۴۲ · 445 . 445 . 447 . 447 . . 744 : 401 : 454 : 454 طوخ : ۲۶۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، 44.4 EVI 4878 487V \*\* . \*\* . \*\*\* 0 . 9 . 89 . طوخ المقدم : ٢٦١ صلخد : ۳۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲۸ ، القور: ٢٦٧ ، ٤٠٥ الطور : ۲۹ 14 . 6 YVI غوضــة حلب : ٥٢٥ الصليبة : ١٥٥ ، ٣٣٥ عجرود : ۵۰۳ الغيط: ٢٠٤ النجم ( بلاد ) : ٢٠٦ صليبة جامع ابن طولون : ٢٣٤ ، المراق : ۱۱۹ ، ۱٤٦ ، ۱۷۰ ، 247 (**i**) 171 3 3 4 13 5 773 707 صهريج منجك اليوسق : ٢٨ فاس : ۳۲۹ صبور : ۲۹٤ المربية : ١٧١ ، ٢٣٤ فاقول: ٥٨ 149 6 94 : 1400 العريش: ۲٤٧ الفرات: ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۳۹۲ عقبة در : ٨٥ 444 (d) العقبة ( دمشق ) : ۸۸ ، ۲۲ ، الفسقية: ٥٠٤ طبرية : ٥٠٥ 173 الفكاهين: ٣٨١ عقرباء (قرية): ٣٨٩ طرابلس : ۸ ، ۱۳ ، ۲۰ ، ۲۷ الفيوم : ٧٣ 4 7A 477 470 477 481 عكا: ٥٨ (ق) (ع) 6 110 6 100 6 9V 6 9F القاهرة: ۲۰،۱۷ ، ۲۹،۲۶،۳۰۰ العكرشة : ٣٨٦ ، ٤٤٠ < 174 < 178 < 178 < 108 العمق: ٣٨٩ YAIS PAIS VPIS TITS ( TY 60 Y 60 Y 60 Y 60 Y العيدين ( مدينة ) : ٢٠٣ . LYY . . LY . . LO . . . LALA · ٨0 ‹ ٧٨ ‹ ٧١ ‹ ٦٨ ‹ ٦٧ مینتاب : ۲۱ ، ۷۲ ، ۹۳ ، · 744 . 447 . 4.4 . 444 4 4A 44V 444 440 4AV · 455 c454 c4.4 c444 6 1 · A 6 1 · V 6 1 · 1 6 1 · . 477 6 £ 10 6 7 A A 6 7 TV 3 3 · 144 · 14. · 141 · 1.4 278 6 £YY 6 074 COLL CA . 4 CEAL < 180 6188 6184 614V 0 7 0 c 100 c 107 c 1 EA c 1 EV (4) طرابلس الشام: ٣٩٣ ، ٣٩٦ ، 6 14. 6104 610X 610Y غدرا: ٣٦٩ \$1. · 144 «144 «144 «144 الفربية : ٢٨٢ ، ٤٤٢ الطرانة : ١٥١ ، ٨٠٤ 6 144 6144 614 6144 غزة : ٩ ، ٣١ ، ٤٠ ، ١٥ ، ٥٢ طرسوس : ۲۱۱، ۳۳۲، ۳۸۹ 6AY 6A+ 6 V+ 6 77 6 aV 173 3 473 274 3 073 f TTT fTT1 6714 671. · 119 + 1.4 +44 +47 طريق بملبك : ١٨

143 2 783 2710

**X77 3 VAY 3 X773 Y77** 

القرافة : ١٢٤ ، ١١٤١ ، ٢٥٠ ، < Y ! 0 < Y ! . < Y Y A < Y Y \ \* Y 19 4 Y 1 X 1 Y 1 P 1 Y 2 قرم : ۲۸۳ قرية عباس: ١٢٥ قسطنينية : ١٥٢ قطسسة : ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۲ ، ۲۶۲ ، · 74 · 474 · 444 · 474 4 T . V . T . O . Y 9 9 4 7 9 A . 717 . 717 . 711 . 71. < 71 . TET 671 671 671 • TA • • TAA • TVA • TVV · 279 (277 (27) 673 . 540 (544 (541 (54. V733 P733 1333 733 3 6 271 (209 (20) (13 ) < 200 (20) (270 (270) · £AV · £A\ · £YY · £Y\ · 0 · A 60 · 1 6 299 6 29 · 077 6077 60.9 قبة الشافعي: ٢٥٠ ، ٢٥٧ قبة المذهبية : ٩٢٤ قبة النصر: ٢٠٤، ٢٣٣، ٢٥٢ \*\*\* قية يلبغا: ١٨ قبر الرسول : ۱۲۸ قبرص: ۲۵۰ القدس : ۲۶، ۲۲، ۶۶، ۸۰، 4 140 4 10V 44V 4A1 F TAV GYOE GYTT GIVO · TV1 · TT4 · TEY · TAY • 477 ( 740 ( 771 ) 474 • . 477 . 249 . 247 . 220 477 60 A 6 000 6 674

قلعة سيس: ٣٨٩ قلمة الشام : ۲۹۷ ، ۳٤۱ ، ۳۶۸ قلعة الصبيبة : ١٨٤ ، ١٦٣ ، ١٨٤ قلمة صفد : ۲۹، ۲۰۰۱ ۲۱۰ قلعة صلخد : ۲۰۳، ۵۰۰ قلعة صيون: ٧٠٥ قلعة طرسوس : ٥٠٨ قلمة القاهرة : ٣٢٨ ، ٣٢٨ قلعة قونية : ٤٧٠ قلعة ماردين : ٩٢ قلعــة المرقب: ١٨٦ ، ١٨٦ ، \$70 681A 681V قلعة مصر: ١٥٩ قلعة كختا : ۳۹۰ ، ۳۹۲ قلعة كركر : ۳۹۰ ، ۳۹۲ قلعة هشار : ٣٠٦ قوص: ۲۱،۵۱۱ ۱۹۸ قوص: ۲۱۱ ۹۱۱ کا قونية : ۲۰۱ ، ۲۸۱ القيسارية : ٣٠٠٠ تيصارية الروم : ٢٩٦ (4) كختا : ۲۹۱ ، ۳۹۲ ، ۲۲۱ 197 (107 ( 77 ( 9 : 4 5)) 797 : 777 : 777 : 777 کرکر : ۹۳ ، ۳۹۱ الكرك: ٢٢١ ، ٩٩٠ كرك نوح: ٩٣

الكعبة : ٤٤

کوم قری : ۴۰۱

القلمة : ۱۳ ، ۸ ؛ ۲۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ۷۰۱، ۲۰۱۷،۱۱۹،۱۱۷، ۲۰۲غم، 6 TE1 6TE+ 6T+0.6T+1 · ٣٦٩ · ٣٦٤ · ٣٦٢ · ٣٥٣ 014 6 0 . 4 6 844 قلمة الحيل: ٢١ ، ٥١ ، ٢٢ ، < 1. T 6 17 6 181 6 AY · \* 19 · \* 1 × · \* 1 \* · \* 1 \* · 077 601A 6891 6889 قلعة حصن الأكراد: ١٦٣ قلعة حلب : ۹۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ M44 . FFY . Y.T . YFA قلعة خرت برت : ٣٩١ قلعة درندة : ۳۹۰ ، ۳۹۱ قلعة دىشقى : ١٩ ، ٣٢ ، ٥٤ ، 30 2 70 2 07 2 44 2 · \* · A · F · V · F · 7 · C · E · · TEI . TIA . TI. . T. 9 \$ 0 7 1 6 8 0 8 6 7 9 0 6 7 A 8 قلعة الروم : ٩٣ ، ٢٦٦، ٤٣٢٤ 747 + 74Y

(1) < 717 < 711 < 7.8 < 7.0 مدرسة شيخو و صرغتمش : ٢١٤ مدرسة الظاهر برقوق : ٣٣٧ اللاجات: ۲۸۳ ، ۲۹۸ ، ۳۰۳، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 444 المدرسة الظاهرية البرقوقية : ٢٤٣٠ لارندة : ۷۱ ، ۹۴ ، ۸۳۶ ، 7 P3 + V + 0 > Y | 0 > Y Y 0 مدرسة عينتاب : ١٤٨ 243 (111 (144 مصر العتيقة : ٢٨٥ ، ٣٠٣ ، مدرسة فخر الدين بن أبي الفسرج: اللجون : ٥٧ ، ١٢٤ ، ٤٠٣ ، 4.4 3 30 A مدرسة محمود الملائي : ۳۵ المصطبة : ٣٨٦ ، ٣٨٦ ، ٥٠١ (4) مدرسة مقبل الزمام: ٢٤٥ المعطبة العظيمة: ٩٢٤ ماردین : ۳۱ ، ۷۱ ، ۱۱۳ ، المدرسة المؤيدية : ٩٩٤ ممرة النمان: ٩٣ المدينة : ۳۱ ، ۱۷، ۱۲۸ ، ۱۷۳ ، \$ 278 6 277 6 77 . 6 1 9 E المغرب: ۳۱، ۴۰، ۱۲۷، ۱۲۷ 1913 741 3 7.73 3773 £A£ مقبرة صوفلار : ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، · 101 · 117 · 710 · 777 المسارستان المنصوري : ٣٥١ ، المقس : ٢٤٥ 143 2 743 019 4 844 مقام الحنق : ٣٢٥ المدينة البيضاء (أقشهر): ١٥٠ محافظة الغربية : ٣٣٦ المقياس: ٢٥٠ مدينة الخيل : ٤٩٦ المدرسة البدرية: ٣٣٦ « ۱۷ ، ۱۲ ، ۱۶ ، ۲۱ : ۵۶ . مکة : ۲۱ ، ۱۶ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ المرج: ٥١، ١٥٣ مدرسة الأشرف : ٣٦ ، ٢٨ ، · 7A7 · 77 · 197 · 177 مرج الدحداح : ٣١٠ مدرسة الأشرف شعبان : ٢٦٩ \* \$77 6777 6778 64.4 مرج دمشق : ۲۲۶ مدرسة الصالحية: ٥٤٤ ، ٧٤٤ مرغش : ۲۹۹ ، ۲۸۹ مدرسة أيتمش : ٥٦ مسجد سيدنا إبراهيم : ٣٠٥ مدرسة أقبلاط: ٢٣٥ الملاحات: ٧١ المسجد الأقصى: ٣٩٦ مدرسة أم السلطان شلبان : ١٤٨٠ ملطة : ٢٨٢ مريوط: ١٩٤ مدرسة أيتمش : ٢٣٥ ملطية : ۱۷، ۲۲، ۵۰، ۹۳، مصر ، ۷۷ ، ۹۵ ، ۹۸ ، ۹۹ ، مدرسة البجاسي : ٦٢ FF1 > 117 > 737 > 187 > 6 177 6178 617 6 610 مدرســة برقوق : ۱۹، ۹۱۰ ، . 277 . 271 . 791 . 779 4 17 4 177 4 177 6 17 A 014 070 60.9 6274 1 1840 187 0187 0149 مدرسة البلقيني : ١٧١ منابر دمشق : ۹۰۹ 6 10 × 6 10 £ 6 10 Y 6 1 £ 9 المدرسة التكرمية : ٢٠٦ منارة الحامع الأزهر : ٤٩٢ 6 177 4177 4178 4104 مدرسمة الحاي : ۲۳۵ ، ۵۱۰ ، المنجبية : ٢٥٩ - 1A . (144 (144 (174 ٠٢0 منزلة نفلة : ١٥٣ · 140 · 144 · 144 · 141 مدرسة جمال الدين : ٢٤٨ منقلوط: ۱٤٧، ۲۵۴ 4 194 (14) (144 (14A المدرسة الحالية: ٣٧٣ منية الأمراء : ٥٥ 4 199 619A 619V 6194 المدرسة الخانوتية : ٢٠٦ المواقع : ٨٨ · 777 : 777 : 771 : 4.V المعدرسة الصرغتمشية : ٢٠٦ ، المؤيدية: \$ \$ \$ 740 c 04. الميدان : ١٥٥ 6 777 670\$ 6701 67EA مدرسة السلطان حسن : ٢٩، ١٤٢ الميمون : ٤٤٢ AFF2 PAF3 3PF3 VPF 3

مدرسة شيخون : ۲۰

(ن) وادی

نابلس : ۳۹۸ الناج والسبع وجوه : ٤٩٢

نستورة : ٣٦٩

نکه : ۲۸۱

النيل : ۳۰ ، ۲۲ ، ۲۲۷ ، ۳۰ و ۳۰ د ۳۰

(0)

. . .

الواحتين : ٧١

وادی القباب : ۳۷۱

وادی الیتم : ۸۵

الوجه البحرى : ۳۲ ، ۳۳ ،

1+3 + 73 + 483

الوجه القبل : ٤٦ ، ٥٩ ، ٢١ ،

14. cf. t . 1.0 cAt

وردان : ۲۰

وقمة ساجور : ۲۸

وقعة حلب : ۱۳۱، ۱۳۷، ۲۰۰

(0)

يانا : ٣٦٩ اليمن : ٧١، ١٧٠، ٢٨٣ ، ٤١٧

{ • V

ولاية بلبيس: ٧٧٤

ولاية دمياط : ٧٣

ولاية منفلوط : ٧٤

ولاية قطيا : ٩٥

## كشاف بالوظائف والألقاب والمصطلحات المملوكية الواردة في الجزء الثاني من النزهة

(1) استادار الذخيرة والأملاك : 44 ، أجناد الحلقة المصرية: ٨٠، ٨٠ 700 6 4A الأحباس: ٣٦٣ ، ٣٧٦ أبطال الحج : ١٦٥ استادار الصحبة : ١٨ ، ٢٥٩ ، ابن الأحدب: ٦١ أبناء السبيل: ٢٨٦ الأخباز : ٢٨٣ \$ 0 A الأبواب الشريفة : ٥٠ ، ١٥ ، استادار صغير : 3 \$ اختبط: ٥٤ 144 6 VE 6 4. لاختفاء : ٢٩٠ أستادار العالية : ١٢ ، ١٤ ، ٢٣ أتابك حلب : ٧٧ ، ١٦٦ أخذ وجهها : ٣٣١ أتابك عساكر دمشق : ٣٣١ < 144 < 14A < 1AY < 1VV أخذوا سيقه : ١٠ ، ٧٢ . YTE 4700 470E 47E9 الأدر المحمية المصونة : ٣٨٠ أتابك عساكر دمشق: ٥، ٧، ٢٦، · 74 · (7AV (7A0 (7A7 أرباب الدولة: ٢٠٥ 6 07 601 680 647 6 44 أرباب الوطائف: ٢١٣ ، ٢٨٥، . TOT . TEV . TT4 . TT. 729 140 CILA CAS CAS C AN ارتفاع الأسمار: ١٦١ ، ١٦٢ POTS VITS STTS TAT > 431 3 P313 7173 317 3 P/3 : 073 : 733 : V33 : ارتفاع سعر الذهب: ٧٨ CITY VITY AITS FTT S FOY > VIY > \$17 > 7A7 > الاردب: ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۲۸، · ٣0 · • ٣ ٤ ٦ • ٣٣٩ • ٣٣٤ V333 7.03 A103 770 6 £ + + 4 YAY 4 YA £ 6 YTO · \$97 6 \$ 7 • 6 8 • A 6 77 • استادار الأمير قجاس : ١٦٥ 04 . 6 84 . A10 > P10 > YY0 > 3Y0 > الاستادارية : ١٩، ٣٣٨، ٢٤٤ الأردب المصرى: ٩٣ 370 071 الأرز : ۹۳ ، ۱۲۹ ، ۱۸۰ ، أتابك المساكر عصر: ٢٥١ ، استادارية الأمير سودون الحمزأوى: 3412 0413 8.13 6148 الأرزاق: ١٧٠ **444 :441 :414** أستاذ : ۲۸۸ ، ۱۲۸ ، ۲۸۸ ، الأرزاق الأحباسية : ٩٨ الأتابكية : ١٤٥ ، ٢٥١ 227 الأسانيد: ٢٣٤ أثاث : ٢٤٤ استشاع : ۳۰ ، ۳۲۹ استادار : ۱۰ ، ۲۵۲ ، ۲۲۷ ، الأثقال : ٥٠ ، ٥٠ ، ٣٠ ، ٥٠ الاستفتاء: ١٦٧ · TAO (TTE (TT) (TE. YAE الأسر : ٥٠ ، ١٤١، ١٤٧ الأجلاب: ٢٥٢ الأسمار : ٣٩٨ ، ٣٩٩ 0 7 7 اجلاس : ۲٤۸ أسماء الوجال: ١٢٦ استادار الاستادارية : ١٦٥ ، ١٦٥ الأجناد : ١٠٥ ، ٣٤٣ الأشرفية (مماليك) : ١١١ استادار الأمير بيبرس: ١٦٥ أجناد حلب : ٦١

أمير آخور كبير : ١٠ ، ١٩ ، الألفية في علم الحسديث وشرحها الأشغال : ٥٨٠ 604 601 600 6EA 6EY (للمراق) : ۱۹۱ الإشهار في السوق : ٩٦ 6 107 (179 (V9 (TY الإصطبل: ١٠ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣٩ ، إمام الجامع الأزهر : ١٤٦، ٣٣٧ 6 Y.V 61V. 6177 6108 . 100 (107 (7.4 (14. إمام السلطان : ۲۳۶ ، ۲۸۳ ، 6 71 . 6 7 · 9 6 7 · A 6 7 · V 101 . TVY . Yay . 17. 6 YOY 678A 6710 6714 الإصعليل السلطاني : ٥ ، ١ ، ٨ ؛ إمام الصخرة : ٢٥٦ 3773 1773 7.43 3.43 الأمان : ۱۸۰۸ ، ۱۳۰ ،۱۳۰ 444 CALA CAIL اصطلحوا: ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۶۸ أمير استادار : ۳۰۹ الأمراء : ٣٣٧ ، ٢٤٣ ، ٩٤٠ ، 1 V 1 .... 7/03 3/03 7/0 آمير جندار : ۲۱۸، ۱۹، ۵۵، الأصول: ١٢٧ أمراء أخورية : ٩٣ أصول الفقه : ١١٩ أمير حاج : ١٦٥ ، ١٨٥، ١٨٧ أمراء أكابر : ١٤٤٤ ، ٢٧٥ الأطباق : ١٧٥ 24. 6740 أطلس : ١٣٧ أمراء تركان : ٣٧٨ الأمير حاجب الحجاب : ١٨٥ الإعادة (تدريس): ٢٠٦ أمراء الخواص : ٢٠٣ أمير خازندار ۳۳۰ ، ۴۲۶ الاعتقال : ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۶، ۲۲، أمراء الشام : ٢٥ أمير خمسين : ٢٥ ، ١١٥ < 17. < 107 < 127 < 78 الأمراء الصغار : ١٤٥، ٢٦، أمير الركب : ١٧٠ ، ٣٥٩ ، ( ) A4 ( ) VA ( ) TF ( ) T1 111 6 710 671 67 A 67 . 0 الأمراء العربان : ٣٨٧ · \*\*\* ( YOV ( YEV ( Y ) A أمير ستين : ٣٣٠ 728 6 72 Y الأمراء العظام : ٣٥٤ أمير سلاح : ۱۲، ۲۶، ۳۹، ۳۹ الاعتقال بالقلمة : ١٦٤ الأمراء الكبار: ١٣٥ 6 0 V 60 V 6 E A 6 E V 6 E O الأعيان : ٢٣٧ 6 177 6 107 6A0 6V9 الأمرأء المتجردون : ١٦٩ الإفتاء : ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۳۷۵ الأدر اء الحيوسون : ٢٨٤ ٢٩٦ الإفرنتي : ۲۸۹ ، ۳۲۸ ، ۴۰۰ ، 4 709 6 707 6 7 2 £ 60 7 7 الإدريات : ١٣٦ « 441 «414 «418 «4.4 الإمرية : ٤١ SETS YOTS TATE VAT S الأفلورى : ١٥٨ ، ٢٦٠، ٢٦٤ الأموال : ١٩٨، ٢٣٥ 4 1 A O C 2 T V C 2 T O C E + 9 \$ 41 · ( \( 1 \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \ الأموال الديوانية : ٩٨ 071 6017 6897 6898 . . . . . . . . . . أمير آخور : ۲۰۸ ، ۳۱۸ ، أمير سلاح كبير : ٣٠٤ ألأفلورية: ٢٠٥ 6 \$A 0 6 \$ 1 A 6 TA 0 6 TT + أمير شكار : ٣٢٩ الأقران : ۲۸۹،۹۷۰ 7:03 3:03 P:03 V/0 أمير صغير : ٣٥ الإقطاعات : ١٣٩، ٢٨٤، ٢٨٣ أمير آخور ثاني : ٨ ، ٧٩ ، أمير طبلخاناة : ٩ ، ١١ ، ١٨ ، 4.4 < YA7 < 19A < 110 < 1 · 7 6 17 60X 67V 677 619 إقطاعات محلولة : ٣٣٠ 0 . A . £94 . £T . 6 V\$ 6VY 67V 670 678 الإنطاع : ٢٨٠،١٤٣ أمير آخور صغير : ٢١، ١٨٧، c 144 cl.A cl.o cAd إنطاع بلا زيادة : 1 1 4 < 10V < 127 < 127 < 177 £47 47.7 47£1 47£. إقطاع طبلخاناة : ١١٥ ، ١١٥ أمير آخور الظاهري : ٣٣٪ < 1A0 61A1 6179 6170 الإلزام : ١٦٤

(1-41)

انطلاق البطن : ١٧٣ بطال : ۱۲، م۲ ، ۲۹،۲۳ ، « ٣١٧ - ٢٩٦ - ٢٩١ - ١٨٩ · 771 · 409 · 44 · 441 الأنظار : ٢٤٩ . IVA . 10V . 107 . 1 to 4 19 + 6 60 A 6 66 A 687 + الإنعام بالالماس : ١٥٩ API 2 4.43 3172 777 077 . 019 . 197 بطال بلاقيد و لا ترسيم : ١٥٦ الإنعام بسلاح ذهب وكمبوش زركش أدير طبلخاناة حلب : ١٥٦ البطة: ٣٨٧ ٨٣ أمير طبلخاياة مصر: ١٣١ بطرك النصارى : \$ ه \$ الإنعام بالقوس: ٨٢ أمير عشرة: ٩ ، ١٦، ١٨، ٢٧ بطلوه : ١٦٥ انعدام الخبز : ۱۸۰ . 70 . 78 . 77 . 77 . 77 البطيخ ضبعي : ١٩٦ انقطم عن الخدمة : ١٣٦ · 14 · · 110 · 1 · V · 7V البطيخ العبدلاوى : ١٦٩ 6 122 612 6 177 6 177 الإنماطيون : ٢٩٩ بنال : ۲۰ ه ، ۱۰۹ د ۸ ، ۲۰ د ۲۰ 6 1A . 61Y 2 61Y . 617Y < 241 (774 (777 (74. الهجن المكفنة : ٢٩٢ 6 710 6711 67.A 67.7 أهل الحرف والصنائع والأسواق : بقم : ۳۰۵ ، ۳۰۵ 0 . 4 6 484 البلخش: ۲۹۱ أهل الذمة : ٣٤٤ البوقات : ٢٩٤ أهل الريف : ٤٤٣ (ご) 4 TIY 4 TAN 4 TAN 4 TAN الأوصياء : ٩٣٤ 4 TEY 4 TE1 4 TTA 4 TIE تاريخ البدر ( المقد ) : ١٢١ الأوقاف : ٩٨ 5 44V4 TV1 4724 4722 تاريخ البدر (العقد): ١٢١ أولاد الناس: ٣٥ التيسَن : ٤٠ ، ١٩١ ، ١٨٤ ، 014 الأيتام : ٩٨ FA12 0P12 + 73 أمير عشرين : ١٣٨ ، ٤٠ ، ١٣٨ ، التتار : ٢٦٦ ١٤٤ 144 414. (ب) تجاد : ۲۹۸ ، ۲۹۰ أمبر عشرة : ١٤٤ باس الأرض : ٦ تجريد : ۲۹۱ ، ۲۹۱ أمير كبير : ۳۰، ۳۰۰، ۳۱۳، التجريدة : ١٥٤ / ١٥٤ باس رجله : ۱۰ \$78 ( \$70 ( FO) ( FEV التجريس: ۲۲۸ باس صدره : ۱۰ 4 0 . A 60 . 7 6 249 6 24V تحت بطن : ١٦٠ · 16 + 641 + 614 + 61. باس يده : ۱۰ تحت الاحتراس: الياشات : ۳۳ ، ۳۰ أمير مجلس: ۱۲، ۱۸، ۲۲، ۳۳ التحسيف : ٤٥ £ 09 607 601 620 644 البخارى : ١٦ ٤ تحصيل الأموال: ٥٨٥ 400 TF 3F 2 FF 60A يدن السمور : ١٩٦ تحفة الملوك : ٢٦ 4 117 4113 APIS 4112 البرسيم : ۲۰،۵۲۰ تغابط: ٥٧ . 747 (70) (717 (717 بروافاه : ۲۲۲ تخبط: ٥٣ : ١٠٩ د · 747 6777 6777 6704 بریدی : ۳۸۷ ، ۳۵۷ ، ۳۸۷ ، تخبيط : ۲۱۰ \$ 444 CALY CALL CALS تخت : ۲۸۳ 4 \$10 648A 6488 6444 البريدية : ١٤٤٥ تخت الملك : ۲۱۵ ، ۲۱۵ 140 . £ . £ . £ . £ . 6 . £ . 6 تحرز أحاديث الهداية : ٣٨٤ البسط ألمتق: ٨٦ أمين الأشرف شعبان : ١٢ تخميس البردة لابن حبيب : ٢٢٢ البطاقة: ٢٠١ الإنشاء: ١٣٢

جراحة ثقيله ١٤١ تقدمة ألف : ٥٥ ، ٢٩٨ ، ٥٥٩ تدريس : ۱۲۰ ،۱۲۰ ، ۲۶۹ ، 144 4 E 1 A الحراكسة : ٢٥ ، ٨٨٤ Y+4 6141 تقدمة ألف عصر: ٣٩٥ تدريس الصالحية: ٢٤٤ جرائحية : ٢٨٤ التراكين: ١٠٥ جركس الأصل: ٥٥ تقدمة (وظيفة) : ١٥٨، ٢٤١، الآر اكبين الأوشربية : ١٧ ؛ 14. 4 YEA جفل: ۱۸۸ ترتيب الأطلاب: ٣٨٨ التقدمة ( حكم ) : ۲۹۷ الحلاجل: ٥٥ الترسيم : ٩٩، ١٧٠ ، ١٧٧ ، التقليد : ٩ ، ٣٣ الحلبان : ۲۸۸ ، ۳۰۰ التقليد السلطاني الملكي النساصري : AYY . FYO الحال : ۲۲۱ ، ۲۸۹ ، ۲۰۱ : الترك: ۲۵، ۲۲۱ ، ۴۶۰ 018 6 881 التقييد : ١٥٤ ٨٨، ٢٢٨ ٣٠٦ ترکمان : ۲۹۹، ۳۸۹ ، ۳۹۰ ، الحمدارية : ٢٨٩ W . A 240 الحمكية : ١١١ التوقيع : ٢٣ تركيبة زركش : ه الحمل : ٥٨ ، ٩٣ ، ٧٤١ ، توقيع الدست : ٢٧ ؛ نروسجة : ١٤٥ ، ١٥٤ ١٥٤ 74. ( 544 ( 4.4 تكردس: ۲۰۴ تسحب عن الطاعة : ٢٤٠ جندل: ۳۰ تكسح: ٢٩٥ تسفير : ٣٢٩ الحندي : ۱۷۴ ، ۱۷۴ تنبك أمير عشرة ؛ ٣٤١ التسمير: ٣٢٧ التوسيط : ۲۸۱ ، ۲۵۲ ، ۲۸۲ ، الحهات : ١٣٥ التسميل : ١٢٠ جهز خلعه : ١٤٤ التشريف : ٧٤ ، ٧٨ ، ٩٦ ، توقات : ١٥٠ الحوارى : ۲۷ ، ه ۲۵ التسمير : ۱۲۰، ۲۸۱ ، ۳۲۷ (°) الجوالى ( أفلورين ) : ٤٩٦ تشویش : ۷۷، ۱۰۷ ، ۱۱۷ ، الحوامك : ۳۹۷ ، ۲۷۰ الثباتة: ٣١١ 74. . 74. 647. 647. ثقل: ۲۸ ، ۸۵ تصاقف : ۳٥ ثوب بطانة : ١٦٢ تعابطو : ٥٧ الحاجب : ۳۹ ، ۳۹ ، ۲۹ ، الثوب البعلبكي : ٢٦٢ ، ٣٢٦ التعب : ١٧٨ 43 2 P3 2 P0 2 V72 A72 ثوب السنجاب من الصوف : ٣٢٦ تعبئة العسكر: ٣٨٨. 1.7 ( ) . 4 ( ) 4 ( ) 7 ( ) 7 التعزية : ٩٦ (ج) 6 140 6174 6171 6119 التعطيل: ٢٢ 6 747 617A 6177 6108 الحاليش ؟ ٣٠٤ ، ٤٠٣ ، ٣٠٥ تعليق الرؤوس : ٢٥، ١٤٠ £AY تعليق الشاليش: ٧٤ جاليش السلطان: ٣٨٩ حاجب البيرة: ٧ ، ١٦ ، ٢ ، ٤ ، ألحامكيه : ١٦٥ ، ٣٨٦ التمويق: ١٦٥ ، ١٧٠ ، ١٧٧ ، حاجب ثانی : ۳۹ ، ۳۹ ، ۲ ه ، جاموس : ٤٤٧ PFY > KIY > PIY > YYY > 18 86110 6 79 678 اللبر : ۲۹۹ 444 6 147 6144 6177 6180 الحين المقلى : ١٨٥ ، ١٧٧ ، ١٩٥١ التفرقة : ١٤ 177 407 471 تقبل الأرض : ١٩٨

چېنه مقلی : ۲۸۵ ، ۳۹۲ .

تقدم : ۸٥

(z)

ا حاجب الجيزية : ١٩٦

حلقة الأشرار: ٣٣٥ الحجوبية الصغرى: ٧٤، ٢٩٩، حاجب الحجاب : ۲۲ ، ۲۲ ، حلقة الخلافة : ٥ 441 6 00 COT CEA CE1 CT9 حلقة السفر : ٧١١ الحجومية الكبرى : ١٠٦، ٦٤، . 70 . 77 . 71 . 64 . 67 حملة شعبان الأنسى : ١١١ 6141 61V1 61+Y 6 YO. 61.1 CA. CVE CVY CV1 الحنابلة : ٤٧٤ 077 6181 6771 « 110 67.9 61.7 61.0 الحديث : ١٢٨ ، ٣٠٤ الحنق: ٧٥ < 174 < 174 < 17A < 7T1 الحراديف: ٢٨٦ الحواصل : ٤٨ ، ٩٨ ، ٥٥٢ ، c 704 c 707 c 747 c 741 الحرق: ۲۹۰ \* 747 4 747 4 747 4 777 2 الحول : ۲۲۰ حرير : ١٠٤، ٢٥٤، ٢٦٢ < TET < TE . CTTT < T1 & حياصة ذهب : ١٣٧ ألحريم : ٥٥٧ c 707 (701 c70. c788 الحريم السلطاني : ٢٩٣ 6 T42 6 TAY 6 TOV 6 TO 0 (خ) الحسية : ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، ٤٣٤ ، - 01 · 6 64 A 6 49 V 6 49 7 A33 A73 773 V.0 اللازندار : ۲۵، ۸۵، ۷۹، ۲۰۱۰ V/02 A/02 P/0 2 370 حسبة البلد: ٣٦٢ 4.5 حاجب الحجاب بحلب : ١١٥ ، خازندار السلطان : ۲٤٢ حسبة دمشق: ١٢٧ 114 خازندار کیر : ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، حسبة الشام: ١٢٧ حاجب الحجاب بدمشق: ٧٤ حسبة القاهرة : ۲۰ ، ۳۲ ، ۲۲ ، **748 - 147** حاجب حجاب الشام: ٢٢٤ خازندار صغیر : ۲۲۰ ، ۲۲۰ < 40 604 60V 627 620 حاجب صغير : ١٦ ، ١٨ ، ٢٤ ، خازندار الملك الناصر : ١٨ 6 148 c 148 cA4 c 44 خازندار الذخيرة : ٢٨ < 1AV < 1A7 < 1A < 1VV 071 (717 (711 (14. \$ 7 · A 6 Y · V 6 Y · 1 6 1 9 2 خاص جرجی : ۲۱۷ حاجب غزة: ٢٠٤ · / / > / / / > / / / · / / · / · 1 2 9 حاجب القاهرة: ٦٦ الخاصكية : ٣٣ ، ٧٢ ، ٨٤ ، \* YOY 4 YEA 4 4 YE 4 YOY 3 الحاجب الكبير : ٢١١ 544 6 177 حاجب الميسرة : ١٢ الخاصكية الكبار: ٣٣ ، ١٤٠ · ٣٦٣ (٣٥٧ (٣٢٨ (٣٠٩ حاجى فقيه : ٢٥٧ ory; 6AT; APT; 7/3; الحام : ۲۹۲ حاشية : ٢١٤ ، ٢١٤ خام السلطان : ٣٣٥ 1333 V . 0 2 P/0 حاكم مدينة دمشق: ٣٣٧ حسبة مصر: ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۹۸ الخانقاه : ۲۸ الحبس : ٢٤ ، ٩٤ ، ٤٥ ، ٩٠ الحبائب : ۲۹۲ ، ۲۹۲ حسبة مصر العتيقة : ١٩٥ · \*4 · 140 · 44 · 44 حسبة مكة : ٣٧٧ خباز : ٦٣ خياط: ٥٠، ٢٥٩، ٢٦٠ ٣٢٩ الحصبة: ١٣٥ **TTA 471A** الحصير : ٢٠٩ الحسار : ٥١ ، ٩٧ ، ٢٨٩ ، حبك : ١٣١ 101 2 133 حطم بعض على بعض : ١١١ الحج : ١٢٨ الحفائر : ٢٨٦ خبز حلقة : ٣٣٩ الحجازية : ٥٧٤ المسلمة : ١٣ ، ٢٥ ، ١٧ ، حكر الساق: ٨٨ الحجوبية : ١٦٤ ، ٢٦ ، ١٦٤ ، 6 184 6144 6146 6144 . ألحلف بالطلاق : ١٤٢ \*\*\* 4 1 YA

ألحلق البلخشي : ٢٩١٠

الحجوبية الثانية : ١٠٧

111 6 17E

خدمة الإيوان : ١٣٠ ، ٣١٧ الحدمة الشريفة : ٢٤ ، ١٩٤ ألحر أطان : ٢٦٤ خزائة شايل: ٢٨٨٠٢٨٦،١٦٠ الحلياه : ٢٨٨ المعلبة : ٥٥ خطیب مدرسة الحای : ۲۶ الخلمة : ٩٦ خلعة الرضا : ٧٣ ، ١٤٥ ، ٢١٠ 77. C 71 خلعة الاستمرار : ٢٠ ، ٩٩ ، TIT - 171 - 180 - 170 71. 6717 الحلمة السنية : ٣٣، ١٩٨، ١٤٠ خلعة الأمراء: ٢١١ خلمة حرير بطرز ذهب : ١٤٥ خلمة كتابة السر: ٢١١ خلعة نيابة الغيبة : ٢٣٩ الحلمة : ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٥ ألحليفة : ١٢٩ ، ٨٥ ، ١٣٩ ، 0 . 9 . 6 8 1 6 7 5 . الحمس : ١٤١ (١٤) ١١٤) الخنق : ۲۱ ، ۲۵۱ ، ۲۲۱ 41. 6 4.4 الخواص: ٣١٤ خوذة : ٣٧ خولد ارط: ۲۳۷ خياط : ١٤٧ ، ١٣٧ ، ١٤٩ ، Y17 67.9 61V. الِمُهام : ۲۸ ، ۸۵ الحيل : ١٥١ ، ١٩٨ ، ٢٠٣ ، · 774 (771 (727 6722

014 6447 6481644 647

دو ادار ثانی : ۱۳۸ ، ۱۶۹ ، PIW: YYW: +TY: P\$\$ > دوادار الخليفة : ۲۱۶ ، ۳۱۲ دوادار صنير : ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، 777 - 198 الدو ادار الكبير : ١٢ ، ٥٥ ، ٨٤ 6 114 6 00 6 08 6 84 6 770 6180 6174 6177 b 3 . 47 . 414 . 414 . 314 . · 711 . 777 . 770 . 77. 373 2 4.0 3 210 3 4.20 3 دوادار (نائب الشام) : ۳۱۳ الدوس: ١٥٠ الدولة الظاهرية : ٢٤ ، ٢١٥ الدولة الناصرية : ٢٢٥ الدولة المؤيدية : ٢١ه الدولة اليلبغاوزية الناصرية : ٢٤ الدويدارية : ١٩٨ ، ١٩٩ الديار المصرية: ٥٧٥ ، ١٥١ ، 4033 1703 7703 770 3 017 ديباج : ١٠٤ دير الطين : ١٤٠ الدينار : ۱۸۳ ، ۱۹۵ ( ) الدات: ۲۲۷ الذبح : ٥٥ ، ٥٥ ، ٧٤٧

الذهب : ١٠٥ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ،

4 YT . CYON . YOE . 190

4 74 • 47A9 6778 677W

الدينار: ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٣١، الدينار المصرى : ١٨٦ ، ١٩٥ الدينار الهرجة : ١٧٨ ، ١٧٨ ، P.Y. SAY: VAY: PAY الدينار الناضري : ۲۸۹، ۲۸۹ ، الديوان السلطاني : ١٦٥ ، ٠٠٤ الديوان المفرد: ٩٨، ٩٨، الدبان : ١٥٤ الديس : ۲۲۰ ، ۱۸٤ ، ۳۲۰ الديوس : ١٩٤ الدبوقة : ۲۹۱ الدثار : ۲۹۲ الدجاج : ۱۸۸ ، ۱۹۲ دخل على مخطوبته : ١٣٤ الدراهم : ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۲۸۶ ، 6 791 6 7A9 6 7AV 6 7A 0 277 3772 173 درهم فضة : ۱۸۲،۹۳،۹۳۱ درهم فضة مؤيدية : ۲۶۰، ۳۴۸ 11. 61. 677V الدست : ١٣٣ ، ٩٥٤ دست الورق الحموي : ۱۷۸ دست الورق الشامى : ۱۷۸ دست لملكة : ٨ الدشت : ۲۸۳ ، ۲۸۳ الدفن خفية : ٣٩ الدفن بالقيد : ١٣١ الدقيق: ٣٢٦ دکس: ۱۱۱ الدنانير : ٢٨٤ الدهقنة : ١٤٤ الدهليز : ۲۹۱ دهن الإلية : ١٩٦ الدوادار : ۹ ، ۱۹ ، ۴۴ ، ۱۳۷ 441 471 477 477 VPT 3 0 . V . £44 . £44

104, 404, 404, 4.3 (ز) الذهب المصرى : ١٤ ، ٢٣ ، ٧٧ 6 0 · A (0 · 0 · 0 £ 7 · £ 1 o زاد المحتاج إلى توجه المنهاج : ١٠٢ 07 . 6791 674 . \$ 100 9 100 1 1700 \$ 700 زاده الحنني العجمي (الشيخ) : ٢٤٨ الرائية (كتاب) : ١٧٤ رأس نوبة النوب : ٢١٤ الزبيب: ٩٣ (c)راجفة: ١٥ الزردخانة : ١٦٤ ، ١٦٥ رجبية: ١٥ رأس سويقة منمم : ٣٦ زلزال : ۱۸۲ الرجم: ٦٨-رأس الميسرة : ٨٤ الزمازقة : ٣٢٥ الرخام : ۲۹۹ رأس المينة : ٨٤ زمام الأدر الشريفسة : ٢٥٥ ، الرخص في الشام: ١٦٩ رأس نوبة : ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٥ 779 : YOT < TV (TT (TV (T) (17) رسل تيمورلنك : ۱۸۵، ۱۸۵ الزموط: ٨٦ الرسوم : ۳۰۹ الزنجير في الرقية : ٩٦ 4 74 677 604 6 00 608 الرشا : ٣٠٨ الزنجرة: ٩٦ زى الحند : ١٤٤ 41 · · · · A & · A \ · · · · · A & الرطل: ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، 6 141 + 14. + (1. A + 1. A الزيات : ١٥٣ 190 4 188 4 189 4180 · 184 . 147 . 141 . 141 الزيادات : ١٦٩ SAY PAY PAY PAY الزيت : ۱۹۲ ، ۱۹۵ ، ۲۸۰ ، 4 197 4 1AV 4 170 4 10V 777 · 47 · 444 · 111 . 4.4 . 4.4 . 4.4 الرقعة : ٢٣ زیت حار : ۲۸۹ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹ · 701 . 72 . 6740 6710 ركاب الشريف: ٨٦ ، ٨٦ · 777 . 71 . 717 . 707 الركب الأول (الحاج): ١١٩٠٢١ الزيت الطيب : ٢٨٩ · \$77 · \$17 · 787 · 478 الركب المصرى: ١١٩، ١٤٦، 443 484 5845 · 68 3 ( w ) 6071 629V الساقي الحاص : ٢١٦ ، ٣٣ ، ٢١٦٠ ركسوا (كيسوا) : ٧٥ رأس نوبة البحر يلبغا الناصرى : 277 الرماية : ۲۸۸ ، ۳۱۰ 4 . 1 السراجية في القرائض السيرامي 3 رأس نوبة الأمراء: ١٦٦، ١٦٨٠ الرمح: ٣٢١ 177 6 71 Y01 6 414 الرمد: ٣٥ سر داب : ۳۰۱ رأس نوبة ثانى : ٢٤٦ ، ٢٥٠ السروج الذهب : ۲۹۲ رمى الإقطاع خلفه : ١٤٤ رأس نوبة الحمدارية : ٩٨٤ السروجية في الفرائض لابن حبيب : رمى النشاب : ٢٤٤ رأس نوبة صفد: ۲۵۹ ، ۳۵۰ رهج : ۳۸ EEA السكاكين: ٣١٠ رواية ماء صدر: ١٨٦ رأس نوبة كبير : ١١ ١١ ٢ ٢ السكر: ١٦١ ، ١٨٦ ، ١٩٥ ، 4 11 . 4 V4 . 40 . EA الروم : ٦١ ، ١٣٣ ، ٢٣٤ ، 7.7 6 797 < 197 < 177 < 177 < 12. 104 سکر نبات ، ۱۸۲ « Y 47 « Y 1 W « Y 1 . « 194 رومي الجلس : ١٤ السلاجقة ، ٢٨١ 4 777 670 679A 67AY الريبة : ٣٢٦ السلاح ، ۱۰۹ ، ۲۰۳ ، ۲۲۵ · 441 · 414 · 414 · 444 السلاسل ، ۱۹۰ رئيس آطباء : ۱۸ ، ۲۳۹ ۲۳۹ 4 TEV 4TE0 4TEE 4TYA

الشخص الأفلورى : ٩٨ ، ١٧٨، السلطانية: ٧٦ Y+9 6190 61A7 61A+ السحاة: ٢٩١ شد الدواوين : ١٣٨ ، ١٦٨ ، سمسار: ۱۷۲ سمع المرسوم : ١٧٠ 144 : 444 السبن : ١٩٦ ، ١٨٤ ، ١٩٦ شد الدواوين ( بمصر ) : ١٢ السمور: ٣٢٦، ٣٢٧ شد العاثر : ٤٤٣ السنجاب: ١٠٤ شدر مدر : ۱۹۲، ۱۹۵، ۱۹۳ السوداء : ۲۹۲ سوقية ألذي : ٣٣٣ 4 . 4 سويقة المنعم : ١١١ شرح الترمذي للبلقيني : ١٨١ شرح الماج : ١٠٢ السيرة لابن سيد الناس: ١٠٣ السيرج: ١٩٥، ٥٨٨ الشمير : ١٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ( m) 07 · 4 777 · 7AV شاد أ لخاص الشريف : ٤٤ شغر بغر : ۸۳ ، ۸۵ ، ۱۱۱ شقة سنحاب : ١٥٨ شاد الدواوين : ۲۰۹ ، ۲۰۹ الشقة : ١٧٨ شاد الدواوين (مشد) : ٢٤، ٤٤ الشمع الأبيض: ٣٢٠ شاد الدو أوين بمصر : ٧٣ شمع مقصور : ٣٢٦ شاد استخراج الأموال في الأمراء : الشنق : ۲۹۰ شيخ الإسلام : ١٧١ شاد المارّ السلطانية : ٢٨٤ شيخ الأطروش : ١٥٧ شاد الشراب خاناه : ۱۶ ، ۸ ه ، شيخ التربة الناصرية : ٣٦١ . 777 . 747 . 118 . 74 شيخ الجاعة : ١٤٧ 401 6777 6781 610A شيخ الخانقاه البيرسة : ٣٣٧ 14V 6TA+ شيخ الماليك السلطانية : ٣١٤ شاد العائر السلطانية : ٢٨٤ شيخ الشيوخ : ١٧٣ شاد المرستان المنصوری : ۲۳ ، الشيخونية : ٢٦٩ ، ٢٧٥ الشيخية : ٢٧٠ الشاطبية : ١٧٤ ، ١٧٥ (ص) شاط وعاط : ٢٠٠ الشاليش : ٢٤ الصابون : ۱۹۲ ، ۳۲۹ الشاميون : ٥١ ، ٥٩ ، ٢٤٤ الصابون الشامى : ١٦٩ ، ١٧٨ شاهد ديوان جكم : ١٤٧ صاحب أرزنجان: ٧٦ شج الرأس : ١٠٧ صاحب بغداد : ۳۰۳ ، ۳۳۹ ، الشحنة : ٨٨ V37 : 74V

صاحب بقية الروم : ٣٣٩

الشخت : ۲۰۸

صاحب بلاد العجم : ٧٨ ٤ صاحب بلاد قرمان: ۳۰۳، ۳۳۹، صاحب تبريز: ۲۵۷، ۴۸۹، ۲۵،۵۲۵ صاحب الحجاب بدهشق : ١٥٦ صاحب حصن كيفا: ٣٩٤ ، ٣٩١ صاحب دواليب : ۱۹۲ صاحب دست وصرای : ۲۲۷، ۳۶۷ صاحب الروم: ١١٨ ، ٣٤٧ صاحب الشرطة : ٣٠٢ صاحب شيزر : ٣٨٤ صاحب قونية : ٣٨٧ صاحب کرکر: ۳۹۳ صاحب اللاجات : ٣٣٩، ٣٩٩، صاحب المدينة : ٣٠٣ ، ٣٥٥ صاحب مكة: ٧١، ٣٠٣، ٣٠٥ صاحب الميسرة : ١٣٨ صاحب أليمن : ٣٤٧ ، ٣٣٩ ، صحيح البخاري : ١٩١ ، ١٩١ صحیح مسلم : ۲۳ الصفات السلطانية : ٢٨ صدفية : ۲۲ ، ۸۸ صدق المدن : ١٥١ الصرعة: ٢١ صرف المياه (في الحرب) : ٨٨ صناعة المكاتب : ١٢٤ صوباشي : ٥٥١ الصوف : ١٠٤ الصوف السنجاب : ٣٢٦ الصوف القدس : ١٦٢ الصوفية : ١١ ، ٢٨، ٢٥٨ صهریج فیروز الطواشی : ۲۹۹ الصيارف: ٢٩٤ صيحة الصور : ١١١ صير في السلطان ; ٣٢

( ض ) طوش : ۷٦ · 771 · 477 · 477 طوغان ؛ ۲۶۱ ، ۲۶۲ c 787 c78. c777 c777 التضأن : ٧٤٤ طولا : ۱۸۵ ، ۱۸۷ ، ۱۹۶ ، 788 ضاع كلامهم في الوسط : ١٤٣ عزلة : ٢٣٩ 197 ضبط أسماء الرجال : ١٧١ العساكر : ٢١١ ، ٢٧٨ ، ١٧٥ الضرب : ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۱۹ (3) عساكر الإسلام: ٢٤ الفرب الشديد: ٣٣٥ عساكر الشام: ٣٠٤، ٥ ٣٠٥ عاقل: ٢٨٦ الضرب الشديد المبرح: ١٧٧ T11 6 T.A العبر (كتاب) : ٢٦٤ الضرب بالسيف: ٢٩١ العساكر الشامية : ٧٤ ، ٧٧ المبيد: ٩٢ الضرب بالعصى : ١٦٤ ، ٣٢٨ المساكر المصرية : ٤٧ ، ٥٠ ، عبيد الفقيه : ٨٩ الضرب بالمقارع : ٢٥٦ ، ٢٨٥، · 14 · 04 · 04 · 0. العجم : ٢٦ ؛ ٢٧ ع . Y.Y .Y. 1 . 1 . . AV العرب: ٣٩٨ 49+ = 0+1 c707 c7+8 c7+ الضرب المبرح : ١٠٧ عرب آل مهنا: ۹ ، ۷۲ 0 . 4 6 0 . 5 ضرب اليمن: ٣٠١ عرب بني عمر: ١٤٧ العساكر المنصورة: ٧٥ ، ٥٧ ، الضم : ١٣٤ عرب بی کلیب : ۱٤۷ AT . A. ضهان الإسكندرية : ٢٨٦ عرب زوجة : ١٤٥ عسكر أبي يزيد : ١٥٢ العربان : ٣٤٨ ، ٢٤٤ (ط) عسكر تمرلنك : ١٨٣ العرض: ١٤١ عسكر حلب: ٩١ الطازية: ١١١ عرض الأجناد : ٣٣٤ عسكر الروم : ١٥٢ طاقية لبد: ٣٠ عسكر السلطان : ٢٤١ عرض العساكر : ٣٨٨ العلبل : ٤٩٤ عسكر الشام : ؛ ه العسزل: ١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٤٨ ، طبلماناة : ۸۶ ، ۷۸ ، ۲۶۳ العسكر الشامى: ٢٠١ ، ٢٠٧ 6 147 6104 610V 6127 c 7 . . c 197 c 17 . c 1 £ £ 4 \* X • Y • Y • Y • Y < 17V < 177 < 178 < 178 . 79£ . 777 . 710 . 7 . A عسكر صفه: ٧٤ 4 17 X 4 17 4 4 17 4 17 4 17 4 \$ 17 > 747 > 743 : 133 : عسكر غزة: ٧٤ · 1AT (1AY (1A1 (1A+ > 0 . A 6 5 9 0 6 5 9 1 6 5 5 9 العسكر المصرى : ٣٠٨، ٣١١ ، 3 1 / A C 1 A V C 1 A C 1 A E 014 0 . 7 . 0 . . طبلخاناة شريفة : ٢٥ 6 148 614Y 6141 61A4 عسكر نوروز : ۳٤١ الطبول : ۲۹۶ 6 Y+1 6144 614A 6140 العسل: ٣٢٦ < \* 1 · 6 \* · 9 · 6 \* · 7 · V طراز زرکش : ه ، ۲۲، ۲۸ العسل المصرى: ٣٢٠ طراز و حیاصة ذهب ؛ ۸۹۶ 1173 7173 4173 4173 عسل النحل : ١٦١ ، ١٨٤ A173 P173 3773 077 3 الطلاق : ۳۰۱ العشرات: ١٦٠ ، ٣٨٣، ٣٨٤ £ 747 6 777 6 777 6 777 3 الطلب : ۲۹۲، ۲۹۲ العشر: ٥٨، ٢٨، ١٩ **1372 V372 A372 P37 2** طلع للخدمة : ١٣٧ العصر: ٥٧ ء ١١٦ ٤ ٠ ٢٦٠ 707 207 X07 P07 3 طنان : ه ٩ العصيات : ٣١٨ ، ٣١٩ 7A7 3 4 7 3 0 A7 3 VAY 3 العلواشي : ۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۹۹ العطش يدور طور : ۲۷۰

القول ؛ ٥٤ ، ١٦١ ، ١٦٩ ، (**i** · 11 · 11 · 077 · 777 › فارا : ١٠١٤ 00 + 6 27 + الفتاوي : ۱۷۱ فيضان النيل: ٣١٦ ، ٣٢٧ الفتح العزيزى في شرح مختصرالتبريزى فيل أسود : ١٧٧ 1 . 4 (ق) الفدان: ١٦١ الفداوية : ۲۰۹ ، ۳۱۰ قاتلوا مع ( حاربوا ضد ) : ۸۸ الفرات: ٢٣٤ قاصد السلطان : ٣٦٢ الفرجية : ٥ قاضى الحنسابلة مصر: ٢٨٢ ، الفراش: ۳۸ c 707 c778 c7.7 c747 القرس : ۹۸، ۳۰۲، ۳۱۷ الفرسان : ۱۵۰ ، ۳۰۷ قاضي المسكر : ٣١٨ ١٤٨ فرس التوبة ؛ ٣١٧ قاضي د.شـــق : ۳۷۹ ، ۳۲۴ ، فرنج : ۲۵۰ ، ۳۷۰ ، ۳۷۱ 4773 3773 PTT3 A37 3 الفروج : ۲۷۱ ؟ ۸۱۱ ؟ ۱۷۱، 1773 3773 6733 103 111 قاضي الشام: ١٢٥ الفروسية : ٢٤٤ فاضي غزة: ۲۵۷ الفروع : ۱۲۷ ، ۱۶۸ ، ۱۷۱ قاضي القضاة : ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ( 0 ) 7 ( 0 ) 7 ( 0 . 9 . 2 ) 7 الفستق : ۲۰۸ ، ۳۰۸ الفضة : ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، قاضي القضاة بديشق: ٣٦١ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* قاضى قضاة الشافعية بمصر: ١٦٧، الفضة الحجر: ١٨٦ ، ٢٦٤ 4 7 1 4 144 4 1A + 6 1 VA فضة مسكوكة : ٣٨٩ YAY : Y1 . : Y . A نطيس : ۷۹ الفقراء: ۲۲، ۳۳، ۵۳، ۱۳۱، 4373 A.\$3 0783 078 4 7712 AAY 078 601 6 6887 الفقه : ۲۹ ، ۲۹ القاضي كاتب السر: ١٩٤ الفقها : ١٩ : ٥١٥ قاضي المسالكية بمعبر : ٢٨٢ ، الفلاحين : ۹۸، ۲،۳، ٥٤٥ · 74 . 447 . 747 فالفل : ۲۲۹ A372 VV72 YA72 370 الفلوس : ۲۲۱، ۲۹۸ ، ۲۲۱ ، قبض بلاد السلطان : ٢١ \*\*\* 13A > FFY قبل الأرض : ٢٢٩ ، ٢٢٩ القلوس الحدد : ۱۹۲ ، ۱۸۹ ، قباوا الأرض : ١ \$

77A 6 741 6 7A4

القول ١ ٢٥

القعل : ١٧٤

عقد السلطنة : ١٣٥ عقيدة الطحاوي ١٦٦ الملاقة : ٤٣ ( 1 4 4 7 4 7 7 6 7 6 2 6 lallal · 144 · 141 · 14 · 14 علم التصريف (النزى) : ١٧٥ ، علم الحرف : ٦٨ علوم الحرب : ١٤٤ العلوم الشرعية : ١٢٠ العليق : ٢٠١ العليقة : ٩٢ العارة المؤيدية : ٢٠١ المائم: ٥٥ عمارة الساطان : ١٨٤ عمامة مرقومة بالذهب : ٩ عملت خدمة الإيوان : ٢١٣ العتب : ۱۷۸ السرام : ۱۱۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، عوام الناس : ٣٦ عوق: ۱۱۰ ، ۱۲۷ (غ) غلال : ٢٤٤ غيط: ٣٥ الغلاء: ١٤٣ النلال: ٢٨٧ الغلمان : ٣٨

غلمان السلطان : ۲۹۲

الغناء : ٣٢٦

الغنم : ١٨٨

الغور : ۲۹۹

خيب ۽ ۲۱۲

غوش عليه و ه ١

£ \$44 £\$|\$ \$4V4 \$4V4

\$ \$7A \$ \$01 \$ \$0 \$ \$40 < \$10 < \$17 < \$75 < \$71 072 60.4 6299 كاتب السر الشريف : ۲۱ ، ۲۳ ، (17) 717) 717) 717) · EA . . EY4 . TVE . T . EY كاتب الوجه القبل : ١٤٧ الكائمة الشريفة : ٢٠٤ الكارم: ۲۹، ۱۹۳ كاشف البحرة: ١١٦، ١٣٤، كاشف بعلبك : ١٧٤ كاشف الحزة : ١٣٨ كاشف الشرقية : ٢٨٥ ، ٢٩٠ ، \*\*. كاشف الشرقية والغربية : ٣٣٠ ، كاشف العلير: ٢٥ كاشف الغربية : ١٨٣ ، ٣٣٠ ، 377 > A13 كاشف الوجه القبلى : ١٧ كاملية صوف أبيض : ٥٠٠ کیس : ۱۵۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ کبورة : ۵۳ كبير الآر اكبين : ٤٥٢ كبير العشرات : ٤٥٤ كتاب الخراج القدامة : ٢٠٤ کتاب رق: ۲۲۱ كتاب القدوري في الفقه : ١٤٥ كتابة الســر الشريف : ١٢٧ ، \$44 6461 CALA CALA الكمان : ١٥٩ ، ٢٢٠ ٢٢٦ كتب خطة : ١٦٧ ، ١٦٧ كحالين ١ ٤٢٨ کردس : ۱۱۱،۱۰۸،۸۳۴۷۹

القتل تحت سنابك الحيل : ٧٦ قلموا منه الخلعة : ١٤٣ القتل صداً : ۲۰۳ ، ۲۶۱ القلقاس: ٨٨ القتل في الحيام : ٢٦ قلة الحاصل : ١٣٥ قلة الحمز : ٢٨٩ القبحطانية : ٧٤ قلة الدميشة : ٢٩١ القدم : ۱۸٤ ، ۲۰۹ فاش المتعمين المباشرين : ١٠٠ القراء: ٨٥٣ القاش : ۲۰۳ ، ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، القراءات : ۲۲۷، ۱٤۷، ۱۳۳۹ القراءات السبع : ١٧٤ < TT . < TTT . TOE . T . \$ 111 0 177 0 177 قران : ۷۷ ، ۸۹ ، ۱۲۲ القرط الأخضر ( البرسيم ) : ٢٦١ القسر : ٥٤ ، ٩٣ ، ١٦١ ، ألقرم : ٣١ 6 1A1 6 1V + 61VA 6179 قزقا : ۱۳۰ قسائم : ۲۹۶ \$ A Y . Y A Y . O . T A Y قدسب : ۹۸ 07 . 6 27 . قص جناحه : ۱٤٦ القنطار : ۱۲۱ ، ۱۷۸ ، ۱۷۱ ، القصص : ٥٩ 741 6 Y+1 قضاء الإسكندرية: ٣٣ القنطار المصرى : ١٦٩ قضاء العسكر : ٢٠٦ ، ٢٣٦ ، القوس : ٣٦ القولمج: ١٨٩، ١٢٥ 440 c 714 قضاء غزة : ٢٣٦ قویش : ۱۵٤ القياس : ٢٨٥ قضاء مكة : ٣٧٨ القيسد : ٥٠ ، ٣٠ ، ١٣١ ، القضاة : ٣٧٥ ، ٣٧٥ ؛ ٣٧٤ ، 130 6 187 6 181 1 A3 2 7 P3 . القيد بالحديد : ١٣ القضاة الأربعة : ٣٤٠ ، ٥٠٩ ، 017 6 844 القيل والقال: ٩ ، ٣٢ ، ٣٣٠ قضاة الفقه بدمشق: ١٨٢: الفيود الحديدية : ٢٦٥ قضاة الشافعية بحلب: ١٨٣ (4) قضاة المالكية: ١٨٠، ١٢٤، YIX . Y . 9 . Y . . الكاتب: ٤٢٧ قطع الجامنكية : ١٦٥ كاتب أرمان : ١٠٠ قطع خبزة : ١٠٧ كاتب الخزانة : ٨٩ قطع الرأس : ۲۹۹، ۳۰۱ كاتب السر: ۸۰، ۷۸، ۲۲۰ قطع الرأس ووضمها في طبق : ٢٩٩ 6 797 67A7 677V 6777 قطع رمو س الجئث الموتى : ۲٤٢ F FIA FFIA FFIO CFIF قطع العلف : ١٩٥ \$ 440 644Y 844 6444

قفص حمال : ۲۵۷ ، ۲۲۳

قلم ليسه ١٤٤١

المسال: ١٤ لبس زي الأتراك: ٥٥١ کرز : ۷۳ المثال الشريف : ١٦ ، ٥٥ لبس الفقراء: ٠٠ كرسي الملكة: ٥،٧ المثقال المصرى: ١٠٤ البكرسات: ١٠٩ لبس فماش أهل التصوف : ١٤٤ ، المجانيق : ٣٨٤ الكرة: ١٤٥ المثقال : ١٨٤ ، ٢٨٤ كسر الحليم : ۲٤٧ ، ۲۸۰ ، لبس نيابة الشام: ١٤٣ محاشم : ۳۱۰ 07. 6 444 6 417 اللبن : ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ المحابيس: ۲۹۰ المكسوة: ٢١٧ لبوس : ۲۲۰ الحمتسب : ۷۰ ، ۲۶۴ ، ۲۰۳ ، الحم : ٩٨ ، ١٦٢ ، ١٨٤ ، الكشاف في رح الكشاف: ١٧١، 1073 0733 V333 00\$ 3 6 WYW £78 6 £78 6 £7£ كشاف السلطان : ٢٤١ لحم بقسری : ۱۹۲ ، ۱۸۸ ، عتسب القاهرة: ٩٩ ، ١٣٧ ٥ كشاف البحيرة: ١٧٩، ١٧٩، < TAV < TAO < 197 < 190 C T.T . 1AT . 178 . 17A لحم سليخ : ٢٦٥ كشاف الحسيزة : ٧٣ ، ١٥٩ ، 4 \$ \$ لحم شميط : ١٩٥ \*\*\* . 1 A . محتسب مصر: ۱۹ ، ۳۳ ، ۳۰۳ كشف الشرقية والغربية : ٣٥٦ لحم ضائي شليح : ١٩٥، ٢٨٤ ، عنتسب مصر القديمة : ٣٤٤ كشف الصعيد : ٤٧ ، ١٤٧ عدث : ۱۲۹ كشف الفيوم : ٩٦ اللحم الضائى : ١٨٦ ، ١٨٨ ، محضر: ٩٦ كشف القليوبية : ٢٤٤ 147 محضرزور: ۱۹۷ اللعب بالأكرة : ١٤٥ كشن الوجه البحرى: ٩٢ ٩٩ الحفة : ۸۰ ، ۲۹۲ کشك کیری : ۱۹۸ لعب الرمح : ٢٤٤ ، ٣٣٨ الحمل: ١٠١ ، ١٤٣ ، ١٩١ ، ١٩١ ، الكلاب: ٩٣ ، ٨٨٤ اللعب : ٦٧ 190 6 144 6140 6177 اللؤلق : ٢٦٣ الكلفة: ١٦٥، ١٣٥، ١٨٤، الخامرين: ٣٥٥ لم نعير قاشه : ١ 3 9 7 المدانع : ۲۷۰ ، ۲۲۸ لم يسمع لهم حسولا خبر : ٥٦ ١ كلفة االحم: ١٨٢ المدرج: ١٥٥ الكنابش المرركشة : ۲۹۲ ، مدرس ۽ ١٤٨ £44 6 £ £ . مذهب الحنفية : ٣٧٣ مال الصدقة: ٢٤٢ الكوسات: ۲۹، ۳۹، ۲۰ المرابطة : ٦٢ المساورد الشاي : ٣٢٦ الركي : ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۲۰ المراسيم: \$4 ، ٩٨ ، ٣١٠ المباشرون : ٣٧٤ ، ١٤٤١ ، ١٤٤ (4) المراكيب: ١٧٠ ،باشر الخاص : ۱۲۹ مرسوم : ۱۰۸ ، ۱۰۷ ، ۱۲۲ ، متغلب على الشام : ٣٣٩ اللاجات : ۳۳۹ ، ۳۳۹ 6 184 6180 6148 614. متولی دمشق : ۳۲۳ اللبابيد : ٨٦ متولى دمياط : ١٣٧ اللازورذ : ١٠٥ متولى القساهرة : ٦٦ ، ١٧٨ ، لارندة: ٧٠٤ المرسوم السلطائى : ١٥٣ ، ١٧٠٤ المرسوم الشريف : ٧٣ ، ٨٠ ، Y 1 4 10 1 : Y Y متولى قطيا : ١٠٠٠

متولی منفلوط ; ۲۴ ۶ ۲۴۱

لبس الأجناد : ١٢٣ ، ١٧٣

- 777 6701 6178 6117

مركوب خاص بسنوج ذهب وكبنوش مقياس الروضة : ٣١٦ مشيخة خانقاة قو صون : ٣٤، ٤٤ المكاحل: ٨٨ ، ١٩٦، ٢٧٠ ، مزرکش : ۳۳۲ 1 / / \* · v المزامير : ٢٩٤ مشيخة الشيوخ : ٥١ ٤ مكس القاهرة: ١٧٤ المسامع الشريفة : ١٦٨، ١٦٨ مشيخة الشيوخ بخانقاة سرياقوس: المكوس: ٣٠٨ · 144 - 144 - 104 - 144 المستجمع في شرح المجمع : ١٢٢ الملاطفات : ١٩٧ مستشار الملكة: ٩٩ 717 6 Y17 الملاهي: ٧٢ مشيخة الدولة : ١٦٦ ، ٢٠٠٠ ، مستوفى البهاء الكارمى: ٢٩ ملك الأمراء: ٢٦ ، ٧٤ ، ٥٩ ، مستوفى الدولة : ١٣٧ TT . . C T . F . F 14 £44 6 1 . 0 المسح على الرجلين من عنــــد خف : المصادر: ۲۵۸ ملك الأمراء بالبحيرة : ٩٠ المصريون: ١٥ الماليك : ۲۹۱ ، ۳۰۳ ، ۳۰۲۱ المطالقة : ٢٠٤ ، ٣٠٦ مسرجة: ١٤٤٠ المادي (المدينات) ١٤٢٠: السلك : ١٤٥ ، ١٥٦ ، ١٦٥ ، \* 417 6 £ A 9 6 £ A A 6 4 A 7 < \*\* 07 < \* \* \* \* \* \* \* \* \* 1 < 1 7 7 معدية فوة : ٤٩ 3100 1100 170 المعركة : ١٧٢ c Y & Y & C Y 10 C Y 11 C Y 1. المغاربة: ١١٩، ٣٧٠ - YOV 6400 6480 6484 بماليك الأمراء : ١٤٦ ١٤١ المفي : ٢٤ المماليك الأرجاقية : • ٥ مفتى دار العدل : ٢٣٧ بماليك رةوق : ١٤٥، ١٤٥ مفتی دمشق : ۱۲۸ ، ۱۲۹ = TEE . TTE . TT. . TT9 مماليك ألحدمة : ١٤ المقال : ١٥٨ المسلمين: ٣٧٠ المماليك السلطانية : ١٥ ، ١٥ ، مة ٰلات شريفة : ١١٥ مسند أحمد بن حنيل : ٢٣٤ مسئد الدرامي : ٢٣٤ المقام الشريف: ٩٤ 6 1 . Y 6 A £ 6 VA 6 0 Y مقدم : ۲۸۷ ، ۲۲۸ مسند عبد بن حميد : ٢٣٤ < 17% < 111 < 11 · < 178 المشاعلية : ٣١٠ مقدم ألف : ۱۱ ، ۱۷ ، ۳۰ ، ( 1 V ) ( 1 T Y ( 1 0 0 ( 1 2 1 المشايخ: ۴۸۱، ۴۳۷ 78 6 77 6 0 8, 6 79 6 77 · 7 19 · 7 7 · 7 7 · 1 1 1 6 1 . 7 6 A 7 6 VA 6 70 مشايخ البلاد: ٣٨٧ c TTE c TIE c T Q E c T Q Y المشخص الإفرنتي : ٣٢٦ 6 Y . . 6 10 A 6 171 6110 VOTE TAT : 733 : 0 P3 : مشاة: ۳۰۷ 017 6018 مشد الخاص الشريف: ٧١٩ 1770 6400 6454 6441 المماليك الصغار: ٥٨ مشد الخاص الشريف: ٧٩١ مقدم بدمشق : ١٦٩ المماليك الظاهرية : ١٦ ، ٣٢ ، مشد ألدو أوين : ٣٦٥ مقدم البريدية : ٧١ (1 EV (77 ( 8 + 6 77 6 77 مقدم رأس نوبه ٢٨٦. مشد القصر : ٣٣٢ مشد القصر السلطاني : ٦٦ مقدم العساكر : ٤٨ ، ٧٩ • TEO 6777 CTTE CTT9 مقدم الماليك السلطانية: ٢٧، ٢٩٩ المشورة : ١٠٩ 077 677. المقدمين : ۲۹۱، ۳۳٤ ، ۸ ۸ المشيخة: ٣٦١ الماليك الكبار: ٥٨ ، ٣٠٥ مشيخة تربة الناصر: ٣٣٢ ٤٣٤٠ 0 . V . 2 TV المماليك الناصرية : ٣٠٥، ٣٢٩، المقرئون : ٦٣ مشيخة خانقاة سرياقوت ٦٨ ، ٤٣

المقلاع : ٢٣٠:

بمشيخة خانقاة شيخر : ٢٩٢

444

عالیك نوروز : ۲۸۸ مالىك مۇيدىة : ٣٣٤ ملوك نائب الشام : ٧٤ المناوشة : ١٤١ من تحت رأسك : ۲۷ المنثورات : ١٤ المنجنيق : ٨٨ المنظرة : ٣٠٠ منظرة عالية : ٣٨٧ منع ألماء عن القلمة : ٧٦ المهم: ٣٣١ المهمات السلطانية : ٣٨٨ المهمندار : ۱۱۸،۶ ۱۱۸،۶ المهمندارية: ٤٤٤ الموارد: ١٨٥ المواقع : ١٩٩ المواتف السريفة : ١٥٧ الموت عطشاً : ١١٩ الموجرد: ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۷ < 197 < 18A < 179 < 77 COT9 YCT19 CY . . C197 \$\$70 c\$70 c780 المؤذن : ١٢٩ الموسيقي : ٣٢١ الموقع : ۸۰ ، ۹۵ ، ۱٤٧ مُوقع الأدير بيبرس: ٢١٦ موتع الأمير جركس : ١٨٨ موقع الأمير يشبك المثماني : ٢٠٦ موقع الدست بر ۲۲۲، ۲۳۲، ۴۹۹، (3) الناصر حسن : ۲۹۳ الناصرى: ٣٩٨ ناظر الأحباس : ٩٠ ، ١٣٤ ،

4712 0312 0778 7+T 2

074 : 470

ناظر الأحباس النورة بمصر : ٥٥٠ P110 3773 .10 ناظر الأشراف : ٩٨٤ ناظر البهارستان المنصورى : ٣٤٣ ناظر جامع شيخو : ١٨ ، ٧٤ ناظر جامع عمرو بن العاص : ١٠٥ ناظر الحيش: ٣٢ ، ٢٤ ، ٨٤ ، < 11A < 1 · · · A · · · · · · < 144 614. 6140 6114 · 777 . 787 . 478 . 477 . · 199 . 440 . 444 - 444 3.03 1103 370 ناظر الجيش بدمشق : ٣٤٠ ناظر الجيوش : ٢٨٢ ، ٢٩٣ ، · 777 · 71 / · 717 · 777 · ناظر الحيوش المنصورة: ١٦٧ ، 727 (Y . X . 199 ناظر الحاص : ۲۲، ۲۲، ۸۸، . 11A . 1 . . . A . . V . < 74. < 1AY < 17V < 114 · \* · Y · YYX • YYY · Y4Y 3 · 7 › P77 › A37 › 1 F7 -AF\$ > PF\$ > 3 + 0 > 3 Y 0 > ذاظر الخاص الشريف : ١٣٧ ، ١٦٧ 4 140 CIAE CIAT CIVV ناطر خانقاه شیخر : ۱۸، ۱۹۷ ذاظر الخزانة الشريفة : ٣٤٣ ناظر الحسواس الشريفة : ١٣ ، 6 YA 6 YTY 6 YTE 6 YO 0

747 674 ·

قاظر سعيد السعداء ۽ ٢٥٦

ناظر الدولة الشريفة : ٣٥٣ ذاظر الديوان : ٨٧٨ ، ٨٢٣ ، 011 6 891 ناظر ديوان المفرد : ٢٦ ، ٥٥٠٠ ناظر الصرغتمشية : ٢١٤ ناظر القدس: ٣٤ ناظر الكسوة : ٢١٧ ، ٢١٧ ، 011 6 4.4 ناظر المارستان المنصوري : ٧٤٠ ناظر المدرسة البرقوقية : ٩٩٩ ، ناظر مدرسة شيخو : ٧٤، ٢١٤ ناظر المواريث : ٣٢٣ ، ٣٣٤ ، 48. ناظر المواريث الشريْفة : ٣٢٥ ناظر ألمدرسة المؤيدية : ٩٩٩ نظارة الجيوش : ٣٨١ نظر الإسكندرية : ١٩ نظر الحيش : ٩٩٤ نظر الكسوة : ٠٠٠ النظر في الولايات : ١٢٥ ناتب الإسكندرية : ٢٥ ، ١١٤ ، · 777 . 70 . 119 . 177 · ٣ 4 4 · ٣ 7 4 · ٣ 7 6 ٢ ٨ 7 6 544 CELY CAVA CAEA r 1 3 1 1 1 0 3 7 7 6 2 0 7 0 الله البرة: ٢١، ١١٦، ٣٩٥ نائب البلستين : ٢٥٤ نائب الثار السكندرى: ٣٣٩ ناتب الحكم العزيز : ٣٣٧ اأنب حاب : ۹ ، ۲۰ ، ۱۰ ، 6 4 . 6 40 . OV . OY 6 A4 6 A+ 6 VV 6 VI 6 170 6 184 6 188 6 1 · 4

```
· 40 5 . 4. 4 . 444 . 44 5
                                                      P312 (A12 T1Y 2 377 2
 VITO AITO PITO ITTO
                                                                                                           6 708 6 701 - 777 6 770
 6 0 · V c 0 · 2 · 6 2 A 0 · 6 2 7 7
                                                      · 707 (70) (70. (777
                                                                                                           € 41 + €4. A CH, € € € € €
                                                      4 PAI CYAY CYOO CYOL
                                                                                                           4 740 4 7AA 4 7AV 6 7A 7
 YPYS YYS AYS PYS >
                                                                                                           781 68EV 6881
                                                      6 0 . 1 6 2 9 0 6 2 7 2 6 2 2 .
                                                                                                           c 701 c 717 c 777 c 777
                                                                                                           . 444 . 444 . 444 .
                                                      C 0 Y 1 C 0 1 & C 0 . Y
 نائب النبية الشريفة : ٢٥٧ ، ٥٥٥
                                                                   170 : 770 : 770
                                                                                                           · ٣٩٣ · ٣٨٨ · ٣٨٥ · ٣٨٤
 $ 7 · 2 · 47 \ 6 7 7 \ 6 7 7 8
                                                                        نائب الشافعية: ١٢٧
                                                                                                           < 272 < 277 < 277 < 2.A
· 407 : 404 : 404 : 41 .
                                                     قائب صقد : ۹ ، ۱۹ ، ۲۵ ،
                                                                                                           · 111 · 171 · 177 · 180
017 303 700 110 3
                                                     6 1 + 1 6 VA 6 VV 6 V .
                                                                                                                     070 6 077 6 0 . .
                                                     · 170 (177 . 117 (1.4
نائب قلعة الحيل : ٢٤٠ ، ٢٣٣ ،
                                                                                                          نائب حساة : ۹ ، ۲ ، ۲ ، ۲۲ ،
                                                     V71 > P71 > P31 > A01 >
                       779 6 77£
                                                                                                          6 1 . 7 6 1 . 1 6 VV 6 V.
                                                     ناتب قلعة الروم : ٣٩٥
                                                     VFF YAYS TATY YTY
                                                                                                          · ۲97 . 174 . 177
       نائب القدس : ۳۳۰ ، ۲۲۹
                                                     4445 LAAS LAAS COAS AVA
                                                                                                          نائب قيسارية : ٢٩ ٤
                                                       A.3 > 373 > 773 > 373
                                                                                                          4 11 4 6 2 7 7 4 6 4 7 A A
             ذائب كاتم السر : ٢٢٢
                                                     نائب طرابلس : ۸ ، ۲ ه ، ۴ ه ،
                                                                                                          6 0 · 0 C 0 · · C £ A 0 C £ A £
         نائب كختا : ۹۵۵ و ۹۰۹
                                                     4 VV 4 VE 4 V+ 4 07
                                                                                                                                            040 )
ناتب الكرك: ٩، ٢٥، ١٣٨،
                                                    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
                                                                                                                            نائب درندة : ۲۱؛
 177 (YAY (YE+ ()07
                                                    4 147 4149 6140 410V
                                                                                                         نائب دمشق : ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۹۰
نائب ملطية : ١٧ ، ٢٤ ، ٥٥ ،
                                                    6 144 6 VA 6 V+ 6 V+
                                                    444 CASI CALA CALA
* YAA 4711 41+4 41+4
                                                                                                         < 77 € < 7 · V < 1 V € < 1 Y €
                                                    $ 441 CAN CAN CAD
                                  440
                                                                                                         · 777 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7
                  فاظر القدس: ٢٤١
                                                    A . 3 > 3 7 3 > 7 7 3 > 1 7 3 >
                                                                                                         · 401 . 441 . 445 . 444
                       النحاس : ۲۹۳
                                                                            373 770
                                                                                                         نائب طرسوس : ۱۰۹، ۸۰۰
                      النحاسين: ٢٩٩
                                                                                                         4 441 644 6 647 6 6 A
                     النحريرية : ١٤٣
                                                    ناتب عينتاب : ٧٧ ، ١٣٣ ،
                                                                                                                                0 Y Y 6 0 4 4
                                                    · $18 ( 777 ( 777 ) 5 7 A 7
             النحو : ١٢٠ ، ٣٣٧
                                                                                                                            نائب الرحبة ١١٨ ه
                       النجاب : ۱۱۰
                                                    ناتب غزة : ٩ ، ٩ ، ١٥ ،
                                                                                                                             فائب الرملة 1 ٢٦٤
                      نزع الحلمة : ١٣
                                                   4 47 6 VV 6 V+ 6 4£
                                                                                                                          نائب السلطان : ٢٣٥
                  نزغ ل الباز : ۱۱۱
                                                    نائب الشام: ۸ ، ۱۷ ، ۳۱ ، ۳۱ ،
                        النشاب: ٣٢١
                                                    * YAT 4777 470V 4727
                                                                                                         00 4 08 6 47 6 4 6 47
                          النص # ۱۳۲
                                                    $ 711 67.7 6797 6782
                                                                                                         · A1 · VE · 77 · 77
   النصاري : ه ۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱
                                                    $ 173 AYY + 137 )
                                                                                                         < 177 (10A (170 (1.1
                            النصر: ۷۸
                                                    ذائب الغيبة : ٧٨ ، ٨٧ ، ٩٥ ،
                                                                                                         < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** < *** 
                      النصراني: $ه ؟
                                                    6 797 < 727 6 777 6 777 B
                                                                                                         1373 V373 TOY3 FOY 3
```

نظار ألحيش : ٤٩٣ نظار الملك : ١٨٥ نظر الأحياس: ١٤٧ • ١١٦ نظر الأسواق : ١٢٩ نظر الأوقاف : ٤٦١ نظر أوقاف ۾ ٢٩٤، ٣٣٥ نظر الحيوش المنصورة : ١٢٩ نظر الحيش بحلب : ٢٠٦ نظر الدولة : ١٠٠٠ نظر ديران المفرد ۽ ٩٨ ، ١٣٠ نظر الكسوة: ٢٤، ٤٤، ١٢٩ نظر المسارستان المنصوري : ١٢٣ نظر المواريث : ٣٣٢ النظم : ١٣٢ تظم الأخبر : ١١ النفقة : ۸۸ ، ۱۷۰ ، ۱۸۲ ، TTE - 19 . 6140 نفقة السكر: ٣٧ النقوب : ۸۸ النور: ۲۷، ۲۵، ۲۲، ۲۰، ۱۰۰ النفير: ٢٩٤ نتابة الحيش : ١١٨ ، ٢٤٣ نقيب الأشراف: ٢٣٤ نقيب الحيش: ٣٩، ١١٨ ، ١٤٦ £14 6 £14 نقيب الحيوش : ٩٩، ٢٥٩ نقيب الجيوش المنصورة : ٢١٩ ، 404 c 44. نقيب الحنفية : ٩٥ ، ٣٧٤ نقيب الشافعية : ٩٥ نقيب القلمة: ٧٦ ، مجة : ٢ النهب : ۲۰۳ النواب : ۳۴۷ ، ۳۴۷ ، ۴۰۰ ، 310

نواب الشام : ٤٩١

النوروز : ۲۰۹ ؛

النوروزية : ۲۶۱، ۲۲۹، ۲۷۰ النوأية (كتاب) : ١٧٤ نيابات : ٤٩٠ نیابة حلب : ۲۵ ، ۲۷ ، ۹۵ ، 177 - 170 - 177 - 771 نيابة بعليك : ١٤٧ نيابة الإسكندرية: ٢٤٧، ٣١٣، · 777 . 788 . 77. . 477 788 689V نيابة البلستين : ٣٩٤ نيابة بهنسا: ٣٩٢ نيابة الثغر السكندرى: ٢٠٠ نيابة الحكم : ٣٧٧ نيسابة الحكم : ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، 070 (07) (0.0 نيابة خــاة : ٥٥ ، ١٠٩ ، ١١٥ 798 6 77 · 6107 6184 نيسابة دمشق : ۲۳۰ ، ۱٤۲ ، 289 6 40 . نيابة الرحبة : ٣٩٤ نیابة سیس : ۱۹۹ نيابة الشام : ٥٥ ، ٨١ ، ١٤٣ ، ( TO ) ( YO & ( Y & . C YYY . ... نيابة شيزر : ٣٩٤ نیابة صفد: ۱۰۱،۸۱، ۱۳۵ 077 6889 6448 6144 نباية طرابلس : ٢٥ ، ٢٧ ، ٥٤ ، 4 144 4 140 610V 6 A1 444 6 \$14 6404 644A OYY نیابة طرسوس : ۲۱۱

ثيابة السكر: ٢٥٦

نيابة غزة : ٥٥ ، ٦٤ ، ٧٢ ،

< 174 - 174 - AT - AT

PYF : 1173 7373 777

نيابة ألقدس : ۲۸۷، ۳۳۰

نيابة القلعة: ٢٩٣ نيابةقلمة دمشق : ١٣٩ ٢٠ 291 نيابة قلعة الروم : ٣٩٢ نيابة قلعة سيس : ٣٨٩ نيابة كخيا : ٣٩٢ نيابة الكرك: ١٤٦ ، ١٥٢ ، 144 نیابة کرکر: ۳۹۲ نيابة مرعش : ٣٩٠ نيابة ملطية : ٣٩١ النروز : ٥٥٤، ٢٠٤ النيل : ۱۹۴، ۱۷۹، ۱۹۴ (e) الهجر : ٣٠١ الهجن: ٥٨ الهداية : ١٢٠ الحرب : ۱۲۰ ، ۱۲۷ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ 6140 6148 6 144 6144 « YOY « Y. O « 199 « 19A 7V1 6709 الهرجه: ۱۸۰، ۲۰۶، ۲۹۶، الحروب : ۲۸۹، ۲۹۹، ۳۳۲ الهوى : ۲۰۸، ۲۹۴، ۳۰۳ الواجل: ۲۸ الوالى : ٢٠٤ و الى باب القلعة : ٢٤، والى القاهرة : ٤٩، ٣٦، ١١٥، 6 11A 6 117 647 6 79 < TAE < TT4 < TTE < 178 TEE . TTT . TTO . T.V والى القرافة: ١٨٨ وتد: ۲۲۱ . الوجود : ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۲۹۸ 419

## كشاف بالوظائف والألقاب والمصطلحات الملوكية الواردة في الجزء الثاني من النزهة ٥٧٥

272 6709 6770

ولاية قوص : ٢١

وقعة قنباى : ۲۹۶ ، ۱۵ ولاية مصر: ١٩ ، ٣٣ ، ٧٤ ، وقمة حلب : ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۱۹ ٦. الوكالة : ١٢٩ وليمسة : ١٣٤ وكالة بيت المال : ٢٥ ، ١٤ ، (2) يرتفع النزاع : ١٥٠ وكيل بيت المال : ٩٦ ، ٣٠٢ ، 410 یر سم (یأمر) : ۸۹ الولاية : ١٧٨ اليشبكية : ١١١ ولاية حمص : ١٤٧ يشند في الطول و العرض : ٣٧ ولاية دمشق: ٢٥١ الينبوع : ٣٧٢ ولاية الغربية : ٣٣ يوم النشور : ١١١ ولاية القاهرة: ١٣٨ ، ١٤٦ ، الهسود : ٥٥ . YOR . YET . Y. 4 . Y. 1

یهود بنداد : ۲۷۵

يواخى : ٨٣

فهرس بالسنين الواردة فى الجــزء الشانى من نزهة النفوس والأبدان

## فهرست بالسنين الواردة فى الجزء الثانى من نزهة النفوس والأبدان

| الصفحة           | السنة الموشموع | المفحة        | السنة الموضموع |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 72 <b>7—7</b> 73 | ۸۱۰ حوادث      | 71-0          | ۸۰۱ حوادث      |
| 750-754          | وفيات          | ٣٠- ٢١        | وفيات          |
| 789-787          | ۸۱۱ حوادث      | 74- 41        | ۸۰۲ حوادث      |
| 70 729           | وفيات          | 79- 77        | وفيات          |
| 10777            | ۸۱۲ حوادث      | 111- V·       | ۸۰۳ حوادث      |
| <b>۲71</b> —177• | وفيات          | 144-119       | وفيات          |
| 777-777          | ۸۱۳ حوادث      | 187-144       | ۸۰۶ حوادث      |
| 711-177          | وفيات          | 184-187       | وفيات          |
| 747-0-17         | ۱۱۶ حوادث      | 141-159       | ۸۰۵ حوادث      |
| 4.1-140          | وفيات          | 177-171       | وفيات          |
| 444.4            | ۸۱۵ حوادث      | 174-177       | ۸۰۲ حوادث      |
| 44444.           | ونیات          | 194-189       | وفيات          |
| 740-44A          | ۸۱۳ حوادث      | 4.0-198       | ۸۰۷ حوادث      |
| 447-440          | وفيات          | Y . 4 - Y . 0 | وفيات          |
| 450-444          | ۸۱۷ حوادث      | ***-**        | ۸۰۸ حوادث      |
| 767 - 750        | وفيات          | 774 77·       | وفيات          |
| 709-TEV          | ۸۱۸ حوادت      | 747-748       | ۸۰۹ حوادث      |
| <b>771 - 709</b> | وفيات          | 747-747       | وفيات          |
|                  | •              |               |                |

| المفحة    | الموضوع | السنة | المفحة               | الموضوع | السنة      |
|-----------|---------|-------|----------------------|---------|------------|
| £01- £40  | حوادث   | ٨٢٢   | <b>777-777</b>       | حوادث   | 414        |
| 274- 504  | وفيات   |       | WA1-WYY              | وفيات   |            |
| 173-114   | حوادث   | ۸۲۳   | £ • 7 — <b>"</b> 7 7 | حوادث   | A V .      |
| ٤٨٤ — ٤٨١ | وفيات   |       |                      |         | <b>711</b> |
| 071- 210  | حوادث   | ٨٢٤   | 2.4-2.4              | وفيات   |            |
| 074-071   | وفيات   |       | £4 £.V               | حوادث   | 171        |
| 370-770   | حوادث   | ۸۲۰   | ٤٣٤ — ٤٣٠            | وفيات   |            |

رقم الايداع بدار الكتب ٢٩ ١٥ اسنة ١٩٧١

(مطبعة دار الكتب ه/١٩٧١/٠ ٣٠٠٠)

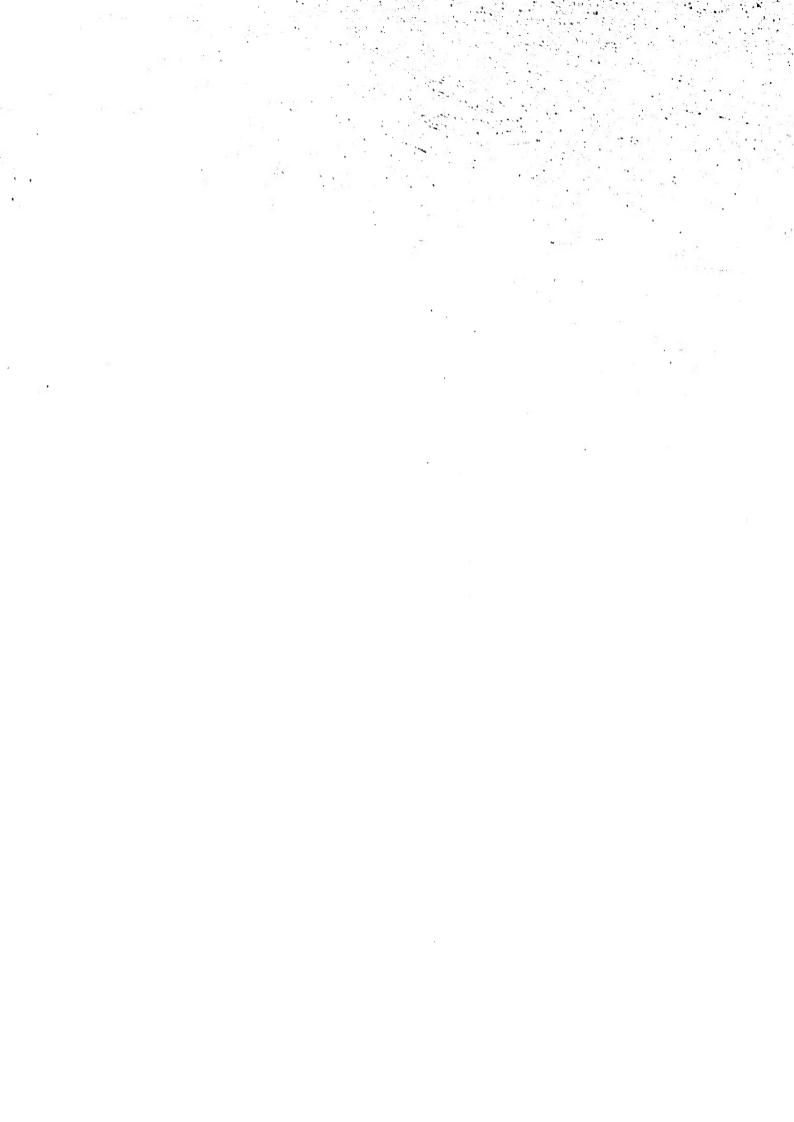